# منهجُ الحافظ المناوي في كتابه "فيضِ القديرِ"

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه"

إعداد الطالب:

عبد الرحمن بن عمري بن عبد الله الصاعدي (42470128):

إشراف:

فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله بن سعَّاف اللحيان - حفظه الله-

(1428 - 1427)

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم وبعدا

فإنَّ العلم الشرعي هو أفضل العلوم الإسلامية؛ لأنَّ المسلم لا يستطيع معرفة ما يجبه الله ويرضاه أو ما لا يريده شرعاً إلاَّ بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولما توفى الله نبينا على انحصرت معرفة ما جاء به على الإسنادا وهو علم الحديث؛ لذا أصبح هذا العلم هو أشرف العلوم، وما زال علماء المسلمين يبحثون عن الحديث ويتحملون فيه المشاق، ويقطعون من أجله الفيافي والقفار أويفارقون الأهل والأوطان، فجمعوا السُّنَة من أفواه الرجال، وسطروها في كتب مختلفة ومتنوعة حتى وصلت السُّنَة إلينا بأفضل حالاً ولله الحمد أولاً وأخراً.

وقد ألف العلماء مؤلفات عدة مسندة وغير مسندة ،وكان من المؤلفات ما عرف بجوامع الحديث أف ألف السيوطي ورحمه الله عدة كتب في هذا أمنها: كتاب "الجامع الصغير من حديث البشير النذير"، وجاء بعده جماعة من العُلماء فشروحه منهم: العالم الشهير محمد بن عبدالرؤف المناوي ورحمه الله حيث شرحه في كتابه الذي سمّاه: "فيض القدير بشرح الجامع الصغير "أفاخترت هذا الكتاب لدراسة منهج المناوي في ما فيض القدير".

## أهمية البحث:

ممّا يمتاز به كتاب "فيض القدير" عن كثير من كتب الشروح:

1- أنَّ الكتاب شرح لأحاديث المواعظ والزُّهديات، والآداب، وفضائل الأعمال، وإذا كانت أحاديث الأحكام قد اعتنى أئمتنا -رحمهم الله- بجمعها، وجاء من بعدهم من علمائنا-رحمهم الله- فشر وحها فقد كان للسيوطي -رحمه الله- فضل السبق حيث جمع أحاديث الآداب والمواعظ والزُّهديات في كتاب واحد، وهي أحاديث لا يستغني عنها العبد في خاصة نفسه، ومع ربه ثم مع خلقه.

وهذه اللآلئ من أحاديث المصطفى - الله بحاجة شديدة لن يُبرز للناس جمالها، ويُبيَّن لهم ما اشتملت عليه من المعاني حتى يستطيع العبد التعبد لله بمعانيها أوقد كان للمناويِّ -رحمه الله- وهو أحد من اعتنى بشرح هذا الكتاب فضل في هذا ولله الفضل والمنتُّة من قبل ومن بعد.

- 2- أنَّ كتاب "فيض القدير" شرح ليس بالطويل المُمل الصارف لقارئه عنه والمنسي آخره أوله، وليس بالإيجاز المخل الذي تستغلق معانيه.
- 5 حفظ الكتاب لنا نقو لاً من مصادر لم تطبع بعد كشرح العراقيِّ على الترمذي، وشرح تلميذه علم الحفاظ ابن حجر له أيضاً -رحمهم الله جميعاً وغيرهم كما سيأتي في الباب الثالث في مصادر المناوي.
  - 6- والكتاب فيه زيادات حيث يضيف المناويُّ على السيوطيِّ فوائد عديدة.
  - 7- وأيضاً فإن المناوي يبيِّن اختلاف نسخ الجامع الصغير في رموزه المستخدمة.
- 8- يعتني المناويُّ بنقل كلام العُلماء في الحكم على الحديث من حيث الإجمال والتفصيل فيقول من حيث الإجمال: هذا حديث ضعيف. ومن حيث التفصيل بذكر علة الحديث. ففيه تدريب لطالب العلم في كيفية الحكم على الحديث.
- 9- والكتاب من أيسر كتب الشروح تناولاً للشرح فهو سهل المأخذ، واضح العبارة ، وما يوجد في الكتاب عن أيسر كتب الشروء طبعة الكتاب..
  - 10 المناويُّ أديب فهو يتلطف في اعتراضاته وانتقاداته في الغالب.

وسيأتي مزيد بيان وشرح لهذا في مطلب: قيمة الكتاب العلمية.

## أسباب اختيار الموضوع:

- 1 إنَّني لم أقف على من أفرد دراسة منهج المناويِّ في كتابه "فيض القدير" هذا فيها أعلم.
- 2- إنَّ أحاديث الجامع التي شرحها المناويُّ في كتابه "فيض القدير" قد بلغت (1003) أحسب تعداد الأحاديث في النسخة المطبوعة وهي مرتبة على الحروف وما كان بهذه المثابة فهو كعقد تناثرت أجزاءه فتجد مثلاً أحاديث بر الوالدين منها ما هو في حرف الهمزة، ومنها ما هو في حرف الجيم، ومنها .... ممّا يجعل البحث والرجوع للمصادر وشرح الحديث فيه عسرٌ بالغ فهو يتطلب عناءً كبيراً في شرح الجامع

الصغير، ففي دراسة مناهجهم وقوف على المعاناة التي تحملوها، والجهد الذي بذلوه، فيدفع هذا طالب العلم إلى مزيد من الجهد في تحصيل العلم والجدِّ في طلبه.

- 3-وكتاب فيض القدير ضخم في حجمه ، ولم يطبع طباعة جيدة تليق به، وهذا سبب لانصراف كثير من طلبة العلم عنه ؛ لذا أحببتُ الكشف عن قيمة الكتاب العلمية.
- 4-ر غبتي بإبراز ثمرة علمائنا السابقين حيث إنَّ لهم ثماراً كثيرة محمودة، لكن بعض النَّاس قد لا يتنبه لها ففي دراسة مناهجهم إظهار لهذه الثمرة.
  - 5- فيه إبراز منهج عالم من علماء شُرَّاح الحديث أوفي ذلك فوائد جمة منها:
- أ أنَّ في دارسة المناهج إبرازاً لـدرر ومكنونات كتب العُلاء، وما اشتملت عليه من حسن الجمع، والتصنيف، فكم من دراسة جاءت بفوائد جمَّة قد لا تخطر على بال أحداً فحثَّت آخرين على اقتناء الكتاباً. بل العكوف على تحقيقه ودراسته.
- ب كما أنَّ في أفراد دراسة منهج عالم في كتاب لـ تُنمِّي لدى طالب العلم عدة ملكات، وتثري عدة مواهب فيه منها:
  - أ- معرفة أُمُّهات المصادر في كل فنَّ .
- ب- يحمل هذا الكتاب بين دفتيه فوائد علمية ونقدا قيهاً، وبناءً ، وبيانا لعدة علوم وكتب ومسائل ....فمن ذلك قول المناويِّ: ((وكثيرا ما يقع للقاموس –أي القاموس المحيط الخروج عن اللغة لغيرها)) ...
- ج تُربَّي مثل هذه الكتب طالب العلم على حسن الأدب، وأصول الرد والاعتراض كقول المناويِّ (( وما ذكره لا يصفو من كدر)) (1).
- د وتدفع طالب العلم على التثبت في العلم والبحث عنه من مصادره كقوله: راجعتُ نسخة بخط المؤلف ...ورأيتُ بخط الحافظ ابن حجر ،كما سيأتي في البحث إن شاء الله بالتفصيل.
- ومن قيمة الكتاب العلمية أنَّه قد استفاد منه الشُرَّاح المتأخرون-كما سيأتي في مطلب: مدى استفادة من جاء بعده منه.

169/1(2)

<sup>158/1(1)</sup> 

## الدراسات السابقة:

وقد وقفتُ على أربع دراسات سابقة أوكلُّها لا تعلُّق لها مباشرة بموضوعي أ وهذه الدراسات هي:

1 - "الحافظ عبدالرؤف المناويُّ وجهوده في السُّنَّة" للدكتور محمد السيد عبد المجيد علوان.

2- "عبد الرؤوف المناويُّ وتصوّفه" للباحثة فردوس أبو المعاطي المُرسي الجابري.

3- تحقيق كتابه "تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف" للباحث أحمد عبد الجبار الشعبي.

4- "المسائل العقدية في "فيض القدير" للمناوي عرض ونقد" للباحث عبد الرحمن عبد الله عبد المحسن التركى.

وكلها لا تعلق لها بموضوع بحثي.

4- خطة البحث ومنهج الباحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وفهارس عامة:

أما المقدمة: فقد ذكرت فيها:

1 – أهمية البحث.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3 – الدراسات السابقة.

4- خطة البحث ومنهج الباحث.

# الباب الأول: تعريف بالسيوطي والمناوي و"الجامع الصغير" وشـرحه "فـيض القـدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول: تعريف بالسيوطي والمناوي, وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف بالسيوطي وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثاني: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية .

المطلب الخامس: مكانته، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السادس: وفاته.

المبحث الثانى: تعريف بالمناوي وفيه سبعة مطالب:

المطلب لأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثاني: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية.

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب السادس: شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السابع: وفاته.

الفصل الثاني: التعريف بـ"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير", وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".

المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.

المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".

المطلب الرابع: اعتناء العُلماء به وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشروح والحواشي .

الفرع الثاني: مختصراته.

الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ، والحكم على حديثه .

الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.

المبحث الثاني: كتاب "فيض القدير" أوفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".

المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية.

المطلب الثالث: الفرق بين كتاب "فيض القدير" وبين كتاب "التيسير".

المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته.

المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.

المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.

# الباب الثاني: منهج المناويِّ في كتابه "فيض القدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول: منهجه في أحاديث الجامع, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المبحث الثاني: عنايته بضبط المشكل من الأسماء وترجمته لهم.

المبحث الثالث: منهجه في الحكم على الحديث.

المبحث الرابع: مآخذ المناويِّ على السيوطيِّ في الحكم على الحديث أوفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحاديث بيض لها السيوطيُّ ولم يحكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعة.

المطلب الثاني: مخالفته للسيوطى في الحكم على الحديث وفيه خمسة فروع:

- 1 أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ترتقي للصحة عند المناويِّ.
  - 2 أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ضعيفة عند المناويِّ.
  - 3- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي موضوعة عند المناويِّ.
    - 4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة وهي ضعيفة عند المناويِّ.
- 5 أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند المناويِّ.

المطلب الثالث: تعقبه للسيوطي في علل الأحاديث وفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها.

الفرع الثانى: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على إحداهما.

المطلب الرابع: تعقبات المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظها وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.

الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث وفيه ثلاث عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم .

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم.

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم.

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يوهم أنهم اتفقوا على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً،أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يوهم أنَّه فيه موصول وهو بدون إسناد.

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخبر.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.

الفصل الثاني: منهج المناوي َ في شرح الحديث، وفيه: تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.

المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويِّ في شرح الحديث.

المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.

المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه للفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ.

المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.

المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.

المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية

المسألة الثالثة:. عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.

المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.

المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.

المطلب الخامس: ذكره لما يستفاد من الحديث.

المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.

المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.

المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.

المطلب التاسع: عنايته بالأماكن والبلدان.

المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.

المبحث الرابع: تعرضه للمسائل الفقهية والأصولية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية .

المطلب الثانى: تعرضه للمسائل الفقهية.

# الباب الثالث: مصادر المناوي في كتابه "فيض القدير"ومنهجه فيها، وفيه فصلان:

الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر.

المبحث الثانى: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن.

المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الكتب المؤلفة في الرجال.

المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث.

المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في شرح الحديث وغريبه.

المطلب الرابع: الكتب المؤلفة في تخريج الحديث ومصطلحه وما يلحق بها.

المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الاعتقاد.

المبحث الخامس: الكتب المؤلفة في الفقه وأصوله، وما يلحق بها.

المبحث السادس: الكتب المؤلفة في التاريخ والسيرة النبوية والشمائل المحمدية ودلائل النبوة.

المبحث السابع: الكتب المؤلفة في اللغة العربية وفروعها.

المبحث الثامن: الكتب المؤلفة في التصوف والصوفية.

المبحث التاسع: الكتب المؤلفة في علوم أخرى.

الفصل الثاني: علماء نقل من كتبهم ولم يُسمِّها.

الخاتمة: ويذكر الباحثُ فيها أهمَّ النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال بحثه.

# الفهارس العامة: وتشتمل على ما يلي:

- 1 فهرس الآيات .
- 2- فهرس الأحاديث والآثار.
- 3 فهرس الأعلام المترجم لهم.
  - 4- فهرس الأشعار.
  - 5 فهرس مصادر المناويّ.
  - 6- فهرس المصادر والمراجع.
    - 7 فهرس الموضوعات.

## منهج الباحث في الباب الأول:

- 1 يذكر الباحثُ تعريفاً بالسيوطيِّ والمناويُّ ويذكر فيه: اسم المصنف والـشارح، وأشهر شيوخهما وتلامذتها، وأشهر مؤلفاتها الحديثية.
- 2- يُعرف الباحثُ بكتابي "الجامع الصغير"، وشرحه "فيض القدير" من خلال بيان اسم الكتاب وموضوعه، ومكانته.
  - 3 يذكر الباحثُ منهج المؤلفين من خلال كتابيها.
  - 4- يذكر الباحثُ الدراسات حول" الجامع الصغير" على سبيل الاختصار.

## منهج الباحث في الباب الثاني:

- 1 ما يتعلق بموقف المناويِّ من أحاديث الجامع فإنَّ الباحثَ يذكر أهمَّ الأمثلة أو لا يلتزم بذكرها جميعاً.
- 2- يذكر الباحثُ كلام المناويِّ في بيان منهجه في كتابه "فيض القدير" كاملاً مع الإحالة على موطن النقل.
  - 3 يذكر الباحثُ منهج الشارح في التراجم.
- 4- يذكر الباحثُ في مآخذ المناويِّ على السيوطيِّ في الحكم على الحديث بذكر كلام السيوطيِّ كاملاً، ثم يثنى بذكر كلام المناويّ.
  - 5 يذكر الباحثُ في منهج المناويِّ في شرح الحديث ما يلي:

أ - يذكر الباحثُ طرف الحديث للدلالة على موضعه إنْ اقتضى المقام ذلك، ثم يذكر أوجه العناية بالمتن عند الشارح من حيث الضبط، والتحقق من الألفاظ وبيانه للغريب وغير ذلك.

ب- يعزو الباحثُ الآيات إلى مواضعها.

ج- يذكر الباحثُ منهج المناويِّ في بيان بلاغة السُّنَّة النبوية في ألفاظها.

د - يذكر الباحثُ منهج المناويِّ في ذكره سبب ورود الحديث وتوفيقه بين مختلف الحديث.

## منهج الباحث في الباب الثالث:

1 - أمًّا ما يتعلق بموارد المناويِّ في شرحه فقد سار الباحثُ فيه على النحو التالي:

يذكر الباحثُ موارد المناويِّ في كتابه "فيض القدير" في المصادر التي سمَّاها وسمَّى مؤلفيها وما في حكمها على النحو التالي:

أ - يذكر اسم الكتاب، واسم مؤلفه كاملين في حال وقوفه عليها.

ب - يُبيَّن إذا كان الكتاب مطبوعاً.

ج - وأمَّا موارد المناويِّ في الفصل الثاني: علماء نقل من كتبهم ولم يسمها فإنَّ الباحثَ يذكرهم على سبيل الإجمال مرتبين على حروف الهجاء حسب اسمهم المعروف أو المشهور.

## منهج الباحث في ذكر الأحاديث:

1- في ذكر الأحاديث في الغالب أقتصر على طرفه الأول، أو ما يدل عليه، و لا أذكره كاملاً إلا اقتضى المقام ذلك .

2 - اقتصر على نقل الشاهد من الحديث في الغالب، وقد أضطر في بعض الأحيان نقل شرح الحديث كاملا.

3 - لا أذكر رموز السيوطيِّ التي يدل بها على من أخرج الحديث ولا درجته [الاَّ إذا اقتضى المقام ذلك.

4- في شرح الحديث غالبا أقتصر على المراد في الغالب.

5 - قد يتكرر المثال في أكثر من موطن .

6-لا أُخرج الأحاديث.

7- أعزو الآيات إلى مواضعها من السور في المصحف الشريف.

8 - أذكر رقم المجلد ورقم الصفحة ، وفي الغالب أذكر رقم الحديث.

9-أمًّا عدد الأمثلة فعلى حسب ما يقتضيه المقام.

# الباب الأول: تعريف بالسيوطي والمناوي و"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول: تعريف بالسيوطيِّ والمناويِّ, وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف بالسيوطيِّ أوفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثاني: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية .

المطلب الخامس: مكانته، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السادس: وفاته.

المبحث الثانى: تعريف بالمناوي وفيه سبعة مطالب:

المطلب لأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثاني: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية .

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب السادس: شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السابع: وفاته.

الفصل الثاني: التعريف بـ"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير", وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".

المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.

المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".

المطلب الرابع: اعتناء العُلماء به وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشروح والحواشي .

الفرع الثاني: مختصراته.

الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ، والحكم عل حديثه .

الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.

المبحث الثاني: كتاب "فيض القدير" أوفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".

المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية.

المطلب الثالث: الفرق بين كتاب "فيض القدير" وبين كتاب "التيسير".

المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته.

المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.

المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.

3

# البــاب الأول: تعريـف بالـسيوطيِّ والمنــاويِّ و"الجــامع الـصغير" وشــرحه "فــيض القدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول:تعريف بالسيوطيِّ والمناويِّ, وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف بالسيوطي وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثانى: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهم مؤلفاته الحديثية .

المطلب الخامس: مكانته، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السادس: وفاته.

# المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية. الناحية السياسية:

عاش الإمام السيوطيُّ في مصر ما بين منتصف القرن التاسع الهجري وأوائل القرن العاشر الهجري أ إذ ولد (849هـ/ 1445م) وتوفي (119هـ/ 1505م) أي في أواخر العصر الذي اصطلح المؤرخون على تسميته بـ"عصر الماليك" ().

وقد عاصر السيوطيُّ من حكم دولة الماليك في مصر دولة "الجراكسة" أو "الشراكسة" (784هـ – 1382م / 23 وهـ – 1517م). وهي كلمة تبدو من أصل روسي تعني موطنهم الذي كانوا يُجلبون منه في القوقاز بجوار بحر قزوين وإن عرفوا أيضاً بالماليك البرجية؛ لأنَّهم كانوا يسكنون أبراج القلعة حينها قاموا بانقلاب عسكري على دولة الماليك السابقة لدولتهم التي كان غالبية مماليكها من عنصر التركهان المجاورين لموطنهم وكانوا يسكنون في جزيرة الروضة فعرفوا بالماليك البحرية (648 – 1250م).

وقد عاصر السيوطيُّ من هؤلاء الخلفاء خمسة هم:

- 1- المستكفي (سُليهان بن المتوكل) 845-848هـ.
  - 2- القائم (حمزة بن المتوكل) 854-958هـ.
  - 3- المستنجد (يوسف بن المتوكل) 958-88هـ.
- 4- المتوكل (عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل) 884-098هـ.
- 5- المستمسك (يعقوب بن عبد العزيز المتوكل) 903هـ- 15 وهـ<sup>(1)</sup>.

وتعد أيام السلطان الظاهر أبي سعيد جقمق من أهدأ سنوات حكم الماليك. وكانت مدة حكمه قرابة خسس عشرة سنة أوقد تسلطن في يوم الأربعاء (تاسع عشر ربيع الأول سنة اثنتين و أربعين وثمانهائة للهجرة /

<sup>(1)</sup> نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم في مصر ص 13 أعصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي 1/ 81.

<sup>(2)</sup> الدول الإسلامية 1/ 175-176، موسوعة معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي أص 163-164 أ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 5/ 202-204.

<sup>(3)</sup> تاريخ الخلفاء 115-51 أوالضوء اللامع أ3/ 166 أنظم العقيان أص 108، عصر سلاطين الماليك أ2/ 37-45

8 14 3 م). وقد فاق ملوك عصره بالعلم والدين والعفة والجود".

ويُعَدُّ السلطان (الأشرف قايتباي) من أفضل سلاطين الجراكسة ديناً ،وخلقاً ،وعلماً ،وتقى، ورغبة في الإصلاح فقد كان وافر العقل سديد الرأي عارفاً بأحوال المملكة يضع الأشياء في محله الوعاش عمره كله وهو في عِزِّ ،وشهامة من حين توليه السلطنة يوم الاثنين (سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وثهانهائة للهجرة / وهو في عِزِّ ،وشهامة من حين توليه السلطنة يوم الاثنين (سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وثهانهائة للهجرة / 1495م) وتعد الفترة المرافق يوم الأحد (سابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وتسعائة للهجرة / 1495م) وتعد الفترة التي حكم فيها (قايتباي) أطول فترة حكم سلطان مملوكي فقد كانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية تسعة وعشرين عاماً وأربعة أشهر وواحداً وعشرين يوماً. وهذه المدة لم تتفق لأحد من ملوك الترك قبله.

وهو أوُّل السلاطين الذين عاصرهم السيوطيُّ أوعندما ترجم له في" تاريخ الخلفاء" أثنى عليه أوذكر أنَّه سار في المملكة بشهامة وصرامة ما سار بها قبله ملك من عهد الناصر ابن قلاوون (١٠٠٠)

وكان السلطان (قانصوه الغوري) آخر السلاطين الذين عاصرهم السيوطيُّ أو تولى الحكم بعد انتشار الفتن والاضطراب وتوالي السلاطين أوكثر الخلع والقتل أفبعد خلع الملك العادل "طومانباي" سنة (60 وهـ/ 05 مروبه لم يقدم أحدٌ على السلطنة فاجتمع الأمراء وأرباب الدولة، وتداولوا فيمن يليق للمنصب فاتفقوا على أن يولوه لأثبهم وجدوه لين العريكة سهل الإزالة (٠٠)

وتسلطن في (يوم الاثنين مستهل شوال سنة ست وتسعمائة للهجرة / 1500م) بعد رفضه وامتناعه وبكائه ولكن سرعان ما ثبت قدميه وكبح من تسلط الأمراء وقويت هيبته (٠٠).

واستمر الغوريُّ في الحكم إلى سنة (229هـ/ 1516م) وحاول أن يحافظ على سلطنة الماليك وهيبتهم فجهز جيشاً كبيراً لصد الجيش العثماني بقيادة السلطان سليم خان الأول فالتقى الجيشان في موقعة مرج دابق شمالي حلب وكان الكسرة في النهاية على عسكر مصراً فلما رأى السلطان ذلك أراد أن

<sup>(4)</sup> الضوء اللامع 3/71-74 أوحسن المحاضرة 2/121 ونظم العقيان ص 103.

<sup>(2)</sup> تاريخ الخلفاءص 514 ، نظم العقيان ص 104

<sup>(3)</sup> تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين 1/ 164 أحقائق الأخبار عن دول البحار 2/ 188.

<sup>(4)</sup> شذرات الذهب أ 10/ 159 أو البدر الطالع 2/ 55 و بدائع الزهور 5/ 66 أسلسلة أعلام العرب ص 35.

يرجع إلى حلب فسقط من أعلى ظهر فرسه وتوفي في تلك الساعة وهو ملقى على الأرض وكان آخر العهد به ولم يوقف له على أثر.

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً. يقول ابن إياس ( فكانت هذه المدة على النَّاس كُل يوم منها كألف سنة ممَّا تعدون) (١٠).

ولكن لما توفي السيوطيُّ وبلغ السلطان قانصوه الغوري موته قرأ الفاتحة لأجله وقال: "لم يقبل الشيخ منَّا شيئاً في حياته فنحن لا نتعرض لتركته بعد وفاته".

وعُدَّ هذا من كرامات السيوطيِّ؛ لأنَّ الزمان الذي توفي فيه السيوطيُّ قد كان زمن جور وأخذ أموال الأحياء فضلاً عن الأموات.

#### الناحية الاجتماعية:

وقد وصف المقريزيُّ هذه الحالة خير وصف فقال: "... الفقر والفاقة أو قلة المال أوخراب الضياع والقرى وتداعي الدور للسقوط أوشمول الخراب .. وغلاء سائر الأسعار... تقلص ظل العدل وسفرت أوجه الفجور أوكشَّر الجور عن أنيابه أوقلَّت المبالاة أوذهب الحياء والحشمة من النَّاس حتى فعل من شاء ما شاء .. " (3).

ويمكن تقسيم المجتمع أيام السيوطيِّ إلى الطبقات التالية: (٠)

1- طبقة السلاطين والأمراء:

وكلها من الماليك أوقد عاشت هذه الطبقة حياة أرستقراطية استأثرت بالحكم وتمتعت بخيرات البلاد، وقد بقيت هذه الطبقة بعيدة عن أهل البلاد متميزة من غبرها.

2 - المعممون من أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعُلماء والأدباء والكتاب:

<sup>(1)</sup> بدائع الزهور 5/ 87 أ البدر الطالع 2/ 55 أشذرات الذهب أ 8/ 113 أو الخطط التوفيقية أ 1/ 130.

<sup>(2)</sup> هذا من الأمور غير الشرعية ؛ لأنه لم تثبت شرعاً.

<sup>(3)</sup> الخطط للمقريزي 1/ 373 و 2/ 221 .

<sup>(4)</sup> دراسات تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين الماليك: ص 19 ، مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك ص 19-27 أ المجتمع المصري في عصر سلاطين الماليك ص 28 أ 50 .

وقد تمتع العُلماء باحترام السلاطين لهم، وإجلالهم وقد عاشوا في سعة وبسطة من الحياة ،نتيجة لما أغدقته الدولة عليهم من رواتب، إضافة إلى المناصب العليا التي تقلدوها مثل القضاء والحسبة وغيرها.

#### 3 – طبقة التجار:

قامت مصر بنشاط كبير في التجارة بين الشرق ،والغرب في ذلك العصر عمَّا أدى إلى إثراء التجاراً وجعلهم طبقة ممتازة إلى حد بعيداً وقد أدرك سلاطين الماليك هذه الحقيقة.

4- طبقة الفلاحين والعوام من أرباب الحرف والصناعات والسوقة والباعة:

عاشت هذه الطبقة في ضنك و عسر بالنسبة إلى غيرهم ممن سبقهم من عُلهاء وتجاراً وكان حظهم من حكوماتهم الإهمال والاحتقاراً ولا أدل على ذلك من أنَّ كلمة "فلاَّح" كانت تعني شخصاً ضعيفاً مغلوباً على أمره. قال ابنُ خلدون عنها وعن أهلها: "أنَّها معاش المستضعفين ويختص أهلها بالمذلة" ".

ومما زاد الأمر سوءاً أيضاً انتشار الرشوة في المجتمع بحيث أصبح لا يصل أحدٌ إلى وظيفة أو عمل إلا بالأموال.

## الناحية العلمية:

كانت مصر مركزاً للخلافة العبَّاسية: "وصارت محل سكن العُلهاء ومحط رحال الفضلاء"أ فنمت في القاهرة مراكز العلم ودور المعرفة وانتشرت فيها المكتبات وازدهرت حركة العلم وأصبحت ملاذ العُلهاء، ومأوى طلبة العلم يتوافدون إليها من أطراف البلاد الإسلامية، وانتقل عدد من العُلهاء إليها وظهرت في بلاد الشام ومصر مراكز ثقافية جديدة فكان لها أثر مهم في الحركة الثقافية. (2)

و أسهم سلاطينُ الماليك إسهاماً كبيراً في تنشيط حركة العلم والمعرفة، فبنوا المساجد، والمدارس والخوانق وأنشئوا خزانات الكتب وعينوا من يشرف على ذلك من العُلماء والموظفين وأجروا عليهم المرتبات ومنحوا طلبة العلم المكافآت حتى غدت مصر في أيام الماليك ميداناً واسعاً لنشاط علمى كبير

4

<sup>(1)</sup> مقدمة ابن خلدون ص 702.

<sup>(2)</sup> حسن المحاضرة 2/94.

يدل عليه ذلك التراث الضخم في شتى العلوم والفنون ٠٠٠.

وكان كثيرٌ من السلاطين ذوي ثقافة عاليةً فالملك (الظاهر خش قدم) كان فيصيح اللسان بالعربيـةُ يقرأ القرآنُ وله بعض اشتغال بالعلم مع أنَّه رومي الجنس.

والملك (المؤيد) كان محباً للعُلماء يقوم لهم إذا دخلوا عليه وكان منقاداً إلى الشرع، ومشاركاً للفُقهاء في مسائل الفقه والبحث معهم في ذلك من منها لله منها لله الموسيقي وكان ينظم الشعر ويقرب أرباب الفنَّ (٠٠).

و الملك (قايتباي) فقد كان له اشتغال بالعلم كثير المطالعات في الكتب أيُعظم العُلماء وقال عنه ابن إياس: "كان علامة في كُل فنَّ" (3).

أمًّا (الغوري) فقد كان ذا ذوق فني ومعرفة بالموسيقى أديباً يفهم الشعر أوله نظم باللغة التركية أمغرماً بقراءة التواريخ والسير أودواوين الأشعار ". وكان شديد الحرص على عقد المجالس العلمية والدينية بالقلعة وحضورها والمشاركة فيها ".

# المطلب الثاني: اسمه ونسبه. 6)

(1) العصر المملوكي في مصر والشام ص 230.

(2) بدائع الزهور 2/61.

(3) بدائع الزهور 3/ 326 أو 5/ 325.

(4) بدائع الزهور 5/ 89أومجالس السلطان الغوري ص 38–93أوتاريخ آداب اللغة العربية: 3/ 183.

(5) مجالس السلطان الغورى ص 49 أومصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك ص 274.

(6) من الكتب المفردة في الحديث عن السيوطي:

الإمام السيوطى وجهوده في علوم القرآن اللحمد الشريجي.، وقد استفدتُ منه كثيراً

"جلال الدين السيوطي" لمحمد العروسي المطوي .

"جلال الدين السيوطي سيرته ومباحثه اللغوية" لمصطفى الشكعة.

4. "السيوطي كاتباً وأديباً" له.

"جلال الدين السيوطي منهجه وأرائه الكلامية" لمحمد جلال شرف.

6. "السيوطي النحوي" لعدنان محمَّد سلمان .

7. "الإمام الحافظُ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه" لبديع السيد اللحام.

8. "السيوطي والدراسات القرآنية" لأحمد شلبي .

9. "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للسيوطي نفسه.

هو الإمامُ فخرُ المتأخرين علم أعلام الدين أخامة الحفاظ أجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الكال ابن ناصر الدين محمَّد بن سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمَّد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمَّد بن السيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي الأصل الطولوني الشافعي أهكذا ذكر نسبه عندما ترجم لنفسه في كتابه "حسن المحاضرة" أولأبيه في كتابه "التحدث بنعمة الله".

وقد سمّاه والده عبد الرحمن ولقبه بجلال الدين أمّا الكنية فيقول السيوطيّ عنها: "لا أدري هل كناني والدي أم لأ ولكن لما عُرضتُ على صديق والدي وحبيبه أشيخنا قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي كناني "أبا الفضل" فإنّه سألني: ما كنيتك؟ فقلت: لا كنية لي فقال: أبو الفضل "وكتبه بخطه" أمّا نسبة الخضيري فلم يتحقق السيوطيّ نفسه ما تكون إليه هذه النسبة إلا أنّه وجد في كتب البلدان والأنساب أنّها محلة ببغداداً وإليها نسب جد السيوطي سيف الدين.

#### -1 **مولده**:

ولد السيوطيُّ ليلة الأحد بعد المغرب مستهل رجب من سنة تسع وأربعين وثمانمائة (1/ من رجب / 849هـ) الموافق لـ (3/ 10/ 1445م). ومكانها ففي القاهرة. (1/ 10/ 1445م)

## 2-والده:

ترجم السيوطيُّ لوالده أبقوله: "والدي هو الإمامُ العلامةُ ذو الفنون الفقيه الفرضي الحاسب الأصولي الجدلي النحوي التصريفي البياني البديعي المنشئ المترسل البارع كمال الدين أبو المناقب أبو بكر بن محمَّد".

وله بعض التصانيف وجُلُّها حواش، وشروح لكتب وقد ذكرها السيوطيُّ دون التعليق عليها أو بيان أهميتها ومنها (١٠):

<sup>10. &</sup>quot;التحدث بنعمة الله" له أيضاً

<sup>(1)</sup> التحدث بنعمة الله أص 32 أحسن المحاضرة 1/ 36 3 الضوء اللامع 4/ 5 6 أشذرات الذهب 10/ 75.

<sup>(2)</sup> التحدث بنعمة الله وأنظم العقيان 5 وأبغية الوعاة 1/ 472 أحسن المحاضرة 1/ 442 أومعجم المؤلفين 3/ 72.

- 1- "حاشية على شرح الألفية" لابن المصنف "لم تتم" وصل فيها إلى باب الإضافة.
  - 2- حاشية على "العضد" لم تتم.
- 3- "رسالة في إعراب قول صاحب "المنهاج" وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة".
  - 4- حاشية على كتاب "أدب القضاء" للغزى.
  - 5- أجوبة على اعتراضات ابن المقرئ على "الحاوي".
    - 6- كتاب في "التصريف".
- 7- كتاب في "التوقيع". وهذان الكتابان التصريف والتوقيع لم يرهما السيوطيُّ ولم يقف عليها وقد ذكر له السخاويُّ بالإضافة إلى ما ذُكر:
  - 8- كتاباً في "القراءات".

توفي السيوطيُّ الوالد شهيداً بمرض يسمى "ذات الجنب" وقت أذان العشاء يوم الاثنين الخامس من صفر سنة (558هـ/ 1451م) · · · .

## المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

تتلمذ السيوطيُّ على عُلماء كُثر، كان لهم كبير الأثر في تكوين شخصيته العلمية، واهتماماته، وإنَّ حصر هذا فيه مشقة بالغة، لكنَّى سأتحدثُ عن أشهر شيوخه:

1-شمس الدين الحنفي:

هو العلامة محمَّد بن سعد بن خليل المرزباني الحنفي المعروف بـ"ابن سعد الدين". ولد بعد السبعين وسبعائة.

كان خازن كتب الشيخونية مشهوراً بالصلاح، والانجماع عن النَّاس، والانقطاع إلى الله تعالى مقبلاً على نفع العام، والخاص، والإقراء، والتعليم وكانت تقريراته للدروس تقريرات بحث.

<sup>(1)</sup> التحدث بنعمة الله 5 أنظم العقيان 5 9 أبغية الوعاة 1/ 472 أحسن المحاضرة 1/ 441 أالفوء اللامع 11/ 72 أوبدائع الزهور 2/ 289

تمكن من علوم اللغة ،والمنطق ،وعلم الكلام فأصبح مبرزاً بين عُلماء عصره فيها وقد لزمه السيوطيُّ في هذه الفنون فقرأ عليه "الكافية" و "شرحها" للمصنف و "المتوسطة" و "الشافية" و "ايساغوجي" و "شرحه" للكافى و بعضاً من كتاب سيبويه كُل ذلك قراءة بحث وإتقان.

توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة سبع وستين وثمانمائة (678هـ)

2-علم الدين البُلقيني:

هو قاضي القضاة شيخ الإسلام صالح بن عمر بن رسلان الكناني البُلقيني الشافعي أسليل إحدى الأسر العلمية التي سطع نجمها إبان عصر الماليك.

وُلد بالقاهرة سنة (791هـ).قرأ على جلة عُلماء عصره أوتخرج بأخيه شيخ الإسلام جلال الدين البُلقيني واختير لمنصب قضاء القضاة بعد وفاة أخيه المذكور سنة (826هـ) وقد كان في قضائه مهيباً - كما تصفه المصادر - .

ألف عدداً من الكتب منها: تفسيره للقرآن وشرحه على البخاري وحواشيه على الروضة في الفقه الشافعي وغيرها.

تمكن في الفقه ، وعلا نجمه فيه، وبزَّ الأقران وقد وصفه السيوطيُّ : بأنَّه "إمام الفقهاء ، وحامل لواء مذهب الشافعي في العراق، ومصر، والشام" وقد ذكر أنَّه بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه.

لازمه السيوطيُّ في الفقه الشافعي من سنة (658هـ) حتى آخر وفاته، فقرأ عليه كتاب "التدريب" لوالده إلى كتاب الزكاة وقطعة من "الروضة "أوقطعة من "التكملة" للزركشي إلى الوصايا وغير ذلك.

أجازه بالإفتاء والتدريس ستة 866 هـ وحضر تصديره لـ دى مباشرته تـ دريس الفقـ في الجـ امع الشيخوني في ذي القعدة 867 هـ ، توفي البُلقيني سنة 868هـ (2)

3 - شرف الدين المناويُّ:

<sup>(1)</sup> نظم العقيان 149، بغية الوعاة 1/ 78

<sup>(2)</sup> نظم العقيان 119، حسن المحاضرة 1/ 444

قاضي القضاة شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن محمَّد المناويُّ المصري الشافعي (جـد عبـد الـرءوف المناوي شارح "الجامع الصغير").ولد سنة (798هـ).

سمع الشرف ابن الكويك ولازم ولي الدين العراقيُّ تخرَّج به في الفقه و الأصول و تمكن في الفقه الشافعي حتى عُدَّ من مجتهدي المذهب.

تصدر للإفتاء والتدريس أوعين في قضاء القضاة سنة (258هـ) أوكان في قضائه ديَّناً ،ورعاً عـادلاً "

لازمه السيوطيُّ بعد وفاة شيخه (العلم البُلقيني) سنة (868هـ) أوحتى وفاته فقرأ عليه: قطعة من النهاج" وسمعه عليه في التقسيم كاملاً إلاَّ دروس كما سمع عليه الكثير من شرح "البهجة" ومن حاشيته عليها أومن "تفسير البيضاوي" وغير ذلك.

توفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين الثاني من جمادي الأولى سنة (71 هـ).

قال السيوطيُّ: "وهو آخر عُلماء الشافعية ومحققيهم". ٥٠٠

4-تقي الدين الشُمني:

هو العلاَّمة ذو الفنون: أبو العبَّاس أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن يحيى الشمني القسطنطيني المالكي ثمَّ الحنفى. ولد بالإسكندرية سنة (801هـ).

نشأ وتعلم بالقاهرة وتخرج على الشمس الشطنوفي والشمس البساطي ويحيى السيرامي والعلا البخاري وغيرهم.

تميّز في التفسير ، والحديث ، وعلوم اللغة وبرع في سائر العلوم وكان مالكياً ثمّ تحّول إلى المذهب الحنفي وطلب للقضاء مراراً فأباه وعني بنشر العلم، والتصنيف ، ف ألّف حاشية على المغني سمّاها "المنصف من الكلام على مغني ابن هشام" وله "مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء" وشرح "نظم نخبة الفكر" لوالده، كان حجة متوقد الذكاء قوى الحافظة عفيفاً محباً للخير.

لازمه السيوطيُّ أربع سنوات من سنة (868هـ) وحتى وفاته، فأخذ عنه الحديث رواية ودراية أ والعربية ،والمعاني. (1)

<sup>(1)</sup> حسن المحاضرة 1/ 445

# المطلب الرابع: ذكر أهم مؤلفاته الحديثية .

السيوطيُّ له مؤلفات كثيرة جداً وهو عالم موسوعي، ويعتبر السيوطيُّ من أكثر العُلماء تـصنيفاً وتأليفاً، كتب كثيراً من الكتب القيَّمة، والمؤلفات الكبيرة والعظيمة، التي أصبحت بعده مراجع، منها ينهل أهل العلم ، ولها يرجعون ،وعليها يعتمدون ، فألُّف في كثير من ميادين العلم: ففي علم الحديث له عِدَّة مؤلفات، وفي كُل ما يتعلق به، وكذلك في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وفي التاريخ، وفي اللغة العربية وما يتعلق بها، وقد أفرد جماعة مولفاتٍ في ذكر كُتبه، لذا سأكتفى بذكر ما تركه من مؤلفات في علم الحديث خاصة، والمشهور منها وهي كما يلي:

- 1- "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة". والكتاب مطبوع.
  - 2 "إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب".
  - 3- "إسعاف المبطأ برجال المؤطأ". والكتاب مطبوع.
- 4- "إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصانه". والكتاب مطبوع.
  - 5- "البحر الذي زخر شرح نظم الدرر". والكتاب مطبوع.
    - 6- "تجريد العناية إلى تخريج أحاديث الكفاية".
  - 7- "تحذير الخواص من أكاذيب القصاص". والكتاب مطبوع.
    - 8- "تحفة الأبرار بنكت الأذكار".
  - 9- "تدريب الراوي شرح تقريب النواوي". والكتاب مطبوع.
    - 10 "تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي". والكتاب مطبوع.
- 11- "التعقبات على الموضوعات"، ويسمى "النكت البديعات". والكتاب مطبوع.
  - 12 "الجامع الصغير من حديث البشير النذير". والكتاب مطبوع.
    - 13 "الجامع الكبير" ، أو "جمع الجوامع" . والكتاب مطبوع.
      - 14 "حسن السمت في الصمت". والكتاب مطبوع.
  - 15 "ذيل اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". والكتاب مطبوع.

- 16- "ريح النسيرين فيمن عاش من الصحابة مئة وعشرين". والكتاب مطبوع.
  - 17 "زيادة "الجامع الصغير". والكتاب مطبوع.
  - 18- "عقود الزبرجد على مسند أحمد في إعراب الحديث-".
  - 19- "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة". والكتاب مطبوع.
    - 20 "قوت المغتذي على جامع الترمذي". والكتاب مطبوع.
    - 21- اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة". والكتاب مطبوع.
      - 22 "اللمع في أسباب النزول". والكتاب مطبوع.
      - 23 "ما رواه الواعون في أخبار الطاعون". والكتاب مطبوع.
        - 24 "مفتاح الجنَّة في الاعتصام بالسُّنَّة". والكتاب مطبوع.
          - 25 "نظم الدرر في علم الأثر". والكتاب مطبوع.

# المطلب الخامس: مكانته،وثناء العلماء عليه.

السيوطيُّ عالم موسوعي، له اطلاع واسع على العلوم الإسلامية، بشتى أنواعها، وتنوع شيوخه، وتعدد مشاربهم، كان لهم كبير الأثر في تكوين شخصيته وصقل مواهبها، فلا عجب أن يشهر ذكره، ويسطع نجمه في الأفق، فقد حظي بمكانة عالية لدى عُلهاء عصره، وعند من جاء بعده.

قال الشوكانيُّ : (الإمام الكبير صاحب التصانيف.....إلى أن قال : وأجاز له أكابرُ عُلماء عصره من ساير الأمصار ، وبرز في جميع الفنون، وفاق الأقران، واشتهر ذكره، وبَعُد صيته ، وصنَّف التصانيف المفيدة ، وتصانيفه في كُل فنِّ من الفنون مقبولة ،قد سارت في الأقطار مسير النَّهار..إلى أن نقل كلام السخاويِّ فيه قال : (ولا يخفى على المنصف ما في هذا المنقول من التحامل على هذا الإمام... ورفع الله له من الذكر الحسن ، والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه ، والعاقبة للمتقين). "

4

<sup>(1)</sup> البدر الطالع 1/332

قال الشعراني ((وكان السيوطي أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه حافظا متقنا ويعرف غريب الفاظه واستنباط الأحكام منه وقد بيض ابن حجر لعدة أحاديث لم يعرف من خرجها ولا مرتبتها فخرجها الشيخ وبين مرتبتها من حسن وضعف وغير ذلك.)) (1)

وقال تلميذه الداودي: (وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً وغريباً ومتناً وسنداً واستنباطاً للإحكام منه). (2)

وقال الزركلي: (إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو 600 مُصنَّف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة).

وقال كحالة : (عالم مشارك في أنواع من العلوم). (٠)

#### المطلب السادس: وفاته.

في أواخر حياته انعزل السيوطيُّ عن النَّاس وأقام في بيته في روضة المقياس فلم يتحول منها إلى أن مات الله ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل.

وكان -رحمه الله - قد ابتدأ مرضه الذي توفي فيه ثاني عشر جمادى الأولى سنة (11 9هـ/ 1505م) بـورم شديد في ذراعه اليسرى يقال: إنّه خلط أو انحداراً فمكث سبعة أيام وتوفي -رحمه الله - في سحر ليلة الجمعة تاسع عـشر الـشهر المـذكوراً سنة إحـدى عـشرة وتـسعائة (11 9هـ) الموافق لـ (17/ 10/ 1505م) وقد استكمل من العمر إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً.

<sup>(1)</sup> التراتيب الإدارية 2/ 215،فهرس الفهارس2/ 1012

<sup>76/10(2)</sup> 

<sup>301/3(3)</sup> 

<sup>82/2(4)</sup> 

# المبحث الثاني: تعريف بالمناويِّ، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية .

المطلب الثاني: اسمه ونسبه.

المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية.

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب السادس: شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العُلماء عليه.

المطلب السابع: وفاته.

## المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية

خضعت مصر للحكم العُثاني بعد هزيمتهم للماليك في معركة مرج دابق سنة 22 9هـ.

ولد المناويُّ في عصر السلطان سُليهان الأول أوقد وصلت الدولة في عهده إلى أوج عظمته الفرسطت نفوذها على بلاد النمسا والمغرب واليمن.

وبعد وفاة السلطان سُليهان سنة 74 وهـ خلفه ابنه سليم الثاني وكان جباراً وبعد وفاته خلفه ابنه مراداً فخلفه فوقعت في عهده حروب شديدة بينه وبين الصفويين الشيعة ثمَّ توفي السلطان مراد سنة 1003هـ فخلفه ابنه محمَّد الثالث وكان لأمه الإيطالية نفوذ كبير استخدمته في مصلحة بلدها ضد مصلحة بلاد زوجها

ثمَّ توفي محمَّد الثالث سنة 1012هـ أفتولى بعده ابنه السلطان أحمد وكان صغيراً فآل الحكم إلى السلطان مصطفى أولم تكن له معرفة بتدبير شؤون الدولة أفثار عليه العسكر وعزلوه بعد ثلاثة أشهرا فتولى الحكم السلطان عُثهان وحاول أن يتخلص من أولئك الجند فلم يستطع فقتلوه سنة 1031هـ فتولى الحكم السلطان عُثهان وحاول أن يتخلص من أولئك الجند فلم يستطع فقتلوه سنة 1031هـ وهي السنة التي توفي فيه المناويُّ، وكانت مصر تشهد فتناً وحروباً نتيجة الخلاف الذي وقع بين الماليك. "

### الناحية الاجتماعية:

كانت الأراضي تقع تحت ملك السلطان فيتصرف فيها كيف يشاء فيأخذ لنفسه ما شاء ويوزع جزءا منها على رجاله وحاشيته.

وألغى السلطان سليم نظام الإقطاع فصارت الحكومة تملك كُل الأراضي فتطرحها للمزايدة مقابل مبلغ معين ونتيجة لهذا فقد تخلت الحكومة عن العناية بالزراعة فلم تطور الأساليب الزراعية أو تزيد مساحة الأراضي فلذلك لم تخرج الأراضي إلا محصولا واحداً طوال العام (1).

وأمَّا الصناعةُ فقد تكالبت عليها عدة عوامل أسهمت في أضعافها منها:

1 - تحول منطقة التجارة من الشرق الأدنى إلى رأس الرجا الصالح.

<sup>(1)</sup> بدائع الزهور 5/ 70 أتاريخ الدولة العثمانية 3/ 90.

<sup>(2)</sup> مصر الحديثة ص 195

2- ترحيلُ عددٍ كبير من المهندسين ،والبنائين، وأرباب الحرف إلى إسطنبول لترقية الصناعة هناك فكانت هذه خسارة كبيرة لمصر، يقول ابن إياس: عاد السلطان التركي إلى الأستانة وفي صحبته نحو ألف وثمان مئة من البنائين والمهندسين، والحداديين، والرخامين والخراطين.

3 - اختلال الأمن، وكثرة النزاع الذي أدى إلى الانشغال عن التفكير في الزارعة، والاهتمام بها .

4- وأخيراً انتقال العاصمة من القاهرة إلى اسطنبول الذي أدى إلى القضاء على مظاهر النَّعيم.

وأما التجارة الداخلية فقد انحصرت في الحاصلات الزراعية وبعض المنتجات المستوردة من الخارج. أمَّا التجارة الخارجية فضعفت نتيجة لقلة البضائع التي تمر بالبلاد (").

أمًّا عن العلاقة بين أفراد المجتمع المصري وبين الحكام العُثمانيون ومن التصق بهم من الجنود والحواشي فقد امتزج العُثمانيون بأهالي مصر فتعلم أبناؤهم منهم بعض الحرف وكان النَّاس خس طبقات:

1 - طبقة الولاة والحكام: وهم أصحاب السلطة في البلاد بيدهم مقاليد الملك فالأموال المنقولة وغير المنقولة بأيديهم يصرفونها كيف شاءوا (2).

2 - طبقة العُلماء: فكانت لهم مكانة عظيمة وقبولا واسعاً في عامة النَّاس فلذلك قرب العُثمانيون العُلماء فحاولوا استرضاءهم بتنفيذ مطالبهم (ف).

3 - طبقة التجار: وهم ذوو الثروات المتوسطة وفيهم عدد قليل من الأغنياء ويلحق بهم كتاب الدواوين (٠٠).

 4- طبقة الفلاحين: وهم أكبر الطبقات عدداً وأشد الطبقات سوءاً فحالهم سيئ للغاية لتأخر الزراعة أ فالمزارع مثال الذلة والفقر (٤).

5- طبقة العُمال وأصحاب الحرف: عانى الصناع معاناة شديدة بسبب قلة الموارداً وضعف الإنشاءات أ فلم تكن هناك أموال تدفع عجلة الصناعة والإنتاج الذي يسد به الحرفي جوعه ".

<sup>(1)</sup> بدائع الزهور 5/ 207أمصر الحديثة ص 205-207.

<sup>(2)</sup> الغزو العثماني ص 392-416.

<sup>(3)</sup> تاريخ الحركة القومية ص51

<sup>(4)</sup> الغزو العثماني ص 3 40-404 بتصرف.

<sup>(5)</sup> تاريخ الحركة القومية ص 54-55

وهذا يجعلنا نقول إن الحالة الاجتهاعية كانت سيئة للغاية نظرة العثهانيين للناس أنهم ملك لهم أفترفع السلاطين على رعاياهم أفلم يأبؤوا بهم أفعم الجهل وطمَّ على المجتمع المصري فانتشر السحر والشعوذة وازداد عدد الأضرحة فزاد اعتقاد النَّاس بها فأخذوا يقربون القرابين وينذرون النذور ويذبحون لها ،ويقول المناويُّ في وصف عصره: (أمَّا الدرهم الحلال فقد عزَّ وجوده قبل الآن بعدة قرون، وأما الأخ الذي يوثق به فأعزّ ().)

#### الحالة العلمية:

ولم تكن الحركة العلمية والثقافية بمعزل عن التأثر بالحياة السياسية، والاجتماعية فقد ضعف العلم نتيجة ذلك وبسبب سلب الأتراك خزائن مصر من الكتب القيمة والنفيسة وبسبب ترحيلهم العُلماء إلى تركيا. (3).

وقد أهمل الأتراكُ المدارس في مصر أفلم ينشئوا منها شيئاً وأهملوا الأوقاف أبل امتدت أيدي الطمع اليها فتصرف النظار على خلاف شروطها وامتنعوا من الصرف على طلابها حتى انقطع التدريس بالكلية وبيعت الكتب فأهملت عمارة المدارس أوبيع رخامها وأبوابها فتحولت تلك المدارس الكبيرة إلى زاوية صغيرة (4).

## فمن مظاهر الانحطاط:

- 1 لم يكن يوجد في كُل قرية سوى كُتَّاب واحد يتعلم فيه الأطفال مبادئ القراءة والكتابة (٠٠).
- 2- كان المذهب الذي اعتمده العُثمانيون المذهب الحنفي وقد روجوا له، فلم يوظفوا إلاَّ من كان حنفياً، فرفض كثيرٌ من أتباع المذاهب الأخرى هذا المسلك لل فيه من التعجرف، وتمسَّكوا بها هم عليه من المذهب (\*).

<sup>(1)</sup> المصدر السابق ص 56

<sup>(2)</sup> فيض القدير 4/ 117

<sup>(3)</sup> خلاصة الأثر 4/ 179، الغزو العثماني ص 399

<sup>(4)</sup> بدائع الزهور 5/ 178–179، -229 ـ 232

<sup>(5)</sup> الأزهر في ألف عام 2/87 -88

<sup>(6)</sup> الأدب المصري ص 37

- 3 انتشر التصوف بين أهل مصراً فدخل فيه كثير من النَّاس وظهر منهم ما يخالف الشرع والعقل السرع والعقل بل خرج بعضهم عن قواعده (1).
- 4- كان لكثير من العُلهاء مكتبات خاصة في بيوتهم يفتحونها لمن أراد الاستفادة واشتغل بعض النَّاس بنسخ الكتب كوسيلة للرزق فأصبحت حرفة الوراقين رائجة (2).
- 5- انطوى الأزهر على نفسه فركدت حركة العلم وفترت همم العُلماء عن التأليف فلم نجد من أحدث فكرة جديدة في التأليف وإنَّما عمدوا إلى تراث السابقين فشرحوا تلك المؤلفات أثمَّ عملوا عليها حواشي ثمَّ شرحوا تلك الحواشي أو اختصروا تلك الكتب أو خرَّجوا أحاديثها (٠٠).

# المطلب الثاني: اسمه ونسبه: (4).

(1) الغزو العثماني ص 423

(2) الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة ص 25

(¹) الأزهر في ألف عام 2/ 78

(4) مصادر ترجمة المناوي: تنقسم التراجم إلى قسمين: قسم أفرد الحديث عن المناوي خاصة، وقسم ترجم له ضمن الكتب المخصصة للتراجم، أو عندما قام بتحقيق بعض كتبه.

فمن القسم الأول: ترجمة المناوي لابنه تاج الدين محمَّد التي أسهاها: "إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي السيخ عبد الرءوف المناوي الحدادي ،وهي عندي منسوخة.

- (أ) المصادر الأخرى:
- "خلاصة الأثر في القرن الحادي عشر "أ(2/ 412 416).
- 2. "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني" لابن الطيب القادري (2/ 292).
  - 3. "فهرس الفهارس والأثبات" للكتاني (2/ 560 562).
    - 4. "هدية العارفين" للبغدادي (1/ 510 511).
  - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع" للشوكاني (1/ 357).
    - الأعلام للزركلي" (6/304).
    - 7. "معجم المؤلفين" لكحالة (2/ 143) و (3/ 410).

وهناك تراجم للمناوي من قبل بعض المعاصرين منهم: أحمد مجتبى نذير عالم السلفي في تحقيقه للفتح السماوي (1/ 17).

والمرتضى الزين أحمد في تحقيقه "لليواقيت والدرر" (1/ 59).

وعبد الحميد صالح حمدان في تحقيقه" للكواكب الدرية" (1/ د) .

ومحمد رضوان الداية في تحقيقه "للتوقيف على مهمات التعاريف" (ص 5).

هو عبد الرؤوف "بن تاج العارفين بن علي نور الدين بن محمَّد زين العابدين بن يحيى شرف الدين بن عبد محمَّد سعد الدين بن محمَّد قطب الدين بن محمَّد جلال الدين بن أحمد شهاب الدين بن مخلوف بن عبد السلام الحدادي أثمَّ المناويُّ ثمَّ القاهري الشافعي، لقبه زين الدين. والحدادي؛ نسبة إلى قرية بتونس لقال لها "حدادة" ، والمناويُّ؛ بضم الميم وفتح النون وليس كها اشتهر بفتح الميم والنون أنسبة إلى "منية بني خصيب" بصعيد مصراً وهي الآن المعروفة بمحافظة "المنيا" . انتقل إليها جده قطب الدين صحبة والده جمال الدين. "ولد سنة 5 5 وهـ

#### المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.

من أشهر شيوخ المناوي:

1 – الشمس الرملي:.

هو محمَّد بن أحمد بن حمزة شمس الدين بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري السهير بالشافعي الصغير أتربى المناويُّ على يديه و تخرج به "ولازمه ملازمة تامة وأخذ عنه علوم الشريعة من تفسر وحديث وفقه".

وكان المناويُّ قريباً من شيخه الرملي جداً بالنسبة كولده؛ لأنَّ الرملي كان زوجاً لجدته سيدة القضاة بنت المرحومة جانم بنت شيخ الإسلام ابن أبي شريف.

أخذ عن والده: علم اللغة العربية، والفقه ، والتفسير، والتاريخ.

ولما مات والده أخذ عن الشيخ زكريا الأنصاري ويحيى الدميري المالكي والطرابلسي الحنفي، وبرهان الدين بن أبي شريف وأحمد بن النجار الحنبلي أ. وأخذ عنه أكثر الشافعية في مصر ورجعوا إليه وأشهر تلاميذته: المناوي والنور الزيادي وسالم الشبشيري، الشمس محمَّد الميداني والشيخ نعمان الحبراصي وغيرهم.

<sup>(1)</sup> يقول المناوي في مقدمة كتابه "الكواكب الدرارية" :(1/ 4): وأنا أفقر العباد إلى الله ... محمَّد المدعو عبد الرءوف وكذلك في مقدمة كتابه "الميواقيت والدرر" (1/ 113)

وقد ترجم الزركلي في "الإعلام" (6/ 204) بمحمد، وترجم له كحالة في الاسمين معاً محمَّد وعبد الرءوف (2/ 143) و(3/ 410)

<sup>(</sup>²) "الكواكب الدرية" 3/ 204.

ولي عدة مدارس أوولي منصب إفتاء الشافعية، ومن مؤلفاته:

- 1 "نهاية المحتاج شرح المنهاج"أ
  - 2 و"شرح البهحة الوردية"أ
- 3 و"شرح رسالة والده في المأموم والإمام"أ
  - 4- و "شرح الآجرومية" أ
- 5- "وشرح العباب" لكنه لم يتم وله غير ذلك من المصنفات.

قال فيه المحبيُّ: (وهو أستاذ الأستاذين وأحد أساطين العُلماء وأعلام نحاريرهم عيي السُّنَّة وعمدة الفقهاء في الآفاق.)

قال المحبيُّ: (ذهب جماعةٌ إلى أنَّه مجدد القرن العاشر ، ووقع الاتفاق على المغالاة بمدحه.)

وقال أيضاً: (وبرع في العلوم النقلية والعقلية، وحضر دروسه أكثر تلامذة والده.)

وقال كحاله: (فقيه مشارك في بعض العلوم. توفي نهار الأحد 1004 هـ ١٠)

2- نور الدين على بن غانم المقدسي

هو علي بن محمَّد بن علي بن خليل بن محمَّد بن محمَّد بن إبراهيم بن موسى بن غانمُ الخزرجيُ السعديُ العباديُ المقدسي الأصلُ القاهري المولد والمسكنُ الملقب نور الدبن الحنفي.

درس عليه المناويُّ علم التفسير أو الحديث أو الأدب أأوبها نشأ فحفظ القرآن وأخذ العلم عن مشاهير عصره؛ منهم:

1 – قاضي القضاة أبو الجود محمَّد بن إبراهيم السديسي الحنفي أ وابن النَّجار الحنبلي أو أحمد بن يونس الحلبي أوناصر الدين اللقاني أوأبو الحسن البكري أ والشهاب الرملي أ وغيرهم .

وأخذ عنهم جمع غفير منهم: الغنيمي والخفاجي والشهابان: وأبو المعالي الطالوي الدمشقي أ وغيرهم.

من تصانيفه:

1 - تعليقة على "الأشباه والنظائر" لابن نُجيم في الفروع.

<sup>(&#</sup>x27;) "إعلام الحاضر" (ق4/ ب) "خلاصة الأثر" (3/ 342) "الأعلام" (6/ 35) "معجم المؤلفين" (3/ 61).

2-"رسالة في الوقف".

3 - وحاشية على "القاموس المحيط" للفيروز آبادي و" وغيرها.

قال فيه المحبي: (العام الكبير الحجة الرحلة القدوة رأس الحنفية في وقته وإمام أئمة الدهر على الإطلاق وأحد أفراد العلم المجمع على جلالته وبراعته وتفوق في كُل فن من الفنون وبالجملة والتفصيل فهو أعلم عُلماء هذا التاريخ وأكثرهم تبحراً وأجمعهم للفنون. توفي ليلة السبت ثامن عشر جمادى الآخر سنة 1004هـ.)

قال فيه المناويُّ: (شيخ الوقت حالاً وعلماً، وإمام المحققين حقيقة ورسماً،...-ثمَّ عدَّد المناويُّ العلوم ورفع فيها من شأنه وبالغ جداً - بحيث يُقضى له في كُل فن بالجميع... ويأتي بنقول غريبة، وأبحاث فوائدها عتيدة، حتى خضعت الأعناق إليه، وحنت الأسود إليه. ".

3 - النجم الغيطي.

هو محمَّد بن أحمد بن على بن أبي بكراً نجم الدين الغيطى الإسكندري المصري الشافعي.

سمع على الشيخ عبد الحق السنباطي سنن ابن ماجه والموطأ وقر أعليه مجالس من سنن أبي داود، والترمذي وشرح المنهاج للمحلى وغير ذلك.

وأخذ عن السيد كمال الدين بن حمزة الشامي والكمال الطويل وأمين الدين بن النجار والبدر المشهدي وأفتى ودرس في حياة مشايخه بإذنهم وتولى التدريس في عدة مدارس.

من مؤلفاته:

1- "الابتهاج في الكلام على الأسراء والمعراج".

2- "الأجوبة المفيدة عن الأسئلة العديدة".

3 - "أسباب النجاح في آداب النكاح" وغير ذلك من المؤلفات.

أخذ المناويُّ عنه علم الحديث. قال فيه صاحب "الكواكب السائرة": الشيخ الإمام العلامة المحدث المسند الفهامة، وقال ابنُ العماد: ( الإمام العلامة المحدث المسند الفهامة، وقال ابنُ العماد: ( الإمام العلامة المحدث المسند شيخ الإسلام). "ت. 3 8 و أو 8 4

\_\_&

4

<sup>(</sup>١) "خلاصة الأثر" (3/ 342)، "الكواكب الدرية" 4/ 152

4- أبو الحسن محمَّد البكري الصديقي.

هو محمَّد بن علي بن محمَّداً شمس الدين بن أبي الحسن البكري الصديقي المصري الشافعي أخذ علوم الشرع والتصوف عن أبيه وتفقه على جماعة منهم: الشهاب البرلسي الشهير بعميرة. أخذ عنه جمع منهم: المناويُّ والشيخ أحمد الكلبي وغيرهما.

له من المؤلفات:

1 - "هداية المريد إلى الطريق الرشيد".

2 - "معاهد الجمع في مشاهد السمع".

قال فيه المناويُّ: كان فصيح الزمان أذكي العصر والأوان أيلقي دروساً في التفسير محررة موشحة بمناقشات كبار المفسرين كالزمخشري وأضرابه أويأتي في ذلك بها تقربه العيون وتنشرح له الصدور. وذكر أنَّه حضر له دروساً في التفسير والتصوف.

وصفه ابن العماد بالإمام الأعظم، وقال: كان آية من آيات الله في الدرس، والإملاء، يُحيَّر العقول، ويذهل الأفكار، وكانت إليه النهاية في العلم إلى أن قال بعد أن أثنى عليه جداً — وبالجملة فلم يكن له نظير في زمانه، ولم يخلف مثله ت 998 هـ $^{(2)}$ 

5 - عبد الوهاب الشعراوي.

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمَّد بن زرقا بن موسى ابن السلطان أحمد التلمساني الشعراني أو الشعراوي فقيه محدث صوفي مصري أنشأ يتيا وظهرت عليه من صغره علامات النجابة فحفظ القرآن و "الأجرومية" وهو ابن نحو سبع أو ثمان سنين.

حفظ عدة متون منها: "منهاج الطالبين" للنووي و"التوضيح "أو"التلخيص "أو"الـشاطبية" وغيرها.

 <sup>(</sup>١) خلاصة الأثر (3/ 180)، الكواكب السائرة 3/ 51 ، شذرات الذهب 10/ 595 ، الإعلام 6/ 6

<sup>(</sup>٤) إعلام الحاضر والبادي (ق4/ ب) الكواكب الدرية (4/ 125 – 126) الكواكب السائرة (3/ 67) أشذرات الذهب (1/ 32) الأعلام (7/ 60).

من شيوخه: أمين الدين إمام جامع الغمري والشمس الدواخلي والنور المحلي والنور الجارحي وملا العجمي والقسطلاني والأشموني وزكريا الأنصاري والشهاب الرملي وتلقى المناوي على يديه علم التصوف.

أكثر من التصنيف فمن ذلك:

- 1 "مختصر الفتوحات"أ
- 2-"مختصر سنن البيهقيِّ الكبرى".
- 3-"كشف الغمة عن جميع الأمة".
- 4-"البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير" وغيرها. ت973 هـ.
  - 6- حسين الرومي المنتشوي

هو حسين باشا بن رُستم المعروف بباشا زاده الرومي أنزيل مصر أولد ببلغراد في يوم الأربعاء الثاني عشر من شوال سنة 85 وها وأخذ عن جماعة من الموالي بالديار الرومية منهم: المولي يحيى أوالمولى عبد الغني أوالمولى محمَّد بستان المفتي أوغيرهم أثمَّ قدم إلى مصر سنة 77 وها وثم سافر إلى الحبح أوعاد إلى البلاد الرومية أثمَّ عاد إلى مصر ثانياً وأقام بها وطلب من السلطان أن يعين له من بيت المال ما يكفيه هو ومن معه من العيال من الدراهم والغلال فعين له ذلك.

قال فيه المحبى: (واحد الدهر على الإطلاق والمحقق الفهامة رأس الفضلاء في وقته).

وقد أخذ عنه المناويُّ التصوف. ١٠٠٠.

7 - والده تاج العارفين بن على نور الدين المناويُّ.

نشأ تاج العارفين نشأة علمية فحفظ القرآن وأكب على الاشتغال بالعلوم على جهابذة عُلماء عصره في فبرع فيها وصار من أجلاء المشايخ له عدة مؤلفات منها: أنّه كتب حاشية على المنهاج وكان من الزهد والورع في الغاية القصوى وكان يتقوت من التجارة ويقرئ النحو وغيره بحانوته إلى أن توفي سنة

<sup>(</sup>¹) إعلام الحاضر والبادي (ق4/ ب) الكواكب الدرية (4/ 69-75) الكواكب السائرة (3/ 176) شذرات الذهب (1/ 545) هدية العارفين (1/ 641) معجم المؤلفين (2/ 339).

 $<sup>^{(2)}</sup>$ إعلام الحاضر والبادي (6/4) خلاصة الأثر (2/89-6141)

977هـ.

8 - محمَّد بن سالم الطبلاوي (عن قال ابنُ العماد : ( الإمام العلامة أحدُ العُلماء الأفراد... انتهت إليه الرئاسة في سائر العلوم بعد وفاة أقرانه).

أخذ عن أجلة عُلماء عصره منهم: قاضي القضاة زكريا ، وحافظوا عصرهم: الفخر بن عثمان الديمي، والسيوطيُّ برع في علوم عديدة، وكان من المتبحرين في التفسير والفقه والنحو والحديث والأصول والمعاني والحساب والمنطق.

شهد له الخلائق بأنَّه أعلم من جميع أقرانه ، وأكثرهم تواضعاً، وأحسنهم خُلُقاً، وأكرمهم نفساً، لا يكاد أحدٌ يغضبه. ت 966 هـ

من مؤلفاته:

1 - "بداية القاري في ختم صحيح البخاري".

2- "شرح الحاوى الصغير".

3- "مرشدة المتعلمين في أحكام النون الساكنة والتنوين".

## أشهر تلاميذ المناوي:

1 - سُليمان البابلي

هو سُليان البابلي الفقيه المصري الشافعي المشهور بكثرة الإحاطة والتضلع في الفقه وكان كبير الشأن عالي القدر أتفقه بالشيخ عبد الرحمن بن الخطيب الشربيني والشيخ سالم الشبشيري ... وأخذ عن النّور الزيادي ورأس في الفتيا بعد وفاة شيخه الزيادي فكان معول النّاس عليه. وانتفع به جماعة؛ منهم ابن أخته الشمس محمَّد البابلي. ت 1026 هـ بالقاهرة. (3).

2- على الأجهوري

<sup>(1)</sup> إعلام الحاضر ق3/ ب

<sup>(</sup>²)الكواكب السائرة 2/ 33 شذرات الذهب 10/ 506 ، معجم المؤلفين3/ 310 ، هدية العارفين 2/ 247

<sup>(°)</sup>خلاصة الأثر (2/ 413)، إعلام الحاضر والبادي (ق5/ أ)، شجرة النور الزكية 1/ 303

هو علي بن زين العابدين محمَّد بن أبي محمَّد زين الدين عبد الرحمن بن علي الأجهوري أنسبة إلى أجهور الوردا قرية بريف مصر .

قال فيه المحبي: (شيخ المالكية في عصره بالقاهرة إمام الأئمة وعلم الإرشاد وعلامة مصر أوبركة الزمان.)

وقال فيه ابنُ مخلوف: (شيخُ المالكية في عصره، وصدر المصدور في مصره ،إمام الأعلام، وعلم الأرشاد ... المحدث الرحالة الكبير الشأن جمع بين العلم والعمل.

أخذ عن نحو ثلاثين شيخاً منهم الشمس الرملي والحافظ نور الدين علي بن أبي بكر القرافي والشمس محمَّد بن سلامة البنوفري، وأخذ عنه: عبد الله الزرقاني وأبو عبد الله الخرشي والشمس البابلي والنور الشبراملسي، توفي سنة 1066 هـ. (1).

له تآليف كثيرة منها:

1 - شروحه الثلاثة على "مختصر خليل"

2 - مجلد لطيف في المعراج.

3 - "شرح ألفية ابن مالك".

4-"حاشية على شرح النخبة "أللحافظ ابن حجر.

5 - "شرح ألفية العراقي في السيرة".

3 – أحمد الكلبي

هو أحمد بن عيسى بن غلاب الولي الشيخ شهاب الدين الكلبي أمن كبار الصوفية في عصر أت 1027هـ (2).

4- ابنه زين العابدين

نشأ في حجر والده أوحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين أوحفظ عدة متون منها:

1 - "التحفة الوردية في النحو".

 <sup>(</sup>١)خلاصة الأثر (2/ 413)، إعلام الحاضر والبادي (ق5/ أ).

 <sup>(</sup>¹)خلاصة الأثر (2/ 13 4)، إعلام الحاضر والبادي (ق5/ أ).

- 2-"الزبد لابن رسلان".
- 3-"كتاب الإرشاد في النحو للسعد التفتازان" وغيرها.

وعرضها على مشايخ عصره كالشمس الرملي وبعد وفاة الرملي انتقل إلى الخطيب الشربيني والشيخ خراز الغمري وغيرهم وأخذ التفسير والحديث والحساب عن العلامة علي بن غانم المقدسي والحافظين: أبي النجا السنهوري والشهاب أحمد المتبولي ت 2022هـ. (1).

#### ترك عدة مؤلفات منها:

- 1 "حاشية على شرح المنهاج" للجلال المحلي.
- 2 جمع فتاوى جده الشرف المناوي ،و "شرح تائية ابن الفارض".
  - 3- "شرح المشاهد" لابن عربي.
  - قال كحالة: عالم مشارك في أنواع من العلوم.
    - 5 ابنه تاج الدين محمَّد.

درس العلم على أبيه عبد الرءوف المناوي. وكان مستمليه وكاتب مؤلفاته بعد أن عجز أبوه عن الكتابة ،أفرد ترجمة والده بكتاب سرَّاه: "إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرءوف المناوي الحدادي". ذكر فيه ترجمة أبيه وهي ترجمة مطولة. (2)

# المطلب الرابع: ذكر أهم مؤلفاته الحديثية.

سأذكر أهم مؤلفات المناوي – رحمه الله – الحديثية التي اطلعتُ عليها، فها كان منها مطبوعاً ذكرتُه، وما كان منها غير مطبوع ووقفتُ على معلومات بمكان وجوده بينتُه، وحيث ما سكتُ فإنِّي لم أطلع على شيء بخصوصه.

- 1- "الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية" مطبوع.
- 2- "الأدعية المأثورة بالأحاديث المشهورة" ولا  $\frac{1}{2}$  لم يطبع.

<sup>(&#</sup>x27;) خلاصة الأثر (2/ 3 19- 195) أجامع كرامات الأولياء للنبهاني (2/ 84- 85) ، معجم المؤلفين 1/ 743

<sup>(2)</sup>خلاصة الأثر 2/ 414

<sup>(</sup>ن) ذكره ابنه محمَّد في إعلام الحاضر (ق10/ب) والمحبى في الخلاصة (2 (414) أوالكتاني في فهرس الفهارس 2 / 562.

- 3 "إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب" لم يطبع. "
- 4- "الاهتمام بتخريج أربعين حديثا من مروي جدنا شيخ الإسلام المناوي"ألم يطبع (2).
  - 5- "تخريج الأحاديث الأربعين التي جمعها المنذري" مطبوع.
- 6- "تقريب البحر الغزير بشرح الجامع الصغير" وهو الشرح الأوسط ويسمى "فتح الرءوف القدير بشرح الجامع الصغير" في للمبع.
  - 7- "التيسير بشرح الجامع الصغير". مطبوع.
  - ٤- "الجامع الأزهر من حديث النّبي الأنور". مطبوع.
    - 9- "شرح الأربعين النووية". (4) لم يطبع.
      - 10 "شرح صحيح مسلم" (ق). لم يطبع.
  - 11 "الفتح الساوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي". مطبوع.
    - 12 "فيض القدير بشرح الجامع الصغير". مطبوع.
  - 13- "كتاب في الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن". لم يطبع.

له نسخة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام برقم (999) وأخرى في مكتبة رشيد محمَّد أفندي برقم (83)

(١) ذكره ابنه محمَّد في إعلام الحاضر (ق 10/ أ) والمحبى في الخلاصة (2 (414) أو الكتاني في فهرس الفهارس 2 / 562.

له نسخة في مركز الملك فيصل رقم (14379) وتقع في 36 ق،وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (1890) حديث ميكروفيلم 3713، بخط نسخي، نُسخت في صفر 1299 هـ وتقع في 55ق، وهي نسخة سيئة وعليها حواش.

- (1) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطاً قسم الحديث وعلومه ورجاله(1/ 264) رقم (473).
  - (١) ذكره ابنه محمَّد في الإعلام (ق 10 / أ).
- (٠) ذكره ابنه محمَّد في الإعلام (ق70/أ) والمحبي في خلاصة الأثر (2/ 414) والكتاني في فهرس الفهارس (2/ 562) وله نسخة خطية في مكتبة كوبرلي برقم (51 أو أخرى في دار الكتب الوطنية بتونس برقم (386 4) وأخرى في مكتبة رشيد محمَّد أفندى بتركيا برقم (313 أ) وأخرى في الأزهرية (1/ 540) (313 أو أخرى في دار الكتب المصرية (31 20 2/ ب).
- (<sup>4</sup>) ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ص 121 رقم 28 أوفؤاد سـزكين في تـاريخ الـتراث العـربي قـسم القـران والحـديث 1/ 270 أولـه نـسخة خطيـة في مكتبـة الأوقـاف بالموصـل بـرقم (84) (85) ، وأخـرى بـدار الكتـب المـصرية بـرقم (150 / 2002) ميكروفيلم (25170) بخط نسخي ، وهي بحالة جيدة، نسخها : محمَّـد بـن ناصر سـنة 1085هـ، وتقـع 26 ق ، وأخرى في نفس الدار برقم (2260) حديث ميكروفيلم (36196) بقلم معتاد وتقع 206 ق، وهي بحالة جيدة.

- 14- "كتاب في الحديث انتقاه من لسان الميزان ممَّا بيَّن فيه أنَّه موضوع أو منكر أو مـتروك أو ضعيف" أورتبه ك" الجامع الصغير".
  - 15 "كنز الحقائق في حديث خير الخلائق" . مطبوع.
  - 16 "المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق".
  - 17 "مختصر الإرشاد في أصول الحديث" للنووي. لم يطبع.
    - 18 "مسانيد الصحابة". لم يطبع.
    - 19 "المطالب العلية في الأدعية الزهية". مطبوع.
      - 20 " مفتاح السعادة بشرح الزيادة" (1)
    - 21 "مفتاح السعادة بمأثور أذكار العبادة". لم يطبع.
  - 22 "نتيجة الفكر في شرح في نخبة الفكر في أصول الحديث". لم يطبع.
    - 23- "اليواقيت والدرر". مطبوع.

# المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.

لقد قرأتُ بفضل الله كتاب "فيض القدير" مرتين وهذه القراءة أتاحت لي الكتابة عن كثير من مسائل الكتاب ولاسيها ما يخص الكتابة عن عقيدة مؤلفه.

وإنَّ أهمَّ ما يُميَّز المسلمين عن غيرهم من أهل الأديان أهو أنَّ عقيدتهم موافقة لما فطر الله قلوبهم عليها من معرفته باستحقاق عبوديته، وقبول الحق الذي جاء به نبيهم الله الذي الذا فإنَّ صفاء العقيدة وصحتها هو الركيزة الرئيسة التي ينبغي العناية بها وتصحيحها.

وإنَّ العصر الذي عاش فيه المناويُّ -رحمه الله - قد غلب عليه الجمود والتقليد، وغلب عليه المذهب الأشعري، وانتشار الطرائق الصوفية، وقل عالم إلاَّ وقد تأثَّر بشيء عمَّا ذكرتُ، ولا حول ولا قوة إلاَّ باللهُ والحمد لله على السلامة.

والمناوي من يقرر أهميَّة العلم ودوره في الاعتصام بالسُّنَّة والبعد عن البدعة.

<sup>(</sup>١) ذكره المحبى في خلاصة الأثر 2/ 413-414 و النبهاني في كتابه كرامات الأولياء 1/ 3

وقد لاحظتُ على المناوي عدة مسائل في شرحه أمنها ما وُفُق للصواب فيه وهي جوانب جديرة بإبرازها، ومنها ما لم يُوفق فيها للصواب ولا بُدَّ من بيانها حتى يكون قارئ الكتاب على بيَّنة من حالها. فممَّا وُفق فيه أنَّه كان حريصاً على التمسَّك بالكتاب وبالسُّنَّة قال -رحمه الله-:

1 – (واعلم أنَّ جميع المذاهب التي فارقت الجاعة إذا اعتبرتها وتأملتها لم تجد لها أصلا؛ فلذلك سموا فرقا؛ لأنَّهم فارقوا الإجماع وهذا من معجزاته؛ لأنَّه إخبار عن غيب وقع وهذه الفرق وإنَّ تباينت مذاهبهم متفقون على إثبات الصانع وأنه الكامل مطلقا الغني عن كُل شيء ولا يستغني عنه شيء. فإن قيل: ما وثوقك بأنَّ تلك الفرقة الناجية هي أهل السُّنَة والجهاعة مع أنَّ كُل واحد من الفرق ينزعم أنَّه هي دون غيره؟ قلنا: ليس ذلك بالادعاء والتثبت باستعال الوهم القاصر والقول الزاعم بل بالنقل عن جهابذة هذه الصنعة وأثمة أهل الحديث الذين جمعوا صحاح الأحاديث في أمر المصطفى ، وأحواله، وأفعاله ، وحركاته، وسكناته ، وأحوال الصحب والتابعين كالشيخين وغيرهما من الثقات المشاهير، الذين اتفق أهل المشرق والمغرب على صحة ما في كتبهم، وتكفّل باستنباط معانيها وكشف مشكلاتها كالخطابي والبغوي والنووي –جزاهم الله خيراً – ثمّ بعد النقل ينظر إلى من تمسّك بهديهم واقتفى أثرهم واهتدى بسيرتهم في الأصول والفروع فيحكم بأنّهم هم (10).)

2 – وقال في شرح حديث: ( «ليأتينَّ على أُمتي ما أتى.... ما أنا عليه وأصحابي "فقيل له من هي؟ قال: « ما أنا عليه » من العقائد الحقة والطرائق القويمة «وأصحابي» فالناجي من تمسَّك بهديهم واقتفى أثرهم واقتدى بسيرهم في الأصول والفروع (2).)

ونقل كلاماً نفيساً للغزالي في خطورة البدعة:

قال حجة الإسلام: ( الجاني على الدين بابتداع ما خالف السُّنَّة بالنَّسبة لمن يذنب كمن عصى الملك في قلب دولته بالنسبة لمن خالف أمره في خدمة معينة وذلك قد يغفر فأما قلب الدولة فلا فلا فلا" انتهى (د).)

<sup>(1) 2/ 20.</sup> يقصد الشارح بقوله" هم" أي إنهم أهل الفرقة الناجية.

<sup>(2) 5/ 347</sup>ح3 7533.

<sup>.72/1(3)</sup> 

وكذلك نقل عن الخطابي كلاماً ممتعاً فقال:

- وقال الخطابي: ( لا خير في العمل مع البدعة الكن المراد أنَّه مع السُّنَّة ينفع القليل ومع البدعة لا نفع فيه واعلم أنَّ مصباح السعادة اتباع السُّنّة والاقتداء بالمصطفى في مصادره ،وموارده، وحركاته وسكناته ،حتى في هيئة أكله ،وقيامه / وقعوده، وكلامه" قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ (".)(")

وكذلك نقل كلاما بديعاً لابن القاسم في خطورة البدعة:

وقد قال ابنُ القاسم: ( لا تجد مبتدعاً إلا وهو منتقص للرَّسول وإنْ زعم أنَّه يعظمه بتلك البدعة أ فإنَّه يزعم أنَّها هي السُّنَّة إنَّ كان جاهلا مقلداً وإنَّ كان مستبصراً فيها فهو مشاق لله ولرسوله" انتهى.
(3)

وقال مقرراً خُذلان أهل البدع، وأنَّه لا تقوم لهم دولة عند شرحه لحديث: «لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظاهرين...».

1 – (:وفيه معجزة بينة فإنَّ أهل السُّنَّة لم يزالوا ظاهرين في كُل عصر إلى الآن فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج ،والمعتزلة، والرافضة وغيرهم لم يقم لأحد منهم دولة ولم تستمر لهم شوكة بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. (\*)

2 – وقال المناويُّ: ( العالم النَّاجي بعلمه: العالم بالله العامل بتقواه وعلمه الذي ينجو به: العلم بعظمة الله علم وجد بالقلب لا علم عقيدة فحسب علامته دوام الهيئة و والخشية و ثمراته تقوى الله بالعمل بالكتاب والسُّنَة و ترك الهوى أي العالم بعلم طريق الآخرة فإنَّ الفتنة نوعان: فتنة الشبهات: وهي العظمى وفتنة الشهوات: فالأولى من ضعف البصيرة وقلة العلم سيَّا إذا قارنه نوع هوى ومن

<sup>(1)</sup> من الآية 7 من سورة الحشر.

<sup>.362/4(2)</sup> 

<sup>.72/1(3)</sup> 

<sup>.395/6(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> كذا في الفيض، ولعل الصواب: الهيبة.

هذا القسم فتنة أهل البدع فإنَّما ابتدعوا لاشتباه الحق عليهم بالباطل والهوى بالضلال ولو أتقنوا العلم بها بعث الله به رسوله وتجردوا عن الهوى لما ابتدعوا (١٠٠٠)

واعتنى المناويُّ –رحمه الله- بذكر الإجماع في بعض مسائل الاعتقاداً فمن ذلك قال:

1-(...وقد حكى في" المطامح" في إلم المن على نزوله في المن حرم ما حكاه في المراتب الإجماع" من الخلاف في نزوله قبل يوم القيامة وقال: هذا نقل مضطرب ولم يخالف أحدٌ من أهل الشريعة في ذلك وإنّا أنكره الفلاسفة والملاحدة وأما وقت نزوله فمجهول لكنه ينزل عند خروج الدجال فيقتُله كما في عدة أخبار وما في الخبر المغربي للباجي من تعيين ذلك في شديد الضعف كما بينه القرطبي.) في المناس القرطبي.)

2 - (ولا التفات إلى ما زعمه بعض فرق الضلال من أنَّ النبوة باقية إلى يوم القيامة وبنوا ذلك على قاعدة الأوائل أنَّ النبوة مكتسبة ورُميَ بذلك جمعٌ من عُظهاء الصوفية كالإمام الغزالي أفتراه عليه الحسدة وقد تبرأ -رحمه الله- من القول به وتنصل منه في كُتبه وأما عيسى العلى فقد أجمعوا على نزوله نبياً لكنه بشريعة نبينا في انتهى. وأقول: وهذه دعوى قد تبيَّن بطلانها فإنَّ ابن عربي من القرن السادس ونحن الآن فيا بعد الألف وهذا عمَّ يقوى الريبة في أقاويل ابن عربي .) (\*)

3 – ( «إنَّ صاحبي الصور» هما الملكان الموكلان به قال ابنُ حجر: أشتهر أنَّ صاحب المصور إسرافيل السَّا ونقل الحلبيُّ فيه الإجماع فلعلَّه أمير على الآخر، فلذلك أفرده بالمذكر فتلك لرواية وإن كانا اثنن.) (\*)

4 - (وأنَّ الجنَّي يمسُّهُ فيختلط عقله أفيشنع عليها بأنَّ وجود الجنِّ ممَّا انعقد عليه الإجماع أونطق به كلام الله والأنبياء أوحكى مشاهدتهم عن كثير من العُقلاء، وأهل الكشف فلا وجه لنفيها كما في "شرح

<sup>.378/2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> هو كتاب " مطامح الأفهام" للقاضي عياض.

<sup>(3)</sup> أي: نزول عيسى ابن مريم التَكْلِيُّالاً.

<sup>.400/5(4)</sup> 

<sup>.341/2(5)</sup> 

<sup>(6) 2/ 456،</sup> وانظر 1/ 38 5، 2/ 36 4، 404 - 36 5 - 41 - 40 / 3. 236 / 2. 538 م (6)

المقاصد" وغيره. ) ١٠٠

5 - (... وما في تفسير القاضي من حكاية الإجماع على أنَّه لم تستنبأ امرأة أردَّ بتحقيق الخلاف وسيَّما في مريم فإنَّ القول بنبوتها شهير ذهب إليه كثير ومال السبكيُّ في "الحلبيات "إلى ترجيحه وقال: ذكرها مع الأنبياء في سورة الأنبياء قرينة قوته لذلك.) (2)

6-( «إنَّه ليس أحدٌ أكرم على الله منك» أي حتى الملائكة حتى خواصهم كما يُؤذن به العموم وعليه إجماع أهل السُّنَة وردوا ما ذهب إليه الزنخشريُّ من تفضيل روح القدس عليه. )(3)

7 "صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية، والسنة المستقبلة"

(وهو ما ذكروا لمكفر الصغائر الواقعة في السنتين فإن لم يكن له صغائر رفعت درجته، أو وقي اقترافها أو استكثارها وقول مجلي (\*) تخصيص الصغائر تحكم ردوه وأوإن سبقه إلى مثله ابن المنذر بأنَّه إجماع أهل السُّنَّة.) (و)

8 - («لا يزال هذا الأمر» أي أمر الخلافة أ«في قريش» يستحقونها أي لا يزال الذي يليها قرشيا وفي رواية: «ما بقي من النّاس اثنان» أمير ومُؤَمَّر عليه أوليس المراد حقيقة العدد أبل انتفاء كون الخلافة في غيرهم مدة بقاء النّاس في الدنيا فلا يصح عقد الخلافة لغيرهم أوعليه انعقد الإجماع في زمن الصحابة ومن بعدهم وهو حكم مستمر إلى آخر الدنيا ومن خالف فيه من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة ...) (۵)

<sup>.365/3(1)</sup> 

<sup>.125/4(2)</sup> 

<sup>(3) 4/ 107</sup> ح 4697.

<sup>(4)</sup> كذا في الفيض، ولم يظهر لي المراد.

<sup>(5) 4/ 212</sup>ح 5057.

<sup>(6) 450 /6 (6)</sup>ح9969.

9-(«أكثر عذاب القبر من البول»وفي رواية: «في البول» أي من عدم التنزَّه منه؛ لأنَّ عدم التنزَّه منه والتنزَّه منه والتنزَّه منه والمسلمة أوهي عهاد الدين وأفضل الأعهال وأول ما يحاسب عليه العبد فعذاب القبر حق عند أهل السُّنَة وهو ما نقل متواتراً فيجب اعتقاده ويكفر منكره.) (()

وقد كان المناويُّ – رحمه الله – معظهاً للسُّنَّة ومن تعظيمه لها أنَّه ردَّ على السيوطيِّ في بعض ما يحكيه عن المنجِّمين قال:

(ومن مجازفات المُصنِّف التي كان ينبغي له الكفُ عنها قوله: حكى لي من أثى به أنِّي لما وُلدت اجتمع بعض أهلي برجل من أرباب التقويم فأخذ لي طالعا فقال: عليه في كُل سنة فرد من عمره قطوع فاتفق أنَّ الأمر وقع كذلك ما مررت على سنة فرد من عمري إلاَّ وضعفت فيها ضعفة شديدة. اه. فكان الأولى به كفُّ لسانه وقلمه عن مثل ذلك أكيف! وهو ممن يُنكر على من يشتغل بعلوم الأوائل وينقل أو يحكي عنها شيئا في كتبه حتى قال في بعض تآليفه: إنَّ الهيولبيين زعموا أنَّ الشمس لا تكسف إلاَّ في وقت كذا للمقابلة التي يزعمونها – قاتلهم الله عليها – هذا لفظه وقال في محل آخر: أمَّا نحن معاشر أهل السُّنَة فلا ننجس كتبنا بقاذورات أهل المنطق ونحوه من علومهم.) (2)

خوف المناويِّ – رحمه الله- الشديد من التكفير وإطلاقه في مقام التقيِّد، فقد نقل كلاماً لعياض ثمَّ تعقبه وذلك في حديث:

1 - «إنَّ الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النَّهار أويبسط يده بالنَّهار ليتوب مسيء الليل أو لا يزال كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها ،فإذا طلعتْ منه غلق باب التوبة».

(قال في "المطامح": ومن أنكر طلوعها من مغربها كفراً وسمعتُ عن بعض أهل عصرنا: أنَّه ينكره أ نعوذ بالله من الخذلان انتهى. وأنت خبير بأنَّ جزمه بالتكفير لا يكاد يكون صحيحاً سيَّما في حق العامة ا لأنَّه لم يبلغ مبلغ المعلوم من الدين بالضرورة ومجرد وروده في أخبار صحاح لا يوجب التكفير فقدبر.)

<sup>(1) 2/ 80</sup>ح 1382 .

<sup>.294-293/3(2)</sup> 

<sup>281/2(3)</sup> ع 1844.

كم أنَّه كان حريصاً على الرَّد على الفرق الضالة من الرافضة، والمعتزلة، والقدرية.

ردَّه على الرافضة:

1 - ( فأبو بكر الله بميكائيل الله الله الله الله ورأفته، وعمر الله يشبه بجبرائيل الله وصلابته في أمر الله وناهيك بها منزلة للشيخين قامعة للرافضة قاصمة لظهورهم ناعية عليهم.) (١٠)

2 - («أبو بكر وعُمر سيَّدا كهول أهل الجنَّة....» «أبو بكر» عبد الله أمير الشاكرين أفضل من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء وفاقاً من أهل السُّنَة وإلزاماً للشيعة بها في الصحيح عن علي كرم الله وجهه: أنَّه خير النَّاس أسلم وأبوه وابنه وحفدته ولم يسجد لصنم قط ولا شرب خمراً. ) (2) وردِّ على الخوراج أيضاً:

1-( وقول الخوارج: - مرتكب الكبيرة كافراً وقول المعتزلة: مخلد في النَّار حتماً ولا يجوز العفو عنهاً كما لا يجوز عقاب المطيع- من تقولهم وافترائهم على الله وتعالى الله عمَّا يقول الظالمون.) (3)

2-( وفيه:ردٌ على الخوارج المنكرين للشفاعة لولا حجة لهم في قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ فَ وَفِه: وَفُهُ اللَّهُ عَدُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

3-( «من أتى كاهنا فسأله عن شيء حُجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإنْ صدَّقه بها قال كفر...» تمسك به الخوارج على أصولهم الفاسدة في التكفير بالذنوب ومذهب أهل السُّنَة أنَّه لا يكفر فمعناه قد كَفَرَ النعمة أي سترها فإنْ اعتقد صدقه في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيقة على ما مرَّ بسطه.) (١٥٥٠) وردَّ على المعتزلة في نفيهم الشفاعة وعذاب القبر:

<sup>.218/2(1)</sup> 

<sup>.88/1(2)</sup> 

<sup>.77/1(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> الآية 48 من سورة المدثر.

<sup>162/4(5)</sup> 

<sup>(6) 4/6 (5) .8289</sup> 

<sup>.506/4.537-509/3.409-301/2.281/1(7)</sup> 

1-(ولقوله ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَّفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذَٰنِهِ ﴿ وَانكار المعتزلة الشفاعة تمسَّكاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوَخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يُقبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ﴿ وَرَدَّ بمنع دلالته على العموم في الأشخاص والأحوال وإن سلم يجب تخصيصه بالكفار جمعا بين الأدلة الهفمن لم يومن بها » في الدنيا ﴿ لم يكن من أهلها الله أي لم تنله في ذلك الموقف الأعظم. ﴾ ﴿

وقال في موطن آخر:

2-وفيه: ( إثبات عذاب القبر أوهو مذهب أهل الحق خلافاً للمعتزلة.) (٠)

3 – (وهذا مذهب أهل السُّنَّة أنَّ النعيم والعذاب دائم «ولكن ناس» من المؤمنين «أصابتهم النَّار الله وهذا مذهب أفي رواية: «بخطاياهم فأماتتهم» بتاءين أي النَّار أوفي رواية لمسلم: «فأماتهم الله إماتة» أي بعد أن يُعذبوا ما شاء الله وهي إماتة حقيقية أوقيل مجازية عبارة عن ذهاب الإحساس). ﴿

4- وفيه : (ردُّ على المرجئة أحيث أفاد دخول طائفة من الأمة النَّار أوعلى المعتزلة لدلالته على عدم تخليد العاصى فيها). (٠٠)

5 – ( «عزمةٌ على أُمتي أنْ لا يتكلموا في القَدَر» محركا أي أقسمتُ عليهم أنْ لا يتنازعوا ويتجادلوا فيه أبل يجزموا بأنَّ الله خالق الأشياء كلها ومقدرها لا كها يقوله المعتزلة من إسناد أفعال العباد إلى قدرهم (٠٠). (٥٠)

وهناك أمثلة أخرى

<sup>(1)</sup> من الآية رقم 255 من سورة البقرة

<sup>(2)</sup> من الآية 48 من سورة البقرة.

<sup>.163 /4(3)</sup> 

<sup>.152/2(4)</sup> 

<sup>.169/2(5)</sup> 

<sup>.170/2(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> كذا في الفيض! ولعل الصواب: قدرتهم.

<sup>.5428-315/4(8)</sup> 

<sup>.172-102/6.18-16/5.500-444/4.537-471/3.307-154/2(9)</sup> 

وردَّ على القدرية، قال في حديث:

1-( «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ألا ليقم خُصهاء الله.... » وهم القدرية أي النافون للقدر الزاعمون أنَّ كُل عبدٍ خالق فعله أو لا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله ومشيئته أوهم المعتزلة فنُسبوا إلى القدر؛ لأنَّ بدعتهم وضلالتهم من قبل ما قالوه في القدر من نفيه لا لإثباته أوهؤلاء الضلال يزعمون أنَّ القدرية هم الذين يثبتون القدر أكما أنَّ الجبرية هم الذين قالوا بالجبر أقالوا: لأنَّ الشيء إنَّ اينسب للمثبت لا للنافي أومنع بأنَّ قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَننه بِقَدَرٍ ﴿ القدرية محوس هذه الأمة المنافق في أنَّهم المراد أوبه ينسد باب التأويل في هذا الحديث) (2).

والمناويُّ –رحمه الله-يرى أنَّ الإيمان يزيد وينقص قال:

(وفي الحديث وما قبله وما بعده : أنَّ من الإيهان فاضل ومفضول فيزيد وينقص إذ الأفضل أزيد) ١٠٠٠

وهو مع بيانه لأراء هذه الفرق المنحرفة عمَّا دلت عليه نصوص الكتاب والسُّنَّة ، ودفاعه في الجملة عن معتقد أهل السُّنَّة والجماعة إلاَّ أنَّه أشعري جلد، مجاهر بالتأويل، مدافع عنه، طاعن في حملة منهج السلف من المتأخرين أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال في حديث:

1-( «خلق الله جنة عدن» قيل اسم لجنّة من الجنّات أوقال ابنُ القيم: الصحيح أنّها اسم لها كلها أ فكلها جنّات عدن قال الله تعالى ﴿ جَنَّاتُ عَدَّنِ ﴾ ﴿ والاشتقاق يدل على أنّ جميعها جنّات عدن أ فإنّه من الإقامة والدوام أيُقال: عَدَن: أقام ..... ﴿

قال بعضهم: فهي سيدة الجنَّان وهو سبحانه وتعالى يختص من كُل نوع أمثله وأفضله كما اختار من الملائكة : جبريل ومن البشر: محمداً ومن البلاد: مكة ومن الأشهر: المحرم ومن الليالي: ليلة القدر ومن الأيام: الجمعة ومن الليل: أوسطه ومن الدعاء: أوقات الصلوات وقوله: -أعني ابن القيم- ومن

<sup>(1)</sup> الآية رقم 49 من سورة القمر.

<sup>.169/2(2)</sup> 

<sup>.29/2(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> من الآية 23 من سورة الرعد.

<sup>(5)</sup> تصرف المناوي في كلام ابن القيم فمن قوله: الصحيح ... إلى أقام من ص135من كتاب حادي الأرواح.

السموات: العليا، جرى فيه على عقيدته الزائغة من القول بالجهة والرجل يصرح بذلك ولا يكني ، وينعق به ولا يشير، ومن جملة عبارته: الله على العرش ، والكرسيُّ موضع قدميه، وفي موضع: هو على العرش فوق السهاء السابعة وفي آخر جنة عدن مسكنه الذي يسكن فيه لا يكون معه فيها أحدُّ إلاَّ الأنبياء والشهداء والصديقون اهـ (() وما ذكره آخراً نقيض لما صححه أولاً من أنَّها اسم لجملة الجنَّان لا لواحدة منها، إذ كيف يكون اسها لجميعها ولا يسكنها إلاَّ من ذكراً فأين يكون عامة النَّاس ؟.....). ((2) قلتُ: فهذا النَّصُ وحده كاف في بيان عقيدة المناويِّ وأشعريته ، وله موقف آخر يتجلي فيه تحامله على ابن تيمية قال في شرحه لحديث:

2-( «الأبدال من الموالي ......» وإنّما خالف المُصنّف عادته باستيعاب هذه الطرق إشارة إلى بطلان زعم ابن تيمية أنّه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح، ولا ضعيف إلا في خبر منقطع أفقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته أوليته نفى الرواية أبل نفى الوجود أوكذّب من ادّعى الورود أثم قال: وهذا التنزل لهذا العدد ليس حقاً في كُل زمن أفإنّ المؤمنين يقلون ويكثرون أوأطال وهو خطأ بيّن بصريح هذه الأخبار أبأنّ كُل من مات منهم أبدل بغيره أوهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعها لكن لا ينكر تقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه أوتعدد مخرجيه إلا جاهل بالصناعة الحديثية أو معاندة متعصب أوالظن به أنّه من القبيل الثاني...) (ن)

ما زلتُ أستغربُ هذا الكلام من الشارح لأنه خبير ومطلع اطلاعاً واسعاً وكبيراً على كتب ابن تيمية كما سيأتي في منهجه في موارده بشيء من التفصيل ، فلو لم يكن مطلعاً لقلنا إنه قلّد غيره ، لكن هذا الاطلاع يجعل المنصف يضع الأمر في نصابها ويعطي الرجال قدرهم ، ولكن قدر الله فوق كل شيء ، وهذان المثلان كافيان في بيان عقيدته فلا حاجة إلى ذكر أمثلة أخرى.

وقد يُبيَّن المناويُّ أحياناً مذهب الأشاعرة، وينص عليهم باسمهم.

1-( «إذا سأل أحدكم ربه الرزق ...» وأن يبعد عن الحرام فإنَّه يسمى رزقا عند الأشاعرة أ

4

<sup>(1)</sup> العبارة فيها اضطراب أتصرف المناويُّ أيضاً فيه فمن قوله: قال بعضهم.... إلى العليا. هو كلام ابن القيم من الباب 23 ص 144

<sup>170/3(2)</sup> 

<sup>3926-444/3(3)</sup> 

خلافاً للمعتزلة فإذا أطلق سؤال الرزق شمله أو المراد إذا طلب أحدكم من النَّاس التصدق عليه فلا يطلب إلاَّ ممن يغلب على ظنه أنَّه إنَّما يعطيه من الحلال ... ). "

2-( كما أنَّ الله أخص الخاص أو يجري على الجسم والعرض والقديم والمعدوم والمحال أوقول الأشاعرة : المعدوم ليس بشيء أمعناه ليس يتميز في الأعيان). (2)

أمّا ما يتعلق بالسلوك فقد نصَّ على انتسابه للصوفية حيث يقول: سلفنا الصوفية، وذلك في مواطن عديدة منها قوله:

1- (...وفيه جمع لما ذكره بعضه (أ) سلفنا الصوفية أنَّه لا ينبغي دخول مواضع التُّهم ومن ملك نفسه خاف من مواضع التُّهم أكثر من خوفه من وجود الألم فإنَّ دخولها يوجب سقم القلب كما يوجب الأغذية الفاسدة سقم البدن فإياك والدخول على الظلمة). (4)

2 – وقد جاء في ترجمته: ولقّنه الذكر قطب زمانه وعارف أوانه الشيخ عبد الوهاب الشعراوي – عن الشيخ عبد الله أو أخلاه مرارا. ثمّ عن الشيخ محمّد المناخلي أخي الشيخ عبد الله وأخلاه مرارا. ثمّ عن الشيخ محرم الرومي حين قدم مصر بقصد الحج وطريق اليومية عن الشيخ حسين المنتشوري وطريق الشياذلية عن الشيخ منصور الغيطي. وطريق النقشبندية عن السيد الحسين النسيب مسعود الطاشكندي. (3)

لذا نراه اعتنى بذكر آرائهم، وفسر مصطلحاتهم، ودافع واعتذر عنهم، وأكثر من النقل عنهم:

1 – (قال ابنُ عربي: الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة فقطاً وهم أخص من الأبدال والإمامان أخص منهم والقطب أخص الجهاعة والأبدال لفظ مشترك يطلقونه على من تبدلت أوصافه المذمومة بمحمودة ويطلقونه على عدد خاص وهم أربعون وقيل ثلاثون وقيل سبعة ولكل وتد من الأوتاد الأربعة ركن من أركان البيت ويكون على قلب عيسى له اليهاني على قلب نبي من الأنبياء فالذي على

<sup>368/1(1)</sup> 

<sup>103/1(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> كذا في الفيض! والصواب: بعض، كما جاء في كتابه التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 402.

<sup>118/3(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> إعلام الحاضر والبادي ص6 من منسوخني.

قلب آدم له الركن الشامي والذي على قلب إبراهيم له العراقي والذي على قلب محمَّد له ركن الحجر الأسود وهو لنا بحمد الله). (1)

2 – (قال المحققون: للعبادة درجات ثلاث: الأولى: أن يعبد الله طلبا للشواب وهربا من العقاب أوهي نازلة جداً لأنَّ معبوده بالحقيقة ذلك الثواب الثانية: أن تعبده لتتشرف بعبادته والنسبة إليه أوهي أعلى لكنها غير خالصة إذ القصد بالذات غير الله والثالثة: أن تعبده لكونه إله أوأنت عبده وهذه أعلى الكنها عبر خالصة إذ القصد بالذات غير الله أوالثالثة: أن تعبده لكونه إله أوأنت عبده وهذه أعلاها). (2)

3 - «إِنَّ الله تعالى يجب أن يرى أثر نعمته على عبده» .

( تنبيه: كثيرٌ من أرباب النّفوس يتعلق بهذا الخبر أفيبرز منه تفاخر مندموم في قالب التحدث بالنّعمة أوهو باعتبار حاله ظاهر معلوم أوإن خفي على أرباب الرسوم فلا يخفى على أرباب القلوب والفهوم أنعم قد يصدر عن بعض فُصحاء الحضرة الإلهية، المترجمون عن لسان المواهب الاختصاصية نفشة مصدور ألكونها مطابقة مقتضى الحال فيعندرون فمن ذلك قوله في "الفتوحات": شاهدت جيع الأنبياء وأشهدني الله جميع المؤمنين أورأيت مراتب الجهاعة كلها فعلمت أقدارهم واطلعت على جميع ما آمنت به مجملا مما هو في العالم العلوي ولم أسأله أن يخصني بمقام لا يكون لمتبع أعلى منه فلو أشرك جميع الخلق لم أتأثر أفإني عبد محض، لا أطلب التفوق على عباده أبل أتمنى أن يكون العالم كله في أعلى المراتب فخصني بخاتمة لم تخطر ببالي ولا أذكره للفخر أبل للتحدث بالنعمة وليسمع صاحب همة فتحدث له فخصني بخاتمة لم تخطر ببالي ولا أذكره للفخر أبل للتحدث بالنعمة وليسمع صاحب همة فتحدث له همة استعمال نفسه فيها استعملها فينال درجتي ولا ضيف إلا في المحسوس انتهى). "

4- « اذكروا الله ذكراً كثيراً جداً حتى يقول المنافقون إنَّكم تُراؤون ...»

(.... وهذا حثُّ شديد على لزوم الذكر سراً وجهراً ولا يرائي أحدا به أو أمَّا ما قيل إنَّ الشبلي قيل له على تستريح؟ قال: إذا لم أر له ذاكراً فعذره أنَّه لا يرى ذاكراً إلاَّ والغفلة مستولية على قلبه أفيغار لله أنْ يذكر بهذا الذكر لغلبة المحبة على قلبه أومع ذلك فهو من شطحاته التي تغفر له لصدق محبته فلا يُقتدى

<sup>.170/3(1)</sup> 

<sup>.552/1(2)</sup> 

<sup>(3) 2/ 298</sup>ح 1899.

به فيها أإذ يلزمه أنَّ راحته أن لا يرى لله مصلياً ولا تالياً ولا ناطقاً بالشهادتين ومعاذ الله أن يستريح لذلك قلب هذا العارف والله لا يضيع أجر ذكر اللسان المجردا بل يثيب الذاكر وإن غفل قلبه الكن ثواب دون ثواباً وهذا وأشباهه إذا وقع من أولئك الأجلة الأكابر إنَّما يصدر عنهم في حال السكراً فلا يؤاخذون به كما نُقل عن أبي يزيد البسطامي من نحو: "سبحاني" و"ما في الجبة إلاَّ الله" "أمَّا النَّار لأستعدنَّ لها غدا وأقول اجعلني لأهلها الفدا" إ" أمَّا الجنَّة لعبة صبيان" وقوله: "هب لي هؤلاء اليهود ما هؤ لاء حتى تعذبهم" إلى غير ذلك من شطحاتهم المعروفة فنُسلم لهم حالهم معتقدين لهم ونبرأ إلى الله من كُل من تعمد مخالفة الكتاب والسُّنَّة). ١٠٠

5-(.....ولا التفات إلى ما زعمه بعض فرق الضلال من أنَّ النبوة باقية إلى يوم القيامة وبنوا ذلك على قاعدة الأوائل أنَّ النبوة مكتسبة أورمى بذلك جمع من عظهاء الصوفية كالإمام الغزاليِّ افتراه عليه الحسدةُ وقد تبرأ -رحمه الله- من القول به وتنصَّل منه في كتبه وأمَّا عيسى الطِّك فقد أجمعوا على نزوله نبيًّا لكنه بشريعة نبينا ﷺ وذكر ابنُ بزيزة عن عصرية ابن عربي أنَّ زوجـة عيـسى السِّ ولـدت في زمنـهأ انتهى أقول: وهذه دعوى قد تبيَّن بطلانها أفإنَّ ابن عربي من القرن السادس أونحن الآن فيها بعد الألـف أ وهذا ممَّ يقوى الريبة في أقاويل ابن عربي). (٥٠)

ولم يتوقف الأمرعند هذا، بل قد يستروح لذكر بعض خرافاتهم المخالفة للشرع والمصادمة له قال: 1- (...وقد وقع لكثير من عُظهاء الصوفية أنَّه ارتقى إلى دوام مشاهدته، قال العارف المرسيُّ: والله لوحُجب عنِّي رسول الله طرفة عين ما عددتُ نفسي من المسلمين. وقال له رجل: يا سيدي صافحني فقد لقيتُ عبادا وبلادا فلما خرج قال: ما الذي أراد بعباداً وبلاداً؟ قالوا: يريد أنَّك صافحت عباداً، وسلكت بلادا اكتسبت بركاتها وإذا صافحته حصل له منك بركة فضحك الشيخ وقال: والله ما صافحت بهذه اليد إلاَّ رسول الله). ③

<sup>.456 /1(1)</sup> 

<sup>.169/2(2)</sup> 

<sup>(3) 3/ 118،</sup> وانظر 2/ 114 1/ 521

2 - «إنَّ أُناساً من أُمتي» أمة الإجابة «يأتون بعدي» أي بعد موتي «يودّ» أي يحب ويتمنَّى «أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله» هذا من معجزاته إذ هو إخبار عن غيب وقع وقد وجد في كُل عصر من يود ذلك ممن لا يحصى حتى قال بعض الأكابر: لو حُجب عنِّي رسول الله طرفة عين ما عشتُ ذلك اليوم).

(1)

3- (...ومن ثمة قال البسطامي: إنَّ في الجنَّة رجالا لو حُجب الله عنهم طرفة عين لاستغاثوا من الجنَّة كما يستغيث أهل النَّار من النَّار أفقد استبان بذلك أنَّ الدنيا والآخرة حرام عليهم معا وقال النصر ابادي: إذا بدا لك شيء من بوادي الحق فلا تلتفت معها إلى جنة ولا إلى ناراً فإذا رجعت من تلك الحال فعظم ما عظم الله). (2)

4- (...وأخبرني بعضُ الثقات: أنَّ شيخنا العارف عبد الوهاب الشعراني ختم بين المغرب والعشاء ختمتين، ثمَّ رأيتُه ذكر في "كتاب الأخلاق" ما نصه: ومنها عمل أحدهم على تحصيل مقام غلبة الروحانية على الجسمانية حتى يصير يقرأ في اليوم والليلة كذا كذا ختماً ويقرأ مع من غلبت روحانيته على جسمانيته فلا يتخلف عنه ويحتاج صاحب هذا المقام إلى ورع شديلاً وطاعة كثيرة ليحصل له تلطيف الكشائف وإلا فلا يقدر يستعجل في القراءة مع من ذكراً بل يصير كأنَّه يسحب صخرا على الأرض خلف طائراً فمن فهم هذا عرف سر أمره تعالى للمصطفى بترتيل القرآن فإنَّ روحانيته تغلب جسمانيته فإذا قرأ لا يلحقه أحدٌ لانطواء الألفاظ في نطق الأرواح وأخبر الشيخ على المرصفي أنَّه قرأ في أيام سلوكه في يوم وليلة ثلاثمائة ألف ختم وستين ألف ختم كُل درجة ألف ختم. اه

وكان على هذا المقام شيخنا شيخ الإسلام زكريا فكان إذا قرأنا معه لا نلحقه وكذا الشيخ نور الدين الشوني لغلبة روحانيتهما على جسمانيتهما إلى هنا كلامه). (3)

5 - (قال ابنُ عطاء الله: واطلاع بعض الأولياء على بعض الغيوب جائز وواقع لشهادته له بأنَّـه إنَّـم النقر بنور الله لا بوجود نفسه انتهى. ( "

4

<sup>2224~432 /2(1)</sup> 

<sup>544 /3(2)</sup> 

<sup>61/2(3)</sup> 

وقد ملاً المناويُّ الكتاب وشانه من كلام المتصوفة المخالف للحق، ولما دل عليه الكتاب والسُّنَّة وبخاصة كلام ابن العربي

1 – (قال ابنُ عربي: قد أعطاني الله من محبته الحظ الأوفر، والله أنّي لأجد من الحب ما لو وضع على السهاء لانفطرت وعلى النجوم لانكدرت وعلى الجبال لسيرت والحب على قدر التجلي، والتجلي على قدر المعرفة لكن محبة العارف لا أثر لها في الشاهد.) (2)

2—(قال ابنُ عربي: الحروف نوعان: رقمية فإذا رقمت صحبتها أرواحها وحياتها أوإذا محي الحرف انتقلت روحه إلى البرزخ مع الأرواح أفموت الشكل زواله بالمحو. ولفظية تتشكل في الهوى فإذا تشكلت قامت بها أرواحها ولا يزال الهوى يمسك عليها تشكلها وإن انقضى عملها فإنَ عملها إنّها يكون في أول التشكل أثم تلتحق بسائر الأمم فيكون شغلها بتسبيح ربها ولو كانت كلمة كفر فوبالها يعود على المتكلم بها لا عليها وهذا معنى ما نطق به هذا الحديث فجعل العقوبة للمتلفظ بها بسببها وما يعرض إليها فهذا القرآن يقرأ على جهة القربة إلى الله وفيه ما قالت اليهود والنّصارى في حق الله تعالى من الكفر وهي كلمات يُتعبد بتلاوتها وتتولى يوم القيامة عذاب أصحابها والحروف الهوائية اللفظية لا يدركها موت بخلاف الرقمية؛ لأنّ شكل الرقمي يقبل التغيير والزوال؛ لأنّه بمحل يقبل ذلك واللفظي في محل لا يقبله فلهذا كان له البقاء، فالجو كله مملوء من كلام العالم، يراه صاحب الكشف صوراً قائمة). (\*)

3 – (قال الحجة: وليس المراد أنّه يرى بدنه بل مثالا له صار آلة يتأدى بها المعنى والآلة تكون حقيقية وخيالية والنفس غير المثال المتخيل فها رآه من التشكل ليس روح ولا شخصه بل مثاله. اهوقال الساذلي: لو حُجب عني طرفة عين ما عددتُ نفسي مسلها. وكان بعضهم إذا سئل عن شيء قال: حتى أعرضه عليه أثمّ يطرق أثمّ يقول: قال كذا فيكون كها أخبر لا يختلف). "

<sup>143/1(1)</sup> 

<sup>486/4(2)</sup> 

<sup>368/2(3)</sup> 

<sup>133/6(4)</sup> 

4-( قال ابنُ عربي: خدمتُ فاطمة بنت المثنى وكانت تقول: أعطاني الله فاتحة الكتاب تخدمني فيا شغلتني، وكانت إذا قرأتها تُنشئها بالقراءة صورة مجسدة في الهواء الخارج من فيها بحروف الفاتحة حتى تقوم صورة مكملة فتقول: يا فاتحة افعلي كذا وكذا فيكون كها قالت وأنا أعجب ممن عنده الفاتحة كيف يحتاج إلى غيرها وجاءتها امرأة تشتكي غيبة زوجها، فقرأتِ الفاتحة ثمَّ قالت: يا فاتحة الكتاب تروحي إلى بلد كذا تأتي بزوجها فلم يلبث سوى مسافة الطريق). (1)

5 - (فائدة: قال بعضهم: كان شجاع الكرماني يذهب إلى الغيطة فينام بين السباع الليل كُلَّه ليمتحن نفسه في اليقين فكانت تطوف حوله فلا تضره.)(2)

6- «الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث أ وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب»

(سُموا أبدالا؛ لأنَّهم قد يرحلون إلى مكاناً ويقيمون في مكانهم الأول شخصا آخر يشبههم كما تقرراً وإذا جاز في الجن أن يتشكلوا في صور مختلفة فالملائكة والأولياء أولى وقد أثبت الصوفية عالما متوسطا بين عالم الأجسام وعالم الأرواح سموه عالم المثال وقالوا: إنَّه ألطف من عالم الأجساد وأكثف من عالم الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثال وقد وُجَّه تطور الولي بثلاثة أمور:

الأول: أنَّه من باب تعدد الصور بالتمثيل والتشكل كما يقع للجان.

الثاني: من طي المسافة، وزوي الأرض من غير تعدد ، فيراه الرائيان كُل في بنية وهي بنية واحدة الكن الله طوى الأرض، ورفع الحجب المانعة من الاستغراق فظُنَّ به أنَّه في مكانين وإنَّها هو في واحداً وهذا أجود ما حمل عليه حديث رفع بيت المقدس حتى رآه النَّبي.

الثالث: أنَّه من باب عظم جثة الولي بحيث ملأ الكون فشوهد في كُل مكان). ٥٠

كما أنَّ تعظيمه لعُلماء الصوفية لم يمنعه ذلك من الرد عليهم إذا ثبت له خطأ اجتهادهم:

<sup>420 /4(1)</sup> 

<sup>424/5(2)</sup> 

<sup>169/3(3)</sup> 

1 – ( وأما ما صرح به القاضي عبد الصمد الحنفي من أهل القرن الخامس أنَّ مذهب الصوفية : أنَّ الإيمان ينتفع به ولو كان بعد معاينة العذاب فلا التفات له؛ لمخالفته لما حُكي عليه الإجماع، وكذا ما جزم به في "الفتوحات" من صحة الإيمان عند الاضطرار أو أنَّ فرعون مؤمن فلا التفات لذلك أو إنْ كنَّا نعتقد جلالة قائله فإنَّ العصمة ليست إلاَّ للأنبياء). "

2-( وظاهر الحديث أنَّ الضمَّة لا ينجو منها أحدٌ لكن استثنى الحكيم (ن): الأنبياء والأولياء أفال إلى أنَّهم لا يضمون ولا يسألون.

وأقول: استثناؤه الأنبياء ظاهر، وأمَّا الأولياء فلا يكاد يصح اللا ترى إلى جلالة مقام سعد بن معاذاً وقد ضُمَّ ).(ن)

3 - «تقول النَّار للمؤمن يوم القيامة: جُزْ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»

وقد اشتد النَّكير على من قال: وددتُ أن قد قامتِ القيامة حتى أنصب خيمتي على متن جهنَّم إذا رأتني تخملاً فأكون رحمةً للخلق وحمله على ذلك الانبساط بالدعاوى ولو اتبع السلف الصالح لأمسك عن هذا الشطح ولم ينطق بها يوهم تحقير ما عظَّم الله شأنه من أمر النَّار حيث بالغ في وصفها فقال: ﴿ فَا تَقُوا النَّالِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ (١٥٠٥)

والعناية والاشتغال بالسُّنَّة النبوية من قراءة للحديث، وشرح له لابد أن تظهر آثارها على صاحبها فتحجزه عن الخطأ، وتُنير له الطرق، وما التوفيق إلاَّ بيده سبحانه وتعالى قال:

1 – (وفي الحديث: ذمُّ لمن يدَّعي التصوف أو يتعطل عن المكاسب أو لا يكون له علمٌ يؤخذ عنه أو لا عمل في الدين يُقتدى به أو من لم ينفع النَّاس بحرفة يعملها يأخذ منافعهم أو يضيق عليهم معاشهم فلا فائدة في حياته لهم أ إلاَّ أن يكدر الماء أو يغلي الأسعار أو لهذا كان عمر الله على الله حرفة؟ فإذا

<sup>449 /3(1)</sup> 

<sup>(2)</sup>هو الترمذي

<sup>313 /5(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> من الآية 24 من سورة البقرة.

<sup>3354 - 265 / 3(5)</sup> 

قيل: الأسقط من عينه ومما يدل على قبح من هذا صنيعه ذُّم من يأكل مال نفسه إسرافاً وبداراً في حال من أكل مال غيره و لا ينيله عوضاً و لا يرد عليه بدلاً ). "

2 – (وفي الحديث: ردُّ على الصوفية في قولهم: إنَّ الطريق لا يُنال بتعليم إبل هو تطهير للنَّفس عن الصفات المذمومة أو تصفيتها أثمَّ الاستعداد وانتظار الفتح ما ذاك إلاَّ لأنَّ القلب ترد عليه وساوس وخواطر تشوش القلب فيتقلب وإذا لم يتقدم رياضة النَّفس وتهذيبها بحقائق العلوم تشبث بالقلب خيالاتٌ فائدة (" تطمئن النَّفوس إليها مدة طويلة ،وربها انقضى العُمر بغير نجاح). (")

3 - (وفي الحديث: دليلٌ على جواز الشبع أورد على من كرهه من الصوفية أوالمكروه منه ما يزيد على الاعتدال أوهو الأكل بكل البطن حتى لا يترك للهاء ولا للنفس مساغاً وحينئذ قد ينتهي إلى التحريم). (٠)

4-(...ولا التفات إلى ما شذ به الكراميةُ من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب، واقتدى بهم بعضُ جهلة المتصوفة فأباحوه في ذلك ترغيباً في الخير بـزعمهم الباطـل وهـذه غبـاوةٌ ظـاهرة وجهالـة متناهية قال ابن جماعة وغيره: وهؤلاء أعظم الأصـناف ضررا وأكثر خطـرا إذ لـسان حـالهم يقـول: الشريعة محتاجة لكذا فنكملها ومن هذه الطبقة واضع حديث فضائل ....) (3)

وقال في شرحه لحديث:

5 – (« زينوا أصواتكم بالقرآن» أي الهجوا بقراءته واشغلوا أصواتكم به واتخذوه شعار أوزينة لأصواتكم فإنَّ الصوت وجودة الأداء بعث لأصواتكم فإنَّ الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استهاعه وتدبره والإصغاء إليه.

قال التوربشتيُّ: هذا إذا لم يخرجه التغنَّي عن التجويل ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلات والحروف فإنْ انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة.

<sup>290 /2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> كذا في الفيض، ولعل الصواب: فاسدة.

<sup>2 /3(3)</sup> 

<sup>85/6(4)</sup> 

<sup>215 /6(5)</sup> 

وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام الله مأخذهم في التشبيب والعزل فإنّه من أسوأ البدع فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير وأخذ جمع من الصوفية منه ندب السماع من حسن الصوت وتعقب بأنّه قياس فاسد وتشبيه للشيء بما ليس مثله وكيف يشبه ما أمر الله به بما نهى عنه؟!) (2)

6- «كان يدير العِمامة على رأسه...»

(.... وقد استدل جمع بكون المصطفى أرسلها بين الكتفين تارة ،وإلى الجانب الأيمن تارة أخرى على أنَّ كُلاً سُنَّةً وهذا مصرح بأنَّ أصلها سنة؛ لأنَّ السُّنَّة في إرسالها إذا أخذت من فعله فأصل سنتها أولى أثمَّ إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن؛ لأنَّ حديث الأول أصح. وأما إرسال الصوفية لها عن الجانب الأيسر لكونه محل القلب فيتذكر تفريغه ممَّا سوى ربه فاستحسان لا أصل له ...) (ن)

7- (وفي الحديث ردٌ على من رفض الدنيا بالكلية من النساك وترك النّاس وتخفى للعبادة محتميا بآية: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ ﴿ وَهَا يَنافي ذلك عدم عبادة الكافرين لأنّ الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك: بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به . وخفي عليه أنّ أعظم عبادة الله ما يكون نفعها عائدا لمصالح عباده. ) ﴿

8 – (...وبه رُدَّ على من كره الدعاء من الصوفية وقال: الأولى السكوت والرضا والجمود تحت جريان الحكم والقضاء. وهذا الحديث نصٌ في ردِّه والذي عليه جمهور الطوائف: أنَّ الدعاء أفضل مطلقاً لكن بشرط رعاية الأدب والحِدَّ في الطلب والعزم في المسألة والجزم بالإجابة.) (\*)

<sup>(1)</sup> هو إظهار جمال المعشوقة ، وبيان حاله في فراقها.

<sup>4576 68 /4(2)</sup> 

<sup>213 /5(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> الآية رقم 56 من سورة الذاريات

<sup>174/1(5)</sup> 

<sup>228/1(6)</sup> 

9 - («إنَّ الأعمال» أي الأعمال القولية والفعلية «ترفع إلى الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس» أي ترفع في كُل اثنين وخميس فأ فأحبُ أن يرفع عملي وأنا صائم» أخذ منه القسطلاني تبعا لشيخه البرهان ابن أبي شريف مشروعية الاجتماع للصلاة على النَّبي في ليلة الجمعة والاثنين كما يفعل في الجامع الأزهر ورفع الصوت بذلك؛ لأنَّ الليلة ملحقة باليوم؛ ولأنَّ اللام في الأعمال للجنس فيشمل الذكر والصلاة والسلام على النَّبي والدعاء لا سيَّما في ليلة الاثنين؛ فإنَّما ليلة مولده. وقد قال ابنُ مرزوق: أنَّما أفضل من ليلة القدر. انتهى. وأقول: لا يخفى ما في الأخذ المذكور من البعد والتعسف). "

10 – («الغيبة تنقض الوضوء والصلاة» تمسَّك بظاهره قوم من المتنسكين والعباداً فأوجبوا الوضوء من المتنسكين والعباداً فأوجبوا الوضوء من النطق المحرماً وبالغ بعضهم: فقال إذا خطر في القلب خاطر غير الله فهو حدث يتوضأ منهاً وهذا غلوٌ لا يوافق عليه الجمهور. والحديث عندهم خرج مخرج الزجر عن الغيبة). (2)

11—( «من أكل في قصعة» بفتح القاف أي من أكل طعاما من آنية قصعة أو غيرها «ثمّ لحسها» تواضعا واستكانة وتعظيما لما أنعم الله به عليه وصيانة لها عن الشيطان «استغفرت له القصعة» لأنّه إذا فرغ من طعامه لحسها الشيطان فإذا لحسها الإنسان فقد خلصها من لحسه فاستغفرت له شكرا بها فعل ولا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يخلق الله في الجهاد تمييزا ونطقا أو ذلك كناية عن حصول المغفرة له ابتداء؛ لأنّه لما كان حصول المغفرة بواسطة لحسها جعلت كأنّها طلبت له المغفرة وقال القاضي: معناه: أنّ من أكل فيها ولحسها تواضعاً واستكانةً وتعظيماً لما أنعم الله عليه من رزق وصيانة عن التلف غفر له. ولما كانت المغفرة بسبب لحس القصعة جعلت كأنّها تستغفر له وتطلب المغفرة لأجله لا يقال التسمية عند الأكل دافعة للشيطان فلا حاجة إلى لحسها لدفعه لأنّنا نقول: هو إذا سمى على أكله شمّ رفض ما بقي أذهب سلطان التسمية وحراسته فإذا استقصى لحسها شكرت له فسألت ربها المغفرة وهي الستر لذنوبه حيث سترها.

قال زين الحفاظ: وإذا سَلَتَ الطعام بأصبعه كان لاحسا للقصعة بواسطة الأصبع خلاف لما زعمه ابن العربي من أنَّ اللحس إنَّما يكون بلسانه. قال في المطامح: وشرب الماء الذي يغسل به القصعة لم

<sup>323-322/2(1)</sup> 

<sup>417/4(2)</sup> 

يثبت عن النَّبي. وأما ما يفعله أجلاف المريدين من بيعه والنداء عليه فبدعة وضلالة.) ١٠٠

أمًّا مذهبه الفقهي: فهو شافعي المذهب، وقد ذكر في غير موطن في كتابه هذا قوله: إمامنا الشافعي فمن ذلك:

1 − ( « عليكم بالصدق فإنَّه باب من أبواب الجنَّة وإياكم والكذب فإنَّه باب من أبواب النَّار » وقد سبق أنَّ الكذب من علامات النفاق وكان إمامنا الشافعي يعلمه بالفراسة). (²)

2- «كان لا يغدو يوم عيد الفطر حتى يأكل في منزله سبع تمرات» ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنّه كان محرما قبلها أول الإسلام وخص التمر لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب ومن ثمّ قالوا يندب التمر فإن لم يتيسر فحلو آخر والشرب كالأكل فإن لم يفطر قبل خروجه سن في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره تركه نصّ عليه إمامنا في "الأم". «

3 - («إن أردت أن يلين قلبك...» أي لقبول امتثال أوامر الله وزواجره «فأطعم المسكين» المراد به ما يشمل الفقير أومن كلمات إمامنا البديعة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا) (\*)

# المطلب السادس: شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العُلماء عليه:

نشأ المناويُّ في أُسرة علمية من قبل والديه أبيه وأمه، فأبوه وجده وجد جده عُلماء، وكذلك جده من قبل أُمَّه ، لذا نراه نقول: جدنا من جهة الأم الحافظُ العراقيُّ، وهذا التزواج الأسري العلمي كان له كبير الأثر في تكوين شخصيته.

ولم يقتصر اهتهام المناويِّ وعنايته بعلم واحد من العلوم الإسلامية، فهو عالم مشارك في فنون عديدة ومختلفة وبالنظر في مؤلفاته التي ألفها في مختلف العلوم نجدُ هذا واضحاً.

فألُّف في علم اللغة العربية وفروعها عدة مؤلفات منها ٠٠:

<sup>8519&</sup>lt;del>-</del>85/6(1)

<sup>344/4(2) 3537 5537</sup> 

<sup>(3) 5/ 188</sup>ح 6905، وينظر: 1/ 465، 2/ 377، 5/ 338.

<sup>2658 - 28 / 3(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> في كل هذه المؤلفات ينظر خلاصة الأثر 2/ 413-416.

- 1 "ابتهاج النَّفوس بذكر ما فات القاموس".
  - 2 "إتحاف الطلاب بشرح العباب" .
- 3- "إحكام الأساس في اختصار الأساس" كتاب الأساس البلاغة للزنخشري ، والزنخشري عَلَمٌ في رأسه ناراً وبخاصة في علم البيان والمعاني، ولا يقدم على إختصار كتب الزنخشريِّ إلاَّ رجل له باع كبير في هذا الميدان وحادق في هذا الفنَّ.
  - 4- "شرح القاموس" للفيروز آبادي أوصل فيه إلى حرف الدال أو الذال.
    - 5 "عهاد البلاغة" أويسمى "كتاب الأمثال".

# وكذلك في الفقه فقد ألفَّ عدة كتب منها:

- 1 "إتحاف النَّاسك بأحكام المناسك".
  - 2- "الإحسان ببيان أحكام الحيوان".
- 3 "تجريد حاشية الحاوي في الفروع" لنجم الدين القزويني والحاشية لجده يحيى.
  - 4- "تهذيب التسهيل في أحكام المساجد".
  - 5 تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف
    - 6- "شرح مختصر المزني".
  - 7 "النزهة الذهبية في أحكام الحمام الشرعية والطبيّة".
    - 8 "النقود والمكاييل والموازين".

## وكتب في أصول الفقه عِدة مُؤلفات منها:

- 1- "إحسان التقرير بشرح التحرير" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.
  - 2- "اختصار التمهيد" للأسنوى.
  - -3 اإعلام الأعلام بأصول فن المنطق والكلام".
    - 4- "شرحٌ على ورقات إمام الحرمين".

## وأما في السيرة النبوية, فله عدة مؤلفات منها:

1 - "توضيح فتح الرؤوف الحبيب بشرح خصائص الحبيب"

- 2- "الروض الباسم في شهائل المصطفى أبي القاسم" أ-وهو شرح على الشهائل للترمذي.مطبوع.
  - 3 "شرح الشفاء" للقاضي عياض.
    - 4- "الشهائل المحمدية".
  - 5- "العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقي". مطبوع.

# وله مؤلفات في التصوف, منها:

- 1- "إرسال أهل التعريف في شرح رسالة ابن سينا في التصوف"
  - 2- "الدُّررالجوهرية في الحِكَم العطائية".
  - 3 "شرح القصيدة العينيّة لابن سينا في التصوف".
    - 4- "شرح منازل السائرين".
    - 5- "فتح الحكيم في ترتيب شرح الحِكم".

# وله مؤلفات في علوم أخرى متنوعة, منها:

- 1- "تفسير سورة الفاتحة وبعض البقرة".
- 2- "بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج".
  - 3 "تاريخ الخلفاء".
  - 4- "شرح ألفية ابن الوردى في المنامات"
- 5- "كتاب في التشريح والروح وما به فساد الإنسان".
  - 6- "كتاب في دلائل خلق الإنسان".
    - 7- "شرح نظم العقائد"
- 8- "غاية الأماني على شرح العقائد النسَفِيَّة للتفتازاني".

قال الباحث: فهذا التنوع في التأليف في مختلف العلوم والفنون صقل شخصية المناوي- رحمه الله-فأصبح متعدد الصفات أوواسع الاهتمامات أممًّا كان له كبير الأثر في بروز مَلَكَة العلم لديـ -رحمه الله-وظهر ذلك في شرحه للجامع الصغير.

#### مكانته العلمية:

فقد تولَّى المناويُّ النيابة الشافعية في بعض المجالس فحُمِدَ مسلكه فيها.

وولي التدريس في مدرسة الصالحية "أوحضر له جلُّ العُلماء من المذاهب الأربعة وأذعنوا لفضله أشمَّ انقطع عن مخالطة النَّاس وانعزل في بيته وأقبل على التأليف والتصنيف".

ومن مكانته الاجتهاعية؛ أنَّه بلغ فيها مبلغاً عظيهاً حيث كان جل العُلهاء والأمراء والأعيان يقدرونه ويجلونه أو يعلمون منزلته أو يَقبلون شفاعته ولا يردونه (أ).

## ثناء العلماء عليه:

حظي المناويُّ - رحمه الله - بثناء عاطر من عُلماء عصره وممن جاء بعده:

1- قال فيه ابنه تاج الدين محمَّد: (شيخ الإسلام علامة الأنام خاتمة المحققين والمحدثين أزين الملة والدين ... وذكر أوصافاً عطرة كثيرة) (4).

2- وقال فيه المحبي: ( الإمام الكبير الحجة الثبت القدوة صاحب التصانيف السائرة وأجل أهل عصره من غير ارتياب وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً قانتاً لله خاشعاً له كثير النفع وكان متقرباً بأحسن العمل مثابراً على التسبيح والأذكار إصابراً صادقاً وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحدٌ ممن عاصره) (3).

وقال فيه أيضاً: ( وبالجملة فهو أعظم عُلماء هذا التاريخ أثاراً ومؤلفاته غالبها متداولة أكثيرة النفع أوللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثهانها). (\*)

<sup>(1)</sup> هي مدرسة أنشاها الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 649هـ بخط بين القصرين من القاهرة ورتب فيها دروس الفقهاء للمذاهب الأربعة سنة 641هـ. الخطط والأثار للمقريزي 3/ 333-334 .

<sup>(2)</sup> إعلام الحاضر (ق4/ ب) وخلاصة الأثر 2/ 413.

<sup>(3)</sup> إعلام الحاضر (ق5/أ).

<sup>(4)</sup> إعلام الحاضر والبادي (ق2/ أوب)

<sup>(5)</sup> خلاصة الأثر 2/ 412.

<sup>(6)</sup> خلاصة الأثر 2/ 416.

3- وقال عنه محمَّد بن الطيب بن عبد السلام الحسيني القادري ": ( الأمير الكبير الحافظُ المحدث الشهير العلامة الفهامة الدراكة أحدُّ عُلماء الدين وخاتمة الحفاظ والمجتهدين) ".

- 4- وقال فيه أبو العبَّاس المقرئ: محدث العصر أعلامة مصر (٥).
- 5 وقال فيه عبد الحي بن عبد الكبير بن محمَّد بن عبد الكبير الحسني الإدريسي الكتاني (4): ولا شك أنَّه كان أعلم معاصريه بالحديث وأكثرهم فيه تصنيفاً وإجادة وتحريراً (5).
- 6 ووصفه عيسى بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد بن عامر الثعالبي الهاشمي ( ): (بخاتمة الحفاظ كها نقله عنه الكتاني) ( ).
  - 7- وقال الزركلي: (من كبار العُلماء بالدين والفنون.) 3
    - 8- وقال كحالة: (عالم مشارك في أنواع من العلوم.) ( )

ومما يجلى مكانته العلمية في عصره تقريظ عُلماء عصره لبعض مؤلفاته (١٠٠٠).

(9)ومعجم المؤلفين2/ 143

(10) منهم: العلامة الرملي فقد قرض له كتابه في الأوقاف (إعلام الحاضر والبادي ق11/ب-12/أ-ب) وكتابه في شرح منظومة ابن العماد في آداب الأكل (الإعلام ق15/أ-ب).

والشيخ علي بن محمَّد الشهير بابن غانم الخزرجي ؛ فقد قرض لـه كتابـه في الأوقــاف (الإعــلام ق11/ ب-12 ب) وشرحـه لمنظومة ابن العهاد في آداب الأكل (الإعلام ق15/ 1 - ب) وشرحه لعــهاد الــرضى في آداب القـضاء (الإعــلام ق16/ ب- لمنظومة ابن العهاد في آداب القاضى عبد الغنــى 15/1 أي وشرحه لزيد ابن رسلان (الإعلام ق 28/ أ-ب) و فيض القدير (الإعلام ق 19/ ب) والشيخ القاضى عبد الغنــى

<sup>(1)</sup> هو عالم مشارك في أنواع من العلوم ولد سنة 1144هـــا وتــوفي ســنة 1187هــا ينظــر: معجــم المطبوعــات (ص 1479)أ وإيضاح المكنون (1/ 460)أ (2/ 941هـا 648) أومعجم المؤلفين (3/ 372).

<sup>(2)</sup> نشر المثاني (2/ 393).

<sup>(3)</sup> نشر المثاني (2/ 393)أ وفهرس الفهارس (2/ 560).

<sup>(4)</sup> وهو أحد رجال العلم والسياسة في المغرب الأقصى أتوفي سنة 383هـ أمعجم المؤلفين (2/67).

<sup>(5)</sup> فهرس الفهارس (2/ 560).

<sup>(6)</sup> خلاصة الأثر (3/ 240-343) وإيضاح المكنون (1/ 242) ومعجم المؤلفين (2/ 898) وفهرس الفهارس (2/ 560).

<sup>(7)</sup> فهرس الفهارس (2/ 560).

<sup>(8)</sup> الإعلام 6/ 204

### المطلب السادس: وفاته.

من سنة الله في الحياة أنَّه قل أن يبرز عالم بين أهل عصره، إلاَّ وحُسد، وأوذي من قِبل معاصريه، وقد تعرض المناويُّ - رحمه الله - لشيء من ذلك ؛لذلك نراه في كثير من مصنفاته يعرض بحُسَّاده

فمن ذلك قوله في مقدمة كتابه "فيض القدير": (ولما منَّ الله تعالى بإتمام هذا التقريب أوجاء بحمد الله آخذاً من كُل مطلب بنصيب أنافذاً في الغرض بسهمه المصيب كامداً قلوب الحاسدين أبمفهومه ومنطوقه أراغاً أنوف المتصلفين لما استوى على سوقه أسمَّيتُه: "فيض القدير بشرح "الجامع الصغير")

وقال في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير":

(فإنِّي لما شرحتُ فيها مضى "الجامع الصغير من حديث البشير النذير" كوى قلب الحاسداً لما استوى أفجهد أن لا يأتي له بنظيراً فرجع إليه البصر خاسئاً وهو حسيراً فلها آنس من نفسه القصور والتقصير عمد إلى الطعن بالتطويل أكثرة القال والقيل أفلقطع ألسنة الحسدة المتعنتين .. وخوف انتحال السارقين أمرنى بعض المحبين أن أختصر ...) (2).

وقد ذكر المناويُّ طرفاً ممَّا كان يلاقيه من أعدائه فقال – عن موت ابنه زين العابدين الذي توفي في حياته –: ( ووقع أنَّ بعض جماعة أظهروا السرور بموته وجاهرونا بالشماتة فلم يُمتعوا بالحياة بعده أولم يعيشوا بعده إلاَّ قليلاً حتى اشتد تعجبي من ذلك وكان هذا سبباً لإساءة ظنِّي بكثير من النَّاس ومزيد انجهاعي وانفوري منهم. (نَ أهـ.)

وقال في مقدمة كتابه "كنوز الحقائق"

(...مع شغل القلب بأحزان يتضاءل دونها الشوامخ ، ومصائب تطيش في مقابلتها الشم الرواسخ،

قاضي العسكر ؛ فقد قرض له كتابه في الأوقاف (الإعلام ق 12/ ب-13/ أ) والشيخ العلامة المفتي عبد القادر بن أحمد المرشدي المالكي قرض له في كتابه الأوقاف (الإعلام ق 13/ أ-ب) وكتابه شرح منظومة ابن العهاد في آداب الأكل (الإعلام ق 15/ ب - 16 أ).

<sup>(1)</sup> فيض القدير بشرح "الجامع الصغير" 1/ 3.

<sup>(2)</sup> التيسير 1/ 2أ فيض القدير 3/ 14 أ 5/ 461.

<sup>(3)</sup> إرغام أولياء الشيطان (ص 313).

رماني الزمان بسهامه، وأصابني الدهر بحسامه وحمامه...والله أسأل أن يجبر كسري بحسن الخاتمة بحق الفاتحة ، وأن يجعلني من الفرقة الناجية الرابحة بمنه وكرمه .آمين) (''

وقال في مقدمة كتابه " اليواقيت والدرر"

(... فسودتُ أكثره ثمَّ حال دون إتمامه وتبييضه أنِّ رُميتُ بخطوب سقتني من الهموم عقاراً ، ومصائب لم أجد لي معها عن تمنَّي الموت اصطبارا ، كيف! وقد أصبحت القريحة قريحة والجوارح جريحة ، والحواس العشرة عليلة ، غير صحيحة ، قد رماني بالسهم زماني حتى أحجمت النفس عن الأماني ... نعم وثمرة الفؤاد قد فُقدتُ ، ونار الحزن في الجنان قد اشتعلتْ واتقدتْ ، والخاطر منكسر ) فكأنَّ المناوي يُعَرِّضُ بذكر ما أصابه من حساده ومن فقد ولده .

و فقد قام بعض حُسَّاده بدس السمَّ عليه ممَّا تسبب في نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي ٥٠٠.

فتوفي المناويُّ صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفراً سنة إحدى وثلاثين وألف من الهجرة () ، وأسف عليه خلق كثيروناً ممن كان يعرف مقاماته ووقف على أحواله.

وصُلي عليه بالجامع الأزهر يوم الجمعة أوكان الجمع حافلاً ودفن بجانب زاويته التي أنشأها بخط المقسم المبارك فيها بين زاويتي الشيخ أحمد الزاهد (أ) والشيخ مدين الأشموني (أ).

وقد رثاه الشيخ على العاملي (٥) بقوله:

قد توفي شيـــخنا عالم الإســـلام كانِ المـــناوي الـــولي ذو التـصانيف الحسانِ

<sup>6-5/1(1)</sup> 

<sup>115-114/1(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> المصدر السابق (ق 5/ أ) وخلاصة الأثر 2/ 13 أفهرس الفهارس 2/ 560 - 561.

<sup>(4)</sup> إعلام الحاضر (ق5/ ب) وخلاصة الأثر 2/ 416).

<sup>( ً)</sup> هو أحمد بن محمَّد بن سُليان الزاهد (ت: 20 8) الكواكب الدرية 3/ 106 -112. جامع كرامات الأولياء 1/ 529.

<sup>(°)</sup> هو مدين بن أحمد بن محمَّد الحميري الأشموني المالكي من أرباب التصوف في مصر أ (ت:862هـ) الكواكب الدرية 3/ 196-200 جامع كرامات الأولياء 2/24.

<sup>(</sup>٢) هو على بن أبي الحسن الملقب نور الدين الحسيني الشامي الشيعي (ت:8108هـ) خلاصة الأثر 3/ 132-134.

والبديع والبيانِ
والحديث بالعيانِ
ماله في العصرثانِ
راقيا أعلى الجنانِ
روحه في كُل آنِ
ما أضاء النيرانِ

من حوى علم المعاني والأصول والفروع كان قطبا عارفا قطبا عارفا قد قضى قد مضى وقد مضى رحمة الباري على وعلما وعلما وعلما وعلما والماري على وعلما وعلما والماري على والماري وا

### وله أيضاً:

مات الإمام العابدين الذي من كان زين العابدين الذي حاوي المعالي من سما قدره فرحمة الله على روحه مذ أنْ توفى صعم تاريخه وله أيضاً:

لقد توفى الحبر بحر التقى من كان زين العابدين المنا للنا للنا توفى جاء تأريخه

العابد الزاهد عين الزمانِ حاز المعاني ببديع البيانِ بالعلم والدين شفاها عيانِ وذاته ما أشروف النيرانِ أمسى المناويُّ خالدا بالجنانِ (").

اللوذعي العمدة الفاضل وي الإمام العالم العامل مات الولي العارف الكامل

وعلى العموم جيعهم مغمومُ والكائنات قبابهن همومُ والأرض ماجت والنجوم رجومُ

ورثاه أيضاً: الأمير عثمان فقال: صبت على كُل الأنام غمومُ وعلا على كُل السبرية وحشة والحو أظلم والسما بكت الدما

(1) إعلام الحاضر (5/ p)

بكت الغمام فدمعها مسجوم هاذا الكسوف ومن ذا ملطوم؟ لله وافاه القضا المحتوم وهمامنا حقا هو المعدومُ ابن العالم بن العالم المعلومُ مبدى علوما سرها مكتوم النَّفوس من الشموس ومسكها المختومُ حسنٌ يُرى إلا وهو مذمومُ والغيث قبل وجوده مسجومُ تحيى النَّفوس وذكرها محكـومُ قد كنت تسكنها سكنها البومُ بدریری تحت الثری مغموم م ن العاشقين ففي القلوب مقيم أ فجميل ذكرك دائهامعلوم قد كنت تبديها لنا وعلوم حتى إلى يوم القيام أقــومُ حيا وميتا والعظام رميم حقا يقينا ليس فيه خصومُ لو جاز قيل بأنَّه معصومُ يشكو لربك صاحب وخدوم لكن غدا في القلب منه كلومُ والعالم العلوي فذاك أثوم

والبرق أومضي والسحاب لطمها؟ والنبيِّران علاهما ممَّا جرى أوان زين العابدين لقد مضي والله زين العابدين إمامنا العالم ابن العالم ابن العالم بحر الندا عظم الهوا مجلي الصدا من بالدروس تجلى الكدوس تحيى ياذاهبا بالحسن لم يك بعده يا راهبا للفضل غوثك دائم عطلت زين العابدين مجالسا أخليت زين العابدين منازلا يا بدر ثم ولم يكن من قبله إن غاب نور جمال وجهك عن عيو أو غيبت تلك المحاسن في الثرى والله لــن تنسى محاسنك التي والله لا أنساك دهري كله ولسوف أبكيك الزمان بطوله وأقول عنك وفيك قولا صادقا ما ساء زين العابدين ولا أسا يبكي لفقدك والدخلفته سلمت إن قضاء ري.... (۱) من ظن أنَّ الكائنات لها البقا

<sup>(1)</sup> هناك كلمة لم أستطع قرأتها.

باب البلا بسهامها مسهومُ والمستفاد من الدُّنَا محدومُ وتذوق كأسا شربه محتوم م على الدوام كما الحمام يحومُ وعلوه سبحانه القيوم كانوا عبيدا ملكهم محكوم وتمتعوا بالملك وهوعقيم لم يبق منهم في الديار مقيمً بين الورى مشكور أو مــذمومُ لا يعرف الخدام والمخدوم في المرء إنَّ خلاصه معدومُ وفي الممات مُنعم مرحومُ ناديته لبيك يا قيومُ دار السلام منعم مكرومُ رضوانه فيها عليك يدومُ حتى يعطر نشره المسموم حلت بدور في السماونجومُ جنَّات مولاك الكريم نعيمُ في الحزن عثمان عـــليه يدومُ عثمان في حزن عليه همـــوم (١٠).

والمرء في شرك الردى عرضاً لاس والعمر عاريةٌ تردَّ حقيقةً للموت لا تعجب مصيرك للفنا إنَّ الحام على الأنام إلى القيا ما يبق إلاَّ اللهُ جل جلاله أين الملوك ومن لهم كُل الورى وتحكموا وتهكموا وتمنعوا أين السلاطين الذين تقدموا ساروا فصاروا عسرة وصيتهم بعد الأسرة تحت أطباق الثرى وإذ المنية أنشبت أظفارها زين العابدين ففي الحياة لَّا دُعيت أجبت ربك مسرعا و لك السلام من السلام و أنت في فعليك رحمته تهل بجنة حياالحيا..... حللت بتريه ما هـل غيـث أو همـا ورق وما عثمان انشد إذ ذهبت مؤرخا يرثيك باك ماحيا ومورخ يبكيك راث للمات مورخ

<sup>(1)</sup> إعلام الحاضر (ق5/ ب)أوخلاصة الأثر 2/ 416).

الفصل الثاني: التعريف بـ"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير", وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".

المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.

المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".

المطلب الرابع: اعتناء العُلماء به وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشروح والحواشي .

الفرع الثاني: مختصراته.

الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ، والحكم عل حديثه .

الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.

المبحث الثاني: كتاب "فيض القدير" أوفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".

المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية.

المطلب الثالث: الفرق بين كتاب "فيض القدير" وبين كتاب "التيسير".

المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته.

المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.

المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.

4

الفصل الثاني: التعريف بـ"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير", وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير" وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".

المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.

المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".

المطلب الرابع: اعتناء العُلماء به، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشروح والحواشي .

الفرع الثاني: مختصراته.

الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ،والحكم عل حديثه .

الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.

# المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير"، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".

سوف أتحدث في هذا المطلب عن كتاب "الجامع الصغير" من حيث اسم الكتاب، وزمن تأليفه، وعدد أحاديثه، وموضوعه وترتيبه، ومكانته .

: "الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير"، هكذا سمَّاه مؤلفه السيوطيُّ كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه الله عليه المنابع ا

وزمن تأليفه: فرغ السيوطيُّ - رحمه الله - من تأليفه في ربيع الأول سنة سبع وتسعائة. (2) وعدد أحاديث "الجامع الصغير" حسب النُّسخة المفردة 10031

وكذلك حسب النُّسخة المطبوعة التي عليها شرح المناويِّ (1003).

وشرح المناويِّ كان ممزوجاً بالحديث غير مفصولٍ عنه ، وإنَّما أفرد الأحاديث من طبع الكتاب كما سيأتي.

لكن هناك عدِّة من الأحاديث في شرح المناوي ليست موجودة في الأعلى ففي المجلد الأول: ثمانية أحاديث متتالية من الصفحة 20 4 - 42 1 وهي بين الحديث رقم 80 3 - ورقم 80 4

وقال المعلق على النُّسخة : أثبت الشارح ثهان أحاديث ابتداءً من هذا الحديث ولم توجد هذه الأحاديث بسائر نسخ المتن، وحفظاً لأصل الشارح أثبتنا الأحاديث وميزناها بأرقام تبدأ من 1 إلى 8 فليتبه القارىء. اهـ

- وكذلك في صفحة 1 43 ، هناك حديث واحد في الشرح وهو : إذا كبر الإمام .
- وكذلك في صفحة 5 4 4 هناك حديثان وهما: إذا كره الاثنان اليمين...وإذا كسفت الشمس..

5/1(1)

591/2(2)

- وفي الكتاب26 حديثاً لم يشرحها المناويُّ ، وإنَّما أضاف شرحها طابعوا الكتاب وهـي مـن رقـم 3070 -3095 -من المجلد الثالث- أي من صفحة رقم 181-185

حيث قال الطابعون: (هذا الحديث والأحاديث التي بعده إلى قوله الله الإيهان بضع وسبعون شعبة الم نجد للعلاَّمة المناويِّ عليها شرحاً في عامة النُّسخ . ولعله سقط من النُّساخ شاعت به النُّسخ – كذا مكتوب – فآثرنا وضع شرح لها مقتبس من كلام المحققين إتماماً للفائدة وسداً للخلل...)

- وهناك حديث ساقط أيضاً من الشرح كما نبَّه عليه المعلق وهو من المجلد السادس رقم 280 9 فهذه جملة ما وقفتُ عليه من الكتاب من الأحاديث الزوائد ، والنواقص.

تنبيه: إلا النّبهاني قال: (إنّ شُراح لـ "لجامع الصغير" قالوا: إنّ عدد أحاديثه: عشرة آلاف وتسعائة وأربعة وثلاثون حديثاً، ولم أر من عدّ الزيادة، وقد عددتُ "الجامع الصغير" فوجدتُه عشرة آلاف حديث يزيد قليلاً نحو العشرة، وبين ذلك وبين ما ذكروه من العدد فرق كبير، والظاهر أنّ جميعهم قلدوا المناوي وهو لم يعدّ ه بنفسه فذكر ما ذكره من العدد من غير تحقيق، والصحيح ما ذكرته هنا لأني عددتُه بنفسي فوجدتُه كما ذكرتُ.) "

قلتُ: لكن في النُّسخة المطبوعة ليس فيها ماذكر النَّبهانيُّ من العدد، ويصعب الترجيح في هذالأنَّ الأمر مرجعه لاختلاف النُّسخ، وزيادة السيوطيِّ - رحمه الله - أحياناً لأحاديث وشطب أخرى. والله أعلم.

وهنا عدة مسائل يحسن التنبُّه لها منها:

أولاً: هل ما يوجد من الرموز المشيرة لدرجة الحديث عقب كُل حديث، هي من السيوطيِّ أو من غيره؟

ثانيا: هل ما يوجد من الرموز المشيرة لدرجة الحديث فيما أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ خصوصاً أو أحدهما من السيوطيِّ أم من غيره؟

ثالثاً: هل كُل الأحاديث الموجودة في "الجامع الصغير" حكم عليها السيوطيُّ المناويُّ ؟

4

<sup>(1)</sup>الفتح الكبير 1/ 6

رابعاً: هل النُسخة الموجودة بأعلى الشرح هي النُسخة التي اعتمد عليها المناويُّ – أو لا؟

أمًّا أولاً: هل ما يوجد من الرموز المشيرة لدرجة الحديث عقب كُل حديث، هي من السيوطيِّ أو من غيره؟

فمن عادة كثير من العُلهاء وبخاصة المتأخرين – والسيوطيُّ منهم – أن يُبيِّنوا شرطهم ومنهجهم في كتبهم وقد نصَّ السيوطيُّ على منهجه ، وعلى رموزه المتعلقة بعزو الأحاديث لمخرجيه أولم يتعرض لمسألة الرموز المتعلقة بدرجة الحديث من حيث القبول والرد، وهي لا تقل أهمية عن عزو الحديث إلى مخرجه إلاَّ أنَّ المناوي قال: (على أنَّه كان ينبغي له –أي المؤلف – أنَّ يُعقب كُل حديث بالإشارة بحاله صحيح أو حسن أو ضعيف في كُل حديث الفو فعل ذلك كان أنفع وأصنع ولم يزد الكتاب به إلاَّ وريقات لا يطول بها وأمَّا ما يُوجد في بعض النَّسخ من الرمز إلى الصحيح والحسن والضعيف بصورة رأس صاد ، وحاء ، وضاد، فلا ينبغي الوثوق به ؛ لغلبة تحريف النُساخ على أنَّه وقع له ذلك في بعض دون بعض كل حديث). (١)

قال الباحث: فقوله (في بعض دون بعض) لم يبيِّن المناويُّ مقدار هذا البعض، هل هو في أول الكتاب فقط، أو هو في غالبه ممَّا يجعلنا في حيرة من الرموز وما يترتبُ عليها من قولنا: صححه السيوطيُّ أو ضعفه، وكذلك ما يترتب عليه من نظرنا فيها آخذ المناويُّ فيه السيوطيَّ في الحكم على الحديث.

لكن صنيع المناويِّ وتصرفه في شرحه يدل أنَّ المراد "في بعض دون بعض" في كُل الكتاب أبمعنى أنَّ الأحاديث التي أخلاها السيوطيُّ من الحكم قليلة أبدليل أنَّ المناوي من أول الكتاب إلى أخره يذكر أحكام السيوطيِّ في كثير من الأحاديث فتارة يوافقه أوتارة يتعقبه أوتارة يسكت.

ومهما يكن من أمر فإنَّ هذا يدل على أنَّ السيوطيَّ لم يذكر تلك الرموز في كُل حديث من أحاديث الكتاب أسواءً منها ما في الصحيحين أو أحدهما، وسواءً كان في غيرها البالغ عددها فوق العشرة آلاف كما تقدم، إذن فهى ممن؟

قلتُ: وممَّا يؤيد أنَّ بعضاً منها من النُّساخ وأنَّ ما خاف المناويُّ حصل أنَّ السيوطيَّ قد نصَّ في "جامعه الكبير" على أنَّ إخراجه لبعض الكتب مشعر بالصحة والأخرى بالضعف ولم يتعرض لذكر

<sup>(1)</sup>فيض القدير 1/ 40-41

الرموز أمع أنَّ المناسبة والمقام قائمان بمناسبة ذكر الصحة والضعف.

فيظهر -والله أعلم- أنَّ بعض النَّاسخين لما رأى كلام السيوطيِّ الآتي في خطبة كتابه "الجامع الكبير" نظر في الأحاديث التي في "الجامع الصغير" أوطبَّق شرطه الذي في الكبير عليها أوهذا هو السبب - والله أعلم - لوجود الرموز في غير مكانهاأ- أعنى وجودها فيها أخرجه الـشيخان أو أحـدهماأ وفيها يكون الحديث ظاهر الضعف جداً، وقد رمز لصحته أو لحسنه-، ولم أجد من ذكر وتنَّبه لهذا، والله أعلم.

ونقل المتقى الهندي خطبة السيوطيِّ في كتابه الجامع الكبير فقال:

(هذا كتاب شريف حافل ولباب منيف رافل بجمع الأحاديث الشريفة النبوية كامل قصدت فيه إلى استيعاب الأحاديث النبوية ترصدت مفتاحا لأبواب المسانيد العلية

وقسّمتُه قسمين ( الأول ) أسوق فيه لفظ المصطفى بنصه وأطوق كُل خاتم بفصه واتبع متن الحديث بذكر من خرَّجه من الأئمة أصحاب الكتب المعتبره ومن رواه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من واحد إلى عشرة أو أكثر على عشرة وسالكا طريقة يعرف منها صحة الحديث وحسنه وضعفه مرتبا ترتيب اللغة على حروف المعجم مراعيا أول الكلمة فما بعده

ورمزت للبخاريِّ (خ) ولمسلم (م) ولابن حبان (حب) وللحاكم في المستدرك (ك) وللضياء ( المقدسيِّ في المختارة ( ض)

وجميع ما في هذه الكتب الخمسة صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنتَّه عليه.

وكذا ما في موطأ مالك، وصحيح ابن خزيمة، وأبي عوانة ،وابن السكن، والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات فالعزو إليها معلم بالصحة أيضاً.

ورمزتُ لأبي داود ( د ) ولابن ماجه ( هـ ) ولأبي داود الطيالسي ( ط ) ولأحمد ( حم ) ولزيادات ابنه عبد الله (عم) ولعبد الرزاق (عب) ولسعيد بن منصور (ص) ولابن أبي شيبة (ش) ولأبي يعلى (ع) وللطبرانيِّ في الكبير ( طب ) وفي الأوسط ( طس ) وللدارقطنيِّ ( قط ) فإنْ كان في السنن أطلقتُ وإلا بيَّنتُه

، ولأبي نعيم في الحلية (حل) وللبيهقيِّ (ق) فإنْ كان في السنن أطلقتُ وإلا بيَّنتُه، وله في شعب الإيهان ( هب)

وهذه فيها الصحيح ،والحسن، والضعيف فأبيِّنُه غالباً وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فإنَّ الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن.

وللعقيليِّ في الضعفاء (عق) ولابن عدي في الكامل (عد) وللخطيب (خط) فإنْ كان في تاريخه أطلقتُ، وإلا بيَّنتُه ولابن عساكر (كر) وكل ماعزي له ولاء الأربعة ،وللحكيم الترمذيِّ في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلميِّ في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه.) "

ثانياً: هل ما يوجد من الرموز المشيرة لدرجة الحديث فيما أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ، أو أحدهما من السيوطيِّ أم من غيره؟

أ-إنّه من المقرر عند صغار الطلاب أنّ مجرد العزو للبخاري ومسلم أو لأحدهما مؤذن بالصحة فلا حاجة للبيان؛ لأنّ مجرد العزو لهما نفسه بيان من غير تصريح منا بقولنا "صحيح" فهل تعقبه للحكم شامل لما أخرجاه أو أحدهما؟

ب - أنَّ هذه الرموز التي عقب هذه الأحاديث لو كانت من السيوطيِّ لنبَّه المناويُّ عليها واعترض على السيوطيِّ بأنَّ وجودها غير لائق فيها أخرجه الشيخان أو أحدهما فيها؛ لأنَّها من قبيل الحاصل، فلمَّا لم نجد ولو مرة واحدةً اعترض المناويُّ على السيوطيِّ علمنا أنَّها من النَّساخ.

وقد رأيتُ هناك جملة وافرة من الأحاديث هي عند مسلم قد رمز لها في "الجامع الصغير" بعلامة صح، أوح، فهل هذا من السيوطيّ نفسه أم من النُساخ؟ ومما يقوي الثاني ما يلى:

أ- أنَّ هناك جملة كبيرة من أحاديث الصحيحين في "الجامع الصغير" لا يوجد عقبها لهذه الرموز وهذه أرقام بعض الأمثلة:

10-9/1(1)

وصحح لما أخرجه البخاريُّ: 4/8884-9396.

صحح لما أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ: 2900-2901.

6570-6522-6479-6416/5

. 4389-4386-4380-4376-4372/4

-6547-6539-6529-6527-6520-6519-6499-6496-6491-6477/5

-6552-6551-6549-6547-6539-6529-6527-6520-6519-6499-6549

6600-6595-6574-6573-6554

-8351 - 8338 - 8333 - 8324 - 8309 - 8303 - 8284 - 8274 - 8272 - 8254 - 8246/6

-8564 - 8537 - 8515 - 8503 - 8486 - 8477 - 8407 - 83708389 - 8365 - 8352

8299-8298-8267-8626-8614-8586

أمَّا ثالثاً: هل كُل الأحاديث الموجودة في "الجامع الصغير" حكم عليها السيوطيُّ والمناويُّ؟

والجواب: أمَّا ما يتعلق بالسيوطيِّ فهناك جملةُ من الأحاديث لم يحكم عليها، وهذه بعض الأمثلة، ولم أرد الاستقصاء:

-2199 - 2198 - 2173 - 1808 - 1728 - 1652

.2889 - 2836 - 2776/3

6586-6576-6566-6538-6533-6530-6510-6509-6508-6473/5

-8592-8568-8563-8467-8409-8406-8267-8220-8202-8201-8198/**6**8615-8600

أحاديث لم يحكم المناويُّ عليها:

-1487 - 1473 - 1466 - 1455 - 1445 - 1438 - 1434 - 1427 - 1427 - 1422 - 1418

.1538 - 1534 - 1532 - 1531

-1781 - 1779 - 1736 - 1735 - 1702 - 1694 - 1679 - 1602 - 1596 - 1586/2

-2078 - 2067 - 1821 - 1811 - 1749 - 1742 - 1740 - 1739 - 1738 - 1737 - 1787

.2234-2216-2185-2180-2108-2099-2094-2089-2088

-2915-2913-2843-2815-2797-2793-2783-2779-2777-2774/3

.2930 - 2926

-6364-6359-6343-6311-6285-6263-6262-6255-6251-6248-6241/5

6395-6392-6389-6386-6382-6379-6378-6375-6367

-8306 - 8301 - 8292 - 8287 - 8265 - 8240 - 8229 - 8226 - 8223 - 8198 - 8197/6

8350-8349-8336-8335

نلاحظ من خلال هذه الأرقام أنها إمَّا متتالية أو متقاربة، فإذا كان هذا من خلال جزء من مجلد واحد فكيف ببقية المجلد وببقية أجزاء الكتاب.

أحاديث لم يحكم المناويُّ والسيوطيُّ:

.1797-1715-1541-1540-1433-1407-1406

.2785-2778-2776-2757-2755/3

#### ملحوظتان:

1 – غالب أحاديث الكتاب قد رُمز لها ببيان حال الحديث، ويشمل ذلك ما كان في الصحيحين، أو أحدهما، أو في غيرهما.

2 - غالب الأحاديث التي لم يحكم عليها المناويُّ هي التي تكون في المصادر التي لا يعتنى بها بالرجوع
 إليها أمثال: تاريخ ابن عساكر، وتفسير ابن مردويه، ونحوهما.

رابعاً: هل النُّسخة الموجودة بأعلى الشرح هي النُّسخة التي اعتمد عليها المناويُّ أو لا، أو متوافقة معه لاسيمًا في الرموز؟

أمًّا ما يتعلق بالأحاديث فهناك تخالف في عددها تقدم الحديث عنها قريباً في ذكر عدد أحاديثه .

أمًّا ما يتعلق بالرموز المشيرة لدرجة الحديث، فهذه أمثلة تبيَّن التخالف بين النُّسخة التي اعتمد عليها المناويُّ وبين المطبوعة.

1- حدیث «اجعلوا بینکم وبین الحرام سترا من الحلال » و حدیث

قال المناويُّ عقب شرحه : لم يرمز المُصنِّف له بشيء وسها من زعم أنَّه رمز لحسنه.

2 - حديث « أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة » في أخره رُمز له ب "صح

قال المناويُّ : ولم يرمز المؤلف له هنا بشيء ووهم من زعم أنَّه رمز له بالضعف .

3 - وفي حديث « أحسنوا الأصوات بالقران » فن وفي أخره رُمز له ب"ض"

قال المناويُّ : لم يرمز له المؤلف بشيء ووهم من زعم أنَّه رمز لضعفه.

4 - وفي حديث «اجتبوا دعوات المظلوم ما بينها وبين الله حجاب» (٠)

لم يرمز له في الطبعة بشيء لكن قال المناويُّ: ورمز المؤلف لضعفه هكذا رأيتُه في مسودته بخطه.

5- «اجتمعوا على طعامكم» (٥) رمز صح

قال المناويُّ: لم يرمز المؤلف له بشيء ونقل بعضهم عنه أنَّه صحح.

6- «اجعلوا بينكم وبين الحرام...» (6) صح

لم يرمز المُصنِّف له بشيء وسها من زعم أنَّه رمز لحسنه .

7 - «احذروا زلة العالم.... » «ض

فر عن أبي هُريرة لم يرمز المُصنِّف له بشيء

8 - «احذروا الدنيا فأنَّها أسحر....» شض

<sup>188</sup> ح 161/1(1)

<sup>(2)&</sup>quot;(1) 169 ح 208

<sup>193/1(3)</sup> ع258

<sup>178</sup> ح 157 /1(4)

<sup>169 - 152 / 1(5)</sup> 

<sup>188 – 161/1(6)</sup> 

<sup>187/1(7)</sup> ع244

هب عن أبي الدرداء لم يرمز له بشيء وهو ضعيف.

9- «أحسنوا الأصوات.... »(1) ض

طب عن ابن عبَّاس لم يرمز له المؤلف بشيء ووهم من زعم أنَّه رمز لضعفه.

10 - «أدبوا أو لادكم...» فف

فر وابن النجار في تاريخه عن علي لم يرمز له بشيء وهو ضعيف.

11 - «إذا أحب الله عبداً هماه ··· » صح

ولم يرمز له المؤلف بشيء.

12 - «إذا أراد الله بعبد خيرا طهره....» (ن ض

لم يرمز له بشيء وسها من زعم أنَّه رمز لضعفه .

13 - « إذا أراد الله بقوم خيرا ولّي عليهم... » في ض

14 - «إذا أراد الله بقوم نياء...» (أ) ض

لم يرمز له بشيء.

15 - «إذا أراد الله بعبيد خيرا...» (3) ض

لم يرمز له بشيء

16 - «إذا أراد الله أن يُوتغ ...» ( و ض

245 - 188 - 187 /1(1)

193/1(2) و 158

226-225/1(3)

246/1(4) ع 355 ح

382~257/1(5)

(6) / 262ح 391ح

362 ~ 264-263 /1(7)

263/1(8) ع 394

405 **2**67 /1(9)

لم يرمز له بشيء وهو ضعيف.

17 - «إذا أراد أحدكم...» (1) ض

لم يرمز له بشيء .

20 - « إذا اصطحب رجلان مسلمان...» ن

وذكر بعضهم أنَّ المؤلف رمز لحسنه ولم أره في خطه.

فهذه الأمثلة من بعض المجلد الأول، فكيف ببقيته ، وكيف ببقية الأجزاء الأخرى.

ثمَّ رأيتُ في طبعة دار الفكر أنَّ الأحاديث الموجودة في أعلى الكتاب هي من الطابعين حيث قالوا في الصفحة الداخلية التي فيها العنوان: (تنبيه: قد جعلنا متن "الجامع الصغير" بأعلى الصفحات، والشرح بأسفلها مفصولاً بينها بجدول، ولتهام الفائدة قد ضبطنا الأحاديث بالشكل).

وهذه الفائدة قد خلت منها النُّسخة التي اعتمدتُ عليها -نسخة دار المعرفة- وكذلك طبعة دار الباز.

## موضوعه:

قال الدكتور اللحام:

(أمَّا موضوع الكتاب فقد حدده لنا الإمام السيوطيُّ بقوله في مقدمته: "هذا كتاب أودعتُ فيه من الكلم النبوية ألوفاً ومن الحكم المصطفوية صنوفاً" ... إلى أن يقول: "...ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كـ"الفائق" و"الشهاب".

فموضوع هذا الكتاب كموضوع كتابي "الفائق" و"الشهاب".

يقول صاحب الرسالة المستطرفة عن كتاب "الشهاب": "هو كتاب لطيف لـه – لشهاب الدين القضاعي (ت:454هـ) – جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث رسول الله الله الله الله على ومائتان في (الحكم والوصايا) محذوفة الأسانيد".

وأما الفائق فكتابان:

<sup>269/1(1)</sup> و25ح

<sup>287/1(2)</sup> ع 456

الأول: "الفائق في كلام الرائق" لابن غنائم (ت:744هـ) أجمع فيه عشرة آلاف كلمة ممّاً سمعه ورواه عن رسول الله في في الآداب والحكم والوصايا والأمثال والمواعظ) على نحو الشهاب أمجردة من الأسانيد أيضاً.

الثاني: "الفائق في اللفظ الرائق" لابن غانم التنيسي أجمع فيه أيضاً من الألفاظ النبوية عشرة آلاف كلمة في (الحكم والأمثال والمواعظ) أكُل كلمة تامة البناء وافية المعنى محذوفة الأسانيد أفي مجلد.

إذاً فموضوع "الجامع الصغير" هو: جمع ما قصر لفظه وتمَّ معناه من كلام النَّبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مَّ يندرج تحت الحكم والمواعظ والوصايا والآداب والأمثال ولذلك قال السيوطيُّ: "أودعتُ فيه من الحكم المصطفوية صنوفاً .." فالسيوطيُّ لم يجعل موضوع كتابه جمع بعض الكتب الحديثية كما هو مفهوم كلمة "الجامع" عند المتأخرين.

والواقع أنَّ الكتاب لم يقتصر على أحاديث الحكم والمواعظ والآداب أبل تجاوزها فذكر أحاديث تشمل كافة أبواب الدين ففيه من الأحاديث ما يندرج تحت أبواب: العقائل والأحكام والطب والطب والعلم والعلم النبوية وأخبار الفتن وأشراط الساعة وغيره أول ذلك عندما قام المتقي الهندي (75 وهـ) بترتيب الكتاب على الأبواب شمل ترتيبه كُل أبواب الدين دون استثناء.

أقول: ولعل هذا الأمر هو وجه تسمية الكتاب بالجامع والله أعلم.

والصبغة الغالبة على أحاديث الكتاب أنّها مختارة من جوامع كلمه أوقد أورد السيوطيُّ في طياته بعض الأحاديث الطوال مثل حديث: "إنَّ لله تسعة وتسعين اسها من أحصاها دخل الجنّة أهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ... "والذي أورده برواياته الثلاث أومثل خطبه عليه الصلاة والسلام أولكن هذه الأحاديث قليلة جداً إذا ما قيست بعدد أحاديث الكتاب التي بلغت واحداً وثلاثين وعشرة آلاف حديث (1003) حسب ترقيم طبعة الشيخ محمّد محى الدين عبد الحميد وطبعة شرحه فيض القدير.

وأحاديث الكتاب كلها مرفوعة من أقوال النَّبي عليه الصلاة والسلام وشمائله ومناهيه أوليس فيه من الموقوف والمقطوع شيء البتة.) (١)

### ترتيبه:

<sup>(1)</sup> الإمام الحافظُ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه 5 8 2

قال الدكتور اللحام:

(ذكر السيوطيُّ في مقدمة كتابه أنَّه: رتب الكتاب على حروف المعجم مراعياً الحرف الأول في بعده تسهيلاً على الطلاب.

وهو بذلك قد ألزم نفسه أن يراعي ترتيب الأحاديث بدقة فيها يتعلق بالكلمة الأولى من الحديث ولم يذكر أنّه التزم الترتيب بالنسبة للكلمة الأولى مع الثانية ولذلك نجد أنّه راعى ما التزمه بالنسبة للكلمة الأولى إلاّ ما وقع سهواً وهو قليل. أمّا فيها يتعلق بترتيب الكلمة الأولى مع الثانية فإنّه التزم فيها إلى حد ما ولذلك وقع في الكتاب نوع من التشويش في ترتيب الكلمة الأولى مع الثانية وانظر على سبيل المثال الأحاديث المصدرة بكلمة (اللهمم ...).

وقد قسم أحاديث كُل حرف من حروف المعجم إلى قسمين أفرد القسم الثاني للأحاديث المحلاة بـ (أل) إلا قيما يتعلق بحرفي الكاف والنون أفإنّه جعل لكل من هذين الحرفين قسماً ثالثاً فذكر في القسم الثالث من أحاديث حرف الكاف الأحاديث المصدرة بـ (كان) وهي (أحاديث الشمائل النبوية الشريفة) والقسم الثالث من حرف النون أفرده لأحاديث المناهى.

كما اعتبر السيوطيُّ (لا) حرفا مستقلاً وذكر الأحاديث المصدرة به في آخر الكتاب قبل حرف الياء مباشرة. ) (")

#### مكانته:

احتل كتاب "الجامع الصغير" منزلة كبيرة وعظيمة لدى العُلماء وطلبة العلم وكثير من الباحثين فلا ترى مكتبة عامة ولا خاصة إلا و"الجامع الصغير" فيها، وقل أن يُخرج حديث أو يبحث طالب علم عنه إلا وبادر في إنشاد ضالته فيه، لذلك فلا غرو أن يكثر وتتعدد أوجه العناية به من شرح وترتيب وتخريج له كما سيأتي.

#### المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.

نص السيوطي - رحمه الله-على منهجه حيث قال: إنَّها:

1 - أحاديث نبوية مختصرة.

(1) المصدر السابق 287

- 2- وهي حِكَمٌ.
- 3 بالغ في تحرير التخريج.
- 4- صانه عمّا تفرد به وضاع أو كذاب.
- 5 رتبه على حروف المعجم مراعياً أول الحديث فها بعده.

ومما سبق يتضح شرطه ومنهجه.

# منهج السيوطي في التخريج وبيان مرتبة الحديث:

جرت عادة السيوطيُّ في كتابه "الجامع الصغير" أنَّه يسرد الحديث أولاأ ثمَّ يتبع الحديث بذكر من خرَّجه من أئمة الحديث ويذكر بعد ذلك اسم راوي الحديث من الصحابة وقد وضع رموزا لبعض كتب الحديث التي يخرج منهاأ وإليك الرموز التي استعملها:

- (خ) للبخاري في الصحيح.
  - (م) لمسلم في الصحيح.
  - (ق) للبخاري ومسلم.
    - (ت) الترمذي.
    - (ن) النسائي.
    - ( هـ) لابن ماجه.
    - (4) للسنن الأربعة.
- ( 3) للأربعة إلاَّ ابن ماجه .
  - (حم) لأحمد في المسند.
- ( عم) لعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند لأبيه .
  - (ك) للحاكم في المستدرك.
  - (خد) للبخاري في الأدب المفرد.
  - (تخ) للبخاري في التاريخ الكبير.
  - (حب) لابن حبان في الصحيح.

- ( طب) للطبراني في الكبير .
- (طس) للطبراني في الأوسط.
- (طص) للطبراني في الصغير.
- (ص) لسعيد بن منصور في سننه .
  - (ش) لابن أبي شيبة.
- (عب) لعبد الرزاق الصنعاني في الجامع.
  - (ع) لأبي يعلى في المسند .
- ( قط) للدارقطني فإنْ كان في السنن أطلق و إلاَّ بيّن .
  - ( فر) للديلميِّ في مسند الفردوس.
    - (هب) للبيهقي في شعب الإيمان.
      - ( هق) للبيهقي في السنن .
      - (عد) لابن عدى في الكامل.
- ( خط) للخطيب البغدادي فإنْ كان في التاريخ أطلق وإلا بيّن .
  - (حل) لأبي نعيم الحلة.
  - (عق) للعقيلي في الضعفاء . (ن

# المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و "الجامع الصغير".

قال السيوطيُّ في مقدمة كتابه "الجامع الصغير": (.. وسميته الجامع الصغير "من حديث البشير النذير لأنَّه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سمَّيَّتُه بجمع الجوامع وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها.) (2)

فهذا نصَّ من مؤلف الكتاب نفسه على أنَّ "الجامع الصغير" مقتضب ومختصر من كتابه الكبير جمع الجوامع، لكن الدكتور اللحام فهم خلاف هذا حيث قال:

<sup>(1) &</sup>quot;الجامع الصغير" 1/ 5-6

<sup>(2)</sup> المصدر السابق1/ 5

(وقد ركن كُل الباحثين والكاتبين إلى هذا القول أمؤكدين في كلامهم على أنَّ "الجامع الصغير" ما هو إلاَّ اختصار للجامع الكبير أي أنَّه بعده في التأليف والجمع أو أكاد أجزم بأنَّ السيوطيَّ قد وضع جامعه الصغير ثمَّ الزيادات عليه قبل جامعه الكبير أو جمع الجوامع أو أنَّه لم يختصر الصغير من الكبير كما توهم الكاتبون والباحثون أف "الجامع الصغير" هو الخطوة الأولى التي خطاها السيوطيُّ في سبيل إعداد موسوعته الحديثية أو دليل ما ذهبتُ إليه التالي:

لقد كان من عادة السيوطيِّ أن لم يؤلف مختصراً قبل أن يضع أصل ذلك المختصر أوقد أكد السيوطيُّ ذلك بنفسه في كتابه التحدث بنعمة الله أفعندما عدد السيوطيُّ مؤلفاته في التحدث قسمها إلى سبعة أقسام، عدَّد في القسم الثالث ماتمَ من كتبه المعتبرة الصغيرة الحجم وذكر من بين هذه الكتب كتاب: "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة".

أمًّا في القسم السابع فقد عدد ما شرع فيه من الكتب وفتر العزم عنه بعد أن كتب منه القليل وذكر من كتب هذا القسم كتاب: "الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة" وقال بعد أن ذكره: "وكتب منه كراريس والعمدة على مختصره المتقدم" ممّّا يدل على أنَّه كتب المختصر قبل أن يكتب الأصل وكذلك الحال بالنسبة إلى "الجامع الصغير" مع "الجامع الكبير".

1 – أنَّ "الجامع الصغير" قد فرغ السيوطيُّ من تأليفه في ربيع الأول سنة سبع وتسعائة في حين توفي قبل أن يتم جامعه الكبير الذي تركه مسودة دون تبييض أبل تركه أوراقاً متناثرة فلذلك وقع شيء من الخلط في ترتيبه كما ذكر تلميذه عبد القادر الشاذلي وغير واحد عمن تحدثوا عن الجامع الكبير.

2 - أنَّ ما أخرجه السيوطيُّ في "الجامع الصغير" لا يعيد تخريجه غالباً في الجامع الكبير أفإذا أعاد تخريجه في "الجامع الكبير" تجد في تخريجه زيادة فائدة عمَّا في "الجامع الصغير" إلاَّ في القليل النادر.) "

قلتُ: فهذا نصَّ كلام الدكتور اللحام ، والجواب عن ذلك من عدة أوجه:

فمَّا يُردُّ به قوله:

1 - أنَّ هذا الفهم مخالف لما نصَّ عليه مؤلف الكتابين -السيوطيُّ - وقد قيل: إنَّ صاحب الدار أدرى بها فيها.

<sup>(1)</sup> الإمام الحافظُ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه 3 2 2 - 4 2 2

2- أنَّ كُل من تكلم عن الكتابين لم يذكر هذا، بل كلهم فهموا من كلام السيوطيِّ ما هو ظاهر منه أ وهو أنَّ "الجامع الصغير" مختصر من "الجامع الكبير"، فلم لم يذكروه علمنا شذوذه، وعدم صحته، وحسبك بهذا دليلاً كافياً.

3- أنَّ المناويَّ من أخبر النَّاس ب"الجامع الصغير"، وبمؤلفه وبها كتب، حتى إنَّه كان حريصاً على ذكر أحكام السيوطيِّ الحديثية، وآراء الفقهية وغير الفقهية في شرحه لهذا الكتاب، ولم يذكر ما ذكره الدكتور اللحام ، بل ذهب لعكسه، لذا نراه يقول في شرحه: قال المؤلف في الأصل-أي الجامع الكبير الذي هو أصل "الجامع الصغير" - وذلك في ثلاثة وعشرين موطناً وهي:

558-508-427-413-407-339-325-307

19/2

4- وكذلك النَّبهاني في كتابه "الفتح الكبير" حيث قال: (ذكر مؤلف هذين الكتابين الحافظُ السيوطيُّ - رحمه الله- في خطبة كتابه جمع الجوامع" وهو "الجامع الكبير" أصل "الجامع الصغير" وزيادته ....)

5 – وكذلك العُلماء المتخصصون الذي صرفوا عنايتهم لخدمة السُّنَّة النبوية، تخريجاً وتحقيقاً لم يفهموا هذا، منهم: المحدثُ العلاَّمة الغُماريُّ وهو من أوسع المعاصرين اطلاعاً على السُّنَّة، ومصادرها، ومعرفة بمقاصد المؤلفين.

قال الغماريُّ في كتابه " المداوي ": (إنَّه نصَّ -أي السيوطيُّ - في أول خطبة كتابه "الجامع الكبير" الذي منه اختصر "الجامع الصغير "....) (2).

<sup>4/1(1)</sup> 

<sup>255/2(2)</sup> 

# المطلب الرابع: اعتناء العلماء به وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الشروح والحواشي.

الفرع الثاني: مختصراته .

الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ، والحكم على حديثه .

الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه .

# الفرع الأول:الشروح والحواشي .

- 1- الاستدراك النضير على الجامع الصغير، لشهاب الدين أحمد المتبولي ت1003هـ، قال المحبي: ( وهو شرح مفيد جامع ،ومنه كان يستمد الشيخ عبدالرؤف المناوي في شروحه، وله مقدمة وضعها قبل الشرح تشتمل على أربعة وعشرين علماً)()
- 2- "تذكرة الوعاظ لجميل المعاني والألفاظ" (شرح "الجامع الصغير") لعبد السلام بن عبد الكريم بن أحمد الترمانيني الشافعي المتوفى سنة 305 هـ. (2)
- 3- "تفسير الغريب في "الجامع الصغير": وهو ممّاً أملاه السيوطيُّ على تلميذه جمال الدين يوسف الأرميني (ت 58 وهـ) (٠٠).
  - 4- التيسير بشرح الجامع الصغير" للمناوي ...
  - 5- التيسير لحل ألفاظ "الجامع الصغير" لعيسى بن أحمد الزبيري البراوي (ت: 2 1 1 8 هـ) (3).
- 6- "جوامع الكلم الحسنه المنتصرة في لوامع حكم السنة المختصرة" لعلي بن سُليان الدمنتي البجمعوي (ت: 1306هـ). رتب فيه أحاديث "الجامع الصغير" على مراتبها الصحيحة على حدة والحسان والضعاف على حدة على حسب ما وجده في نسخة وقف عليها في خزانة تكروت.
  - 7- "حاشية " للأخرم ".
  - 8- "حاشية على "الجامع الصغير" لأحمد الميهي الأحمدي النعماني المعروف بالشبيني المصري المتوفى سنة 1263هـ. ٥٠

(2)أعلام النبلاء 7/ 15أمعجم المؤلفين 5/ 227.

(3)شذرات الذهب8/22 أوهدية العارفين 2/6 أوالأعلام 8/240

(4)الفهرس الشامل 447

(5)سلك الدرر 3/ 173 وعجائب الآثار 1/ 12 3 هدية العارفين 1/ 11

(6)خلاصة الأثر 1/ 78أهدية العارفين 1/ 287.

(7) الفهرس الشامل 1820. (خ الأزهرية في 516 ورقة برقم (132) 38 وأ (الفهرس الشامل 683)

<sup>(1)</sup>خلاصة الأثر 1/ 275

- 9- "حاشية على "الجامع الصغير" لمحمد بن عبد الحي الشبيني (القرن الثالث عشر)"
  - 10 حاشية للشيخ أحمد بن محمَّد بن عجيبة (ت: 1224 هـ)<sup>(2)</sup>.
- 11- "ذيل عليه بشرح موجز الألفاظه من فيض القدير" المرحوم مصطفي عمارة المصري وهو مطبوع مع "الجامع الصغير" طبع البابي الحلبي في القاهرة: 1954هـ في مجلدين وبذيله كنوز الحقائق للمناوى.
  - 12- السراج المنير شرح الجامع "لعلى بن أحمد بن محمَّد البولاقي الشهير بالعزيزي (1070 هـ) ١٠٠٠ مطبوع.
    - 13- "شرح "الجامع الصغير" لناصر بن عيسى الأدلبي المتوفى نحو سنة 1207هـ (4).
      - 14- "شرح "الجامع الصغير" ل... أبي المحاسن في ...
    - 15- "شرح "الجامع الصغير" لأبي إدريس بن محمَّد العراقي الفارسي المتوفي سنة 3 118هـ. ٥٠
      - 16 "شرح "الجامع الصغير" لمحمد بن إسهاعيل الصنعاني ت 2 118 هـ الم
- 17 "شرح "الجامع الصغير" لأبي بكر عبدالله النابلسي المعروف بالأخرم (ت1091 هـ) في مجلدين أ جمع فيه بين شرحى العلقمي والشرح الصغير للمناوي (٠٠).
- 18- "شرح "الجامع الصغير" لأحمد بن محمَّد المصري الشافعي المعروف بالحمامي المتوفى سنة 1186هـ.
  - 19 "شرح "الجامع الصغير" لشهاب الدين أبي العبَّاس أحمد بن أحمد القليوبي (ت 1069هـ).

<sup>(1)</sup>معجم المؤلفين 10/ 131.

<sup>(2)</sup>الفهرس الشامل 3 8 6

<sup>(3)</sup>خلاصة الأثر 3/ 201 أهدية العارفين 1/ 759 أالأعلام 4/ 258.

<sup>(4)</sup>الفهرس الشامل 1764. خ العثمانية حلب في 515 ورقة بخط المؤلف سنة 1207هـ برقم 205 حديث الفهرس الشامل 969

<sup>(5)</sup> الفهرس الشامل: 970 (خ مدرسة قرة مصطفى استانبول 9 (109)

<sup>(6)</sup>فهرس الفهارس 2/ 119 أوتراث المغاربة 175.

<sup>(7)</sup> البدر الطالع 2/ 137 - 138 وقال : شرحه قبل أن يقف على شرح المناوي.

<sup>(8)</sup>خلاصة الأثر 1/ 87.

<sup>(9)</sup>هدية العارفين 1/ 178.

- 20- "شرح "الجامع الصغير" لعبد الغفور بن محمَّد النابلسي المعروف بالجوهري(ت 1091 هـ) ".
  - 21 "شرح "الجامع الصغير" لعبدالله بن إبراهيم الحسيني الميرغني المحجوب المتوفى سنة 1207هـ. ٥٠
    - 22 "شرح "الجامع الصغير" لعلى بن حجازي بن محمَّد البيومي الشافعي المتوفى سنة 1118هـ. (ف.
      - 23- "شرح "الجامع الصغير" للملاعلى القاري الحنفي (ت 1014هـ) (4).
- 24 "شرح "الجامع الصغير" لمحمد بن محمود بن محمَّد بن حسين الجزائري المعروف بابن العنابي المتو في سنة 1267هـ. (٥)
  - 25- "شرح "الجامع الصغير" لنور الدين على بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت 1044هـ). •.
  - 26- "شرح مائة حديث منه علي طريقة المحدثين" للحافظ إدريس العراقي الفاسي (ت: 1183 هـ).
    - 27 شرح على بن إبراهيم الحلبي صاحب السيرة الحلبية (ت: 1044هـ) قطعة منه.
- 8 2 "الصلات الهامعة من "الجامع الصغير" لأبي الفتح محمَّد بن عبد القادر بن محمَّد بن صالح بن عبد الرحيم الخطيب الدمشقى المتوفى سنة 1311هـ. ٥٠
  - 29- "ضبط أحاديث "الجامع الصغير" لسلامة القليوبي (ت 1069 هـ).
  - 30- "ضوء القبس المنير لرموز "الجامع الصغير" لأحمد بن مكى الحسنى الحموي (ت بعد 1056 هـ)
    - 31 "الضوء المنير على الجامع الصغير" يحيى بن الحسين بن القاسم (ت 1099 هـ) ١٠٠٠.
      - 32- "فتح القدير بترتيب "الجامع الصغير" للأمير أحمد كتخدا (بعد 1179 هـ) ٥٠٠.

<sup>(1)</sup> الفهرس الشامل 1 8 3 9.

<sup>(2)</sup>هدية العارفين 1/ 486 وكحالة 6/ 16. فهرس برلين 2/ 170

<sup>(3)</sup>عجائب الآثار 1/ 37 <sup>[</sup> الأعلام 4/ 27

<sup>(4)</sup>هدية العارفين 1/ 752.

<sup>(5)</sup>هدية العارفين 2/ 378 أكحالة 12/ 5. (خ مدرسة قرة مصطفى 9 (224) استانبول الفهرس الشامل 1840.

<sup>(6)</sup> انظر فهرس برلين 2/ 169

<sup>(7)</sup>هدية العارفين 2/ 393 أمعجم المؤلفين 10/ 183). (خ سنة 1301 بخط المُصنَّف جامعة برنستون الفهرس الشامل: 1052)

<sup>(8)</sup> البدر الطالع 2/ 18 أومصادر الفكر الإسلامي 59.

<sup>(9)</sup>الفهرس الشامل 1769

- 33 "فتح المولى النَّصير بشرح "الجامع الصغير" لأبي عبد الرحمن محمَّد حجازي بن محمَّد بن عبدالله القلقشندي الشهير بحجازي الواعظ (ت 35 10 هـ) "
  - 34 "فيض القدير بشرح "الجامع الصغير" لمحمد عبد الرؤوف المناوي (ت 103 هـ) (ن).
    - 35- "مصباح الظلام شرح نيل المرام" لمحمد بن عبد الله الجرداني (ت: 1331هـ).
- 36 "مواهب القدير شرح "الجامع الصغير" لفايد بن مبارك الأبياري الأزهري الحنفي (ت 1016 ملك) في ...
- 37 "نور الأخبار شرح "الجامع الصغير" للسيوطي" لعبد الرحمن بن عبد الله الحنبلي المتوفى سنة 1192هـ.
- 38- "الفتح المنير بشرح الجامع الصغير" للخريتاوي لمحمد بن أحمد البحيري المالكي (ت 1217 هـ) (ق).
  - 39- "الفتوحات الإلهية شرح الجامع الصغير" لإبراهيم بن مرعي الشبربخيتي (ت 1106 هـ) (1).
- 40- "الفضل الكبير في شرح أحاديث البشير النذير على الجامع الصغير" مختصر التيسير طبع بمكتبة الحلبي سنة 1373هـ في مجلدين.
  - 41 "الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير" التلميذه شمس الدين العلقمي (ت 69 وهـ) ص.
  - 42 "الكوكب المنير مختصر شرح المناوي" لعلي بن محمَّد بن أبي البركات السويدي (ت 1237 هـ) ٠٠٠.
    - 43 "المصباح البارع النذير والمفتاح للجامع الصغير" لشهاب الدين أحمد المتبولي (ت1003هـ) ١٠٠٠.

<sup>(1)</sup>خلاصة الأثر 4/ 174 أهدية العارفين2/ 275 أذيل كشف الظنون2/ 176.

<sup>(2)</sup> الفهرس الشامل 1226. وهذا ما أنا بصدد بيان منهج الشارح فيه.

<sup>(3)</sup>هدية العارفين 1/ 814

<sup>(4)</sup>أعلام النبلاء 7/ 96.

<sup>(5)</sup>الإعلام 6/ 16

<sup>(6)</sup>عجائب الآثار 1/ 7 6أو اليواقيت الثمينة 1/ 88.

<sup>(7)</sup> شذرات الذهب 8/ 138 أوهدية العارفين 2/ 244 أوالأعلام 6/ 1950 والكواكب السائرة 2/ 41 (1) شذرات الذهب 8/ 38 المائرة 1/2 أوهدية العارفين 2/ 244 أوالأعلام 6/ 1950 والكواكب السائرة  $\frac{1}{2}$ 

<sup>(8)</sup>هدية العارفين 1/ 773

- 44- مقالات شارحه متنوعة عليه كتبها الشيخ علي المكتبي (ت: 1074 هـ) وهو مجموعة من أحاديث الجامع الصغير "أمطبوع بالقاهرة
  - 45- "المنير بشرح الجامع الصغير" لعلي بن أحمد العزيزي البولاقي (ت: 1074 هـ) وقد طبع عدة مرات.

### الفرع الثانى: مختصراته.

- 1- "العرائس الحسان من نفائس أحاديث سيد الأنام" لإبراهيم بن سعيد ابن سند (ت: 1308هـ). وهو مختارات من "الجامع الصغير" انتهى منه (1280هـ).
  - 2- "نور الأخبار وروض الأبرار من حديث النَّبي المختار" لعبد الرحمن بن عبد الله البعلي (ت: 1192هـ). اقتصر فيه على ما عزاه السيوطيُّ إلى كُل من (البخاري ومسلم وأحمد) في جامعه الصغير. (2)
    - 3- "الكنز الثمين في أحاديث النّبي الأمين" لعبد الله بن محمّد صديق الغهاري أجرّد "الجامع الصغير" عمّا رأى أنّه موضوع أو ضعيف ورتبه على ترتيب الأصل وأضاف إليه بعض الصحيح.
    - 4- "مختارات الأحاديث النبوية" لمصطفى محمَّد عمارة (1396هـ). اختار الأحاديث من "الجامع الصغير" وسار على منهجه في الترتيب غير أنَّه جعل ما رمز إليه السيوطيُّ بالصحة أو الحسن في فصل تحت عنوان: (طائفة من الأحاديث الصحيحة والحسنة) وما رمز إليه بالضعف في فصل آخر بعد الفصل الأول تحت عنوان (صفوة معان سامية وحكم جليلة) (ن)
- 5- "مجموعة حكم مأخوذة من "الجامع الصغير" طبعت في مرسيلياً ومعها ترجمة فرنسية سنة (1851 هـ).
  - 6- "نيل المرام من أحاديث خير الأنام" لمحمد بن عبد الله الجرداني (ت: 1331هـ). وهو مجموعة من أحاديث "الجامع الصغير".

<sup>(1)</sup>خلاصة الأثر 1/ 274 أوهدية العارفين 1/ 151.

<sup>(2)</sup>أعلام النبلاء 7/ 96.

<sup>(3)</sup> تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع: ص 79.

# الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه والحكم على أحاديثه.

- 1- "إتحاف الناقد البصير بقوي أحاديث "الجامع الصغير" لعلي بن أحمد باصرين (ت: 1304 هـ)
  - ··· أفرد فيه ما حكم السيوطيُّ بصحته فقط.
- 2- "رسالة في بيان ضعيف الجامع الصغير" لمحمد بن درويش البيروي المعروف بالحوت المتوفى سنة 1276هـ. (2)
  - 3- "صحيح الجامع الصغير وزياداته" لمحمد ناصر الدين الألباني. مطبوع.
  - 4- "ضعيف "الجامع الصغير وزياداته" لمحمد ناصر الدين الألباني. مطبوع.
  - 5- "فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم في "الجامع الصغير". مطبوع . إدريس بن محمد الفارسي 3 118 هـ ( )
    - 6- "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحى المناوي" للسيد أحمد الغُماري. مطبوع.
  - 7- "المشير لما فات المغير على الأحاديث الموضوعة في "الجامع الصغير": للسيد عبد العزيز محمَّد الغُماريُ في مجلد مخطوط .
    - 8 "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" للسيد أحمد الغهاري. مطبوع.

#### الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.

- 1- "فتح القدير بترتيب "الجامع الصغير" لأمير أحمد بن كتخدا مستحفظان من أمراء الماليك في أواخر القرن الثاني عشر
  - الهجري منه نسخة خطية بالأزهر تحت رقم (763 حديث)
- 3- "فتح القدير بترتيب "الجامع الصغير" لإبراهيم بن محمَّد السوهائي المالكي الأزهري (ت 1080هـ). (٠٠).

<sup>(1)</sup> مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن ص 381.

<sup>(2)</sup> هدية العارفين 2/ 377 أكحالة 9/ 299. (خ دار الكتب المصرية 57 203 بأوأسعد أفتدى 21 (328)

<sup>(3)</sup> جامع الشروح والحواشي1/ 720-721

<sup>(4)</sup>الفهرس الشامل 1769.

## المبحث الثانى: كتاب "فيض القدير"، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".

المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية.

المطلب الثالث: الفرق بين كتاب "فيض القدير" وبين كتاب "التيسير".

المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته .

المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.

المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.

(1) معجم المطبوعات العربية لسركيس: 1087 والفهرس الشامل 167 وخلاصة الأثر 1/ 45 واليواقيت الثمينة 1/ 87 وهدية العارفين 1/ 28.

## المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".

سوف أتحدث في هذا المطلب عن "فيض القدير" من حيث: اسم الكتاب ،وزمن تأليف ومكانته، وموضوعه وشرط الشارح.

#### اسم الكتاب

للكتاب عدة أسماء من أشهرها بين العُلماء والباحثين ومن صنف في أسماء الكتب: "فيض القدير شرح الجامع الصغير".

وهكذا جاء اسمه على غلاف الكتاب من المطبوع - أكثر من طبعة- بسقوط حرف الباء من كلمة " بشرح".

وقد نصَّ على تسمية الكتاب المناويُّ نفسه في مقدمة شرحه أحيث قال: وسمَّيتُه "فيض القدير بشرح الجامع الصغير". ولكن بزيادة حرف الباء كما ترى، وكذلك جاء اسم الكتاب في تقريظ العُلماء الذين قرظوا الكتاب، كما سيأتي قريباً.

إذن فها جاء على غلاف النَّسخ المطبوعة خطأ بيَّن.

وله اسم آخر ذكره المناويُّ أيضاً في مقدمة كتابه" فيض القدير"أحيث قال: ويحسن أن يُترجم بمصابيح التنوير في شرح الجامع الصغير، ويليق أن يُدعى بالبدر المنير في شرح الجامع الصغير ويناسب أن يُوسم: بـ"الروض النضير في شرح "الجامع الصغير"

### زمن تأليفه:

نصَّ عليها المناويُّ حيث قال: على أنِّ علقته باستعجال في مدة الحمل والفصال. ﴿ إِذَا كَانَ أَقَـلَ الحمل فهو ثلاثون شهراً.

ووجدتُ إشارة تدل على زمن الفراغ من تأليفه ، حيث جاء في تقريظ: على بن محمَّد بن علي الشهير بابن غانم الخزرجي المقدسي أنَّه في غُرة رمضان سنة (1001هـ). ، وكان عُمره تقريباً ثمان وأربعين سنة تقريباً .

3/1(1)

3/1(2)

وكذلك تقريظ سالم بن محمَّد بن محمَّد السنهوري المالكي كان في غرة شهر شوال سنة إحدى بعد الألف.

## شرط المناوي-رحمه الله-:

قال المُصنِّف-رحمه الله- في آخر شرحه للكتاب:

وقد أتيتُ فيه بفوائد جمَّة ،على قدر الوقت والهمَّة أوراعيتُ جانب التوسط في تقريره، محافظة على سهولة تناوله وتيسيره أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم،موجباً للفوز بجنَّات النَّعيم أوأنْ يعم النَّفع به ببركة النَّبي العظيم أوالحمد لله وحده ،ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم . "

وهذا هو المنهج العام الذي سار عليه المناويُّ، لكن قد يُلاحظ أنَّه في بعض الأحاديث قد لا يتجاوز شرحه سطراً واحداً، والسبب في هذا هو ما اقتضاه المقام حيث إنَّ ذلك السطر الواحد هو الذي يقتضيه ذلك الحديث، والأمر من قبل ومن بعد موكول لما يتضمنه الحديث فيا كان من الحديث من جوامع الكلم فهو بحاجة ماسة لإبرازه وبيانه البيان الشافي الذي تسكن إليه النفس، وتبرز مكانة الحديث وتوضحه وقد سار على منهج الاختصار، وإذا اقتضى المقام الإطالة أطال واعتذر بعد ذكره للسبب ، ومما يدل على ذلك أني لم أقف له إلا على ثلاثة مواطن، اعتذر فيها عن الإطالة ، وذلك عند شرحه للحديث «اختلاف أمتي رحمة» حيث شرحه في أربعة أوراق تقريباً وقال في آخر شرحه معتذراً:

1 - (وإنَّما أطلنا وخرجنا عن جادة الكتاب لشدة الحاجة لذلك أوقد ذكر جمع أنَّه من المهمَّات التي يتعين إتقانها). (3)

والموطن الثاني بعد شرحه لحديث:

2-« آتي باب الجنَّة فاستفتح».

(وقد انبسط الكلام في هذا الخبر وما كان لنا باختيار لكن تضمن أسرارا جرنا حبها إلى إبداء بعضها وبعد ففي الزوايا خبايا) (4)

<sup>468/6(1)</sup> 

<sup>212-209/1(2)</sup> 

<sup>212 /1(3)</sup> 

<sup>35/1(4)</sup> 

والموطن الثالث: 3 – (... والأخبار والآثار في هذا كثيرة وإنَّما أطلتُ بإيراد هذه النبذة لما تطابق عليه فقهاء زماننا من التحاشي عن ذلك والمبادرة إلى الجواب باللسان والقلم كيف كان.) ()

ومما يوضح مقصود المؤلف في شرحه وأنَّه اهتمَّ بجوانب معينة أوهي ما تتضمنه الأحاديث من خفايا وأسرار أحيث قال:

(فتنبَّه للأسرار المودعة في الإشارات النَّبوية أتعرف أنَّه ما ينطق عن الهوى، وأنَّ إشاراته مشتملة على مزيد العلوم ومن لم يطلعه الله عليها فليس من ورثته أوإنَّما هو حافظ وناقل صور الأحكام دون معرفة المراد منها أوسِرُّ وضعها وما يتضمنه من الحِكَم.) (2)

وقال في مقدمة كتابه" فيض القدير": فقد قال الصدر القنوي: (غالب من يتكلم على الأحاديث إنَّما يتكلم عليها من حيث إعرابها والمفهوم من ظاهرها ما لا يخفى على من له أدنى مسكة في العربية وليس في ذلك كبير فضيلة ولا مزيد فائدة، إنَّما الشأن في معرفة مقصوده في وبيان ما تضمنه كلامه من الحكم والأسرار بيانا تعضده أصول الشريعة، وتشهد بصحته العقول السليمة، وما سوي ذك فليس من الشرح في شيء.) (9).

ومما ينبغي التنبَّه له أنَّ المناوي له شروح ثلاثة على "الجامع الصغير" للسيوطي أسمَّى الأكبر منها: 1- "فيض القدير بشرح "الجامع الصغير".

2- والأوسط سبًّاه: "تقريب البحر العزيز بشرح "الجامع الصغير".

3- الصغير سيًّاه: "التيسير بشرح الجامع الصغير".

وشرح قطعة من زوائد "الجامع الصغير" وسهاه: "مفتاح السعادة بشرح الزيادة".

وقد اشتهر كتاب الفيض في حياة مؤلفه، وكان له رواج ملحوظ ويظهر ذلك من تقريظ عُلماء عصره. وأما شروح "الجامع الصغير" فالكبير منها قرَّظ له عليه جماعة من عُلماء عصره، وأنا أنقل العبارات كما جاءت في ترجمة ولده له ' فها يوجد من وصف للعُلماء فهو ليس منِّى ،وهم:

<sup>387/3(1)</sup> ح 387

<sup>492/5(2)</sup> 

<sup>4-3/1(3)</sup> 

1 - شيخ الإسلام أحمد الأنصاري عفي عنه إبها صورته: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى . وبعد:

فقد وقفتُ على هذا المُؤَلَّف الشريف، والمُصنَّف الحسن اللطيف، العظيم الفوائد، الكثير الفرائداً المشتمل على الألفاظ الراقية ، والمعاني النَّافعة المتناسقة الساطعة الأنوار العالية المقدار الماحية لظُلمات الشبه العميمة الهادية إلى أوضح الطرق المستقيمة فوجدته روضة ذات بهجة ودوحاتها دانية القطوف فائحة الأنوار أيانعة الثهار أيتغرد على أغصان تسطيره الموزون حمائم المصحة والسراد أويتلألا في بسرج دُرجة المصون دراري الهداية والإرشاد.

نظم:

يا روضة الحسن أهواها وآلفها حقا لقد جمعت في أرضك البدر

كيف لا ،وذلك التأليف الفاخر في الحقيقة فتح الرؤوف القادر الازالت روضة الدين بأنوار سطوره دارقة (أن وعنان سهاء اليقين بأنوار بدوره شارقة أو أعطى الله لمؤلفه ما أراده من سعادة المبدأ والمعاد.

كتبه: أضعف عباد الله أحمد بن روح الله الأنصاري القاضي . )

التقريظ الثانى:

2- شيخ الإسلام حسن أفندي حين كان قاضيا بمصر (4). بها صورته: (بسم الله الرحمن الرحيم المحمد لله جامع النَّاس من الصغير والكبير ليوم لا ريب فيه لأحد من الجليل الكبير أوالصلاة على من هو أحسن حديثاً وخبراً، و ألطف وضعاً وأثراً وعلى آله وأصحابه وأطهاره المستضيئين كُل واحد مهم بجليل أنواره وبعد:

فقد وقفتُ على أنَّ هذا المصنَّف اللطيف الجزيل واستَدْلَيت على أنَّ المصنِّف مولانا جليل كيف! وقد

<sup>(1)</sup>هو: أحمد بن روح الله بن ناصر الجابرس الشهير بملا أحمد أفندي لــه حاشية عل تفسير البيضاوي ت 1009 انظـر خلاصـة الأثر 1/ 189 ، هدية العارفين 1/ 151 معجم المؤلفين1/ 140

<sup>(2)</sup> أي جودة سياق الحديث. القاموس المحيط 367

<sup>(3)</sup> أي صلبة .القاموس المحيط 1139

<sup>(4)</sup> هو حسن بن علي بن أمر الله المشهور بالحنائي تولى قضاء حلب ت 1012 هـ خلاصة الأثـر 2/ 27-28 معجـم المؤلفين 1/ 565

شرح حديث النَّبي وأثره أنوَّر الله قلبه وشرح صدره أو أطال بالآفاق أكتصانيفه الرقاق عمره وذكره. كتبه: الفقير إلى فضل ربه الغني القدير حسن بن على القاضي بمصر المحروسة .) التقريظ الثالث:

3- للشيخ العمدة على المقدسي بها صورته: (بسم الله الرحمن السرحيم 'الحمد لله العليم القدير الدائم فيضه بها يروي ويسير المنعم على من اختاره بالفضل العزيز والإحسان الكبير وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير الداعي إلى الله من قلة النَّصير وعلى آله وصحبه ومن ينتمي إليه ومن على سُنن سنَّها يسير وبعد:

فقد سرَّحتُ طرفي في هذا الروض النضير الحقيق بأنْ يُسمَّى مصابيح التنوير أبل نجوم الهداية والتبصير أ لمن في نيل الغواية يسير أفوجدتُه حاوياً حسن التقريب والتقرير أوكهال التحقيق والتحرير أآتيا من العلوم التي هي وسائل إلى تحرير المسائل بالمهم مع التهام والتوفي والتوقير، حائداً عن الزوائد الموجبة للتنفير أ وبأن يقال فيه جدير:

| بحر للغمائصمين غزير   | فائز من يغوصه بدُّر كثير |
|-----------------------|--------------------------|
| ن موجز صحيح المباني   | محكم النظم كامل التحبير  |
| ماجمعوه من فضل حسن    | من صغير في علمه أو كبير  |
| ـــــق کُل بارع وبدیع | شايق كُل سامع و بصير     |

فالله تعالى أسأل، وبنبيه النَّبيه إليه أتوسل أن يحفظ مؤلفه ويبقيه لنفع من يطلب ويسأل ويرقيه إلى المقام الأسنى والأفضل ويبلغه في أولاده الكرام كُل ما أمَّل.

وكتبه: العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير الراجي غفور به القدير: على بن محمَّد بن علي الشهير بابن غانم الخزرجي المقدسي في غرة رمضان سنة (1001هـ) عفي عنه وعن والديه وعن مشائخه وإخوانه ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة والرضوان.)

التقريظ الرابع:

(1) هذا من التوسل الممنوع.

4

4- لعمدة العُلماء وسراج الفُهماء: الشيخ سراج الدين الحانوي (1), بما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لمن منح من شاء الأقحاف من عليه بالإسعاف وصلاة وسلاما على المصطفى المختار من بنى هاشم بن عبد مناف وعلى آله وصحبه الذين بذلوا نفوسهم بين يديه في تلك المصاف.

هذا: وقد وقفتُ على بعض من هذا الجمع الكثير أوما فيه من النقل الغزير أفإذا هو بالثناء جدير أجمع جامعة فيه الفرائد جمعا أولم فيه منها فأوعى فأسأل الله تعالى أن يزيده اطلاعا حتى يكون ممن مد في تلك الفنون الحديثية باعا ولم لا؟ وهو من أعيان العُلماء الأماثل أمن تُزيَّن به المجالس والمحافل دام التمتع – النفع – به وبمن يلوذ به آمين.

كتبه: فقير رحمة ربه الخفي: محمَّد بن سراج الدين الحانوتي الحنفي أغفر الله له ولوالديه وذريته.) التقريظ الخامس:

5 - لشيخ الإسلام عبد الرؤوف عرب زاده  $^{(a)}$  بها صورته:

(الحمد لله الذي شرَّف أهل الحديث وقدمهم في القديم والحديث والصلاة والسلام على أكمل خلقه المصطفى: سيد المرسلين أنبيائه وسند أصفيائه، الهادي بها أبرزه من التحديث المتصل أمداده والصحيح إسناده وعلى آله المكرم وصحبه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما دائمين مدة الأيام آمين.

وبعد: فقد وقفتُ على هذا الشرح "للجامع الصغير" في الأحاديث الشريفة أفوجدتُه لائقاً بأنْ يُكتب على الصحائف بهاء الذهب أبل بمياه العيون اللطيفة المنسوب لمولانا العالم العلامة والعمدة الفهامة أصاحب الفضائل الباهرة ساحب أذيال الكرامات الفاخرة أولي الفضل السيِّد المحلى من الله سبحانه بكثرة ملازمة جده كأبيه وجده أمن العلوم بوافر التأبين محرر المعقول أوالمنقول المبرز للمؤلفات الفريدة في العلوم العديد المتوجه إليها قلوب الكمل جلابة القبول: سيدنا الشيخ زين الدين عبد الرؤوف المناوي الشافعي أفوجدته قد أصاب فيها صنع أو أجاد وما أخطأ في السؤال والجواب. فلله دره أو أجره وبره.

وأنا الفقير عبد الرؤوف العربي القاضى بمصر المحروسة مستلم حيت من النحوسة في أواسط شهر رمضان

<sup>(1)</sup> هو محمَّد بن عمر بن سراج الدين الفقيه الحنفي كان رأس المذهب بالقاهرة وإليه يرجع في الفتوى ت 1010هـ خلاصة الأثر 4/ 76، هدية العارفين 2/ 264، معجم المؤلفين 3/ 558.

<sup>(2)</sup> هو عبدالرؤف أفندى العربي الشهير بعرب زاده كان قاضياً بمصر ت 1006 هـ النزهة الزهية 170-172.

سنة ست وألف. )

التقريظ السادس:

6 - مفتي السادة المالكية بالديار المصرية: الشيخ سالم السنهوري المسادة المالكية بالديار المصرية: الشيخ سالم السنهوري المسرية: ( بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد المستحق الحمد المانح من اصطفاه أعظيم السمح المنح الفاتح على من شاء من عباده أبواب جوامع الكلمات أفاعترف من فيض جار فضله أوشرح فجعله مجدداً لهذه على رأس القرن العاشر دينها ،وفاء بخبر الصادق المصدوق وبارك له في الأوقات أوسمح أحمده أن جعلنا من أمته من خصه بجوامع الكلم، الحاوية للجوامع الجليلة الجمّة أو أنعم علينا بأنْ جعل فينا العلوم ظاهرين على الحق إلى يوم الوقت المعلوم أفاعظم بها نعمة.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب قائلها من الجناب الأقدس و يجلو صدا قلبه ليظهر فيه السر الأنفس.

وأشهد أنَّ سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الجامع لأنواع ينابيع الخيرات، المنزه عن النقائص والمعائب، المفاضي عليه من أقدس الحضرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومحببه وأنصاره وحزبه وتابعيهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب بالسنوات.

وبعد: فقد وقفتُ على البعض بالفعل والجميع من هذا الجمع بالقوة من هذا الجمع الغزير الموسم بالفيض القدير بشرح الجامع الصغير لأحاديث البشير النذير" أو بغيره من أعلام الأجناس التي هو وكل منها قَمِنٌ جديرٌ أو كثرة الأسهاء دالة على شرف المسمَّى أو أنَّه ذو قدر خطير أو أجلتُ فيه الفكر وأمعنتُ النظر أفإذا هو أعجوبة من أعجوبات الدهر التي لم يحم حولها وحول نصيفها في هذا العصر أحدٌ من البشر إلاَّ من منحه المانح الرؤوف كها منح جامعه.

وهيهات...... (\*) وأسبغ عليه من مدده السني سوابغ النفحات فأسأل الله تعالى إدامة النعمة على العالم الجامع لشرح الجامع أن يرزقنا وإياه الإخلاص في العلم والعمل فإنّه من أجل بل من أجل المطالبة أ

<sup>(1)</sup> هو سالم بن محمَّد بن عز الدين أبو النجا السنهوري المالكي المحدث الكبير ت 1015 هـ خلاصة الأثر 2/ 204 ، هدية العارفين 1/ 381 ، الإعلام 3/ 116

أعظم المطامع للطالع أو أن يحوطنا بحفظه وصونه ...... ويكفينا بكنفه وعونه أو أسأل مولاه الشارح أن لا يخلي أوقاته من صالح الدعاء لي أولاً صولي أوفروعي أو أقاربي أو أهلي أفإنّه ولي ذلك والقادر عليه أوعلى الله التكلان في صعب الأمور أوسهله أو المصير في كلها إليه.

قال ذلك بلسانه ورقه بنانه المشفق من عظائم جرمه وعصيانه: سالم بن محمَّد بن محمَّد السنهوري المالكي عفي عنه في غرة شهر شوال سنة إحدى بعد الألف. أحسن الله عاقبتنا بخيراً آمين.)

## المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية:

تظهر قيمة الكتاب العلمية من عدة جوانب فمنها:

### 1 - موضوع الكتاب:

فهو شرح لكتاب موسوعي كبير حيث بلغت عدد أحاديثه فوق عشرة آلاف حديث، إذاً فهو شرح موسوعي، اكتسب مكانة كبيرة وعظيمة.

- 2 مكانة مؤلفه، فهو عالم مشارك له إسهامات كثيرة ومتعددة في مختلف العلوم كما تقدم في ترجمته .
- 3 تأخر زمن الشارح أتاح له الإطلاع على كثير من المصادر أسواء في شرح الحديث أم في غيره من العلوم المساعدة مماً أسهم في مكانة الشرح.
  - 4- تأصُّل ملكة الشرح لدى الشارح أحيث إنَّه شرح كتباً عديدة في علوم مختلفة أكما تقدم.
- 5 وليس الكتاب مجرد شرح وبيان لمدلولات الحديث أبل إنَّه جمع علوماً شتى، وبين مسائل عديدة أُ واعتنى بجوانب مُهمَّة أمثل عنايته بالتعريفات أوالفروق بين المتشابهات كها سيأتي بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني في منهج المناوي في شرح الحديث.
  - 6 جودة النقول التي يختارها وينقلها مع ما فيها من تحرير علمي متين.
    - 7 أسلوب الشارح ومنهجه في شرحه حيث تميَّز بعدة ميزات منها:
      - قوة العبارة وجودة الأسلوب.
      - حسن السبك أوعدم وجود قلق في التعبير.
        - قدرته على تلخيص النقل.

(1) هناك عدة كلمات لم أستطع قراءتها.

4

- الوضوح وعدم الغموض.
  - توسطه في الشرح.
    - اختصاره.
  - دفاعه عن العُلماء الكبار.
- 8 اشتهاله على فوائد قيمة في كثير من العلوم، مع تركيزه على العلم الشرعي عامة ، وعلم الحديث خاصة.

وسأمثل من هذه النقاط لما يحتاج إلى تمثيل ، وغيرها ستأتي من خلال البحث.

6- نقله من مصادر مخطوطة لم تطبع بعد ، أو هي في عِداد المفقود مثل شرح العراقي على الترمذي، وشرح الحافظ ابن حجر عليه أيضاً، ومن شرح النوويِّ على سنن أبي داود، ونقله أسانيد من تفسير ابن مردويه، ونقله أيضاً أسانيد من تاريخ نيسابور للحاكم، وغيرها كثير جداً ستأتي في الباب الثالث: في مصادر المناوي- رحمه الله-

وسوف أشرحُ بعض ما يحتاج من هذه الميزات إلى شرح.

جودة النقول التي يختارها وينقلها، مع مافيها من تحرير علمي متين فمن ذلك:

1- «أهون أهل النَّار عذابا أبو طالب» عم المصطفى أ «وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه» أهذا (وما قبله يؤذن بموته على الكفر أوهو الحق أويزعم بعض النَّاس أنَّه أسلم أقال الزمخشري: يا سبحان الله أكان أبو طالب أخمل أعمامه حتى يشتهر إسلام حمزة والعبَّاس ويخفى إسلامه. انتهى) (().

قال الباحث: وقد ذهب جمع من العُلهاء إلى زعم إسلامه أبل صنف بعضهم كالسيوطيِّ فيه أفجمع وأعوى وأتى بكل غريب ومستغرب بها لا معدى وراءه، فالزنخشري أصاب كبد الحقيقة.

2 - «إذا مرض العبد المؤمن ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

(.... وظاهر الخبر وما أشبهه ترتب التكفير على مجرد المرض أهبه انضم له صبر أم لاأ واشتراط القرطبي حصوله أمنع بأنّه لا دليل عليه أواحتجاجه بوقوع التقييد بالصبر في أخباره أغير ناهض لأنّ ما يصح منها مقيد بثواب مخصوص فيها أفاعتبر فيها الصبر لحصوله أولن تجد حديثا صحيحا ترتب فيه مطلق التكفير

68/3(1)

4

على مطلق المرض مع اعتبار الصبرا أفاده الحافظُ العراقيُّ قال: وقد اعتبرت الأحاديث في ذلك فتحرر لي ما ذكرته). (')

## كذلك له ذوق فيما يستشهد به من الشعر.

ولج عتوا في قبي حاكتسابه ولج عتوا في قبي حاكتسابه فكله إلى ريب الزمان فإنّه ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النّجم تيها تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه وعُوقب بالظلم الذي كان يقتفي وصب عليه الله سوط عذابه (\*\*)

4-(...إذ كُل خصلة حسنة لها طرفان مذمومان ، فالسخاء وسط بين البخل والتبذير ، الشجاعة بين الجبن والتهور . وأبعد الجهات والمقادير من كُل طرفين وسطها ، فإذا كان في الوسط فقد بعد عن المذموم بقدر الإمكان ، « ودين الله تعالى بين القاسي والغالي » يشير إلى أنَّ المتدين ينبغي أن يكون سائسا لنفسه ، مدبرا لها ، فإنَّ للنَّفس نفوراً يفضي بها إلى التقصير ، ووفورا يؤول إلى سرف ، وقيادها عسر ، ولها أحوال ثلاثة:

فحال عدل وإنصاف، وحال غلو وإسراف، وحال تقصير وإجحاف.

فالأول: أن يختلف قوي النفس من جهتين متقابلتين: طاعة مسعدة، وشفقة كافة ، فطاعتها تمنع من التقصير، وشفقتها تصدعن السرف، وهذه أحمد الأحوال؛ لأنَّ ما منع من التقصير تام، وما صدعن السرف مستديم ، فالنمو إذا استدام فأخلق به أن يستكمل، ومن ثمَّ قال الحكماء: طالب العلم وعامل البر، كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاً عصمه، وإن أسرف فيه بَشَمَه ، وربمًا كانت فيه منيَّتُه.

وأما حال التقصير فبأن تختص النفس بقوة الشفقة، وتقدم قوى الطاعة، فيدعوها الإشفاق إلى المعصية ، فيكون خائناً مغبوناً، والحسنة بين السيئتين لا ينالها إلاَّ بالله، قال أبو عبيد: أراد أنَّ الغلو في العمل سيئة، والحسنة ،والحسنة كما جاء في خبر في فضل قارى ء القرآن «غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» فالغلو

4

<sup>444 / 1(1)</sup> 

<sup>366/2(2)</sup> 

فيه: التعمق ،والجفاء عنه: التقصير، وكلاهما سيئة ، «وشر السير الحقحقة» هي المتعب من السير ،أو أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه، والقصد بها الإشارة إلى الرفق في العبادة ،وعدم إجهاد النفس في المشقة فيها، وهذا الحديث قد عدوه من الحكم والأمثال.) (1)

أمًّا عن اختصاره في الشرح فهو ما يُعبِّر عنه بقوله: شارحوه ، محصوله، ونحو هذه من العبارات، قال بعد ذكره لحديث:

1 - «على كُل مسلم صدقة...».

(فيمسك عن الشر أفإنّه كذا بخطه أكما رأيتُه في مسودته والذي في البخاري فإنها قال شارحوه: بتأنيث الضمير أباعتبار الخصلة التي هي الإمساك أي الخصلة أو الفعلة التي هي الإمساك أله أي المسك عن الشر صدقة على نفسه وغيرها أي إذا نوى بالإمساك القربة أبخلاف محض الترك كما ذكره ابن المنك ومحصوله أن الشفقة على الخلق متأكدة وهي إمّا بهال حاصل أو ممكن التحصيل أو بغير مال وذلك إمّا فعل أوهو الإعانة أو ترك وهو الإمساك عن الشرا أو مع النّية وفيه أنّ الترك فعل إذا قصدا وقضية الخبر ترتيب هذه الأمور الأربعة وليس مرادا أوإنّه هو التسهيل.) (1)

عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة ، وبيان السر في ترتيب الكلمات،قال عند شرحه لحديث: 1 - «إنَّ الدين النصيحة لله ، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»

(....فبدأ أو لا بالله لأنَّ الدين له حقيقة وثنَّى بكتابه الصادع ببيان أحكامه المعجز ببديع نظامه وثلَّث بها يتلو كلامه في الرتبة وهو رسوله الهادي لدينه الموقف على أحكامه المفصل لجمل شريعته وربَّع بأولي الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء القائمون بسنتهم ثمَّ خمس بالتعميم.) (الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء القائمون بسنتهم ثمَّ خمس بالتعميم.)

وسيأتي في البحث كثير من هذا .

دفاعه عن العُلماء الكبار، وتبرئتهم ممًّا أُلصق بهم من الكذب والبهتان فمن ذلك:

4

<sup>386/4(1)</sup> 

<sup>323/4(2)</sup> 

<sup>328/2(3)</sup> 

1 – (تنبيه: عدوا من الصبر الحسن: التصبر على ما ينشأ عن الأقران وأهل الحسلا سيّما ذوي البذاءة منهم واللبس ووقوع هؤلاء في الأعراض ونقصهم لما يهمهم من الأمراض وذلك واقع في كُل زمن وحسبك قول الشافعي في "عقود الجمان في الذب عن أبي حنيفة النّعمان" كلام المعاصرين مردود أغالبه حسدًا وقد نَسَبَ إليه جماعة أشياء فاحشة لا تصدر عمّن يوصف بأدنى دين وهو منها بري القصدوا بها شينه وعدم انتشار ذكره. "

قال تعالى: ﴿ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴿ ﴾) ١

## تحلى المناويِّ بالإنصاف:

1- وفي حديث أعلَّه الهيثميُّ فقال: (فيه صالح بن سرح وهو خارجي. وأقول: فيه أيضاً يزيد الرقاشي وهو متروك كما مرَّ فتعقيبه (١) الجناية برأس الخارجي وحده خارج عن الإنصاف.)

2 - (عن أبي هُريرة ورواه عنه أيضا البزَّار أوضعفه المنذريُّ؛ وذلك لأنَّ فيه يوسف بن يعقوب القاضي أ أورده الذهبيُّ في الضعفاء أوقال: مجهول أو مُحميد بن الأسود أورده فيهم أوقال: كان عفَّان يحمل عليه أ ومحمد بن أبي مُحميد ضعفوه أوحينئذ فتعصيب الهيثمي الجناية برأس الأخير حدوه (أليس على ما ينبغي)

كما أنّه يتأدب مع العُلماء، ويُنبِّه إلى ما يراه صواباً بأسلوب لطيفٍ، ويلتمسُ لهم العذر فيما وقعوا فيه من سبق القلم، فمن ذلك:عندما جاء لشرح حديث له تعلق بأدب طالب العلم - كما سيأتي قريباً - قال ذكراً جملة من الآداب (....وما يتعلق بها ٥٠٠ من فرع وأصل، ومن وَهْم فيها

<sup>234/4(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> الآية رقم 32 من سورة التوبة

<sup>(3)</sup>كذا في الفيض، ولعل الصواب: فتعصيبه...

<sup>222/6(4)</sup> 

<sup>(5)</sup>كذا في الفيض ولعل الصواب: وحده.

<sup>464 / 2(6)</sup> 

<sup>(7)</sup>أى بالمسألة العلميّة.

في حكم، أو تخريج، أو نقل، بعبارة جلية عرية عن التعقيد والإبهام ،سليمة عن تنقيص أحد من الأعلام، مبينا مأخذ الحكمين، والفرق بين المسألتين وبذلك يزول التعقد من البين. ) (1)

2 - («نهى عن النَّهْبَى» (بضم النون وسكون الهاء مقصوراً أي أخذ ما ليس له قهرا جهراً فنهب مال الغير غير جائز ،ويجوز بالإذن في الموهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم فلكل أن يأكل مما يليه ولا يجذب من غيره إلا برضاه وبنحو ذلك فسره النخعيُّ وغيره إلا أنَّه ليس على ما ينبغي فإن أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيره الأنَّه كان من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل من الغارات فوقعت البيعة على الزجر عن ذلك وتشديد النَّهى). (2)

3-( تنبيه: ذهب أحمد إلى أنَّه يجب غسل جميع الأنجاس سبعاً تمسَّكا بالأمر بالتسبيع في نحو هذه الأحاديث ولا يخفى ما فيه.) (\*)

4-( «ما منْ أيامٍ أحبَ إلى اللهِ تعالى أنْ يتعبدَ لهُ فيها» أيْ لأن يتعبدَ أبتأويلِ المصدرِ أفاعلُ أحبَ أذكرهُ بعضهم أوقالَ الطيبيُّ: الأولى جعلُ أحبَ خبرَ ما وأن يتعبدَ متعلقٌ بأحبَ أبحذفِ الجارِ أفيكونُ المعنى ما منْ الأيامِ أحبُ إلى الله الأن يتعبدَ لهُ فيها أ «منْ عشرِ ذي الحجةِ يعدلُ صيامُ كُل يومٍ منها بصيام سنة الأيْ ليسَ فيها عشرُ ذي الحجة إ «وقيامُ كُل ليلةٍ منها بقيام ليلةِ القدر الومن ثمَّ كانَ يصومُ تسعَ ذي الحجة اليسَ فيها عشرُ ذي الحجة إ «وقيامُ كُل ليلةٍ منها بقيام ليلةِ القدر الومن ثمَّ كانَ يصومُ تسعَ ذي الحجة ويومَ عاشوراءً كما رواهُ أحدُ وغيرُهُ اللهِ الفلا الكائل عند كثيرٍ من الأعلامِ وأما خبرُ مسلمٍ عنْ عائشةَ: "لمْ يرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشرَ قطُ" وخبرها ما رأيتُهُ صامةً فلا يلزمُ منهُ عدمَ صيامهِ فإذ يعدُ غيرها كذا ذكرهُ جعُّ وأقولُ: ولا يخفى عدمَ صيامهِ فإذ يبعدُ كُل البعدِ أنْ يلازمَ في عدةِ سنينَ عدمَ صومِهِ في نوبتها دونَ غيرها فالجوابُ الحاسمُ لعرقِ ما فيهِ أَنْ يقالَ "المثبتُ مقدمٌ على النافيْ "على القاعدةِ المقررةِ عندهمْ). "

<sup>127/4(1)</sup> 

<sup>324/6(2)</sup> 

<sup>273/4(3)</sup> 

<sup>474 / 5 (4)</sup> 

5-(«لو عاش إبراهيم» ابن المصطفى الذي رزقه من مارية القبطية « لكان صديقاً نبيّاً »قال ابنُ عبد البر: لا أدري ما هذا! فقد ولد نوح غير نبي، ولو لم يلد النّبي الأنبياء (" كان كُل أحد نبيّاً لأنّهم من ولد نوح. اه

واغَّتر به النوويُّ في "تهذيبه "فقال: قول بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم كان نبيًّا باطلٌ، وجسارةٌ على المغيبات، ومجازفة وهجوم على عظيم اه

وقد تعقَّبه الحافظُ ابنُ حجر بأنَّه عجب منه مع وروده عن ثلاثة صحابيين فكأنَّه لم يظهر له وجه تأويل فأنكره). (2)

ومن تلطفه أنَّه لا يُصرَّح بالتعقب أحياناً ويلتمس عذراً للعالم فمن ذلك أنَّه قال عند شرحه لحديث:

1- «إذا دخل أحدكم المسجد فليُسَّلم على النَّبي ،وليقل: اللهمَّ افتح لي أبواب رحمتك ،وإذا خرج منه فليُسَّلم على النَّبي ،وليقل: اللهمَّ أسألك من فضلك»

( واعلم أنَّ النوويَّ نقل عن العُلماء أنَّ الصلاة والسلام يكره إفراد أحدهما عن الآخر، وقد وقع إفراد السلام في هذا الحديث، وورد إفراد الصلاة في حديث ابن السني عن أنس ولفظه" كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمَّد وإذا خرج قال مثل ذلك".

فإفراد كُل منهما في هذين الحديثين يعكر على القول بالكراهة، والظاهر أنَّ مرادهم أنَّ محل كراهة الإفراد فيها لم يرد الإفراد فيه، وأنَّ أصل السُّنَّة تحصل بالإتيان بأحدهما، وكمالها إنَّما يحصل بجمعهم كما ورد في حديث يأتى) (3)

ففي هذه تعليم لطالب العلم في حسن إنتقاء الكلمات فيها يريد أن يعترض به، وسيأتي مزيد لهذا في البحث.

اشتماله على فوائد قيَّمة في كثير من العلوم، مع تركيزه على العلم الشرعي عامة, وعلم الحديث خاصة:

4

<sup>(1)</sup> كذا في الفيض، والصواب: ولو لم يلد النَّبي إلاَّ نبياً...

<sup>321-320/5(2)</sup> 

<sup>336/1(3)</sup> 

1 - (قال ابنُ القيم: للتسمية في الأول ،والحمد في الآخر، تأثير عجيب في نفع الطعام والشراب أ ودفع مضرته قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كَمُل إذا ذكر الله في أوله أو حمده في آخره أو كثرت الأيدي عليه أو كان من حِلِّ.) (1)

2 - (وفي الغيلانات إذا خلا الزمن عن سلطان ذي كفاءة فالأمور موكولة إلى العُلماء ويلزم الأُمَّة الرجوع إليهم ويصيرون ولاة فإنْ عسر جمعهم على واحد استقل كُل قطر باتباع عُلمائه فإنْ كشروا فالمتبع أعلمهم فإنْ استووا أُقرع اهـ). (2)

 $^{\circ}$  - (قالوا: الظلم لا يدوم وإن دام دمَّراً والعدل لا يدوم وإن دام عمَّر. )  $^{\circ}$ 

4 - (والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر وفي القرآن للمستحسن من جهة البصيرة الوجوه لأنَّ حسن الوجه وصباحته يدل على الحياء والجود والمروءة غالباً لكن قد يتخلف كما يشير إليه تعبيره في بعض الروايات بـ "رُبَّ"). (\*)

5-( في الفرائض عبودية الاضطرار وهي الأصلية وفي الفرع وهو النفل عبودية الاختيار). ٥٠

6 - (وقال الحكماء: العادة طبيعة خامسة. واللجاج أكثر ما يستعمل في المراجعة في الشيء المضر بشؤم الطبع بغير تدبر عاقبة، ويُسمَّى فاعله لجوجاً، كأنَّه أُخذ من لجة البحر وهي أخطر ما فيه. فزجرهم المصطفى عن عادة الشر بتسميتها لجاجة ،وميَّزها عن تعود الخير بالاسم للفرق. فعلى من لم يُرزق قلباً سلياً من الشر أن يُروض نفسه على الخير، والكف عن الشر، ويلزمها المداومة على ذلك وإنها يُوتى العبد من الضجر والملال والعجلة). (\*)

<sup>221 / 5(1)</sup> 

<sup>385/4(2)</sup> 

<sup>107 / 2(3)</sup> 

<sup>74 / 1 (4)</sup> 

<sup>96/3(5)</sup> 

<sup>510/3(6)</sup> 

7 - (ولفظ "ينبغي" في استعمالهم صالحة للنَّدب وللوجوب، "ولا ينبغي" للكراهة وللتحريم فتارة يريدون به هذا ، وأخرى هذا، والقرينة محكمة). "

8- (تنبيه: قال ابنُ عربي: إذا عرف من شخص المخالفة واللجاج أوانّه إذا دلّه على أمر فيه نصيحته عمل بخلافه فالنّصح عدم النّصح أبل يُشير عليه بخلاف ذلك أفيخالفه فيفعل ما ينبغي أقال: وهذه نصيحة لا يشعر بها كُل أحدا وهي تسمى "علم السياسة" فإنّه يسوس به النّفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها قال: فمن ثمّ قلنا: إنّ الناصح في دين الله يحتاج إلى علم وعقل، وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة فإن لم يكن فيه هذه الخصال فالخطأ أسرع إليه من الإصابة وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أعظم من النّصيحة). (2)

9-( تنبيه: قال ابنُ حزم: الفضل قسان لا ثالث لهماً فضل اختصاص من الله تعالى بلا عملاً وفضل مجازاة بعمل أمّا فضل الاختصاص من دون العمل فيشترك فيه جميع الخلق من ناطق وغيره وجماد وعرض كفضل الملائكة وفضل الأنبياء وفضل إبراهيم بن رسول الله على الأطفال وناقة صالح وذبيح إبراهيم وفضل مكة والمدينة والمساجد على البقاع والحجر الأسود على الحجارة وشهر رمضان ويوم الجمعة وليلة القدر وأما فضل المجازاة فلا يكون إلا للحي الناطق وهم الملائكة والإنس والجن والأقسام المستحق بها التفضيل في هذا القسم سبعة ماهية العمل وكميته وهي الفرض منه وكيفيته والكم والزمان والمكان والإضافة فالماهية أن يكون أحدهما في العمل يوفي فروضه والآخر لا يوفيها والكمية أن يخلص أحدهما في العمل يوفي فروضه والآخر لا يوفيها والكمية أن يخلص أحدهما في العمل أو رتبه والآخر يأتي به لكن ينقص من رتبته والكم أن يستويا في الفرض ويتفاوتا بجميع حقوق العمل أو رتبه والآخر يأتي به لكن ينقص من رتبته والكم أن يستويا في الفرض ويتفاوتا في النفل والزمان كصدر الإسلام أو وقت الحاجة والمكان كالصلوات بالمسجد الحرام والمدينة والإضافة عمل من نبي ونتيجة الفضل بهذه الوجوه شيئان: أحدهما تعظيم الفاضل على المفضول فهذا يشترك فيه ما كان فضله بغير عمل وما كان بعمل والثاني: علو الدرجة في الجنّة إذ لا يجوز الحكم للمفضول فيه ما كان فضله بغير عمل وما كان بعمل والثاني: علو الدرجة في الجنّة إذ لا يجوز الحكم للمفضول فيه ما كان فضله بغير عمل وما كان بعمل والناني: علو الدرجة في الجنّة إذ لا يجوز الحكم للمفضول

<sup>362/2(1)</sup> 

<sup>328/2(2)</sup> 

بعلو الدرجة بها على الفاضل وإلا للبطل الفضل وهذا القسم يختص به الفاضل بفضل عمله إلى هنا كلامه.) "

10-( « أعربوا القرآن... » أي تعرفوا ما فيه أمن بدائع العربية ودقائقها وأسرارها وليس المراد الإعراب المصطلح عليه عند النحاة لأنَّ القراءة مع اللحن ليست قراءة ولا ثواب له فيها و «التمسوا» اطلبوا وفي رواية للبيهقي و «اتبعوا» بدل «التمسوا» غرائبه أي معنى ألفاظه التي يحتاج البحث عنها في اللغة أو فرائضه وحدوده وقصصه وأمثاله ففيه علم الأولين والآخرين.

قال الغزاليُّ: ولا يعرفه إلاَّ من طال في تدبر كلماته فكره أوصفا له فهمه الحتى تشهد له كُل كلمة منه بأنَّه كلام جبار قهاراً وأنَّه خارج عن حد استطاعة البشر.

وأسرار القرآن مخبأة في طي القصص والأخبار أفكن حريصاً على استنباطها ليكشف لك ما فيه من العجائب اله أوفيه أنّه يجب أن يتعلم من النحو ما يفهم به القرآن والسُّنَّة التوقف ما ذكر عليه). (2)

11 - (قال الحافظُ العلائي: على من ذكر حديثاً اشتمل سنده على من فيه ضعفاً أن يوضح حالهاً خروجا عن عهدتها وبراءة من ضعفه انتهى). (ن)

12 – (وفي تاريخ ابن عساكر عن أبي حاتم الرازي: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم أغير هذه الأمة أقيل له: ربها روى أحدهم حديثاً لا أصل له أقال: عُلهاؤهم يعرفون الصحيح من غيره فروايتهم الحديث الواهي ليتبيَّن لمن بعدهم). "

13 - (قال ابنُ حجر :وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عمَّا يندر سيَّما في المختصرات ليسهل تناوله). (\*)

<sup>26/2(1)</sup> 

<sup>558/1(2)</sup> 

<sup>41/1(3)</sup> 

<sup>434/1(4)</sup> 

<sup>562/3(5)</sup> 

14 – (... وقول النوويِّ كابن الصلاح: هذا الحديث مُنكر لا يعرف ذهول عجيب، قال ابنُ حجر : ويُتعجب من ابن الصلاح أكثر فإنَّها وإن اشتركا في قلة النقل من المستدرك، لكن ابن الصلاح ينقل من سنن البيهقيِّ كثيراً والحديث فيه). (1)

15 - (وقد ذكر المُصنِّف عن ابن الصلاح والنوويِّ أنَّ الكتب المبوبة أولى بالعزو إليها والركون لما فيها من المسانيد وغيرها لأنَّ المُصنِّف على الأبواب إنَّما يورد أصح ما فيه فيصلح الاحتجاج به). (2)

16- « حبك الشيء يعمي ويصم »

(...أشار بتعدد مخرجيه وطرقه إلى دفع زعم الصاغاني وضعه وقوله: فيه ابن أبي مريم كذوب أبطله الحافظُ العراقيُّ إبانَّه لم يتهمه أحدٌ بكذب ويكفينا سكوت أبي داودا فزعم وضعه بهت أبل ولا نسلم حذفه أبل ولا ضعفه أبل هو حسن وما اشتهر على الألسنة من خبر" المحبة مكية اللا أصل له). (و) - 17 - الفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة "

(... وموافقته يوم وقفة المصطفى.. لكن ما استفاض أنَّها تعدل اثنتين وسبعين حجة أباطل لا أصل له أكما بينه بعض الحفاظ). (\*)

ومن ظهور شخصية المناويِّ في شرح حرصه على العلم والإِشادة به، وبيان مكانته ، ووصف حال علماء عصره، وعنايته بالرقائق.

1- "سيكون في أمتي أقوام يتعاطى فقهاؤهم عُضَل المسائل، أولئك شرار أُمتي"

("عُضَل" بضم العين وفتح الضاد صعابها أي من شرارهم، فخيارهم من يستعمل سهولة الإلقاء بنصح ، وتلطف، ومزيد بيان ، وساطع برهان، ويبذل جهده لتقريب المعنى لفهم الطالب، ولا يفجأه بالمسائل الصعبة، بل يُقرر له ما يحتمله ذهنه، ويضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة، ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره ، ويبدأ بتصوير المسائل وتوضيحها، ثم يذكر الدلائل وتوجيهها

<sup>340/5(1)</sup> 

<sup>517/5(2)</sup> 

<sup>373/3(3)</sup> 

<sup>28/2(4)</sup> 

، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها - لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها -يذكر الأدلة موضحة، مُنقحة لممتحنها، ويبيَّن له معاني أسرار حكمها، وعللها، وما يتعلق بها من فرع وأصل، ومن وهم فيها في حكم، أو تخريج، أو نقل، بعبارةٍ جليةٍ عريةٍ عن التعقيد والإبهام ،سليمة عن تنقيص أحد من الأعلام، مبينا مأخذ الحكمين، والفرق بين المسألتين وبذلك يزول التعقد من البين). (1)

2-(.... لا تخل قلبك من المذاكرة فيعود عقيهاً، ولا تعف طبعك عن المناظرة فيعود سقيهاً، وأعظم آفات العلم النسيان الحادث عن غفلة التقصير، وإعهال التواني فعلى من ابتلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرس، ويوقظ غفلته بإدامة النظر، فقد قالوا: لن يدرك العلم من لا يطيل درسه، ويُكد نفسه ، وكثرة الدرس كدود لا يُصبر عليه إلا من يرى العلم مغنها، والجهالة مغرماً، فيتحمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم، وتنتفي عنه معرة الجهل، وعلى قدر الرغبة يكون الطلب، وبحسب الراحة يكون للعب، وبربيم المنتقل المتعلم الدرس والحفظ اعتهاداً، واتكل بعد فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب، ومطالعتها عند الحاجة، فها هي إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه، فلا تعقبه الثقة إلا خجلاً والتفريط إلا ندماً). (2)

3- «آفة العلم النسيان...» ... (قال التوربشتي: النسيان ترك ضبط ما استودع [مّا لضعف قلبه أو عن غفلة ،أو قصد. قال الماوردي: النسيان نوعان: أحدهما: ينشأ عن ضعف القوة المتخيلة عن حفظ ما يغفل عنه الذهن ومن هذا حاله قل على الاضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه وليس لمن بلي به إلا الصبر أو الإقلال؛ لأنّه على القليل أقدر وبالصبر أحرى وأن ينال ويظفر.

وقال الحكماء: اتعب قدمك فكم تعب قدمك. وقالوا: إذا اشتد الكلف هانت الكلف.

والثاني: يحدث عن غفلة التقصير أو إعهال التواني أفينبغي لمن ابُتلي به استدراك تقصيره بكثرة الدرس أ وإيقاظ غفلته بإدامة النظر أومن ثمَّ قيل: أكمل الراحة ما كان عن كدِّ التعب أو أعزُّ العلم ما كان عن ذل الطلب أ «وإضاعته» أي إهماله وإتلافه وإهلاكه «أن تُحَدِّث به غير أهله» أممن لا يفهم أو لا يعمل بـ أ

<sup>127/4(1)</sup> 

<sup>10-51-50/1(2)</sup> 

فتحديثك له به إهمال لـه أي جعلته بحيث صار مهملاً أو إتلاف وإهلاك لعدم معرفته بها حدثته بـه أو لعدم الانتفاع به أو كذا من هو لاه أو متغافل أو مستخف به أوهذا على الثاني استعارة بالكناية). (1) لذلك فإنَّه يذكر بعض آداب طالب العلم، قال بعد حديث:

4- «قيّدوا العلم بالكتاب» (لأنّه يكثر على السمع، فتعجز القلوب عن حفظه ، والحفظ قرين العقل ، والقلب مستودعها ، والنّسيان كامن في الآدمي، وأول من نسبي آدم، فسمّي إنساناً فنسبت ذريته ، فالعلم يعقل أثمّ يحفظ فإذا كان القلب معلولاً بهذه العلة، والنسيان كامن فخيف ذها بُه قيد بالكتابة لئلا يفوت ويدرس فنعم المستودع وإن دخله القلب فنعم الكشف له الكتاب وقد أدب الله عباده وحشهم على مصالحهم قال (يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَا كُتُبُوهُ ﴾ قن .

قال الماورديُّ: ربما اعتمد الطالب على حفظه فتصوره أو أغفل تقييد العلم في كتبه ثقة بما استقر في نفسه أ وهذا خطأ منه؛ لأنَّ التشكيك معترض أوالنسيان طارى الومن ثمَّ قال الخليل: اجعل ما في الكتب رأس المال ، وما في قلبك النفقة.

وقال مُهند: لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لانحلت مع النسيان عقود الآخرين وقد كره كتابة العلم جمع: منهم الحبر قال الذهبيُّ: وانعقد الإجماع الآن على الجواز وقال ابن حجر في المختصر: الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم وعلى استحبابه بل لا يبعد وجوبه على من خشي الفساد ممن يتعين عليه تبليغ العلم أهد.

وقال بعض الأئمة: الكتابة تدبير من الله لعباده وهي من حروف مصورة مختلفة التخطيطاً علائم تدل على المعاني فإذا حفظت استغنى عن الكتاب وإن نسيت فالكتاب نعم المستودع وإذا أدب الله تجار الدنيا وحثهم على كتابة المداينة فكيف بتجار الآخرة في تقييد الأمانات العلمية التي أودعهم إياها وأخذ عليهم الميثاق أن يؤدوها ولا يكتموها وإذا علمت هذا ظهر لك اتجاه بحث بعض الأعاظم وجوب

<sup>121 - 52 / 1(1)</sup> 

<sup>(2)</sup>من الآية رقم 283 من سورة البقرة .

كتابة العلم الشرعي وتقييد رسومه لئلا يندرس فتدبر وليس لك أن تقول قد ذم الله الكتابة في قوله: ﴿ فَوَيَل ُ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ ٱلْكِتَابِ بِأَيدِيمٍ مَ ﴿ الْأَنَّا نقول إِنَّهَا ذُمَّ من أَلِحَق في التوراة ما ليس منها كها يعرف بتدبر الآية والقصة .... وقيل: العلم شجراً والخط ثمراً وقيل الخط لسان اليلا وقيل: هو الطلسم الأكبرا وقيل: كُل مأثرة بنتها الأقلام لم تطمع في درسها الأيام) (2).

5 - (وكان المرجانيُّ يقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون عمله في علمه كالملح في العجين إذا عدم منه لم ينتفع به والقليل منه يصلحه). (3)

لذا نراه يفسر العُلماء بالعاملين، ويُبيَّن مكانتهم ويسهب في ذلك.

1- «...وسائلوا العُلماء» (العاملين عبًا يعرض لكم من الأحكام ومن كان بالصفة المقررة فهو من كبراء زمانه وعُلماء أوانه فيجب أن يجالس بالتوقير والاحترام ويسائل بالتبجيل والإعظام وذم الجوارح ومراقبة الخواطر «وخالطوا» في رواية خاللوا «الحكماء» أي اختلطوا بهم في كُل وقت فأنَّهم المصيبون في أقوالهم المتقنون لأفعالهم المحفوظون في أحوالهم ففي مداخلتهم تهذيب للأخلاق وفي النَّص على مساءلة العُلماء تنبيه على إيجاب تقديم العلم على العمل، ولم يوقت إيذانا بملازمة السؤال إلى الترحال من دار الزوال، فكأنَّه قال: كن متعلماً أبداً، وإذا أطلق العُلماء فالمراد العارفون بالحلال والحرام ،وغيرهم يعرفه أو يضاف كعلم الكلام ،فكأنَّه حثَّ على تعلم الفقه،لعموم البلوى ومسَّ الحاجة.

تنبيه: قال الراغب: قال بعض الحُكهاء: مجالسة العُلهاء ترغبك في الثواب، ومجالسة الحُكهاء تُقرِّبك من الخمد، وتبعدك من الذم، ومجالسة الكبراء تزهدك فيها عدا فضل الله الباري – تعالى –. وقال بعضهم: إذا جالست أهل الدنيا فحاضرهم برفع الهمَّة عمَّا بأيديهم مع تحقيرها وتعظيم الآخرة أو أهل الآخرة فحاضرهم بوعظ الكتاب والسُّنَّة، وتعظيم دار البقاء وتحقير دار الفناء، أو الملوك فبسيرة أهل العدل مع حفظ الأدب والعفاف أو العُلهاء فبالروايات الصحيحة، والأقوال المشهورة مع الإنصاف، وعدم الجدال المظهر حب العلو عليهم، أو الصوفية فيها يشهد لأحوالهم، ويقيم حجتهم على المنكر عليهم مع

<sup>(1)</sup> من الآية رقم 79 من سورة البقرة.

<sup>531/4(2)</sup> 

<sup>234/4(3)</sup> 

أدب الباطن قبل الظاهر، أو العارفين فيها شئت؛ فإنَّ لكل شيء عندهم وجه من وجوه المعرفة بشرط عدم المزج، وحفظ الأسرار، سيَّها من الأشرار. تتمة من أمثالهم: طأ أعتاب العالمين تطأ رقاب العالمين).

(1)

2- «صاحب العلم يستغفر له كُل شيء حتى الحوت في البحر» (.... فيا لها من مرتبة ما أسناها ومنزلة ما أرفعها وأعلاها يكون المرء مشتغلا بأمر دنياه وصحف حسناته متزايدة وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب وهذا سر قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولو لا العُلماء الذين يتلقون العلم ويعلمونه النَّاس ويبينون الحلال من الحرام جيلا بعد جيل لهلكت النَّاس والدواب والأنعام حتى حيتان البحر وضاع الدين واضمحل العدل فحق لهم أن يستغفروا له.) (2)

3 – (قال ابنُ حجر: والمراد بالعلم الذي أمره الله تعالى بطلب الازدياد منه ولم يأمره بطلب الازدياد من الشرعي الذي يفيده معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته ومداره على التفسير والحديث والفقه إلى هنا كلامه). (3)

وتارة يذكر سبب إطالته لينعى بذلك على بعض عُلماء عصره لتعجلهم في إجابة السائلين.

(وأخذ من الحديث أنَّ على العالم إذا سُئل عمَّا لا يعلمه أن يقول: لا أدري، أو لا أحققه، أو لا أعلمه، أو الله أعلم، وقول المسؤول: لا أعلم، لا يضع من قدره كما يظنَّه بعضُ الجهلة؛ لأنَّ العالم المتمكن لا يضر جهله ببعض المسائل، بل يرفعه قوله: لا أدري؛ لأنَّه دليل على عظيم محله، وقوة دينه، وتقوى ربه وطهارة قلبه، وكمال معرفته، وحسن نيته، وإنَّما يأنف من ذلك من ضعفت ديانته، وقلَّتْ معرفته؛ لأنَّه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، ولا يخاف من سقوطه من نظر رب العالمين، وهذه جهالة ورِّقة دين، ومن ثمَّ نقل لا أدري ولا أعلم عن الأئمة الأربعة ،والخلفاء الأربعة ،بل عن المصطفى، وجبريل عليهما السلام كما مرَّ في حديث «خير البقاع المساجد» وفي "مسند الدارمي" موصو لا من عدة طُرق أنَّ عليا -كرم الله

4

<sup>344/3(1)</sup> 

<sup>189/4(2)</sup> 

<sup>240/1(3)</sup> 

وجهه- سُئل عن مسألة فقال: لا علم لي بها ،ثمَّ قال: وأبردها على كبدي سُئلت عمَّا لا علم لي به فقلتُ: لا أعلم. وفيه أنَّ رجلا سأل ابن عمر عن مسألة فقال: لا علم لي بها ،فولَّى الرجل، فقال ابنُ عمر: نعم ما قال ابنُ عمر.

... والأخبار والآثار في هذا كثيرة وإنَّما أطلت بإيراد هذه النبذة لما تطابق عليه فقهاء زماننا من التحاشي عن ذلك والمبادرة إلى الجواب باللسان والقلم كيف كان). (١)

2 - «ما كان الفحش في شيء قط إلاَّ شانه...» (أي عابه والشين العيب ولا كان الحياء في شيء قط إلاَّ زانه قال الطيبي فيه مبالغة أي لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد لشانه أو زانه فكيف بالإنسان وأشار بهذين إلى أنَّ الأخلاق الرذلة مفتاح كُل شر بل هي الشر كله والأخلاق الحسنة السنية مفتاح كُل خير بـل هي الخير كله قال ابنُ جماعة وقد بلي بعض أصحاب النَّفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بالفحش والحسد والعجب والرياء وعدم الحياء اه

وأقول: ليت ابن جماعة عاش إلى الآن حتى رأى عُلماء هذا الزمان.) (١)

3- «إذا تزين القوم بالآخرة...» (أي تزينوا بزي أهل الآخرة في الهيئة أو الملبس والتصرف مع كونهم ليسوا على مناهجهم ، « للدنيا» أي طلبوا حصولها بإظهار عمل الدين أو بإظهار النُّسك ونحوه من الأعمال الأخروية ؛ لأجل تحصيل الدنيا، « فالنَّار مأواهم » محل سُكناهم يعنى يستحقون المكث في نار الآخرة لاشتغالهم بها لا ينجيهم منها، وعدم نظرهم في أدبار الأمور وعواقبها المردية وتلبيسهم وتدليسهم وجعلهم الآخرة مصيدة للحطام الفاني كما هو دأب كثير ممن يدعى العلم أو التصوف في هذا الزمان، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا). (··

4- (...فعلى العاقل أن يميَّز بين أشكال الكلام قبل نطقه، فها كان من حظوظ النَّفس، وإظهار صفات المدح ونحو ذلك تجنَّبه، ومن آمن بهذا الخبر حق إيهانه اتقى الله في لسانه وقلل كلامه حسب إمكانه سيَّما

<sup>387/3(1)</sup> ح 5710

<sup>461/5(2)</sup> 

<sup>317/1(3)</sup> 

فيها ينهى عن الكلام فيه كبعد العشاء إلاَّ في خير.) ١٠٠

ومن عناية المناويِّ بهذا نجده يركز على صلاح النية في كتبه الأخرى.

قال في مقدمة كتابه" الدُّرر اللوامع في زوائد الجامع الأزهر على جمع الجوامع":

1-(...والله أسأل أن يصلح لي في عمله النية، ويجعله سببا لنيل السعادة الأبدية، ولا يؤاخذني بها وقع منِّي فيه من خلل؛ فإنَّي لستُ بمعصوم عن الزلل، وأنْ يدخلني الجنَّة برحمته، فإنَّه لن يدخله أحدُّ بعمله ، فكيف و **لا ع**مل). (2)

وانظر لنَفَسِه في شرح هذا الحديث، وتشدده في عدم التساهل بأي ذنب، وذلك في ردِّه على الباقلاني في شرحه لحديث:

2 - «استعد للموت قبل نزول الموت»

( أي تأهب للقائه بالتوبة المتوفرة والشروط ،كرد المظالم بأنْ يبادر إلى ردها لأهلها، وقضاء نحو صلاة، وصوم، واستحلال من نحو :غيبة، وقذف «قبل نزول الموت» أي: قبل أنْ تفجأك المنية، ويهجم عليك هادم اللذات المفوت لذلك، وطلب ذلك للصحيح فالمريض أولى وآكد لأنَّه أقرب إلى الموت وحقيق بالمسافر أن يأخذ أهبة الرحيل، وحوائج السفر، وما يصلح لمنزل الإقامة، ويبادر خوف الفجأة، ومن احتدت عين بصيرته ،زاد في الجِد، وحسن الزاد ،ومن زرع خيراً حصد مسرة ،ومن زرع شراً حصد ندامةً وحسرةً، ووضع الظاهر موضع المضمر لتصدع القلوب بتكرار إيراد ذكر اسمه عليها، ومن وجوه الاستعداد تغطية السيئة بالحسنة، فكما أنَّ الماشطة تستر ما شان من العروس بالزينة للقدوم بها على زوجها ، فكذا المؤمن يستر ما شانه من الذنوب بالقُربات بقدومه على ربه، والأمر للنَّدب، ومحله إذا لم يتيقن أنَّ عليه شيئاً من ذلك ،وأيها تردد فيه فيندب له حينئذ بذل الجهد في الاستعداد، وردِّ ما يتوهمه باقياً عنده من المظالم ، وبرأته ممَّا عساه يكون بذمته من حقوق الله، وحقوق الآدميين، أمَّا مع تحقق ذلك فيجب عليه ما ذكر فورا وإجماعاً، ولو تحقق أنَّ عليه شيئاً ونسيه فالورع كما قال المحاسبي: أنْ يعين كُل ذنب ،ويندم عليه بخصوصه فإنْ لم يعلم ذلك فهو غير مخاطب بالتوبة لتعـذرها، لكنَّه يلقـي الله تعـالي

<sup>336/2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> ص 31

بذلك الذنب كما لو نسى دائنه كذلك، وتسامح القاضي الباقلاني فقال: يقول إن كان لي ذنب لم أعلمه فأنا تائب إلى الله منه). (١)

## المطلب الثالث:الفرق بين كتاب فيض القدير وبين كتاب التيسير.

تقدم أنَّ المناويَّ- رحمه الله- له ثلاثة شروح على الجامع الصغير، والمشهور منها شرحان هما: فيض القدير، والتيسير بشرح الجامع الصغير.

وذكر المناوى سبب تأليفه للتيسير فقال: (فإنِّي لما شرحتُ فيها مضى "الجامع الصغير من حديث البشير النذير" كوى قلب الحاسدا لل استوى فجهد أن لا يأتي له بنظيراً فرجع إليه البصر خاسئاً وهو حسيراً فلما آنس من نفسه القصور والتقصير عمد إلى الطعن بالتطويل أو كثرة القال والقيل فلقطع ألسنة الحسدة المتعنتين، وقصورهمم الراغبين، وخوف انتحال السارقين أمرني بعض المحبين أن أختصر اللفظ اختصارا ، وأقتصر في المعاني على ما يظهر جهارا ، فعمدتُ أختصر ، وطفقتُ أقتصر ثم عنّ لي أنَّه كيف يليق إهمال هاتيك النكت البديعة اللطيفة ، والتحقيقات المنيعة الشريفة، لخوف السارقين والمنتهبين ، وقصور الأغبياء والمتعنتين، فإنْ لم ينتفع به الحاسدون والقاصرون فسينتفع به المنصفون الكاملون ، وأن انتحل منه عتاة خائنون فمن خِوان الكرام ينتهبون، ولمثل هذا فليعمل العاملون ،فرأيتُ إبقاء الأصل على حاله حذرا من إضاعة هاتيك البدائع الروائع التي هي خلاصة أبكار العلهاء ،وعصارة أنظار الفضلاء ،وأنْ يكون هذا شرحاً ثانياً وجيزا فدونك يا طالب الاختصار والاقتصار شرحا كأنَّه سبيكة نضار، ومع ذلك فيه طرف من الظرف، ونبذة من الأدب من وقف عليها وقف ، ومع وصفى له بذلك ما أبرئه ولا نفسى من ريب، ولا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب ولا أدَّعي فيه كمال الاستقامة....) ١٠٠٠.

<sup>491/1(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> التيسير 1/ 2أفيض القدير 3/ 14 4أ 5/ 1 46.

الفرق بينهما من عدة نواحي:

1 – المناويُّ في الفيض يخرج الأحاديث ويتكلم على الرجال ومن ثمَّ يحكم على الحديث من حيث القبول والردا وهذا في الغالب. أمَّا في التيسير فلا يفعل شيئاً ممَّا تقدم سوى الحكم على الحديث الذي هو نتيجة التخريج.

2- في الفيض يتعرض لذكر الخلاف الفقهي في كُل مناسبة أو كذلك يذكر المعاني والأحكام. أمَّا في التيسير فيقتصر على ما يراه راجحاً من ذلك.

3 - في الفيض يُعرف بالرواة من الصحابة والتابعين والمصنفين والمخرجين، أمَّا في التيسير فلا.

4- كثيراً ما يستطرد في الفيض بذكر فوائد ونكات وتنبهات هي في الغالب بمعزل عن الشرح. ولا يفعل شيئاً من هذا في التيسير.

والخلاصة من هذا: أنَّ كتاب التيسير أكثر نفعاً ، وأتمُّ فائدة وأيسر للقارئ أيناً كانت ثقافته، والله أعلم .

### المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته .

نُسخه الخطية: لكتاب فيض القدير نُسخ كثيرةٌ جداً في العالم أفمنها:

1-نسخة في مكتبة مسجد عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما بالطائف الرقم العام (3/ 178) بخط نسخي حسن كتبها محمَّد أحمد نعمان سنة 1157هـ أوهي ناقصة أبها خرم بالأول أوتقع في (158ق).

2-ونسخة في مكتبة الحرم المكي (آخر القسم الأول الرقم العام (1169) وتقع في (279ق). والنّصف الثاني من الجزء الأول برقم عام (1168) أوتقع في (285ق). والجزء الثاني الرقم العام (1170) أوتقع في (1170) أوتقع في (1170) أوتقع في (1170ق) والنّصف الثاني من الجزء الثاني الرقم العام (1170) أوتقع في (279ق) وهي من خزانة السلطان عبد الحميدا وعليها ختم خزانته.

3-ونسخة بمكتبة كوبرلي وتقع في خمسة أجزاء برقم (46-50).

4-ونسخة بمعهد البيروني بطشقند برقم (2986) وتقع في (535ق) ناقصة منسوخة سنة 1080هـ. 5-وأخرى في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (6136-619) في سبع مجلدات منسوخة في 1180-1183هـ.

4

- 6-ونسخة في خزانة القرويين رقم (92) ناقصة وتقع في (858ق).
  - 7 ونسخة في مكتبة وقف أسعد باشا العظم رقم (54).
- 8-ونسخة في المكتبة المحمودية مجلد2 رقم عام(819) بخط نسخى في (850ق).
- 9-ونسخة بها المجلد (1) رقم عام (558) في (716ق) سنة 1177هـ. والمجلد (2) رقم عام (559) في (598ق) والمجلد 4 رقم عام (569) في (598ق) والمجلد 4 رقم عام (560) في (598ق).
- 10 ونسخة في مكتبة الشفا الموقوفة رقم عام (519) المجلد الأول بخط نسخي في (862 صفحة). والمجلد الرابع رقم عام (1510) في (1054 صفحة).
- 11- ونسخة بجامعة الإمام الجزء الأول رقم (1754) منسوخة سنة 1217هـ. ويقع في (470ق) والجزء 3 رقم (2022/ف) في (266ق). و الجزء 6 رقم (2032) في (538ق) سنة 1096هـ.
- 12- ونسخة في مركز الفيصل برقم (391) منسوخة سنة 1199ها وتقع في (325ق). ونسخة رقم (381) في (484ق). ونسخة برقم (391) في (484ق). ونسخة برقم (391) في (408ق). ونسخة برقم (395) في (408ق).
  - 13- ونسخة بجامعة الملك سعود برقم (7295) ورقم (5886) ورقم (ف33 / 9) الله على المالك سعود برقم (729 الله على المالك المالك
  - 14- ونسخة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود 3/ 2/ 37 6 [883] قطعة و (39 و و 30 هـ.
    - 15- ونسخة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود 3/ 2/ 63 [2032] ج 6 (38 5 و) 1096هـ.
- - 17- ونسخة بالمسجد الأقصى 2/ 65 [273- الحديث 51] ج1 (534 و) ق12هـ تقريبا.
  - 18- ونسخة بالمسجد الأقصى 2/ 66[274-الحديث52] -ج3(165و) ق 12هـ تقريبا.
- 19- ونسخة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية 3/ 2/ 638 [6176] قطعة منه (59و)-ق 13هـ تقديرا.

<sup>(1)</sup> وللاستزادة ينظر: الفهرس الشامل: قسم الحديث (2/ 1226-1236 رقم 490) وذكر له (327) نسخة في العالم.

- 20- ونسخة بالمكتبة الأزهرية 1/ 576 (99) 670] ج2 (18 و) وبه خروم.
- 21- ونسخة أخرى بالأزهرية أيضاً 1/ 576 [(194) 1454] -7 مج (500 442 44 48 48 466 أ 567 أ
  - 22- ونسخة أخرى بمكتبة لاله لي38[470] (مج2).
  - 23- ونسخة أخرى بمكتبة لأله لي 38[472] (مج 1).
  - 24- ونسخة بالمكتبة المحمودية 55 [123]-مج1 (362).
  - 25- ونسخة أخرى بالمكتبة المحمودية 55 [124] مج2 (235و).
  - 26 ونسخة أخرى بمكتبة رستم باشا (يوسف آغا) 54 (106) (مج 2).
  - 27 ونسخة أخرى بمكتبة رستم باشا أيضاً (يوسف آغا) 54 (107) (مج 3).
    - 28- ونسخة أخرى بمكتبة الفاتح 45[760] (مج2).
    - 29 ونسخة أخرى بمكتبة الفاتح أيضاً 45 [770] (مج2).
    - 30- ونسخة أخرى بمكتبة فيض الله أفندى 18 [358] مج 1 (510 و). ١٠٠

#### طبعاته:

طبع كتاب فيض القدير عدة طبعات منها:

- 1- طبع بالقاهرة بمطبعة الجالية سنة 1329هـ وبهامشه شرح العلقمي.
- 2 ونسخة بالقاهرة بالمكتبة التجارية الكبرى سنة 356هـ 38 19م.
  - 3 وبمطبعة مصطفى محمَّد بالقاهرة نفس السنة.
  - 4- ونسخة بدار المعرفة ببيروت سنة 1391هـ في ستة أجزاء.
- 5 ونسخة بمكتبة مصطفى الباز بمكة سنة 1418هـ في 13 مجلداً بتحقيق حمدي الدمرداش.
- 6 وقد اختصره مصطفى محمَّد عمارة وطبع بالقاهرة بدار إحياء الكتب العربية سنة 54 19م.
- وطبعة الكتاب الذي بين أيدينا سيئة لغاية، فهي مليئة بالتصحيف والتحريف اللذين يفسدان المعنى، ويقلبان الحقائق، والسقط الذي يبتر المعنى ويستغلق فهم الكلام بسببه، كما سيأتي توضيح ذلك.

<sup>(1)</sup> وهناك نسَخ كثيرة كما في الفهرس الشامل: قسم الحديث (2/ 1226–1236 رقم 490). وذكر له (327) نسخة في العالم.

وهناك أخطاء مطبعية وقعت في الطبعات هذه-أعني- طبعة دار المعرفة، وطبعة دار الفكر، والباز، والتمثيل إنَّها هو من طبعة دار المعرفة أوهي متوافقة تماماً مع دار الفكر فلا داعي لأن أحيل على الأخرة:

1 - وقال الزمخشري قال الحافظُ سألتُ بعض العطارين من أصحابنا المعتزلة عن المسك. فقال: لو لا أنَّ المصطفى تطيب به ما تطيبت به أو أما الزباد فليس يقرب ثيابي. (')

فيستحيل أن يكون المراد الحافظُ ابن حجر، فهذا ممَّا يقلب الحقائق والصواب: الجاحظ. وكلامه في كتابه" الحيوان" قال: ((وسأَلت بعضَ العطارين من أصحابِنا المعتزلةِ عن فأْرةِ المسكِ فقال ليس بالفأْرة وهو بالخِشف أشبه ثم قصَّ عَلَيَّ شأْن المسك وكيف يُصْطنع وقال لولا أنَّ رسولَ الله قد تطيَّب بالمِسْكِ لَما تطيَّب به فأمَّا الزبادُ فليس ممَّا يقرب ثيابي منه شيء.)) (2)

2- "ذكره الدارقطني في كتاب التحيف" هكذا جاء النقل وبعد البحث تبيَّن أنَّه مصحف تصحيفاً شنيعاً للغاية، فقد سقط حرف الصاد من الكلمة فذهب وهل الباحث إلى إمكان أن يكون للدارقطني كتاب بهذا الاسم وإنَّم هو: كتاب التصحيف للدارقطني. (3)

3 - مثال آخر: تهذيب الآثار للطبراني كذا وقع في الكتاب والمعروف أنَّه للطبري. (4)

4- ومن التصحيف الواقع في أسماء المصنفين أنَّه جاء في الكتاب:

فضائل مكة للجنيد= فيظهر أنَّه تصحيف فإنِّ لم أجد بعد البحث كتابا للجنيد بهذا الاسم ، وإنَّما للجَندي أبي سعيد المفضل بن محمَّد اليهاني ت 308 هـ.

5 - ومن أمثلة التصحيف: جاء في الكتاب:

تخريج أحاديث الهداية للديلميِّ هكذا، و الصواب: الزيلعيُّ أبو محمَّد عبدالله بن يوسف الحنفي ت 762 هـ واسمه: نصب الراية لأحاديث الهداية. مطبوع

<sup>547/1(1)</sup> 

<sup>304/5(2)</sup> 

<sup>532/1(3)</sup> 

<sup>83/6(4)</sup> 

6- شرح المنهاج الأوزاعي "= المنهاج هو منهاج الطالبين للنووي والصواب: الأذرعي و هو شهاب الدين أحمد بن حمدان ت 3 8 7 وله شرحان قوت المحتاج، والغنية.

ومثل هذا أدى إلى نتيجة عكسية فجعل الباحث كلما مر عليه كتاب غريب يطرق سمعه لأول وهلة ، فتر عزمه عن البحث عنه ، ظناً منه بوقوع تصحيف في اسم الكتاب أو على أقل تقدير بأنّه من الكتب التي لم يوجد منه شيء ولم تتصل عنها إذن بخبر ولا عين بنظر.

ومن التصحيف أيضاً:

7- رواه البيهقيُّ وغيره عن الفضل العلائي قال: سألتُ ابن معين عن هذا. فقال الضحاك: هذا ليس بالفهري.... (2) والصواب: المفضل الغلابي.

8 - قال الحاكم: مستقيم الإسناد ، تفرد به صالح المزي أحدُ زهاد البصرة. انتهى. (9)

وكذلك في طبعة الباز "والصواب: صالح المري، بالراء المهملة، وهذا الخطأ وقع كثير منه في الكتاب.

9- وقال في المهذب: فيه فرقد السنجى ٥٠ وكذلك في طبعة الباز ٥٠ والصواب: فرقد السبخى.

10 – قال العراقيُّ: سنده ضعيفاً وبينه تلميذه الهيثمي وتبعه المنذري نقال فيه: زبَّان بن فايد ضعيف .

فالمعروف أنَّ المنذري متقدم الوفاة على الهيثمي حيث توفي المنذري سنة 656هـ، والهيثمي سنة 708هـ فالصواب: وسبقه المنذريُّ

11 - وأفتى بحسنه ابن حجر وتبعه البخاري فقال ...والصواب: وتبعه السخاويُّ.

<sup>438/6(1)</sup> 

<sup>1216/1(2)</sup> 

<sup>296~229/1(3)</sup> 

<sup>296/1(4) 296</sup>ح 316

<sup>(5)/ 89،</sup> وقد تكرر في الكتاب كثراً 2/ 320،5 / 316 -349 4 -4-4 4 -4-4 (5)

<sup>330</sup> ح 303 /1 (6)

<sup>46/2(7)</sup> 

12 - وقال الديلميُّ في تخريج أحاديث الهداية ضعيف لكن توبع ابن ماجه. (2)

الصواب: الزيلعي.

13 - وعن عبد الوهاب بن نحت ( وكذلك في طبعة الباز ( والصواب ابن بُخت

14 - ورده الطيبي بأنَّ الموجود في أبي داود في باب النعال وشرح السنن للبغوي (٥)

الصواب: شرح السُّنَّة.

15 - مفصلا أو مجملا على طريقة التقدير والتحقيق لا على منهج الدعوى ومحض التقليل "

الصواب: محض التقليد.

16 - قال الهيثميُّ : وفيه يحيى بن عمر بن مالك الذكري (٥٠ كذلك في طبعة الباز ١٥٠ -

والصواب: النُّكري.

17 - قال الذهبيُّ: العلامة الخضراء لا أصل لها في الشرع، بل حدث سنة ثلاثة وسبعين وسبع مئة بأمر السلطان شعبان (٠٠٠).

قال الباحث: الذهبيُّ توفي سنة 348 هـ فكيف يصح هذا.

ومن الأخطاء المطبعية في طبعة دار الباز:

18 – أن يختار من العلو الأنفع (١٠٠) والصواب: أن يختار من العلوم

288/4(1)

47/3(1

11/2(2)

465\_362/1(3)

465/1(4) 545ح

558 **4** 36 /1(5)

(6) / ص11 5ح 653

6256 /5 (7)

8256 - 8 / 5 (8)

(9) 5 / 17 ح 6 29 4

850 - 562 /1 (10)

- 19 ابن السليماني عن أبيه. "والصواب: ابن البيلماني عن أبيه.
- 20-روى عنه أبو الخير البرني.والصواب: روى عنه أبو الخير اليزني.
  - 21 فيه عمران البطان. (2) والصواب: عمران القطان.
- 22 وكذا أبو الشيخ والبضاعي. ( والصواب : وكذا أبو الشيخ والقضاعي.
- 23 إبراهيم بن هدية. (4) والصواب : إبراهيم بن هُدبة، بالباء الموحدة، وليس بمثناة تحتية.
  - 24 ترتب يداك ، والصواب: تربت نكا
  - 25 قال ابن الأنباري وغيره: الصخاء.... ٥٠، والصواب: الطخاء.
    - 26 أقطعه العتيق. ٧٠٠ . والصواب العقيق.
    - 27 من طريق أبي بكر الهزلي ٥٠٠٠ والصواب: الهُذلي.
      - 28 قال ابن عينة ( والصواب : ابن عينة.
      - وغير هذا كثير جداً، ولعل فيها ذُكر كفاية.

## المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.

ومن قيمة الكتاب العلمية أنَّه استفاد منه الشُّراح والمؤلفون من المتأخرين على اختلاف اهتهاماتهم من عُلهاء في الحديث، ومن مفسرين، ومن عُلهاء في الفقه فأكثروا النقل منه، وهذا التفصيل:

فممن اختصره:

<sup>908-289/1(1)</sup> 

<sup>97/3(2)</sup> و<del>م</del>9789

<sup>3/114 2821(3)</sup> 

<sup>2943~178/3(4)</sup> 

<sup>3372~357/3(5)</sup> 

<sup>1437~123/2(6)</sup> 

<sup>1973~240/2(7)</sup> 

<sup>2021~442/2(8)</sup> 

<sup>564/3(9) 544/3</sup> 

1 – علي بن محمَّد بن أبي البركات السويدي (ت 1237 هـ) في كتاب سمَّاه: "الكوكب المنير مختصر شرح المناوى" (1).

2 – علي بن أحمد العزيزي الشافعي حيث قال في مقدمة كتابه "السراج المنير": (جمعتُه من شروح الكتاب فحيث قلتُ: قال الشيخ: فمرادي به شيخي خادم السُّنَّة محمَّد حجازي الشعراني المشهور بالواعظ، وإذا لم أعز الكلام لأحد فهو عن الشيخ عبد الرؤف المناوي حافظ عاصره غالباً، وقد أصرح باسمه كما سترى). (2)

قال الباحث قوله: قلتُ: وإذا لم أعز الكلام لأحد فهو عن الشيخ عبدالرؤف المناوي ... يُفهم منه أنَّه أكثر عنه جداً ، والله أعلم.

3 - عبدالرحمن المباركفوري في كتابه "تحفة الأحوذي" أفقد نقل منه أكثر من مائة واثنين وخمسين موطناً.

-90/5،336-166-162/4،262-185/3،480-424-13/2،522-439-57/11 منها: -223-166-86/8،239-125-101-62-13/7،327-162-113-70/357،6-173

4- والعلامة شمس الحق العظيم آبادي في كتابه "عون المعبود" فقد نقل عنه في سبعة وثمانين موطناً منها:

-54/151.8-144-126/7.-23-22/6. 239-68/104.5-97/8.4/68.3/34.2/1
312-260/241.12-145-51/11. 364-68/205.10-137/273.9-151

.104-31/214.14-159-127/13.

5- المتقى الهندي في كتابه كنز العمال في 223 موطناً، منها:

-729/7 \(\dots \) 27-404-207-132/6 \(\dots \) 251/4 \(\dots \) 318-304-84/3 \(\dots \) 259-237/2 \(-237-143/10 \) \(\dots \) 427-133-74-51/9 \(\dots \) 904-864-809/1217 \(\dots \) 8-1118-1114

<sup>(1)</sup>هدية العارفين 1/ 773

<sup>(2)</sup> السراج المنير 1/2

612-589/14, 600-303-289-176/12, 733-681-145-132/11, 649-238

6 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه 4/ 29

7 - شرح مسند أبي حنيفة 1/ 9

8- العلجوني في كشف الخفا في 99 موطناً منها:

348-228-217-109-56-36-30-1/1

-1227 - 1214 - 1107 - 733 - 653 - 457 - 360 - 296 - 191 - 145 - 94 - 79 - 50/2

 $16\,18\,{-}\,15\,5\,5\,{-}\,14\,5\,2\,{-}\,14\,0\,7$ 

9- والحسيني في كتابه البيان والتعريف في 56 موطناً منها:.

326-298-212-181-102-87-47-40-17-13-10/1

266-261-252-246-214-191-187-171-71-51-8/2

10 - الألباني في عدة من كتبه منها:

أ- إرواء الغليـــل 1/ 30-92-115-92، 2/ 78-143-182، 182-143، 4/ 414، 4/ 414، 14/ 340

72-69 /7, 8 /6, 229-123-41/5,

ب- السلسة الصحيحة 1/ 263 ،2/ 38 -494 ،5/ 494-500

ج- السلسة الضعيفة 4/ 131 ، 5/ 869

د- آداب الزفاف 1/ 40

هـ-الآيات البنات1/ 56-77-77-104

و-الثمر المستطاب1/ 303-358-955-470-527-526-701

ز-تحذير الساجد 1/ 29-35-88-95

ح- تمام المنة 1/ 28 - 31 - 41 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 - 36 - 11 -

ط- تلخيص أحكام الجنائز1/88

11-رفع الأستار1/ 22

### ومن كتب التفسير:

13 – الألوسي في كتابه " روح المعاني" في 12 موطناً منها:

38/29,90-86-85/27,165-26,112-91-69/21,213-39/14,52/9,59/7

14 - والطاهر بن عاشور في كتابه " التحرير والتنوير "1/ 1021 - 284 - 0034

#### ومن كتب الفقه:

15 - حاشية الطحاوي على مراقى الفلاح

603-341-299-82/2

16 - صديق حسن خان في " الروضة الندية " 2 / 5

17-الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 189

وفي السيل الجرار 2 / 2 29

#### المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.

كُل كتاب سوى القرآن الكريم ، مهما حاول صاحبه إتقانه وإبرازه بصورة مشرقة، لابُّد أن يوجد فيه ما يُنتقد عليه، لكن الأمريقل و يكثر بقدر اعتصام صاحبه الكتاب بالسُّنَّة، وبمنهج أهلها، وهذا في الجملة، وإن كان هناك ثمة أمور أخرى يتطلب وجودها مثل إنصاف المخالف، والتحلي بالأمانة في النقل، والدقة في العزو.

لكن الحافظ المناوي-رهمه الله- وقعت منه بعض الهنات والزَّلات، التي قد يكون لـه فيها عـذر، لكـن مع هذا يجب عليَّ وأنا أكتبُ عن الكتاب أن أبيَّن ما خالف فيه الحق ليكون قاري الكتاب عـلى بينـة وقد تقدم في المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي بيان أنَّه أشعري المعتقد، وذكرتُ طعنه في أعلام السُّنَة من قارب عصره، وذكرتُ أيضاً تصوفه، وهنا جوانب أخرى أردتُ ذكرها وإبرازها بلاضافة لما سبق فمن ذلك:

1 - إكثاره النقل عن غلاة المتصوفة كابن عربي الحاتمي الطائي، والبوني وغيرهما واسترواحه لكلامهم.
 وقبل ذكر كلام هؤلاء أودُّ التعريف بحال بعض ممَّن ينقل عنهم:

- فأمَّا البوني: فهو أحمد بن علي بن يوسف أبو العبَّاس البوني ، متصوف مغربي الأصل، لـه عـدة مؤلفات منها: شمس المعارف، ولطائف العوراف في علم الحروف والخواص، وغيرها. تـوفي في القاهرة ت 22 6 هـ()

قلتُ :وكتاب شمس المعارف، هو المرجع في تعليم السحر، وحسبنا هذا في بيان حال البوني.

-وأما ابن عربي: فهو محمَّد بن علي بن محمَّد أبوعبدالله الطائي ، قال الحافظُ ابن كثير: طاف البلاد، وأقام بمكة مدة، وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلداً، فيها ما يعقل وما لا يعقل ، وما ينكر وما لا ينكر، وما يعرف وما لا يعرف وله كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح .. (2)

قال الباحثُ: ولمعرفة حال ابن عربي فإني أنقل بعض ما ذكر أبو العبَّاس ابن تيمية من مقالاته وأقواله الشنيعة المخالفة لصريح الكتاب، وصحيح السُّنَّة، وما أجمع عليه المسلمون فمن ذلك:

1 - (هذا ابنُ عربي يصرح في "فصوصه" أنَّ الولاية أعظم من النبوة، بل أكمل من الرسالة ومن كلامه

مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي) ٥٠

2-(....هؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنَّهم لا يشهدون أنَّهم عُبَّاد لا بمعنى أنَّهم معبدون ولا بمعنى أنَّهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق ،كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ،ويشهدون أنَّهم هم العابدون والمعبودون.....) (\*)

<sup>(1)</sup> الإعلام 1/ 174 ، كشف الظنون 2062

<sup>(2)</sup>البداية والنهاية 13/ 156

<sup>(3)</sup> مجموع الفتاوي 4/ 171

<sup>163/10(4)</sup> 

3-(....ومن هؤلاء من يقول بالحلول والإتحاد وهم في الحلول والإتحاد نوعان: نوع يقول بالحلول والإتحاد العام المطلق كابن عربي وأمثاله ،ويقولون في النبوة: إنَّ الولاية أعظم منها كما قال ابنُ عربي: مقام النبوة في برزخ ... فويق الرسول ودون الولي...). "

4-.... وكملاحدة المتصوفة مثل: ابن عربي و ابن سبعين و غيرهما يحتجون لمثل ذلك بالحديث الموضوع أول ما خلق الله العقل...). (2)

5 - (...وهذا يقوله غُلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه) (نا

6- (...ويعتقد ابنُ عربي ونحوه أنَّ خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم الأولياء، وأنَّه هو خاتم الأولياء، وأنَّه هو خاتم الأولياء، ويعتقد طائفة أخرى أنَّ الفيلسوف الكامل أعلمُ من النَّبي بالحقائق العلمية والمعارف الإلهية.

فهذه الأقوال ونحوها هي من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق أهل الإسلام ومن قال منها شيئا فإنَّه يستتاب منه كما يستتاب نظراؤه.) (٠٠

وبعد هذا التعريف الموجز سأذكر بعض الأمثلة من إكثار المناوي من النقل عن هؤلاء الغلاة من المتصوفة:

1 - (وقال العارف البونيُّ: خلق الله العرش المجيد الذي لا غاية لناهيه، ولا نهاية لتعاليله، لؤلؤة بيضاء، تتلألأ ملء الكون فلا يكون العبد على حالة من أي الأحوال إلاَّ انطبع مثاله.) (\*)

قال الباحث:فهذا كلام يتوقف فيه على النقل الصحيح عن المعصوم رالله ولا دليل.

2 - (قال ابنُ عربي: لما خلق الله آدم وفضلت من خيرة طينته فضلة، خلق الله منها النخلة، فهي لآدم أخت، ولنا عمَّة، وسيَّاها الشرع عمَّة، وشبَّهها بالمؤمن، ولها أسرار عجيبة دون سائر النبات ، وفَضُل

<sup>(1)</sup> منهاج السُّنَّة 5/ 336

<sup>(2)</sup> مجموع الفتاوى 17/ 333

<sup>(3)</sup> الفتاوى الكبرى 5/ 29

<sup>(4)</sup>منهاج السُّنَّة 8/ 59

<sup>4379/4(5)</sup> 

من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء، فمدَّ الله من تلك السمسمة أرضاً واسعة الفضاء ، فيها من العجائب ، والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر العقول أمره). (1)

3—(قال ابنُ عربي: لله تعالى ملك موكل بالرؤيا يسمى الروح، وهو دون السهاء الدنيا، وبيده صورة الأجساد التي يدرك النَّائم فيها نفسه وغيره، وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكوان، فإذا نام الإنسان أو كان صاحب غيبة وفناء أو قوة إدراك لا تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصور فيدرك ما يدركه النائم.) (2)

4-( قال العارف ابنُ عربي: رأيتُ الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه لا حول ولا قوة إلاَّ بالله فإذا الكنز آدم عليه السلام، ورأيتُ تحته كنوز كثيرة أعرفها اه.) (()

فهذه أمور غيبة موقوفة على نقل صحيح من المعصوم.

5 – (قال ابنُ عربي: لما كان أول مطلع الحكمة هو الباء وجب أن يكون في أول رتبة من العدد هو الزوج الأول، ولما خفي الواحد في حجاب الباء جعلت عليه آية من الوتر الذي هو جمع الباء ،وذلك الحرف هو الجيم فكان كفاية في الإبلاغ والتعريف والإعلان ،حتى كثُر في الشرع ،ومواقع العلم ظهور أثر الثلاث فيمن له فطرة قبول، ومن لم يظهر أثر الثلاث فيه قضي عليه بفقد الفطرة القابلة لما استعملت له الثلاث فيه، كان الأولى يخرج ويتحرك من حال الفقد الأول ،والثانية تطلع على مبادئ ما إليه الوجهة ،والثالثة تخلص ما إليه الوجهة ويكمل التحقق به ومثل ذلك في الشرائع.) (4)

6-( بسم الله قال العارفُ ابنُ عربي: لما كانت الأسماء الإلهية سبب وجود العالم المؤثرة له كانت البسملة خبر مبتدأ مضمر وهو ابتداء العالم وظهوره، فكأنّه يقول: بسم الله ظهر العالم. واختصت الثلاثة الأسماء لأنّ الحقائق تعطي ذلك ، فالله هو الاسم الجامع للأسماء كلها، والرحمن صفة عامة الله الرحمن الرحيم فهو رحمن الدنيا والآخرة؛ لأنّه رحم كُل شيء من العالم في الدنيا والرحمة، في الآخرة

<sup>95/3(1)</sup> 

<sup>342/2(2)</sup> 

<sup>108/3(3)</sup> 

<sup>176/3(4)</sup> 

مختصة بقبضة السعادة، وكل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم، فاسم الباء باء وألف وهمزة والسين سين وياء ونون والميم ميم وياء وميم، والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد في باب النداء، فيا أشرف هذا الموجود كيف انحصر في عابد ومعبود، فهذا شرف مطلق لا يقابله ضد؛ لأنَّ ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم محض ،والتنوين في اسم لتحقق العبودية فليًّا ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين بإضافة التشريف والتمكين فقال: بسم الله بحذف التنوين العبدي لإضافته إلى المنزل الإلهي مفتاح كُل كتاب أي لفظ البسملة قد افتتح به كُل كتاب من الكتب السهاوية المنزلة على الأنبياء عليهم السلام ويحتمل أنَّ المراد أنَّ حقها أن تكون في مفتتح كُل كتاب استعانة وتيمنا بها...) ١٠٠ 7- (قال ابنُ عربي: لما وصل الوقت المعين في علمه تعالى لإيجاد هذا الخليفة الذي يهدي الله المملكة بوجوده، وذلك بعد أن مضى من عُمر الدنيا سبعة عشر ألف سنة، أمر بعض ملائكته أن يأتيه بقبضة من كُل أجناس تربة الأرض، فأتاه بها فأخذها سبحانه وخَّرها بيده حتى تغيَّر ريحها، وهو المسنون وهو ذلك الجزء الهوائي الذي في الإنسان، وجعل جسده محلا للأشقياء والسعداء من ذريته، وجمع في طينته الأضداد بحكم المجاورة ،وأنشأه على الحركة المستقيمة، وذلك في دولة السنبلة ،وجعله ذا جهات ست : فوق وهو ما يلي رأسه، وتحت: وهو ما يلي رجليه، ويمين: وهو ما يلي جانبه الأقوى، وشمال: وهو ما يلي جانبه الأضعف ،وأمام: وهو ما يلي الوجه ،وخلف :وهو ما يلي الفضاء ،وصوَّره، وعدلَّه وسوَّاه ثمَّ نفخ فيه روحه المضاف إليه، فسرى في أجزائه أربعة أركان الأخلاط إذ كانت الصفراء عن الركن النَّارى....)

8-( قال ابنُ عربيٍّ: من أسرار العالم أنَّه ما من شيء يحدث إلاًّ وله ظل يسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كُل حال ،سواء كان ذلك الأمر الحادث مطيعاً، أو عاصياً ؛فإنْ كان من أهل الموافقة كان هو وظله سواء ،وإن كان مخالفا ناب ظله منابه في طاعة الله ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْض

191/3(1)

445/3(2)

طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾ "والسلطان ظل الله في الأرض إذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهية التي لها الأثر في عالم الدنيا ، والعرش ظل الله في الأرض في الآخرة، فالظلالات أبداً تابعة للصور المنبعثة عنها حساً ومعنى، فالحسيُّ قاصر لا يقوى قوى الظل المعنوي للصورة المعنوية؛ لأنَّه يستدعى نوراً مقياً لما في الحس من التقييد والضيق، ولهذا نبهنا على الظل المعنوي بها جاء في الشرع من أنَّ السلطان ظل الله، فقد بان أنَّ بالظلالات عُمَّرت الأماكن ، وقد تضمن الحديث من وجوب طاعة الأئمة في غير معصية، والإيواء إليهم، وبيان ما على السلطان من حياطة رعيته ؛ولهذا قال: يأوي إليه كُل مظلوم ليمتنع بعزِّ سُلطانه من الظلم، ويرفع من ظلامته ببرد ظله). (2)

9- (تنبيه: قال شيخُنا العارفُ الشعرانيُّ: قال لي البرهان بن أبي شريف: لا ينبغي لمن وقع في ذنب واحد طول عمره أن يسأل الله الرضا؛ وإنتًا يسأله العفو، فإذا حصل، حصل الرضا، كما أنَّه لا ينبغي أن يسأل الله أن يكون من الصالحين الكُمَّل ورثة الأنبياء.) ( )

قال الباحث : فهذا تحجير على العباد، مخالف لما في الشرع، من نصوصه المتكاثرة الصحيحة كقوله الله الباحث «كُل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون». (4)

«وخطَّاء» على وزن فعال صيغة مبالغة ، تفيد كثرة الذنب، وليس في المؤمنين إلاَّ من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور.

وقوله ﷺ: « لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم» . نه.

<sup>(1)</sup> الآية رقم 15 من سورة الرعد.

<sup>144/4(2)</sup> 

<sup>33/2(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة ح 2499 ، وابن ماجه في كتاب الزهد ح 2511 ، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح 234 - 27/2

<sup>(5)</sup> أخرجه أحمد في المسند 1/ 289 ،وقال الألباني :صحيح لغيره. السلسة الصحيحة ح 970

وكرم الله لا يحده حدُّ،ثمَّ إنَّه لا تلازم بين العفو والرضا ، فإنَّ الرضا قدر زائد على العفو ، إذ قد يعفو الرحمن عن الشخص ، لكن لا يرضى عنه ، كما أنَّ المرء قد يصلي الصلاة أتياناً بأركانها وشروطها لكن بدون خشوع، فتسقط المطالبة بها، لكن لا يثاب عليها.

أما المرسي فهو: أبو العبّاس أحمد بن عمر الأنصاري المالكي المرسي ت686 هـ فمن أقواله الغريبة، والشاذة عن الشرع قال:

1-( لي أربعون سنة ما حُجبتُ عن الله طرفة عين). (١٠

2 - وقال: ( ما صافحت بهذه اليد إلاَّ رسول) . ( عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله ع

3- (ويجوز اطلاع الأولياء على الغيب، يقول: قد يطلع الله بعض الأولياء بحكم إرث الإنبياء فينطق بالغيب). (°)

4- وقال : (لوكان الحق تعالى يرضيه خلاف السُّنَّة، كان التوجه في الصلاة إلى القطب الغوث أولى منه إلى الكعبة). (4)

5- وقال : (لو لا ضعف العقول لأخبرتكم بها يكون من كرم الله غداً.) (5)

يقصد أنَّ عقولكم لا تتحمل.

وأما مانقله المناويُّ عنه أفمن ذلك:

1 – (قال العارف المرسي: جلتُ في الملكوت فرأيتُ أبا مدين معلقاً بساق العرش، رَجلٌ أشقر، أزرق العين فقلتُ له: ما علومك ومقامك؟ قال: علومي أحد وسبعين علماً، ومقامي رابع الخلفاء، ورأس الأبدال السبعة. قلتُ: فالشاذلِّ؟ قال: ذاك بحر لا يحاط به.

<sup>(1)</sup> الكوكب الدرية 2/ 23

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، 2/ 24

<sup>(4)</sup> المصدر السابق، 2/ 25

<sup>(5)</sup> المصدر السابق، 2/ 26

قال العارفُ المرسيُّ: كنتُ جالساً بين يدي أستاذي الشاذلي فدخل عليه جماعةٌ، فقال: هولاء أبدال. فنظرتُ ببصيري فلم أرهم أبدالاً، فتحيَّرتُ، فقال الشيخ: من بُدلت سيئاته حسنات فهو بدل. فعلمتُ أنَّه أول مراتب البدلية.) (1)

وأما الشاذلي: هو أبو الحسن على بن عبدالقادر الشاذلي ت 656 هـ

وهذه بعض مقالاته التي نقلها عنه المناويُّ عندما ترجم له .

1 - من كلامه (أنَّه سُئل من شيخك ؟ فقال : أمَّا فيمن مضى فعبدالسلام بن مُشيش ، وأما الآن فإنَّى أُسقى من عشرة أبحر : خمسة ساويه ، وخمسة أرضية .) (2)

2 – وقال أيضا: إذا كثُرت الخواطر والوسوسة ، فتوجه بقلبك إلى شيخك ، فإنَّ لم يزل فإلى ربك). (و) قال الباحث: فالمسلم مأمور بالتوجه والتعلق بربه – سبحانه وتعالى – والشاذلي يرشد إلى التعلق بالشيخ أولاً! ، ثمَّ إلى الله ثانياً.

3- واسمع له يحتج بالقدر على الذنوب يقول: (خصلتان لا يضر معهم كثرة الذنوب: الرضا بالقضاء، والعفو عن الذنوب). (4)

أمًّا ما نقله عنه المناويُّ فمن ذلك:

1 – (وقال الشاذليُّ: جُعتُ مرة ثمانين يوماً، فخطر لي إنْ حصل لي من ذلك شيء وإذا بامرأة خرجت من مغارة كأنَّ وجهها الشمس حسنا وهي تقول منحوس جاع ثمانين يوما فأخذ يدل على ربه بعمله ها أنا لي ستة أشهر لم أذق طعاما قط). (3)

<sup>168/3(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> الكواكب الدرية 2/ 127

<sup>(3)</sup>الكواكب الدرية 2/ 134

<sup>(4)</sup> المصدر السابق 2/ 136

<sup>175/1(5)</sup> 

2-(قال الشاذليُّ: نمتُ ليلة في سياحتي فأطافت بي السباعُ إلى الصبح فها وجدتُ أُنسا كتلك الليلة ، فأصبحتُ فخطر لي أنَّه حصل لي من مقام الأنس بالله فهبطت وادياً فيه طيور حجل فأحست بي فطارت فخفق قلبي رعبا فنوديتُ يا من كان البارحة يأنس بالسباع ما لك وجلت من خفقان الحجل لكنك البارحة كنت بنا واليوم بنفسك). (1)

و ممًّا يُؤخذ عليه ذكره لأخبار غير ثابتة وعدم تنبيهه عليها قال:

1- (وفي الفتاوى الظهيرية للحنفية أنَّ فاطمة لم تحض قط، ولما ولدت طهُرت من نفاسها بعد ساعة لئلا تفوتها صلاة، قال: ولذلك سمَّيت الزهراء وقد ذكره من صحبنا المحب الطبري في " ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي " وأورد فيه حديثين أنَّها حوراء، آدمية، طاهرة مطهرة لا تحيض، ولا يرى لها دم في مناقب ولا ولادة. وفي "الدلائل" للبيهقيِّ أنَّ المصطفى وضع يده على صدرها، ورفع عنها الجوع، في طمث ولا ولادة. وفي "الدلائل" للبيهقيِّ أنَّ المصطفى وضع يده على صدرها، ورفع عنها الجوع، في الجاعت بعد وفي "مسند" أحمد وغيره: أنَّها لما احتضرت غَسَلتْ نفسَها، وأوصتْ أن لا يكشفها أحدُ، فنها حايًّ بغسلها ذلك ، وذكر العلم العراقيُّ أنَّ فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة بالاتفاق.) (2)

فهذه بعض الأمثلة وبعض المآخذ ولم أرد الحصر والتوسع وفيها ذكرتُ الغنى والكفاية في بيان المقصود.

# الباب الثاني: منهج المناوي في كتابه "فيض القدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول: منهجه في أحاديث الجامع, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المبحث الثاني: عنايته بضبط المشكل من الأسماء وترجمته لهم.

المبحث الثالث: منهجه في الحكم على الحديث.

المبحث الرابع: مآخذ المناويِّ على السيوطيِّ في الحكم على الحديث وفيه أربعة مطالب:

<sup>319/5(1)</sup> 

<sup>422/4(2)</sup> 

المطلب الأول: أحاديث بيض لها السيوطيُّ ولم يحكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعة. المطلب الثاني: مخالفته للسيوطى في الحكم على الحديث وفيه خمسة فروع:

1 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ترتقي للصحة عند المناويِّ.

2- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ضعيفة عند المناويِّ.

3- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي موضوعة عند المناويِّ.

4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة وهي ضعيفة عند المناويِّ.

5- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند المناويِّ.

المطلب الثالث: تعقبه للسيوطى في علل الأحاديث وفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها.

الفرع الثانى: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على إحداهما.

المطلب الرابع: تعقبات المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظها وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.

الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث وفيه ثلاث عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم .

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم. المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم.

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يوهم أنهم اتفقوا على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً، أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بما يوهم أنَّه فيه موصول وهو بدون

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخبر.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.

الفصل الثاني: منهج المناويِّ في شرح الحديث, وفيه: تمهيد وأربعة مباحث: التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.

المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويِّ في شرح الحديث.

المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.

المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه للفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ.

المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.

المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.

المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.

المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.

المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.

المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.

المطلب الخامس: ذكره لما يستفاد من الحديث.

المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.

المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.

المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.

المطلب التاسع: عنايته بالأماكن والبلدان.

المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.

المبحث الرابع: تعرضه للمسائل الفقهية والأصولية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية.

المطلب الثاني: تعرضه للمسائل الفقهية.

# الباب الثاني: منهج المناوي في كتابه "فيض القدير"، وفيه فصلان:

الفصل الأول: منهجه في أحاديث الجامع, وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المبحث الثاني: عنايته بضبط المشكل من الأسماء وترجمته لهم.

المبحث الثالث: منهجه في الحكم على الحديث.

المبحث الرابع: مآخذ المناويِّ على السيوطيِّ في الحكم على الحديث وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحاديث بيض لها السيوطيُّ ولم يحكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعة.

المطلب الثاني: مخالفته للسيوطي في الحكم على الحديث وفيه خمسة فروع:

- 1 أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ترتقي للصحة عند المناويِّ.
  - 2- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ضعيفة عند المناويِّ.
  - 3- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي موضوعة عند المناويِّ.
    - 4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة وهي ضعيفة عند المناويِّ.
- 5- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند المناويِّ.

المطلب الثالث: تعقبه للسيوطي في علل الأحاديث أوفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها .

الفرع الثاني: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على إحداهما.

المطلب الرابع: تعقباتُ المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظها وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.

الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث أوفيه ثلاث عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم .

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم.

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم .

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يوهم أنهم اتفقوا على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً، أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يـوهم أنَّـه فيـه موصـول وهـو بـدون إسناد.

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخير.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.

يحسن بنا ابتداءً تعريف المنهج لما لذلك من أهمية عظمي في البحث.

تعريف المنهج : المنهج لغة مأخوذ من النهج يقال: طريق نَهْجٌ : بيَّن واضح، وطرق نَهْجة ، وسبل منهج : كنهج . منهج الطريق: وضَحُ. والمنهاج : كالمنهج. وفي التنزيل لكل جعلنا منكو شرعة ومنهاجا

وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحاً بيَّناً. والمنهاج: الطريق الواضح (1)

ونهج سبيل فلان : سلك مسلكه، المنهاج : الطريق الواضحة أو الخُطة المرسومة. والمنهاج في الدين : الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا إبهام.

طريق معرفة المنهج: لمعرفة المنهج طريقان معروفان:

الأول: تنصيص العالم نفسه ،ولهم في هذا عدة طرق منها:

أ- أنْ يبين ذلك في مقدمة كتابه ، كما فعل ذلك الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحة حيث جعل له فيه مقدمة اشتملت على عدة مسائل وموضوعات ، منها بيان منهجه ، وكذلك فعل غيره من العلماء - رحمهم الله - كالذهبي في مقدمة كتابه ميزان الاعتدال ، وابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة وغيرهم، وهذا هو الأصل والغالب.

ب- أن يذكر العالم شرطه ومنهجه في أخر الكتاب كها فعل ذلك الترمذي – رحمه الله- وهذا نادراً.

ت- أنْ يذكر منهجه في أثناء كتابه كما فعل ذلك أبو عمر بن عبدالبر في كتابه الاستيعاب.

الثانية: الاستقراء، وهو أن يُتتبع صنيع عالم ما في كتابه سواء في مسألة بعينها، أو مسائل ، فيذكر ما ظهر له.

ومثال هذا أنَّ الإمام البخاري في صحيحه لم يذكر له فيه شرطاً، وأخلى كتابه منه، فقام ابن حجر – رحمه الله- أثناء شرحه ببيان وتوضيح وتجلية شرط البخاري.

أمًّا المناويُّ فقد ذكر طرفاً من شرطه ومنهجه فيها يتعلق بشرح الحديث كها سيأتي في الفصل الشاني في منهجه في شرح الحديث، ولم يذكر ما يتعلق بالتخريج، فعمدتُ إلى الكشف عن منهجه في هذا الكتاب باستقراء صنيعه وتصرفه. والله الموفق للصواب.

<sup>(1)</sup> لسان العرب1/ 100 ، مفردات ألفاظ القرآن ص25 8، معجم الألفاظ والأعلام القرءانية ص30 1

### المبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

### المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

سأذكر أمثلة متعددة أومن مصادر كتب الحديث المختلفة من الصحاح والسنن والمسانيد ليتبيَّن للقاري عناية المناويِّ -رحمه الله- بالسنة النبوية أوسعة اطلاعه في البحث.

1- «آخر قرية من قُرى الإسلام خرباً المدينة المنورة» تعن أبي هُريرة (٠٠).

ت في أواخر جامعه.

2 - «آخر من يحشر راعيان من مُزينة أيريدان المدينة ...» ك عن أبي هُريرة.

ك في الفتن.

 $^{(2)}$  و أبغض الحلال إلى الله ....» ده ك عن ابن عُمر  $^{(2)}$ 

ده ك في كتاب الطلاق.

4- «ادْرَؤُوا الحدود عن المسلمين....» ش ت ك هق عن عائشة (ن)

ش ت ك هق في كتاب الحدود.

 $^{(4)}$  نار کم هذه جزء من سبعین جزءا ...» (ه ك  $^{(4)}$ 

ه ك في كتاب الاهوال.

6 - «بين الرجل وبين الشرك والكفر أترك الصلاة» (م دت ه) عن جابر (٠٠٠).

م في كتاب الصلاة (دته) ولم يخرجه البخاريُّ.

ده (۱) حم ده (۱) الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية  $\dots$ 

<sup>4</sup> ل 4 1 / 1 (1) 4 ح 4

<sup>79 /1 (2)</sup> م 53

<sup>313-227-226/1 (3)</sup> 

<sup>2506</sup>ح543/2 (4)

<sup>3170 - 210 /3 (5)</sup> 

حم د في الملاحم ،ت ه في الفتن.

8 - «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» (حم ق 4) عن عبدالله بن مغفل. (2)

كلهم في كتاب الصلاة.

9- «كان أشد حياء من العذراء في خدرها» حم ت ق ه عن أبي سعيد (ف).

حم ت في صفة النَّبي رضي الله وفي فضائله وفي الزُّهد.

10 - «إنَّما يكفيك من جمع المال...» ت ن ه عن أبي هاشم بن عُتبة (٠٠٠).

ت في الزُّهد ن في الزينة ه في الزُّهد.

قال الباحثُ: وليس الأمر متعلقاً بكتب الحديث ومصادره فقطأ بل يُبيّن مكان الحديث حتى من كتب التراجم المختلفة من تواريخ البلدان، مثل: "تاريخ بغداد، و"تاريخ ابنِ عساكر"، ومن كتب الضعفاء أيضاً.

11 - «آخر ما تكلم به إبراهيم ...» خط في ترجمة محمَّد بن يزدادعن أبي هُريرة الدوسي. وقال: - أي الخطيب - الحديث (غريب) أي تفرد به حافظاً ولم يذكره غيره ورواه عنه أيضاً الديلميُّ هكذا (والمحفوظ) عند المحدثين عن ابن عبَّاس موقوف (ق).

12 - عد عن أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاداً ( ° وقال: يضع الحديثاً كَذَّب ه صالح وحرزه ( ° ) وغيره ( ° ).

13 - «إذا جامع أحدكم فلا ينظر...» الأزدي في كتاب "الضعفاء" في ترجمة إبراهيم الفريابي عن

<sup>9234 ~ 276/6 (1)</sup> 

<sup>3168 - 209 / 3 (2)</sup> 

<sup>(3) 72/5</sup>ح6480

<sup>2617</sup> ح 2617 (4)

<sup>7</sup> م 44 م (5)

<sup>(6)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب " الوقار".

<sup>(7)</sup> كذا في "الفيض"أ والصواب: صالح جزرة

<sup>265/1(8)</sup> 

زكريا بن يحيى المقدسي عن إبراهيم بن محمَّد بن يوسف الفريابي عن محمَّد التستري عن مِسْعَر بن كِدام عن سعيد المقبري عن أبي هُريرة. (')

14 - «إذا دعا العبد بدعوة.....» قط في ترجمة عمرو بن أيوب العابداً عن هلال بن يَسَاف بفتح التحتية وبمهملة خفيفة الاشجعي مولاهم الكوفي أمرسلاً أرسل عن عائشة وغيرها قال: في "الكشاف": ثقة.

(2)

15 - «إذا كنتم ثلاثة ....» ت في الزُّها حل في ترجمة ابنِ أبي داوداً عن ابنِ عُمر قال الترمذيُّ: جيد غريباً تفرد به عبد الرحيم بن هارون. انتهى. (ن)

16-«اغسلوا ثيابكم ...» ابنُ عساكر في ترجمة عبد الرحيم التميمي عن عليٍّ أمير المؤمنين. (+)

## المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.

-1 وآكل كما يأكل العبد» ابنُ سعد ع حب عن عائشة -1

ابنُ سعد في الطبقات ع حب، وكذا الحاكم في تاريخه.

2 - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الخدود» حم خد د ( ف).

حم خدد، وكذا النسائيُّ.

- "اِنَّ الله أيدني بأربعة ... الله طب حل عن ابن عبَّاس - 3

وكذا الخطيب.

4- «أوسعوا مسجدكم تملؤه» طب عن أبي كعب (»).

<sup>326 /1 (1) 352</sup> ح

<sup>603 - 344/1 (2)</sup> 

<sup>842</sup> \_435 /1 (3)

<sup>(4) 2/ 19</sup>ح 1210

<sup>(5) 1/ 55</sup>ح14

<sup>74/2 (6)</sup> م 1363

<sup>700</sup> \_ 218 - 217 / 1 (7)

<sup>72/3 (8)</sup> ح 2754

وكذا أبو نُعيم والخطيب.

5 - «تقول النَّار للمؤمن...» طب حل (1).

وكذا ابنُ عدى.

-6 «عليكم بالإثمد...» حل عبّاس.

ورواه عنه ابنُ خُزيمة في صحيحه وصححه ابنُ عبد البرأ والخطابي.

7 قد أفلح من أخلص قلبه لله ...» حل عن أبي ذر 6

وكذا ابن لال والبيهقيُّ.

8-8 كل أمر ذي بال ... 8ه هق عن أبي هُريرة 6

وكذا أبو عوانة الإسفرايني في مسنده المخرج على صحيح مسلم.

9- «كان لا يواجه أحداً ...» حم خد دن (ق).

ن في اليوم والليلة أوكذا الترمذيُّ في "الشمائل".

10 - «من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت....» ك هق (6).

وكذا أحملاً وكأنَّ المُصنِّف أغفله سهواً.

#### المبحث الثانى: عنايته بضبط المشكل من الأسماء وترجمته لهم.

إنَّ عناية المحدثين بضبط الحديث من كلمات، وأسماء الأعلام من رجال ونساء من الأمور والآداب التي ذكرها عُلماء المصطلح في آداب طالب الحديث، والغاية من الضبط هو أمن اللبس، وذلك بإعجام ونقط ما

<sup>3354 - 265/3 (1)</sup> 

<sup>336 /4 (2)</sup> م 3511 ح

<sup>508/4 (3) 508/4</sup> ح

<sup>6283</sup> **-** 13/5 (4)

<sup>(5) 191/5</sup> ح 6925

<sup>35-34/6</sup> (6)

يستعجم بإغفال نقطه أبحيث تصير فيه عُجْمَة، كمن لا يُمَيِّز بين الخاء المعجمة، وبين المهملة، ولذا قال أبو مالك الحضرمي: (رب علم لم تُعْجَم فصوله، استعجم محصوله). (1)

ويدخل في هذا شكل ما يُشكل إعرابه؛ لأنّه يمنع من إشكاله، ويتوقف الفهم عليه، وقد مُـدِح الإمام أبو عوانة الوضاح اليَشْكُري، وذلك لضبطه كتابه لشدة إتقانه له، وقدموا كتابه على حفظ هُـشَيم، وجعل القطان حديثه مشابها لحديث شعبة والثوري. (وقالوا: (إذا اختلف النّاس في حديث شعبة فكتاب غُنْدر حكمٌ فيا بينهم. وهو رأي جماهير المحدثين وكبارهم وأئمتهم مثل: ابنُ المبارك، والقطان، وابن مهدي، ومعاذ، وخالد). (و)

لهذا وغيره فقد كان المناويُّ -رحمه الله - مدركاً لأهمَّية هذه المسألة، فأولاها عناية كبيرة، وقد شمل ضبطه وتعريفه للعُلماء من المصنفين وغيرهم وتعريفه للصحابة سواءً كانوا رجالاً أو نساءً، كما اشتمل على ضبطه وتعريفه للعُلماء من المصنفين وغيرهم وقد رأيتُ أنْ أذكر أولاً ضبطه وتعريفه للرجال من الصحابة، ثمَّ النساء، ثمَّ المصنفين.

1-«عليك بالصوم فإنَّه مخصى» هب عن قُدامة بن مظعون عن أخيه عُثْمان (··).

عن قُدَامَة بضم القاف وفتح المهملة أبن مظعون بفتح الميم وسكون المعجمة الجُمَحِي بضم الجيم وفتح الميم وكسر المهملة المكي أمن السابقين الأولين أيروي عن أخيه عُثْان.

2- «عَرامة الصبي في صغره...» (أ) عن عمرو بن معدي كرب قال المناويُّ-رهمه الله-: الزُّبيدي المُذُحَجِي وفد مع مراد ونزل في مراداً أسلم سنة تسع وارتد مع الأسودا ثمَّ أسلم وشهد اليرموك.

3- «عُمر بن الخطاب سراج أهل الجنَّة» ( ... ).

عن الصَّعْب بفتح المهملة الأولى وسكون الثانية أضد السهل ابن جَثَّامة بفتح الجيم وشد المثلثة الليشي أ نزيل ودَّان أقيل: مات في خلافة الصديق أقال في التقريب: والأصح في خلافة عُثْمان.

<sup>(1)</sup> صبح الأعشى 3/ 149

<sup>(2)</sup> تهذيب الكمال 30/ 446

<sup>(3)</sup> شرح العلل 2/ 703

<sup>5490 ~ 330/4(4)</sup> 

<sup>5413 - 310/4 (5)</sup> 

<sup>360/4 (6)</sup> ع 360/4

وهناك أمثلة أخرى. (١)

ضطه وتعريفه لنساء صحابيات.

-1 (قيقة أصافح النساء) عن أميمية بنت رقيقة -1

(أُمَيْمَة بالتصغير أبنت رُقَيْقَة بضم الراء وفتح القاف وهي بقافين بنت أبي صيفي بن هاشم بن عبد المناف أوقيل: هي بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزي أفعلى الأول تكون بنت عم أبي المصطفى ١ الشاني: أخت خديجة زوجتهاً ولشرفها نسبت إليها بنتهاأ وهي أميمة بنت عبد بَجَاد بموحدة مفتوحة وجميم خفيفةاً من بنى تميم بن مرةً رهط الصديق.)

2 - «بول الغلام ينضح....» ه عن أم كُرْز (ق).

(أم كُرْز بضم أوله وسكون الراء بعدها زاى الكعبية المكية صحابية لها أحاديث.)

3 - «ليس في المال حق سوى الزكاة».

(فاطمة بنت قيس بنت خالد الفهرية أخت الضحاك صحابية مشهورة (٠٠٠)

4-( أسماء بفتح الهمزة وبالمد بنت الصديق أخت عائشة وأم أمير المؤمنين ابن الزُّبير من المهاجرات عمرت نحو مائة وعاشت بعد صلب ابنها عشر ليال). (٥)

5-(....عن أم المؤمنين عائشة بالهمز قال الزَّركشيُّ: وعوام المحدثين يقرؤونه بياء صريحة وهو لحن وهي الصديقة بنت الصديق، المبرأة من كل عيب ،الفقيهة، العالمة، العاملة ،حبيبة المصطفى). (3)

وهناك أمثلة أخرى

وأمًّا تعريفه للتابعين فهناك أمثلة كثيرة منها:

<sup>520-271/4,289/3,5422-10/2,527-44/1(1)</sup> 

<sup>2636 - 16/3(2)</sup> 

<sup>3164 - 209 - 208/3</sup> (3)

<sup>7641 - 375/5</sup> (4)

<sup>77/1(5)</sup> 

<sup>55/1(6)</sup> 

<sup>304/4,520-517-212-111-84/3,547/2,447-403/1(7)</sup> 

1- «آية بيننا وبين المنافقين... »عن سعيد بن المسيب مرسلاً (1).

(سعيد بن المسيَّب بفتح المثناة تحت ويجوز كسرها كها في "الديباج" والأول أشهر وهو رأس التابعين ورئيسهم وعالمهم وفردهم وفقيههم.

قال مكحول: (طفتُ الأرض فم القيتُ أعلم منه.) وقد أُفردتْ مناقبه بالتأليف.)

2 - «احفظ لسانك» (٤٠٠ ابنُ عساكر عن مالك بن يُخَامِر.

(بضم المثناة تحتاً وفتح المعجمة وكسر الميم وبالراء. ويقال: أخامر بقلب التحتية همزة وأُخيَمْرِ مصغر خمراً وهو السكسكي الألهاني الحمصي قيل: مخضرم. وقيل: له صحبة ولم يثبت والحديث جيد الإسناد ولكنه مرسل على الأصح.)

3 – (...عن عُروة بضم أوله ابن الزُّبير بن العوام تابعي كبير مجمع على جلالته وإمامته وهو أحدُ الفقهاء السبعة صام الدهر ومات وهو صائم سنة ثلاث أو أربع وتسعين). (3)

وهناك أمثلة أخرى

وكذلك شملت عنايته بضبط المصنفين من أهل العلم في علوم مختلفة, سواءً كانوا فقهاء, أو محدثين أو غيرهم:

1 - «طعام السخى دواء ...» نا

وأبو القاسم بن الحسين الفقيه الحنبلي الخِرَقي ( بكسر المعجمة وفتح الراء وآخره قاف أنسبة إلى بيع الخرق والثياب).

2- «عِظَم الأجر عند عِظَم المصيبة» (١٠٠ المَحامِلي في "أماليه"

المَحامِلي (بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وحاء مهملة مخففة نسبة إلى المحامل التي يُحمل فيها النَّاس في

<sup>64-63/1(1)</sup> و46 ح

<sup>(2) 1/4/1</sup>ح262

<sup>93/1(3)</sup> 

<sup>473-92/2 (4)</sup> 

<sup>265/4 (5)</sup> ع 5258

<sup>317/4 (6) 3437</sup> ح

السفر أوعُرف به بيت كبير قديم منهم هذا الإمام وهو القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل النصبي المحاملي أسمع البخاري وخلقاً كثيراً ومنه الطبراني والدار قطني وخلق كان يحضر مجلس إملائه عشرة آلاف).

3 – «كان يمصُّ اللسان...) • · · · .

(وهذا الحديث رواه الحافظُ التَرْقُفِيُّ إبمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثمَّ فاء أنسبة إلى ترقف أقال السمعانيُّ: (ظنِّي أنَّها من أعمال واسط)، وهو: أبو محمَّد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكساني فأصدوق حافظاً روى عن الغرياني فأ وعنه ابن أبي الدنيا والصفار أقال السمعانيُّ: (كان ثقة أمات سنة بضع وستين ومائتين)).

4- «كان إذا التقى الختان اغتسل» الطحاويُّ عن عائشة (٠٠).

الطحاويُّ (بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واو أنسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر أمنها هذا الإمام وهو أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الأسدي صاحب كتاب" شرح معاني الآثار").

وفي موطن آخر قال: (الطحاويُّ بفتح الطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر أوهو أبو جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة تفقه على خاله المزني) (٠٠٠).

5 - عبد الجبار الخَوْلاني (بفتح المعجمة وسكون الواو وآخره نوناً نسبة إلى خولاناً قبيلة نزلت الشام السلم السب إليها جمعٌ من العُلماء) (6).

6 - «إنِّي لم أُبعث بقطيعة الرحم» ص

عن حُصَين (مصغرا بمهملتين أابن دَحْدَح ١٠٠٠ بمهلتين أكجعفر الأنصاري الأوسي أقال الذهبيُّ: (له

<sup>(1) 249 /5</sup> ح 7178

<sup>(2)</sup> كذا في الفيض، والذي في الأنساب 12/ 457: الباكسائي

<sup>(3)</sup> كذا في الفيض، والذي في الأنساب 12/ 457 :الفريابي.

<sup>6598 ~ 109 / 5 (4)</sup> 

<sup>355/3(5)</sup> 

<sup>5531</sup> ح 342/4(6)

<sup>2650 -20/3(7)</sup> 

حديث رواه عُروة بن سعيد عن أبيه عنه) أوفي" الإصابة": قال البخاريُّ وابنُ أبي حاتم: (له صحبة) أ وقال ابن حِبَّان: (يُقال له صحبة) أوفي "الجمهرة" لابن الكلبيِّ قُتِل بالعذيب وقيل: بالقادسية) (2). وهناك أمثلة أخرى. (3)

#### المبحث الثالث: منهجه في الحكم على الحديث.

سأذكر أهمَّ الأساليب التي سار عليها الشارحُ في الحكم على الحديث:

أولاً: عناية المناويِّ – رحمه الله – بإبراز آراء السيوطي – رحمه الله – وتتبعه لأحكامه في كُتبه الحديثية المختلفة بدءاً من "الجامع الكبير" الذي هو أصل "الجامع الصغير"، ومروراً بمختصره لكتاب "الموضوعات"، وكتابه "درر البحار"، و"الفتاوى الحديثية"....النح أمع عقده مقارنة بين تلك الأحكام، وبين كلام الحُفَّاظ قبله.

ثانياً: ذكره لما ورد في الباب من أحاديث أسواء من عند نفسه ،أو ناقلاً عمن تقدمه من الحُفَّاظ.

ثالثاً: ومن منهج المناويِّ – رحمه الله – في التخريج أنَّه يذكر حكماً عاماً على أحاديث الباب من حيث الثبوت ومن عدمه أسواءً كان ذلك من اجتهاده هو أو نقلاً عمن تقدمه من أئمة العلم.

رابعاً: والشارح إذا وجد الحديث الذي ذكره السيوطيُّ - رحمه الله - ضعيفاً أخذ يبحث له عن شواهد، أو طُرق أخرى ليقوِّي الخبر بها.

خامساً: ومن منهجه الذي سار عليه في الحكم على الحديث أنَّ الرجل المشهور حاله بالنضعف أباي وجه من وجوه الضعف أعدم التفصيل في حاله، لأنَّ الإطالة في ذلك الفائدة منها معلومة ابتداءً وتحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لغو.

سادساً: كما أنَّ الشارحُ يَتَتَبَّع أحكام العالم الواحد في عدة من كُتب المختلفة فيقول: وقال في محل آخر، أو في موضع آخر.

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض" أوهو خطأ والصواب (وَحُوَح) بفتح أوله ومهملتين والأولى ساكنة الأنصاري. تقريب التهذيب(1392)

<sup>(2)</sup> وهناك أمثلة كثيرة جـداً منهـا2/ 217ح 1698 و 98 ح 1442 و 1446و 103 ح 1457و 109 ح 1469 و 111 ح 1475 و 3/ 10 – ح 2616 و ح 2617 و 11 ح 2621 و 21 ح 3210

<sup>85-65/1(3)</sup> 

سابعاً: ومن منهجه أنَّه يعتذر عن المُصنِّف فيها وقع فيه من أوهام، كما أنَّه يبين سلفه في الحكم على الحديث.

ثامناً: والمناويُّ -رحمه الله - يتكلم على الحديث حسب المقام فيطيل إذا رأى هناك مناسبة، ويختصر إذا رأى أنَّ الاختصار أولى.

تاسعاً: كما أنَّه ينقل عن عُلماء آخرين ليست لهم في الغالب كتب متخصصة في النقل فيتوسع في النقل والبحث في مختلف كتب أهل العلم وهذا يدل على سعة اطلاعه، وشدة عنايته في الوقوف على حكم للحديث تسكن إليه النفس ألأنَّ ما تتابع عليه العُلماء بالصحة أو الضعف لا ينبغي مخالفته إلاَّ بعد تـأني وتمحيص شديد.

عاشراً: والمناويُّ –رحمه الله – لم يكن عمله مجرد النقل و الجمع والتقليد فقطأبل إنَّه إذا وجد ما يحتاج إلى تعقب تعقب، أو إلى إضافةٍ أضاف.

الحادي عشر: رجوعه واعتباده على كبار أهل العلم من أهل النقد والاستقراء التام في كُتبهم المختلفة.

الثاني عشر: كما أنَّ من منهجه أنَّه لا يكتفي بالحكم على الحديث بقوله: ضعيف أو باطل فقط، بل إنَّه يذكر ويبيَّن علَّة ضعف الحديث، وفي هذا دربة لطالب العلم على أن يتجنب الإجمال في الأحكام، وأن يعرف ضعف الحديث مع علته.

الثالث عشر: سارالمناويُّ على نهج من يرى أنَّ السكوت عن الحكم على الحديث لا ينبغي.

الرابع عشر: أنَّه يذكر هل من أخرج الحديث كانت ألفاظهم متفقة ،أم مختلفة؟

الخامس عشر: ومن منهجه أنَّه يرد على أوهام لبعض العُلماء ممَّن سبقه أفعمله في الكتاب ليس النقل المحض فقطأ بل حتى التعقب إنْ وجد ما يحتاج إلى ذلك.

أولاً: عناية المناويِّ –رحمه الله – بإبراز آراء السيوطي –رحمه الله –، وتتبعه لأحكامه في كُتبه الحديثية المختلفة بدءاً من "الجامع الكبير" الذي هو أصل "الجامع الصغير"، ومرورا بمختصره لكتاب "الموضوعات"، وكتابه "درر البحار"، و"الفتاوى الحديثية"....الخ, مع عقده مقارنة بين تلك الأحكام، وبين كلام الحُفَّاط قبله.

1 - «أجوع النَّاس طالب العلم» (1).

فر عن ابنِ عُمر بن الخطاب (قال في "الكبير": وضعف وذلك لأنَّ فيه الجارود عن الحسن بن الفضل وأورد الذهبيُّ الحسن هذا في "الضعفاء "أوقال: مزَّقوا حديثه وفي "الميزان": حرقوا حديثه أوفي "المسان" قال ابنُ حزم: مجهول أوابن البيلهاني ضعفه الدارقطنيُّ وغيره.)

2 - «العُلماء أُمناء الرسل» (3).

الحسن بن سُفيان في "مسنده" (عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رُستم عن عُمر العبدي عن الحسن بن سُفيان في "مسنده" (عن مخلد بن مالك عن أنس بن مالك مرمز المُصنِّف لحُسنه قال ابنُ الجوزي: موضوع؛ إبراهيم لا يُعرف والعبدي متروك وقال المُؤلف: قوله: "موضوع" ممنوع وله شواهد فوق الأربعين فنحكم له عن مقتضى صناعة الحديث بالحسن ".)

3 - «أربع من الشقاء…» (<sup>٠:)</sup>.

عد حل عن أنساً (من حديث الحسن بن علي عن أبي سعيد المازني عن الحجاج بن منهال عن صالح المرِّي عن يزيد الرَّقَاشِي عن أنساً ثمَّ قال نُخْرِجه أبو نُعيم: تفرد برفعه متصلاً عن صالح الحجاج التهى .

وقال الهيثميُّ: ( صالح اللُّرِّي ضعيف. وفي "الميزان" هذا حديث مُنكر) انتهى.

<sup>(1) 1/ 163</sup>ح 192

<sup>(2)</sup> كذا في الفيض، والصواب ابن الجارود ، كما في طبقات المحدثين 3/ 177

<sup>383 /4 (3)</sup> ع 5701

<sup>119/1(4)</sup> 

<sup>921-467-466/1(5)</sup> 

<sup>(6)</sup> كذا في الفيض في هذا الموطن ، والصواب: الحسن بن عثمان، كما سيأتي في كلام الشارح ، وكما هو في حلية الأولياء6/ 175

والحسن بن عُثْماناً قال الذهبيُّ في "الضعفاء" (كَذَّبه ابنُ عدي) أويزيد الرَّقَّاشِي متروكاً ورواه البزَّار من طريق فيها هانىء المتوكل فقال الهيثميُّ: هو ضعيف جداً ) أولذا حكم ابنُ الجوزي بوضعه وأقرَّه عليه المُؤَلف في "مختصر الموضوعات") (").

4- «إِنَّ الله تعالى يُعافي الأميين» (٠٠٠).

حل (من حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن سيّار بن حاتم بن "جعفر بن سُليان الضبي "عن ثابت عن أنس أوالضياء المقدسي في "المختارة" من هذا الطريق عن أنس بن مالك أثم قال أبو نُعيم: (حديث غريب أتفرّ د به سيّار عن جعفر) قال عبد الله: (قال أبي: هذا حديث مُنكر) أانتهى. وأورده ابن الجوزي في "الواهيات" أوأورده الضياء في "المختارة" وصححه قال المُؤلف في "مختصر الموضوعات": وهما طرفا نقيض أانتهى ". ورواه عنه أيضاً البيهقيُّ أثم قال: قال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث مُنكراً حدثني به أبي وما حدثني به إلا مرةً.)

5 - «الجار قبل الدار» (6).

(وقال المُصنِّف في " الدرر ": (وسنده ضعيف) انتهى) (٠٠٠).

6 «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٥).

ه (في السنة عن هاشم " بن عماراً عن حفص بن سُليماناً عن كثير بن شطيراً " عن ابنِ سيريناً عن أعن أسل قال المنذريُّ: (سنده ضعيف)أ وقال المناويُّ – رحمه الله – وغيره: (حفص بن سُليمان ابنُ امرأة

<sup>312/2(1)</sup> 

<sup>1914 - 303/2(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "عن " .

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "الضبعي " .

<sup>225/1(5)</sup> 

<sup>3609 - 354/3(6)</sup> 

<sup>(7) 105</sup> ح 175

<sup>5266 ~ 268 /4 (8)</sup> 

<sup>(9)</sup> كذا في "الفيض" والصواب "هشام" كما في سنن ابن ماجه ح(224) .

<sup>(10)</sup> كذا في "الفيض" والصواب "شنظير" كما في المصادر.

عاصم أثبت في القراءة لا في الحديث). وقال البخاريُّ: (تركوه). وقال البيهقيُّ: (متنه مشهوراً وطرقه كُلها ضعيفة). وقال البزَّار: (أسانيده واهية) وقال السخاويُّ: (حفص ضعيف جداً بل أتُهم بالكذب والوضع لكن له شاهد). وقال ابنُ عبد البر: رُوي من وجوه كُلها معلولة لكن معناه صحيح) لكن قال الزَّركشيُّ في "اللآليء": (رُوي من طُرق تبلغ رتبة الحسن). وقال المُصنِّف: (حديث حسن فقد قال المزني وي من طُرق تبلغ رتبة الحسن) أوقال المُصنِّف في "الدرر": (في طُرقه كُلها مقال الكنَّه حسن) دسن).

7- «تختموا بالعقيق…» <sup>(3)</sup>.

(قال الزَّركشيُّ: (رواه الديلميُّ عن عائشة رضي الله عنها وأنس وعمر وعلي وغيرهم بأسانيد متعددة وفي "اليواقيت" للمطرزي عن إبراهيم الحربي أنَّه صحيح.) اه.

وخالفه المُصنِّف فقال في "الدرر": سنده ضعيف؛ لأنَّ فيه أحمد بن عُمير وغيره من الضعفاء وحكم ابنُ الجوزي بوضعه قال المُؤَلف في " مختصر الموضوعات" (وأمثل ما ورد ذلك في هذا الباب حديث البخاريِّ في " تاريخه " «من تختم بالعقيق لم يقض له إلاَّ بالتي هي أحسن ») اها فهذا أصل أصيل فيه.)

وتارة يذكر حكم السيوطي-رحمه الله- على الحديث بأنَّه متواتر:

1 - «أبردوا بالظهر...» ق

عد عن جابر بن عبد الله أه (وكذا البيهةيُّ أوالطبرانيُّ عن المغُيرة بضم الميم على المشهور أوتكسر أابن شعبة أحدُ دُهاة العرب أسلم عام الخندق أومات سنة خمسين ، وأحصن في الإسلام ثلاثهائة امرأة وقيل ألفاً.

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض" ولعل الصواب" المزي"

<sup>(2) 137</sup> ح283

<sup>3263</sup> **2**35 /3 (3)

<sup>(4) 2/ 272</sup> سياق السيوطيُّ -رحمه الله - الحديث من تاريخ البخاري ثمَّ قال: وهذا أصل أصيل، وهو أمثل ما ورد في البـاب والله أعلم .

<sup>(5) 77 /1</sup>ح49

قال المُؤَلف: (حديث متواتر أرواه بضعة عشر صحابيا.))

2- «إنَّ الميت ليعذب...» <sup>(1)</sup>.

(قال المُصنِّف : (هذا متواتر)).

3 - «الحياء من الإيمان» (2).

(وكلام المُصنَّف كالصريح في أنَّ ذا عمَّا تفرد به مسلم عن صاحبه أوهو ذهول أفقد عزاه هو في "الدرر" والله الشيخين معاً من حديث ابن عُمراً وعزاه لها أيضاً في الأحاديث المتواترة أوذكر أنَّه متواتر.)

4- «الرؤيا الصالحة جزء من ستة...» (4).

(قال المُصنِّف: (وهو متواتر)).

5- «مفتاح الصلاة الطهور...» (5).

(رمز المُؤَلف لحُسنه تبعاً للنوويِّ إلى قال - أعنى - المُؤَلف: إنَّه حديث متواتر.)

6- «من رآني في المنام....» (6).

حم خ ت عن أنس (قال الهيثميُّ: (رجال أحمد رجال الصحيح) قال المُصنِّف: (والحديث متواتر (٠٠٠))

وتارة يذكر أحكاماً مختلفة من كتب السيوطيِّ

1-«أبشروا وبشِّروا مَن ورائكم أنَّه من شهد أنْ لا إله إلاَّ الله صادقا بها دخل الجنَّة»

(ولذلك رمز المُؤلف لصحته هنأ وقال في الأصل: صحيح) ١٠٠.

<sup>(1) 2/ 397</sup> ح 2133

<sup>426/3(2) 426/3</sup> 

<sup>(3)</sup> ص111 ح 196

<sup>4498</sup> \_48 /4 (4)

<sup>527/5(5)</sup> ع 8193

<sup>8688 - 132-131/6(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> ذكر الحديث في كتابه " قطف الأزهار ص171 ح 63

2- «ائتدموا من هذه الشجرة...»

(قال الحافظُ العراقيُّ في "شرح الترمذيِّ" وتبعه الهيثميّ : (فيه النضر بن طاهر أوهو ضعيف) أوبه يُعرف ما في قول المُؤَلف في "الكبير": حسن (2)).

3- «أفضل العبادة انتظار الفرَج»

(قال ابنُ الجوزي: (حديث لا يثبت). أوهذا الحديث لم يخرجه المُؤَلف في "جامعه الكبير" أبل هنا أوفي "درر البحار "عن البزَّار والبيهقيِّ أوضعفه) (٠٠).

4- «إِنَّ الله تعالى لم يجعل شفائكم فيها حرّم عليكم».

(قال في "الكبير": (صحيح غريب)) (٠٠٠)

5- «طلب العلم فريضة على كل مسلم»

(وقال المُصنِّف: (جمعتُ له خمسين طريقاً وحكمتُ بصحته لغيره أولم أُصحح حديثاً لم أُسبق لتصحيحه سواه)) (٤).

ثانياً: ذكره لما ورد في الباب من أحاديث, سواء من عند نفسه أو ناقلاً عمن تقدمه من الحُفَّاظ.

1 - حديث: «أُمَّوّا الركوع والسجودا فو الذي نفسي بيده إنِّي لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم» حم ت ن عن أنس صح (\*).

قال: (وفي الباب غيره) (٠٠).

<sup>78 /1 (1)</sup> م 51ح

<sup>(2) 1/96</sup>ح34

<sup>1283 44 /2 (3)</sup> 

<sup>1773~252/2 (4)</sup> 

<sup>5264 ~ 267/4(5)</sup> 

<sup>154 - 146 - 145 /1 (6)</sup> 

<sup>(7) 1/ 146</sup>ح 154 .

2- حديث: «اللهمَّ اهد قريشاً فإنَّ عالمها يملا طباق الأرض علماً ،اللهمَّ كما أذقتهم عذابا فأذقهم نوالاً» خط وابن عساكر عن أبي هُريرة ···.

قال: (وفي الباب عدي بن حاتم، رواه عنه الطبرانيُّ في حديث طويل).

 $^{(2)}$  حدیث: «الحیاء خیر کله» أم د عن عمران بن حصین صح

قال: (وفي الباب أنس وغيره).

4- «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» أخ عن أبي سعيلاً م عن ابنِ عُمر وعن أبي هُريرة حم د عن أبي رزين أط عن ابنِ مسعوداً صح (أ) .

وفي الباب: عن جمعٌ كثير.

5- «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنَّه سيُورثه أحم ن دت عن ابنِ عُمراً حم ق 4 عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنها عنها الله عنها

(وفي الباب: عن أنس وجابر وغيرهما.)

6- «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقأوا عينه» أحم م عن أبي هُريرة صح ... 6

(وفي الباب: أبو أمامة وغيره).

وتارة يكون ما يقول فيه وفي الباب عن أهل العلم ممَّن تقدمه من أهل التتبع والاستقراء.

1- «اجتنبوا ما أسكر »أالحلواني عن عليٍّ صح ···.

(قال ابنُ حجر: وفي الباب عن نحو من ثلاثين صحابياً، أكثر الأحاديث عنهم جياد ....)

<sup>1460 - 105/2 (1)</sup> 

<sup>3863 &</sup>lt;del>-</del> 427/3 (2)

<sup>4498 - 48/4 (3)</sup> 

<sup>(4) 447</sup> ح 7913

<sup>71/6 (5)</sup> ع8468

<sup>(6) 157/1</sup> ح 180

(قال الديلميُّ: وفي الباب عن أنس وعلى.)

3- «إنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته منها أفضل من أهله وماله» عن طلق بن حبيب.

(قال في "الفردوس": وفي الباب ابن عُمر وغيره) (٥٠).

4- «انظري أين أنت منه، فإنها هو جُنَّتكِ من النَّار» ابنُ سعد طب عن عمَّة الحصين بن محصن (٥٠).

(وعزاه له ( هُ جَمِعٌ منهم: الذهبيُّ في " الكبائر " . . . أخرجه الذهبيُّ من وجهين وفي الباب أحاديث كثرة.)

5 - «تَدَاوَوا بِأَلْبان البقر؛ فإنِّي أرجو أن يجعل الله فيها شفاءً، فإنَّها تأكل من كل الشَّجَر» أص عن ابن مسعود ح.

قال السخاويُّ: (لهذا الحديث طُرق بألفاظ مختلفة، وفي الباب أبو هُريرة وأسامة وجابر وغيرهم) ٥٠٠.

6- «كل جسدٍ ينبتُ من سحتٍ فالنَّار أولى به» أطس حل عن أبي بكر (6).

(قال أبو نُعيم: (وفي الباب عن عائشة وجابر)) ٧٠٠.

7-(1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 100

(قال الترمذيُّ: ( وفي الباب عن ابن عُمر وعائشة)).

8- «هدايا العيّال غلول».

حم والطبرانيُّ هق ... (وجزم الحافظُ ابنُ حجر بضعفه أقال: (ورواه الطبرانيُّ بإسناد أشدَّ ضعفًا منه). وقال في موضع آخر بعد ما عزاه لأحمد (فيه: إسهاعيل بن عيَّاش أوروايته عن غير أهل بلده

<sup>(1) 1/ 504</sup> ح 1014

<sup>1996 - 340/2(2)</sup> 

<sup>60/3 (3) 2744</sup>ح

<sup>(4)</sup> أي النسائيُّ

<sup>3273 ~ 238 / 3 (5)</sup> 

<sup>(6) 18–17</sup> ح 6296

<sup>(7) 18/5</sup> ح6295

<sup>7254</sup> **2**68 /5 (8)

ضعيفة أوهذا منها أقال: وفي الباب أبو هُريرة وابن عبَّاس وجابر ثلاثتهم في " الأوسط" للطبراني بأسانيد ضعيفة)) ٥٠٠.

وهناك أمثلة كثيرة جداً لقوله وفي الباب (2).

ومن قول غيره: في الباب. (٥)

ثالثاً: ومن منهج المناويِّ -رحمه الله - في التخريج أنَّه يذكر حكماً عاماً على أحاديث الباب من حيث الثبوت ومن عدمه, سواءً كان ذلك من اجتهاده هو, أو نقلاً عمن تقدمه من أئمة العلم.

1 - «من قرأ في يوم قل هو الله أحد مائتي مرةً كتب الله له ألف وخمسهائة حسنةً إلا أنْ يكون عليه دين» أعد هب عن أنس (4).

( فائدة: قال الحافظُ ابنُ حجر في "تخريج أحاديث الرافعي ": ( قال الدارقطنيُّ: أصح شيء في فضائل سور القرآن ﴿قل هو الله أحد﴾، وأصح شيء في فضل الصلاة: صلاة التسبيح).

وقال العُقيليُّ: (ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت) فوقال ابنُ العربي: (ليس فيها حديث صحيح وقال العُقيليُّ: (ليس فيها حديث صحيحه فَتَنَافَيا أَ ولا حسن أوبالغ ابنُ الجوزي فذكره في "الموضوعات"، وصنَّف المديني جزءا في تصحيحه فتَنَافَيا أ والحقُّ أنَّ طُرقه كُلها ضعيفة....)

2-«نضَّر الله امرأ سمع منَّا شيئاً فبلَّغه كما سمعه فرب مُبلَّغ أوعى له من سامع أحم ت حب فن على الله امرأ سمع منَّا شيئاً فبلَّغه كما سمعه فرب مُبلَّغ أوعى له من سامع أحم ت حب في الأدب": (تذاكرتُ أنا والدار قطنيُّ طُرق هذا الحديث فقال: هذا أصح شيء رُوي فيه.))

<sup>9586~353/6(1)</sup> 

<sup>358-106-55/5</sup> 359-116-15/4.202-178-58/3.235-193-86/2.557-169-168/1 (2)<math>267-241-30/6.

<sup>-32/6.274-268/5.237-83-54/4.451-243-208-120/3.62-44/2.479-282-135/1(3)</sup> 

<sup>2952~203/6 (4)</sup> 

<sup>9263 - 284 - 283 /6 (5)</sup> 

3 - «كان يتختم في يمينه» أخ ن عن ابن عُمر، م ت عن أنس، حم ت ه عن عبد الله بن جعفر أصح أصح د٠٠٠.

قال البخاريُّ: (والتَّخَتُّم في اليمين أصح شيء في هذا الباب))

4- «حُجَّ عن نفسك ثمَّ حجَّ عن شُبرمة» أَد عن ابن عبَّاس. (2)

(قال البيهقيُّ: (صحيح، وليس في الباب أصح منه)).

5 - «طلاقُ الأمّةِ تطليقتان وعدتها حيضتان» أد ت ه ك عن ابن عُمر (1).

(قال ابنُ العربي: (ليس في الباب حديث صحيح.))

6- «موت الفجاءة أخْذَةُ أَسَفٍ» أحم دعن عُبيد بن خالدح ( · ).

(قال الأزديُّ: (له طُرق في كل منها مقال أولم يصح منها حديث أ) اهـ. وقال المنذريُّ: (حديث عُبيد هذا رجاله ثقات). اهـ. ولعله مستند المُصنِّف في إشارته لحُسنه الكن ظاهر كلام ابن حجر توهينه؛ فإنَّه لما نقل عن ابنِ رُشيد أنَّ في إسناده مقالاً أقرَّه وسكت عليه الكنَّ ه قال في "تخريج المختصر": (إسناده صحيح) قال: (وليس في الباب حديث صحيح غيره.))

7 - «ادْرَوُّوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم فإنْ وجدتم للمسلم مخرجاً فخلَّوا سبيله، فإنَّ الإمام لَأَن يخطى في العفو خير من أنْ يخطئ في العقوبة (و).

(قال الذهبيُّ -رحمه الله-: (وأجودُ ما في الباب خبر البيهقيِّ «ادرؤوا الحدود والقتل عن المسلمين ما استطعتم» قال: هذا موصول جيد) انتهى).

8 - «اقرءوا على موتاكم يس» أحم ده حب ك عن معقل بن يسار ( ، ).

(ونقل ابنُ العربي عن الدارقطنيِّ أنَّه حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن وقال: لا يصح في الباب حديث الهد.)

<sup>6966 - 201-200/5 (1)</sup> 

<sup>3682 ~ 375 – 374 /3 (2)</sup> 

<sup>5317 &</sup>lt;del>-</del> 283/4 (3)

<sup>9119 - 246 /6 (4)</sup> 

<sup>313 - 227 - 226 /1 (5)</sup> 

<sup>67 /2 (6)</sup> ح67 /2

9- «تَرِّبوا صُحُفَكم فإنَّه أنجح لها إنَّ التراب المبارك.... أه عن جابراً ض ٠٠٠.

قال: (وجميع ما في الباب ضعيف كما سبق).

10 - «في العسل في كل عشرة أَزِقُّ زِقُّ»أت ه عن ابن عُمرأض (2).

(قال البخاريُّ: (ليس في زكاة العسل شيء يصح)).

وتارة يقول أو يُعبر عن الحديث "بأمثل ما ورد" أو "أمثل ما في الباب":

1 - «خير تمركم البَرْني...» (··).

(قال المُؤَلف: (وطريق حديث بُريدة هو أمثل طُرقه)).

2 - «الشَّفَقُ الْحُمْرِةِ...» (4)

(ورواه ابنُ عساكر من حديث حُذيفة عن مالك أو آثَرَ المُصنِّف الطريق الأول لقول البيهقيِّ: (حديث عتيق أمثل إسناداً) الكن صحح وقفه أوجعله الحاكمُ مثالاً لما رفعه المخرجون من الموقوفاًت.)

3 - «من ولد له ثلاثةٌ أو لاد...» (ن.

(قال المُؤَلف في "مختصر الموضوعات" ( هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن) ٠٠٠٠.

4- «إنَّ الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه» (٠٠).

طب عن عمران بن حُصين (قال الهيثميُّ: (فيه عمرو بن الحصين العقيليُّ وهو متروك )اها وله طُرق عند الدارقطنيِّ في "المستجاد"أ والخرائطيِّ في " المكارم" من حديث أبي سعيد وغيره أمثل من هذا الطريقاً وإن كان فيها أيضاً لين كما بيَّنه الحافظ العراقيُّ فلو جمعها المُصنِّف أو آثر ذلك لكان أجود.)

وتارة يعبر بقوله: "ليس في هذا الباب شيء يصح".

<sup>3278 - 239/3 (1)</sup> 

<sup>5933 - 452/4 (2)</sup> 

<sup>4060 -484 /3 (3)</sup> 

<sup>4946 ~ 177 /4 (4)</sup> 

<sup>9084 ~ 237 /6 (5)</sup> 

<sup>(6)</sup> الذي وقفتُ عليه في مختصر الموضوعات قوله: وهذا المرسل يعضد حديث ابن عبَّاس ويدخله في قسم المقبول. 1/ 102

<sup>1681 ~ 209 / 2 (7)</sup> 

1- «اخْفَضِي ولا تَنهكي....» <sup>(1)</sup>.

(سنده ضعيف جداً ومحَّن جزم بضعفه الحافظُ العراقيُّ وقال ابنُ حجر في موضع آخر: (لـه طريقان كلاهـا ضعيف) وقال ابنُ المنذر: (ليس في الختان خبر يُعوَّل عليه ولا سنَّة تتَّبع)).

2 - «اغزوا قَزْوين ......» (<sup>2)</sup>.

(وأسند عن أبي زُرعة الرازي عُبيد الله بن عبد الكريم الحافظ قال: (ليس في قزوين حديث أصح من هذا). أي ليس في الأخبار الواردة في فضل قزوين خبر أصح منه ولا يلزم من هذا كونه صحيحًا ولا حسناً).

3 - «ثلاثةٌ يؤتون أجرهم مرتين...» فقد المراهبة عنه المراهبة المرا

(وفي رواية الترمذيِّ «له جارية وضيئة الله العراقيُّ: (ليس في الكتب الستة وصفها بالوضاءة إلاَّ فهه)).

4- «حج عن نفسك» •4.

(وقال البيهقيُّ: (صحيح اليس في الباب أصح منه ) وقال ابن حجر: (رواته ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه الهدمرسل)).

5 - «حجَّ عن أبيك» -5

(قال التتائي ": (حسن صحيح) أوقال أحمد: ( لا أعلم في إيجاب العمرة أجود و لا أصح منه)).

6 – «الضحك ينقض الصلاة... » 😗.

(ونقل ابنُ عدي وابن الجوزي عن أحمد: (أنَّه ليس في الضحك حديث صحيح) وقال الذهبيُّ: (لم

<sup>297</sup> ح 297 ع

<sup>1216 – 18/2(2)</sup> 

<sup>3548</sup> ح 3548 (3)

<sup>3682</sup> ع 374/3 (4)

<sup>3681~374/3(5)</sup> 

<sup>(6)</sup> كذا في "الفيض" ولعل الصواب: النسائيُّ.

<sup>5233 - 259 /4 (7)</sup> 

يثبت عن النَّبي في الضحك خبر) أوقد استوفى البيهقيُّ الكلام عليه في "الخلافيات" أوجمع فيه الخليلي جزءاً مفرد (٠٠٠.)

7 - «ما من أحدٍ يدخله الله الجنَّة .... »(<sup>2)</sup>.

(قال ابنُ القيم: (ليس في الأخبار الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موسى «إنَّ في الجنَّة لخيمة..» الخ.))

8-«ليس في الإبل العوامل..» (3).

(قال البيهقيُّ: ( وأشهر منه خبر عليًّا «ليس في البقر العوامل شيء») اهـ. وصححه ابنُ القطان.)

9- «من أسبغ الوضوء ...» (4).

طص عن عليِّ (أمير المؤمنين وضعفه المنذريُّ أوقال الهيثميُّ: (فيه عُمر بن حفص العبدي مـتروك) أ وقال العقيليُّ: (ليس لهذا المتن إسناد صحيح)).

10- «صلوا خلف كل بر وفاجر» في الم

هق عن أبي هُريرة (سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كذلك فقد قال الذهبيُّ في اللهذب": (فيه انقطاع.) وجزم ابنُ حجر بانقطاعه قال: (وله طريق أخرى عند ابن حِبَّان في اللهذب" من حديث عبد الله بن محمَّد بن يحيى بن عُروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك ورواه الدارقطنيُّ وغيره من طُرق كُلها واهية جداً.))

11 - «لا تزال أمتى بخير ما عجَّلوا...» ( ... )

نعم قال ابن عبد البر: أخبار تعجيل الفطر وتأخير السحور متواترة.

<sup>(1)</sup> وفي 6/ 173 في حديث من ضحك في الصلاة قال: أحمد ليس في الضحك حديث صحيح اهـ ورواه الـدارقطنيُّ مـن عـدة وجوه بعدة أسانيد كُلها ساقطة.

<sup>7989</sup> **~** 469 /5 (2)

<sup>7630</sup> ح 373/5(3)

<sup>8398 - 52/6 (4)</sup> 

<sup>201/4 (5) 5022 5022</sup> 

<sup>9771 ~ 395/6 (6)</sup> 

رابعاً: والشارح إذا وجد الحديث الذي ذكره المُصنِّف ضعيفاً, أخذ يبحث له عن شواهد، أو طُرق أخرى ليقوَّي الخبر بها.

1- «اجعلوا بينكم وبين النَّار حجاباً ولو بشق تمرة» (طب) عن فضالة بن عُبيد (٠٠٠)

(رمز المُؤَلف خُسنه وليس على ما ينبغي فقد أعلَّه الهيثميُّ وغيره بابنِ لهيعة الكن يعضده ما رواه أحمد من حديث عائشة قال في الفتح: ("بإسناد حسن") «يا عائشة استتري من النَّار ولو بشق تمرة الأنَّها تسد من الجائع مسدها من الشبعان»).

2 - «أُعطيت أُمتى شيئاً لم يُعْطَه ... » (2).

(قال الهيثميُّ: (فيه خالد بن محمَّد الطحان وهو ضعيف) أاهـ.

لكن يعضده ما رواه ابنُ جَرير والبيهقيُّ في "الشُّعب" وغيرهما عن سعيد بن جُبير «لقد أعطِيتْ هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم يُعطه الأنبياء قبلهم ولو أُعطيها الأنبياء لأُعطيها يعقوب إذ يقول:

﴿ يَنَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.)

 $^{(+)}$  ودعوة المظلوم وإن كانت من كافر $^{(+)}$ .

(وله شواهد كثيرة سبقتاً ويجيء كثير منها.)

4- «سلامة الرجل في الفتنة أنْ يلزم بيته».

فر في المسلسلات وأبو سعيد السبَّان، وأبو الحسن بن المفضل المقدسي في "الأربعين المسلسلة" عن أبي مُوسى الأشعري (وله شواهد أفرد الخطيب في العزلة جزءاً) (3).

5 - «كان يكره الكي والطعام الحار» (٠٠٠).

<sup>189 – 162/1 (1)</sup> 

<sup>(2) 2/2</sup> م 1176

<sup>(3)</sup> من الآية رقم (84) من سور يوسف.

<sup>(4) 2915&</sup>lt;del>م</del> 2915

<sup>(5) 4/ 116</sup>ح 4732

<sup>7150 -243 /5 (6)</sup> 

(رمز المُصنّف لُحسنه أو كأنّه لاعتضاده أإذ له شواهدا منها: ما رواه البيهقيُّ عن أبي هُريرة أقال الحافظُ العراقيُّ: (بإسناد صحيح قال: أُتيَ النّبي على يوماً بطعام سُخْنٍ فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم" ولأحمد بسند جيد والطبراني والبيهقيِّ أنَّ خولة بنت قيس قدَّمت له حَريرةً فوضع يده فيها فوجد حرَّها فأحرقت أصابعه فقال: حسن اه.))

وتارة تكون الشواهد عن غيره من أهل العلم فمن ذلك:

1- «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر» 1-

طس (من رواية نهشل عن الضحاك عن ابنِ عبّاس قال الهيثميّ: (فيه نهشل بن سعيد متروك) أوقال شيخه الحافظُ الزين العراقيُّ: (نهشل ضعيف جداً والضحاك لم يسمع من ابن عبّاس.) وقال ولده الولي العراقيُّ: (سنده ضعيف.) لكن له شواه لم وهي وإن كانت كُلها ضعيفة كما قاله الحافظُ المذكور لكنّها تكسبه فضل قوة منها: خبر القضاعيِّ في "مسند الشهاب" عن مُوسى الرضى عن آبائه متصلاً «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم أوفي رواية عنه «ينفي الفقر قبل الطعام وبعده أو وخبر أبي داود والترمذيِّ عن سلمان «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء وبعده»).

2 - «أتاني جبريل...».

ش (وكذا ابنُ عدي وغيره عن أنس أورمز لحُسنه وهو زللٌ أفقد قال ابنُ حجر بعد عزوه لابن أبي شيبة أوابن ماجه وابن عدي: (في إسناده ضعفٌ شديدٌ). هذه عبارته أوقال ابنُ الهُمام: (وهو معلول ألكن يقويه بعض قوة ما رواه ابنُ مَنيع أوالديلميُّ عن أنس أيضاً «أتاني جبريل فأمرني أنْ أخلَّل لحيتي عند الطهور »أوفيه الهيثم بن حمَّاد عن الرَّقَاشي أقال النسائيُّ وغيره: (وهما متروكان) أقال الكهال: وللتخليل طُرق منكرة عن أكثر من عشرة من الصحابة أوبها يتقوى)) (1).

-3 (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك...) (-3

قال السخاويُّ: (في أسانيده مقال الكن بطرق يتقوى).

<sup>376/6(1)</sup> م 376/6

<sup>(2) 1/ 99</sup>ح88

<sup>(3) 1/223</sup> ح 308

4 - «إذا أحب الله عبداً ابتلاه...» (1).

قال الحافظُ العراقيُّ -رحمه الله -: (إنه يتقوى بتعدد طُرقه.))

5 - «إذا شربتم فأشربوا مصاً» (2).

د ... (رمز لضعفه اغتراراً بقول ابن القطان: (فيه محمَّد بن خالد لا يُعرف). وفاته أنَّ الحافظَ ابنَ حجر ردَّه عن ابنِ القطان بأنَّ محمَّداً هذا وثقه ابنُ معين و ابن حِبَّاناً والحديث ورد من طريق البغويًّ والعقيليًّ والطبرانيًّ وابنِ عدي وابنِ منده وغيرهم بأسانيداً قال ابنُ عبد البر: فيها اضطراب الكن اجتهاعها أحدث قوة صيرته حسناً.)

6- «حدُّ الساحر ضربة بالسيف» في .

ت ك (كلاهم) في الحدود عن جُندب قال الحاكم: صحيح غريب وقال الترمذيُّ: (لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ من هذا الوجه، وفيه: إسماعيل المكي وهو مُضعف من قبل حفظ أوالصحيح وقفه) اهماً كذا في "جامعه".!

وقال في "العلل": (سألتُ عنه محمَّداً - يعني - البخاريَّ فقال: (هـذا لا شيءً وإسماعيل ضعيف جداً.)) اهـأ ولهذا قال في "الفتح": (في سنده ضعف.) أوقال الذهبيُّ في "الكبائر": (الـصحيح أنَّه من قول جُندب.) أانتهى. ورواه الطبرانيُّ والبيهقيُّ عن جُندب مرفوعاً وأشار مغلطايُّ إلى أنَّه وإنْ كان ضعيفاً يتقوى بكثرة طُرقه أوقال: (خرَّجه جمعُ أمنهم البغويُّ الكبير أوالصغير أوالطبرانيُّ والبرزَّار ومن لا يحصى كثرة.))

7- «الخضر في البحر» · · · .

(وهذا حديث ضعيف ألكنَّه يتقوى بوروده من عدة طُرق بألفاظ مختلفة فمنها: ما في المستدرك عن أنس أكنا مع النَّبي و سفراً فنزل منز لا فإذا رجلٌ في الوادي يقول: «اللهمّ اجعلني من أمة محمَّد المرحومة

<sup>(1) 245</sup> ح 353

<sup>387/1(2)</sup> مح311

<sup>3688 - 377-376 /3 (3)</sup> 

<sup>4133 - 504 / 3 (4)</sup> 

8 – «كما تدين تدان» <sup>(۱)</sup>.

(قال الزَّركشيُّ: ورواه البيهقيُّ في "الأسماء والصفات" وفي "الزُّهـد" عن أبي قلابـة مرسـلاً بلفـظ «الذنب لا يُنسى والبر لا يَبلى والديَّان لا يموت وكما تدين تُدان وبه يتقـوى). وقـال ابـنُ حجـر: (لـه شاهـد مرسل خرّجه عبد الرزاق عن أبي قلابة يرفعه قال: ورجاله ثقات ورواه أحمد في "الزُّهـد" عن أبي قلابة أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء فذكره.))

9- «لعن الله العقرب ما تدع المصلى... » (2).

(وروى أبو يعلى عن عائشة أنّه كان لا يرى بقتلها في الصلاة بأساً. ه عن عائشة وسنده ضعيف الكن يتقوى بوروده من عدة طُرق وقد أخرج ابن منده في "معرفة الصحابة" من حديث الحارث بن خُفاف بن أيمى بن رخصة (العفاري عن أمّه عن أبيها قال: رأيتُ رسول الله على عاصباً يده من عقرب لدغته. والحارث روى له مسلم وأبوه خُفاف أبضم الخاء المعجمة صحابي بايع تحت الشجرة وأبوه أيمي بن رخصة (أصحابي مشهور وهو سيد غفار ووافدهم الم يخرجوا له شيئاً).

10 - «من خير خصال الصائم السواك».

(وكذا البيهقيُّ في رواية أبي إسهاعيل المؤدب واسمه إبراهيم بن سُليهان عن مُجاهدا عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال البيهقيُّ بعد تخريجه: (مجالد، غيرُه أثبت منه.) وقال ابنُ القيم: (فيه مجالدا وفيه ضعف). قال الزينُ العراقيُّ: (ولم ينفرد به مجالدا بل ورد من رواية السري بن إسهاعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. والسري ضعيف ومجالد وإنْ ضعفه الجمهور وثقه النسائيُّ وروى له مسلم مقروناً بغيره ورواه أبو نُعيم من طريقين آخرين وبه يتقوى.))

<sup>6411</sup> \_ 48 / 5 (1)

<sup>(2) 5/ 270</sup>ح 7261

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "رحضة".

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "رحضة".

<sup>8247 - 14/6(5)</sup> 

11 – «من زار قبری…» <sup>(۱)</sup>.

(قال ابنُ القطان: (وفيه عبد الله بن عُمر العُمري قال أبو حاتم: (مجهول) ومُوسى بن هلال البصري قال العقيليُّ: (لا يصح حديثه ولا يُتابع عليه) وقال ابنُ القطان: فيه ضعيفان.)

وقال النوويُّ في "المجموع": (ضعيف جداً.) وقال الغرياني: (فيه موسى بن هلال العبدي قال العقيلُّ: (لا يُتابع على حديثه)، وقال أبو حاتم: (مجهول)، وقال السبكي: (بل حسن أو صحيح).

وقال الذهبيُّ: (طُرقه كُلها ليَّنة لكن يتقوى بعضها ببعض) قال ابنُ حجر: (حديث غريب أخرَّجه ابنُ خُرَيمة في صحيحه وقال: في القلب في سنده شيء وأنا أبراً إلى الله من عهدته. قال - أعني ابن حجر -: وغفل من زعم أنَّ ابن خُريمة صححه). وبالجملة فقول ابن تيمية :موضوع غير صواب.)

12 - «كان إذا سأل الله تعالى خيراً جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاد من شر جعل ظاهر هما..» (2).

(رمز لُحسنه ُ قال ابنُ حجر: (وفيه ابنُ لهيعة) أوقال الهيثميُّ:(رواه أحمد مرسلاً بإسناد حسن) اه. وفيه إيذان بضعف هذا المتصل ُ فتحيُّز المُصنِّف له كأنَّه لاعتضاده.)

13 - «اشفعوا تؤجروا» <sup>(3)</sup>.

(ابنُ عساكر في تاريخه عن مُعاوية بن أبي سُفيان ورواه عنه أيضاً الخرائطيُّ وغيره وإسناده ضعيف الله على لسان نبيه ما شاء») (٠٠).

14 — «تزوجوا النساء فإنهنَّ يأتين بالمال» (٠٠٠).

(قال المُصنِّف: (وله شواهـ لمَّ منها: خبر الثعلبي عن ابنِ عجلانَ أنَّ رجلاً شـكى إلى النَّبي اللهُ الفقرأ فقال: «عليك بالباءة»)).

رما من نبي يموت فيقيم في قبره...» (۱۵ – «ما من نبي يموت فيقيم  $^{(1)}$ 

<sup>(1) 6/ 140</sup>ح 8715

<sup>6716 ~ 141/5(2)</sup> 

<sup>525 /1 (3)</sup> م 1069

<sup>(4)</sup> وهو الحديث الذي بعد السابق من الجامع 1/ 525 ح 1070

<sup>3284 - 241/3(5)</sup> 

طب حل (وكذا ابن حِبَّان عن الحسين بن سُفيان عن هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بن يحيى الخُشني عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك أثمَّ قال ابن حِبَّان: باطل والخُشنيُّ مُنكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له اه.

وفي " الميزان" عن الدارقطنيِّ: ( الخُشنيُّ متروك). ومن ثمَّ حكم ابنُ الجوزي بوضع الحديث ونازعه ابنُ حجر: بأنَّ البيهقيَّ ألف جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه عدة أخبار قوية والمؤلف بأنَّ له شواهد ترقيه إلى درجة الحسن.)

ويرى المناويُّ – رحمه الله – أنَّ تكثير الطرق، واستيعاب ذكر مخرجي الحديث أمرٌ ضروري لتقوية الحديث:

-1 (آفة العلم النسيان) -1

(وظاهر اقتصار المُؤلف على عزوه لابن أبي شيبة من طريقه أنّه لا يُعرف لغيره وإلا لذكره تقوية لـه لكونه معلولاً والأمر بخلافه فقد رواه بتهامه من هذا الوجه الدارميُّ في "مسنده" والعسكريُّ في "الأمثال" عن الأعمش معضلاً ورواه عنه ابنُ عدي من عدة طُرق بلفظ: «آفة العلم النسيان وإضاعته أنْ تضعه عند غير أنْ تحدث به من ليس له بأهل» ورواه من طريق عن قيس بن الربيع بلفظ: «وإضاعته أنْ تضعه عند غير أهله» وروى صَدْره عن ابنِ مسعود أيضاً موقوفاً البيهقيُّ في "المدخل أقال الحافظ العراقيُّ: ورواه بطين في "مسنده" من حديث علي بلفظ: «آفة العلم النسيان وآفة الجهال الخيلاء» ورواه ابنُ عدي عن عليً مرفوعاً بلفظ: «آفة الحديث الكذب ،وآفة العلم النسيان» فكان ينبغي للمؤلف الإكثار من خرجيه إشارة إلى تقويته).

2 -«خللوا بين أصابعكم....» <sup>(4)</sup>.

قط عن عائشة (قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأً ويخلل بين أصابعه أويدلُكُ عقبيه أويقول: «خللوا

<sup>(1) 5 / 5 01</sup> ح 8 115

<sup>12</sup> ح 53 /1 (2)

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "مطين".

<sup>3940 - 451/3(4)</sup> 

أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار ويل للأعقاب من النّار» هذا لفظ الدار قطنيّ من رواية عُمر بن قيس أُ ويحيى بن ميمون وقال ابنُ حجر: (سنده ثمّ قال – أعني – الدار قطنيّ: (ضعيف) لضعف قيس أُ ويحيى بن ميمون وقال ابنُ حجر: (سنده ضعيف جداً) اهد. ورواه الطبرانيُّ والديلميُّ من حديث ابن مسعود. ثمّ قال الديلميُّ: (وفي الباب أبو هُريرة.) اهد. فكان ينبغى للمُصنف استيعاب مخرجيه إشارة لاكتسابه بعض القوة.)

 $^{(2)}$  («ما غُبِد الله بشيء أفضل  $^{(2)}$ 

(وكان ينبغي للمُصنِّف استيعاب خرجيه إشارة إلى تقويته فم نهم: الطبرانيُّ في "الأوسط" والآجريُّ في "فضل العلم" وأبو نُعيم في "رياض المتعلمين أمن حديث أبي هُريرة ورواه الدارقطنيُّ عن أبي هُريرة وفيه يزيد بن عياض قال النسائيُّ: متروك). وقال ابنُ معين: (لا يكتب حديثه.) وقال الشيخان: (مُنكر الحديث). وقال مالكُ: (هو أكذب من ابن سمعان)).

4 - «لا تسبُّوا تبعاً» (3).

(فكان ينبغي إكثاره من ذكر مخرجيه فمنهم: الطبرانيًّا والبغويُّ والطبريُّ وابن مريم والدارقطنيُّ وغيرهم).

خامساً: ومن منهجه الذي سار عليه في الحكم على الحديث, أنَّ الرجل المشهور حاله بالضعف بأيٍّ وجه من وجوه الضعف عدم التفصيل في حاله؛ لأنَّ الإطالة في ذلك الفائدة منها معلومة ابتداءً, وتحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل لغو.

1 - «أحب بيوتكم بيت فيه يتيم» ( )

(رمز لحُسنه أمع أنَّ فيه الواقدي والكلام فيه مشهور).

2 - «إذا اصطحب رجلان» (5).

(وفيه بقية وحاله مشهور لكن له شواهد).

<sup>(1)</sup>كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "ابن قيس "بدلالة السياق.

<sup>455/5(2)</sup> م 7940 ح

<sup>9791</sup> **ح**400 /6 (3)

<sup>(4) 1/4/1</sup>ح 219

<sup>(5) 1/ 288</sup> وفي موطن آخر 1/ 515 قال: وفيه بقية وحاله مشهور.

3 - «إذا رأيتم الحريق فكبروا»<sup>(1)</sup>.

(وابنُ عساكر في "تاريخه" عن ابنِ عمرو بن العاص أوهو من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب " عن أبيه "عن جده أوحال ابن لهيعة معروف أوالكلام فيه مشهور.)

4- «خيار كم الذين إذا رُءُوا ذكر الله ... » (2).

(وفيه ابنُ لهيعة وابن عَجلاناً وفيهما كلام سبقاً وخرَّ جه الحاكم أيضاً فكان عزوه إليه أولى).

5 – «سلهان سابق فارس» (ق).

ابنُ سعد في "الطبقات" (من حديث ابن عُلية عن يونس عن الحسن البصري مرسلاً ورواه عنه أيضاً ابنُ عساكر، وابن علية (وفيه كلام مشهور).

ومن التعابير التي يذكرها الشارحُ في بيان حال الرجل إذا كان ضعيفاً: مُجمع على ضعفه,وإذا كان ثقة قال: مجمع على ثقته، وهذا يجعل طالب العلم يحفظ الرواة بحالهم.

1 - «أبو شُفيان بن الحارث سيد شبان أهل الجنَّة» (٥).

ابنُ سعد في "طبقاته" أك في المناقب عن عُروة (بضم أوله أبن الزُّبير بن العوَّام تابعي كبير أمجمَع على جلالته وإمامته أوهو أحدُ الفقهاء السبعة صام الدهر أومات وهو صائم سنة ثلاث أو أربع وتسعين أمرسلاً).

2 - «إذا ظهرت الفاحشة ...» <sup>(6)</sup>.

فر عن ابن عُمر بن الخطاب (وفيه يحيى بن يزيد النوفلي عن أبيه).

<sup>360/1(1) 360/</sup> 

<sup>3986</sup> **~**465 /3 (2)

<sup>107/4(3) 4679</sup> 

<sup>(4)</sup> لعل هذا سبق قلم من الشارحُ فإن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي الشهير بابن علية ثقة حافظ لا كلام فيه ، وإنَّما الكلام في أخيه: إبراهيم وإبراهيم لا رواية له في الكتب الحديث . تهذيب الكمال 3/ 23 ، تقريب التهذيب ترجمة 420

<sup>93/1(5)</sup> وح 74

<sup>401/1(6) 450</sup> 

(قال أبو حاتم: ( مُنكر الحديث). قال الذهبيُّ: (وأبوه مجمع على ضعفه.) لكن له شواهد). 3 - «أُنزل القرآن ....» (1).

ك في التفسيراً (من حديث بكار بن عبد الله عن محمَّد بن عبد العزيز العوفي عن أبي الزِّنَاد عن خارجة أ عن أبيه زيد بن ثابت أقال الحاكم: (صحيح.) فقال الذهبيُّ: (لا والله، العوفيُّ مجمع على ضعفه أوبكار ليس بعمدة أو الحديث واوٍ مُنكر.) إلى هنا كلامه أو أنت بعد إذ عرفتَ حاله أعلمتَ أنَّ المُصنِّف في سكوته عليه غير مصيب).

سادساً: كما أنَّ الشارحُ يتتبع أحكام العالم الواحد في عدة من كُتبه المختلفة فيقول: وقال: في محل آخر، أو في موضع آخر، أو في مكان آخر.

1 - «اللهمَّ بارك لأمتي في بكورها...»<sup>(2)</sup>.

ه (وكذا البزَّار عن أبي هُريرة في ...قال الحافظُ العراقيُّ: (وروي بدل الخميس السبت في قال: وكلاهها ضعيف). وقال في محل آخر: (أسانيدها كُلها ضعيفة)).

2- «الجُمُعة واجبة في كل قرية» (٥٠).

... (وقال الذهبيُّ: (فيه متروكان وتالفُّ.) وقال ابنُ حجر: (هو ضعيف أومنقطع أيـضاً.) وقـال في محل آخر: (إسناده واه جداً.))

3 - «الطابعُ معلقٌ بقائمة العرش» (4).

(وقال الحافظُ العراقيُّ: (حديث مُنكر.) انتهى. وذلك لأنَّ فيه سُليهان بن مسلم الخشَّابِ قال في " الميزان": (لا تحل الرواية عنه إلاَّ للاعتبار.) وساق من مناكيره هذا الخبر ُ وأعاده في محل آخر ُ وقال: (هو موضوع في نقدي) ُ ووافقه ابنُ حجر في " اللسان".)

(وقال الهيثميُّ: (فيه سُليهان الخشاب ضعيف جداً)).

<sup>2731</sup> ح 56/3(1)

<sup>1458 – 104/2(2)</sup> 

<sup>3634</sup> ح 359 /3 (3)

<sup>5325 285 /4 (4)</sup> 

4- «هدايا العمال غُلول» (1).

(وجزم الحافظُ ابنُ حجر بضعفه أقال: (ورواه الطبرانيُّ بإسناد أشد ضعفاً منه) فقال في موضع آخر بعد ما عزاه لأحمد (فيه: إسهاعيل بن عيَّاش وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة وهذا منها قال: وفي الباب أبو هُريرة وابن عبَّاس وجابر أثلاثتهم في "الأوسط" للطبراني بأسانيد ضعيفة.))

-5 «اللهمَّ إنِّ أعوذ بك من يوم السوء» -5

(قال الهيثميُّ: (رجاله ثقات) أو أعاده في موضع آخراً وقال: (رجاله رجال الصحيح أغير بشر بن ثابت أوهو ثقة)).

6- «إِنَّ الله أذن لِي أَنْ أحدث....» (3).

(وقال الهيثميُّ بعد ما عزاه للطبرانيِّ: (رجاله رجال الصحيح ْ إِلاَّ أَنَّ شيخ الطبرانيَّ محمَّد بن العباس بن سهل الأعرج لم أعرفه) أو أعاده في موضع آخر أوقال: (رجاله رجال الصحيح ولم يسْتَشْن)).

7- «رأس العقل بعد الإيمان» <sup>(4)</sup>.

البزَّار في مسنده عن أبي هُريرة.

(قال الهيثميُّ: (وفيه عبيد الله بن عُمر القيسي وهو ضعيف). هب من حديث هُشيم عن عليٍّ بن زيد بن جُدعان عن ابنِ المسيب عن أبي هُريرة أثمَّ قال - أعني - البيهقيِّ: (لم يسمعه هُشيم بن علي وهدا حديث يُعرف بأشْعَثِ بن بَرَّ اقا عن عليٍّ بن زيدا عن ابنِ المسيب عن رسول الله هُ فدلسه هُشيم الهه ). وأعاده مرةً أخرى وقال: (في هذا الإسناد ضعف)).

8-«ليس على المختلس قطع» 6.

<sup>9586 - 353/6(1)</sup> 

<sup>1520 - 139 /2 (2)</sup> 

<sup>1680 - 209/2(3)</sup> 

<sup>4265</sup> ح 575/3(4)

<sup>(5)</sup> كذا في الفيض ، والصواب "من "، بدلالة السياق

<sup>368/5(6)</sup> م 3612 ح

(جزم الحافظُ ابنُ حجر بصحته فقال: (رواه ابنُ ماجه عن ابنِ عوف بإسناد صحيح)، وأعاده مرةً أخرى فقال: (رجاله ثقات.) فاقتصار المُصنِّف على رمزه لحُسنه غير حسن).

سابعاً: ومن منهجه أنَّه يعتذر عن المُصنِّف فيما وقع فيه من أوهام، كما أنَّه يبيَّن سلفه في الحكم على الحديث.

1 - «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه..» <sup>(1)</sup>.

(وصححه بعضهم فتبعه المُؤلف).

2- «ما أكرم شاب شيخاً لسنه.» (2).

ت في البراعن أنس بن مالك (وقال: حسن) فتبعه المُؤَلف فرمز لحُسنه و لا يوافق عليه).

3 - «استعد للموت قبل نزول الموت» (ن).

(قال الحاكم: (صحيح) أو أقرَّه الذهبيُّ أوهو مستند المُؤَلف في رمزه لصحته الكن قال الهيثميُّ: (فيه عند الطبرانيُّ إسحاق بن ناصح أقال أحمد: كان من أكذب النَّاس)).

4- «موت الفجاءة أخذة أسف» (4).

ه حم د (في الجنائز أعن عُبَيْد بالتصغير أبن خالد السلمي أشهد صفين مع علي أو أدرك زمن الحجاج أقال الأزديُّ: (له طُرق في كل منها مقال أولم يصح منها حديث). اه. وقال المنذريُّ: (حديث عُبيد هذا رجاله ثقات.) اه. ولعله مستند المُصنِّف في إشارته لحُسنه لكن ظاهر كلام ابن حجر توهينه فإنَّه لما نقل عن ابن رشيد أنَّ في إسناده مقالا أقرَّه أوسكت عليه لكنَّه قال في "تخريج المختصر": إسناده صحيح أقال: (وليس في الباب حديث صحيح غيره)).

5 - «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن» (5).

<sup>(1) 44 /1</sup> رع 602

<sup>(2) 425 /5</sup> ح 7831

<sup>491/1(3) 491</sup>ح

<sup>9119 246 /6 (4)</sup> 

<sup>1305 - 52/2(5)</sup> 

(ثمَّ إنَّ المُصنِّف رمز لضعفه أوهو فيه تابع للحافظ العراقيُّ أحيث قال: سندهما ضعيف انتهى).

6- «عرض عليَّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً (١٠).

(رمز المُصنَّف لحُسنه أوهو تابع للترمذي أوقال في "المنار": (وينبغي أنْ يُقال: فيه ضعيف أفإنَّه من رواية يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زجر ( عن عليِّ بن زيد عن القاسم عنه. اه. .))

وقال العراقيُّ: فيه ثلاثة ضعفاءً علي بن زيد ، والقاسم، وعبيد الله بن زجر نه.

7- «كان لا يصلى قبل العيد» - ٠

(رمز المُصنّف لحُسنه أوهو في ذلك تابع لابن حجراً حيث قال في "تخريج الهداية": (إسناده حسن) ألكن قال غيره (: فيه الهيثم بن جميل أورده الذهبيُّ في "الضعفاء" أوقال: حافظ له مناكير أوعبد الله بن محمَّد بن عَقيل أورده فيهم أيضاً وقال: كان أحمل وابن راهويه يحتجان به.))

8 «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال»  $^{(2)}$ 

هب عن أبي سعيد الخُدري (رمز لحُسنه وهو تابع فيه للحافظ ابن حجر قال البيهقيُّ: (ورواه الثوري عن أبي هاشم موقوفاً ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم مرفوعاً قال الذهبيُّ في الثوري عن أبي هاشم موقوفاً ورواه يحيى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم مرفوعاً قال الذهبيُّ في اللهذب": (وقفه أصح)، قال ابنُ حجر: (ورجال الموقوف في طُرقه كُلها أتقن من رجال المرفوع قال: وفي الباب عن عليًّ وزيد بن خالداً وعائشة وابن عبَّاس وابن عُمراً وغيرهم بأسانيد ضعيفة)).

ثامناً: والمناوي-رحمه الله- يتكلم على الحديث حسب المقام, فيطيل إذا رأى هناك مناسبة في الحديث تقتضي ذلك، ويختصر إذا رأى أنَّ الاختصار أولى.

1 - «إذا استجمر أحدكم فليوتر »··.

(وقول الإمام أحمد: لا يصح في الاستنجاء بالماء حديث أطال مغلطايُّ في ردَّه.)

<sup>312-311/4(1)</sup> ج 3417

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "زحر".

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "زحر".

<sup>6897 &</sup>lt;del>-</del>186/5(4)

<sup>(5) 6/ 199</sup>ح 8931

<sup>424 - 274 /1 (6)</sup> 

2- «أنا دار الحكمة وعليٌّ بابُها» (1).

(وأخرج عن ابنِ عبّاس كنا نتحدث أنَّ رسول الله على على - كرم الله وجهه - سبعين عَهداً لم يَعْهدْهَا إلى غيره. والأخبار في هذا الباب لا تكاد تحصى أت عن إسهاعيل بن موسى الفزاري أعن محمَّد بن عُمر الرومي أعن شريك أعن سلمة بن كُهيل أعن سويد بن غَفَلَة عن أبي عبد الضياء أعن عليٍّ أمير المؤمنين أوقال: غريب أوزعمُ القزوينيِّ كابن الجوزيِّ وضعه أوأطال العلاء في ردَّه أوقال: (لم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلةٍ قادحةٍ في هذا الخبر أسوى دعوى الوضع أدفعا بالصدر أوسئل عنه الحافظُ ابن عجر في "فتاويه" فقال: (هذا حديث صححه الحاكم أوذكره ابن الجوزي في "الموضوعات "أوقال: إنَّه كذِب أوالصواب خلاف قولها معاً وأنَّه من قسم الحسن الايرتقي إلى الصحة أولا ينحط إلى الكذب قال: وبيانه يستدعى طولاً لكن هذا هو المعتمد.) اهـ).

3- «بيع المحفلاَّت خِلابة...»(ف).

(قال عبد الحق: (رُوي مرفوعاً وموقوفاً)، وقال ابنُ القطان: (وهذا منه مسالمة الحديث كأنَّه لا عيب فيه أ إلاَّ إن وقف ورفع أوذا منه عجب فإنَّ الحديث في غاية الضعف أثمَّ أطال في بيانه).

4- «من ضَارَ ضَارَ الله به» · · ·

(رمز لِحُسنه الله الترمذيُّ: (غريب) قال في "المنار": (ولم يُبيِّن لم لا يصح؛ وذلك لأنَّ فيه لؤلؤة وهو لا يُعرف إلاَّ فيه ). لا يُعرف إلاَّ فيه ).

5 - «اتخذوا السودان؛ فإنَّ ثلاثة منهم...» (ق).

حب في كتاب "الضعفاء والمتروكين"، طب عن ابنِ عبَّاس (قال الهيثميُّ بعد عزوه للطبراني: (فيه أبين بن سُفيان وهو ضعيف) وقال غيره: (فيه أيضاً: أحمد بن عبد الرحمن الحراني أورده الذهبيُّ في

<sup>46/3(1)</sup> و 4804 ع

<sup>(2)</sup> كذا في المطبوع ، ولعل الصواب: العلائي، والله أعلم .

<sup>209 /3 (3)</sup> ع 3167

<sup>8724</sup> **ح**173 /6 (4)

<sup>(5) 1/11</sup>ح 100

"الضعفاء" أوقال: قال أبو عروبة: (ليس بمؤتمن على دينه عن أبين بن سُفيان المقدسي)).

قال في "اللسان" عن الدارقطنيِّ: (ضعيف له مناكير) أوقد أورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات" وأقرَّه عليه المُؤَلف في "الكبير" ألكن نازعه في "مختصر الموضوعات" على عادتُه أوبالجملة فإنْ سلِّم عدمَ وضعه أفهو شديد الضعف جداً.)

6- «اعتموا تزدادوا حلماً» ···.

طب (من حديث محمَّد بن صالح بن الوليدا عن بلال فن بشراً عن عمران بن تمام عن أبي حمزة فأعن ابنِ عبَّاس وقال الحاكم: ( ابنِ عبَّاس، ك في اللباس من حديث عبد الله فن بن أبي محميداً عن أبي المليح عن ابنِ عبَّاس وقال الحاكم: ( صحيح). وردّه الذهبيُّ: بأنَّ عُبيد الله هذا تركه أحمد وغيره اهـ

قال الهيثميُّ عقب عزوِه للطبراني عن ابنِ عبَّاس: (فيه عمران بن تمَّامُ ضعَّفه أبو حاتم وبقيَّة رجاله ثقات وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات") اه.

وتعقَّبه المُصنِّف فلم يأت بطائل، وبالجملة فطرقه كُلها ضعيفة.

أمَّا طريق الطبرانيِّ فقد علمتَ قول الهيثميُّ فيها، وأمَّا حديث الحاكم فقال الترمذيُّ في "العلل": (سألتُ محمَّدا - يعني - البخاريَّ عنه فقال: (عُبيد الله بن أبي مُميد ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئاً))اه. وأمَّا وضعه فممنوعُ.)

7 - «ٱلُ محمَّد كلُّ تَقِيِّ» (٠٠٠).

(قال الهيثميُّ: (وفيه نُوح بن أبي مريم وهو ضعيف جداً.))وقال البيهقيُّ: (هو حديث لا يحل الاحتجاج به). وقال ابنُ حجر: (رواه الطبرانيُّ عن أنس وسنده واه جداً وأخرجه البيهقيُّ عن جابر من قوله: وإسناده واه ضعيف)، وقال السخاويُّ: (أسانيده كُلها ضعيفة)).

8 – «من حدث بحديث فعطس...» (1).

<sup>(1) 1/ 555</sup>ح 1142

<sup>(2)</sup> كذا في الفيض ، والصواب : هلال كما في معجم الطبراني الكبير 12/ 221 ح 129 ط 129.

<sup>(3)</sup> كذا في الفيض ، والصواب: أبو جرة ، وهو نصر بن عمران الضُّبعي.

<sup>(4)</sup> الصواب: عبيدالله ، كما في مستدرك الحاكم 4/ 214

<sup>(5) 1/ 55</sup> ح 15

(وعزاه النوويُّ في "الأذكار" لأبي يعلى أثمَّ قال: (كله نه إسناده ثقات متقنون إلاَّ بقية بن الوليل أ فمختلف فيه قال: وأكثر الحُفَّاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين وقد رواه معاوية الشامي. وعمَّن خرَّجه البيهقيُّ في الشُعب وقال: إنَّه مُنكر) اه..

وبالجملة هو حديث ضعيفٌ لا موضوع كل قال ابنُ الجوزي ويكفي في ردَّه قول النووي في انتاويه": (له أصل أصيل) اها وقول بعضهم: (حديث باطل وإن كان إسناده كالشمس إذ كيف يجوز أن يثبت أنَّ رسول الله في شهد بصدق كل محدث عطس عنده وكم أرى في النَّاس من كذَّاب ومحدث بباطل قارن حديثه العُطاس): ردَّه الزَّركشيُّ وغيره بأنَّ إسناده إذا صح ولم يكن في العقل ما يأباه وجب تلقيه بالقبول ، وقد صح في الحديث « العطاس من الله » وكان هذا الأمر المضاف إلى الله حق ولا يه اليه إلاَّ الحق)).

تاسعاً: كما أنه ينقل عن عُلماء آخرين ليست لهم في الغالب كتب متخصصة في النقد, فيتوسع في النقل والبحث في مختلف كتب أهل العلم, فهو كتاب موسوعي، وهذا يدل على سعة اطلاعه, وشدة عنايته في الوقوف على حكم للحديث تسكن إليه النفس؛ لأن ما تتابع عليه العُلماء بالصحة أو الضعف لا ينبغي مخالفته إلا بعد تأنى وتمحيص شديد.

1 - «السواك مطهرة للفم...» <sup>(3)</sup>

(قال ابن الصلاح: (إسناده صالح)، وقال البغوي: (حديث حسن)).

2 - «كان إذ توضأ حرَّك خاتمه» <sup>(٠)</sup>.

(قال ابنُ سيد النَّاس: (ومعمر مُنكر الحديث). وقال ابنُ القيم ومغلطايُّ وغيرهما: (حديث ضعيفاً ضعفه ابنُ عدي والدارقطنيُّ والبيهقيُّ أوعبد الحق وابنُ القطان وابنُ طاهر والبغداديُّ والمقدسيُّ أوابنُ

<sup>(1) 6/11</sup>ح 8632

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" وهو خطأ مطبعي والصواب "كل "كما في كتاب الأذكار ص 447 ح771

<sup>4832</sup> **47** /4 (3)

<sup>6622</sup> \_ 114 / 5 (4)

الجوزي وغيرهم أومحمَّد قال فيه البخاريُّ: (مُنكر الحديث). وقال الرازيُّ: (ذاهب، مُنكر جداً). ومعمر قال فيه ابنُ معين: (ما كان بثقة ولا مأمون)، وقال أبو حاتم عن بعضهم: (كذَّاب)).

3 - «كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء»<sup>…</sup>.

(قال ابنُ عبد البر: (له حديث واحد في الوضوء أمضطرب الإسناد وهو هذا)).

4- «السلام قبل الكلام» -4

(وفي "المجموع" :السنة أنْ يبدأ بالسلام قبل كل كلام للأخبار الصحيحة وعمل الأمة على ذلك.)

5- «لا ضرر ولا ضرار» (ق).

(وقال العلائيُّ: ( وللحديث شواهـ د ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. ))

6 - «ليس الخبر كالمعاينة» (4).

(وقال الزَّركشيُّ: (ظنَّ أكثُر الشرَّاح أنَّه ليس بحديث وهو حديث حسن خرَّ جه أهمد و ابن حِبَّان والحاكم من طُرق ورواه الطبرانيُّ وهو عنده بلفظ الكتاب وبلفظ «ليس المعاينة كالخبر») وقال في موضع آخر: (رواه أهمد والحاكم و ابن حِبَّان وإسناده صحيح فإن قيل: هو معلول بقول الكامل (أ؛ إنَّ هُشيم المهمعة من أبي بشر (أ قلتُ: (قال ابن حِبَّان في "صحيحه": لم يتفرد به هُ شيم (أ): وله طُرق ذكرتها في "المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر".))

7 - «اللهمَّ أحيني مسكينا» (٥٠).

<sup>6620 – 114/5 (1)</sup> 

<sup>4843 (2)</sup> 

<sup>9899</sup> **4**31/6 (3)

<sup>7574 - 357/5(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض" وقد حصل سقط شنيع وصواب العبارة: بها قاله ابن عدي في الكامل. كذا في الـلالىء المنتشرة للزركشي ص50 ح 38

<sup>(6)</sup> كذا في "الفيض" وقد حصل سقط منه وهو قوله: وإنَّما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه

<sup>(7)</sup> كذا في "الفيض" وقد حصل سقط منه وهو قوله فقد رواه أبوعوانة عن أبي بشر أيضاً ثمَّ أخذه...

<sup>1454 – 103/2 (8)</sup> 

(وقال الزَّركشيُّ في "تخريج المختصر": (أساء ابنُ الجوزي بذكره له في الموضوعات.)

وقال الْمُؤَلف: (أسرف) أوقال ابن حجر مرة أخرى: (أسرف ابن الجوزي بذكره في الموضوع وكأنَّه أقدم عليه لما رآه مبايناً للحال التي مات عليها المصطفى لأنَّه كان مكفيًّا)).

8- «سيِّد الأدهان البنفسج» (1).

(وهذا الحديث له طُرق كثيرة كُلها معلولة وهو أي هذا الطريق أمثل طُرقه ومع ذلك فمحمّد بن ثابت ضعيف وقال ابن القيم في "التنقيح": (حديثان باطلان موضوعان هذا أحدهما والثاني: «فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان»)).

9- «لا نكاح إلاَّ بولي» (2).

هق عن عمران بن الحصين وعن عائشة قال الذهبيُّ في "المهذب": (إسناده صحيح) اه... ورواه الدارقطنيُّ بهذا اللفظ عن ابنِ عبَّاساً وقال: (رجال هذا الحديث ثقات)، هذه عبارته ورواه من حديث عِمران بن حُصين هذا وفيه بكر بن بكَّاراً قال النسائيُّ: (ليس بثقة) أ

عبد الله بن محرز "، قال البخاريُّ: (مُنكر الحديث) أورواه أيضاً عن ابنِ عُمر يرفعه أوفيه ثابت بن زُهيراً قال البخاريُّ: (مُنكر الحديث) أوقال ابنُ حجر: (رواه أحمد والدارقطنيُّ أوالبيهقيُّ من حديث الحسن عن عِمراناً وفيه عبد الله بن مُحْرِز متروكاً) اهد. وفي "شرح المنهاج" للأوزاعي (أنَّ ابن حِبَّان خرَّجه في "صحيحه" بلفظاً وقال: (لا يصح ذكر الشاهدين إلاَّ فيه) قال الأوزاعي (و: وهذا يرد قول ابنِ المنذر: (لا يثبت في الشاهدين في النّكاح خبر)). اهد. وبه يُعرف ما في كلام الحافظ ابن حجر)).

10 - (البركة مع أكابركم)(6).

<sup>(1) 4/ 119</sup>ح 4742

<sup>9926</sup> \_438 /6 (2)

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" والصواب محرر بمهملات.

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" والصواب: الأذرعي وهو عالم شافعي له كتاب في الفقه انظر باب المصادر.

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض" والصواب: الأذرعي وهو المتقدم

<sup>3205 – 220 /3 (6)</sup> 

(قال الحاكمُ: (على شرط البخاريِّ) أوقال الديلميُّ: (صحيح) أوقال البغداديُّ: (حسن) ألكن قال الهيثميُّ: (فيه نُعيم بن حَّاداً وثَّقه جمعُ أوضعَّفه أوبقيَّة رجاله رجال الصحيح) انتهى. وصححه في "الاقتراح" أقال الزَّركشيُّ: (وفي صحته نظراً وله علَّة أثمَّ أطال في بيانها وقال: لم يقف على هذه العلة تقي الدين أفصححه أقال: لكن له شواهداً منها خبر الصحيح «كبِّر كبِّر كبرِّ )

11 – «الشيخ في أهله كالنبي في أمته» ···.

(وقال الزَّركشيُّ: (ليس من كلام النَّبي - ﷺ) وفي "الميزان" في ترجمة محمَّد بن عبد الملك القناطري عن أبيه عن رافع: (روى حديثاً باطلاً «الشيخ في أهله كالنَّبي في أمته »وقيل له القناطري ؛ لأنَّه كان يكذب قناطير) اه وفي "اللسان" قال الخليلي: (حديث الطبرانيِّ وضعه كنَّاب على مالك يُقال له صخر الحاجب وهو الذي وضع حديث «الشيخ في أهله كالنَّبي في أمته).

12- «ماء زمزم لما شرب له» (<sup>(2)</sup>.

(وقال الزَّركشيُّ: (أخرجه ابنُ ماجه بإسناد جيد) وقال الدمياطيُّ: (على رسم الصحيح.))

13 - «إنَّ الصدقة على ذي القرابة...» في المرابة...

(قال الترمذيُّ: غريب) قال عبد الحق: (ولم يُبيِّن المانع من صحته، وعلته ضعف راويه أبي خلفاً إذ هو مُنكر الحديث) قال ابنُ القطان: (فالحديث ضعيفاً لاحسن) انتهى. وجزم العراقيُّ بضعفهاً قال ابنُ حجر: (أعلَّه ابن حِبَّاناً والعُقيليُّ وابن طاهر، وابنُ القطان وقال ابنُ عدي: (لا يُتابع عليه)).

14 - «الأرض كُلها مسجد....»...

(قال الترمذيُّ: (حديث فيه اضطراب) أو تبعه عبد الحق وضعفه جمعٌ.

<sup>4969 - 185/4 (1)</sup> 

<sup>8759 ~404/5 (2)</sup> 

<sup>(3) 2 / 2 6 5</sup> ح 2 0 4 6

<sup>3048 - 174 / 3 (4)</sup> 

قال النوويُّ: -رحمه الله - (والذين ضعفوه أتقن من الحاكم الذي صححه) وقال ابنُ حجر في "تخريج الشرح": (هو حديث مضطرب) وقال في "تخريج المختصر": (رجاله ثقات الكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم) وقال في "تخريج الهداية": (قال الترمذيُّ: فيه اضطراب أرسله سُفيان ووصله حمَّاداً واختلف فيه على ابنِ إسحاقاً وصححه ابن حِبَّاناً والحاكم) .... وقال ابنُ تيمية: (أسانيده جيدة ومن تكلم فيه ما استوفى طُرقه)).

15- «الأذنان من الرأس» ···.

حم (من حديث سنان بن ربيعة عن شهراً عن أبي أمامة قال الذهبيُّ: (سنان ليس بحجة).

د ت ه عن أبي أمامة قال ابنُ حجر: عن الترمذيِّ (( ليس بالقائم) وقال الدار قطنيُّ في حديث أبي أمامة: هذا شهر بن حوشب وليس بقوي ووقفه أصح)).

ه عن أبي هُريرة وعن عبد الله بن زيداً قال ابنُ حجر كالبيهقيِّ: (فيه سُويد بن سعيداً وقداختلط) قط عن أنس وقال: (إرساله أصح وعن أبي مُوسى الأشعري وعن ابنِ عبَّاس وقال: تفرد به أبو كامل عن غُنْدراً وهو مبهم (٤٠٠).

وعن ابنِ عُمر بن الخطاب قال - أعني - الدارقطني : (وهو وهم والصواب موقوف وعن عائشة) قال - أعني - الدارقطني : (فيه أبو اليهان حذيفة ضعيف والمرسل أصح) ومن ثم قال في "الخلافيات": (هذا الحديث روي بأسانيد كثيرة ما منها إسناد إلا وله علّة) وقال ابن حزم: (أسانيده كُلها واهية) وقال عبد الحق: (هذه طُرق لا يصح منها شيء) لكن تعقّبه ابن القطان بأن خبر الحبر ليس بضعيف أبل حسن أو صحيح وبرهن عليه ومغلطاي بأن خبر أبي هُريرة لا علّة له إلا من قبل سُويلاً وقد خرج له مسلم وقول البيهقي (اختلط منازع فيه.))

16 - «في الضبع كبش» <sup>(3)</sup>.

<sup>(1) 3/3 (1</sup>ح 3046

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب : وهو وهم. كما في سنن الدارقطنيِّ ، وهذه العبارة في نُسخة، وفي نُسخة أخرى: ووهم عليه فيه -كما نبه عليه المحقق-. 1 / 250ح237

<sup>5931 - 452 /4 (3)</sup> 

هق (وكذا الدارقطنيُّ كلاهم من حديث أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله عد هق عن عُمر بن الخطاب قال عبد الحق: (رواه الثقات الأثبات عن عُمر من قوله)).

17 - «نهى أَنْ تُكسر سِكَّة المسلمين» ···.

(قال الحافظُ العراقيُّ (ضعيف ضعفه ابن حِبَّانُ) اهد. وقال في "المهذب" (فيه محمَّد بن فضاء فضعيف) أو في "الميزان" ضعفه ابنُ معين أوقال النسائيُّ: (ضعيف) أوقال العقيليُّ: (لا يُتابع على حديثه) أو ثمَّ أورد له أخباراً هذا منها أوقال عبدالحق: (الحديث ضعيف الضعف محمَّد بن فضاء) قال في "المنار": (وترك ولده أوهو خالد الجُهني أو خالد مجهول الا يُعرف بغير هذا)).

18 - «لقد هَمَمْتُ أَنْ لا أقبل هدية» (2).

ن ، (وكذا الحاكم وصححه أعن أبي هُريرة أقال: أهدى أعرابي إلى رسول الله بكرة فعوَّضه منها ست بكرات فسخطه فبلغ النَّبي ذلك فذكره. قال الترمذيُّ: (رُويَ من غير وجه عن أبي هُريرة) أوقال عبد الحق: (وليس إسناده بالقوي )اهد. لكن قال الحافظُ العراقيُّ: (رجاله ثقات) وعزاه الهيثميُّ لأحمد والبزَّار أثمَّ قال: (رجال أحمد رجال الصحيح) أهد. ولعل المُؤلف ذهل عنه.)

19 - «لا ضهان على مؤتمن» · · · ·

ثمَّ قال – أعني – البيهقيَّ: (حديث ضعيفٌ) أورواه الدارقطنيُّ عن ابنِ عمرو من هذا الوجه أوقال: (عمرو بن عبد الجبار وعبيدة ضعيفان) أوقال ابنُ حجر في "تخريج الرافعي": (هذه طريقة ضعيفة) أوفي "تخريج المداية": (إسناده ضعيف) أوسبقه النهبيُّ فقال في "التنقيح": (كأصله لا يصح) أوفي "المهذب": (إنَّه صحيح)).

عاشراً: والشارح لم يكن عمله مجرد النقل والجمع والتقليد فقط, بل إنَّه إذا وجد ما يحتاج إلى تعقب، تعقَّب، أو إلى إضافة أضاف.

1 - «اتقوا الحديث» (1).

<sup>(1) 6/ 346</sup> ح 9540

<sup>280/5(2)</sup> ع 7297

<sup>9900 - 432/6(3)</sup> 

حم ت (في التفسير أعن ابنِ عبَّاس أرمز المُصنِّف لحُسنه اغتراراً بالترمذي قال ابنُ القطان: (وينبغي أنْ يضعف أإذ فيه سُفيان بن وكيع أقال أبو زُرعة: (مُتَّهم بالكذب) ألكن ابن أبي شيبة رواه بسند صحيح أنْ يضعف أإذ فيه سُفيان: فالحديث صحيح من هذا الطريق ألا من الطريق الأول أانتهى).

وبه يُعرف أنَّ المُصنِّف لم يُصب في ضربه صفْحًا عن عزوه لابن أبي شيبة أمع صحته عنده أوممَّن جرى على سنن ابنِ القطان في تضعيف رواية الترمذيِّ الصدرُ المناويُّ –رحمه الله الفقال: (فيه شيخ الترمذيِّ المحفاء" الله المفيان بن وكيع ضعيف) أو أقول: فيه عند أحمد: عبد الأعلى الثعلبي أورده الذهبيُّ "في الضعفاء" وقال: ضعفه أحمد وأبو زُرعة.))

2 - (nd) = nd

حم (وكذا البزَّاراً كلاهما من حديث هُشيم عن أبي الجهم عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أقال الهيثميُّ: ( فيه أبو الجهم شيخ هُشيم بن بشيراً ولم أعرفه أوبقيَّة رجاله رجال الصحيح) أه. وأقول: أبو الجهم ضعيف جداً قال الذهبيُّ في "الضعفاء": ( أبو الجهم عن الزُّهري قال: أبو زُرعة واهي الحديث)).

3 – «إنَّ للشيطان كحلاً....» (°).

طب هب عن سمرة بن جندب (قال الحافظُ العراقيُّ: (في سنده ضعيف وبيَّنه تلميذه الهيثميُّ فقال: فيه الحكم بن عبد الله القُرَشي وهو ضعيف) اهـ.

وأقول: تَعْصِيبُه الجناية برأس الحكم وحدها مع وجود من هو أشد جرحا منه فيه غير صواباً كيف وفيه أبو أمية الطرسوسي المختطأ وهو كها قال الذهبيُّ في "الضعفاء": (مُتَّهم) أي بالوضعا وهو أول من اختط دارا بطرسوساً وفيه الحسن بن بشر الكوفياً أورده النهبيُّ في "الضعفاء"أ وقال ابنُ خراش: (مُنكر الحديث.))

4- «انتظار الفرج عبادة» 1.

<sup>133 /1 (1)</sup> 

<sup>1624</sup> \_ 186 / 2 (2)

<sup>(3) 498/2 (3)</sup> 

القضاعيُّ في "مسند الشهاب" عن ابنِ عُمر بن الخطاب (قال العامريُّ في "شرحه": (حسن) وأقول: فيه عمرو بن مُحيد عن الليث قال في "الميزان": (هالك أتى بخبر موضوع أتُّهم به)، ثم ساق هذا الخبر الذي هو حديث ابنِ عمرو وعن ابنِ عبَّاس قال الحافظ العراقيُّ: (وسنده ضعيف قال: ورُوي من أوجه أخرى كُلها ضعيفة)).

5 - «أيها رجل كسب مالا من حلال....» (2).

حب ك عن أبي سعيد الخُدري (قال القسطلاني: (وهو مختلف فيه لكن إسناده حسن) وأقول: هو من رواية ابن لهيعة وهو معلوم الحال عن درَّاج عن أبي الهيثم وقد ضعَّفوه كما سبق).

6 - «نوم الصائم...» (ق

(وقضية صنيع المُصنِّف أنَّ مُحْرِجه البيهقيَّ حرَّجه وأقرَّه والأمر بخلافه لل إنَّا ذكره مقروناً ببيان عليه فقال عقَّه: (معروف بن حسان - أي أحدُ رجاله - ضعيف لوسُليهان بن عُمر النخعي أضعف منه) اهـ. وقال الحافظُ العراقيُّ: (فيه سُليهان النَّخعي أحدُ الكذَّابين) اهـ. وأقول: فيه أيضاً عبد الملك بن عُميراً أورده الذهبيُّ في "الضعفاء" وقال: (أهمد مضطرب الحديث) وقال ابنُ معين: (مختلط) وقال أبو حاتم: (ليس بحافظ) وعَجب من المُصنِّف كيف يعزو الحديث إلى مُحْرِجه ويحدف من كلامه ما أعلَّه به وأعجب منه أنَّ له طريقاً خالية عن كذَّاباً أورده الزين العراقيُّ في "أماليه" من حديث ابنِ عُمراً فأهمل تلك وآثر هذه مقتصراً عليها.)

7 – «نهي عن أكل الضَّب» °.

(ابنُ عساكر في "تاريخه" عن عائشة في الأطعمة عن عبد الرحمن بن شبل قال ابنُ الجوزي: (حديث لا يصح وفيه إسهاعيل بن عيَّاش وليس بحجة) لا يصح وفيه إسهاعيل بن عيَّاش وليس بحجة) وقال المناويُّ - رحمه الله -: (فيه ضَمْضَمْ بن زُرعة أفيه مقال) وقال الميثميُّ: (فيه إسهاعيل بن عيَّاش

<sup>(1) 2/17</sup>ح 2717

<sup>(2) 3/ 140</sup>ح 2950

<sup>9293-291/6(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب : ابن عمرو

ضعيف في أهل الحجاز) وقال ابن حجر في "التخريج": (سنده شامي ولا يخلو عن مقال) الكن قال في "الفتح": (سنده حسن) ولا يغتر بقول الخطابيّ: (ليس إسناده بذاك ولا بقول ابنِ الجوزي: لا يصح ففيه تساهلٌ لا يخفى).

8 – «كان إذ استسقى...» (1).

دعن ابنِ عمرو بن العاص (وهو من رواية عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده قال النوويُّ في "الأذكار": (وإسناده صحيح) وقال ابنُ القطان: (فيه علي بن قادم وهو وإن كان صدوقاً فإنَّه مستضعف ضعفه يحيى وقال ابنُ عدي: نَقَبت عليه أحاديث رواها عن الثوري وهذا منها) وأورده في "الميزان" في ترجمة عبد الرحمن بن محمَّد الحارثي وقال: (حدَّث بأشياء لم يُتابع عليها) اهد. وبه يُعرف ما في رمز المُصنِّف لحُسنه وتصحيح النوويِّ له).

9- «من لم يؤمن بالقدر فأنا منه بريء »

(قال الهيثميُّ : (فيه صالح بن سَرْح وهو خارجي). وأقول فيه أيضاً: يزيد الرَّقَاشي وهو متروك كما مر، فتعقيبه (١٠) الجناية برأس الخارجي وحده خارج عن الإنصاف). (١٠)

الحادي عشر: رجوعه واعتماده على كبار أهل العلم من أهل النقد, والاستقراء

منهم: ابنُ حجر في كُتبه المختلفة مثل كتابه " الإصابة و" زهر الفردوس "، و"فتح الباري" ، و"لسان الميزان"، و"تخريج أحاديث المرافعي" ، و"تخريج أحاديث الهداية" و"تخريج المختصر":. وغيرها.

1- «الأرض كُلها مسجد» (4).

(قال الترمذيُّ: (حديث فيه اضطراب) أو تبعه عبد الحق أوضعفه جمعٌ.

<sup>6565 299 /5 (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب : فتعصيبه

<sup>917-222/6(3)</sup> 

<sup>(4) 3 / 174</sup>ح 3048

قال النوويُّ -رحمه الله -: (والذين ضعَّفوه أتقن من الحاكم الذي صحَّحه أوقال ابنُ حجر في "تخريج الشرح": (هو حديث مضطرب) أوقال في "تخريج المختصر": (رجاله ثقات الكن اختلف في وصله وإرساله وحكم مع ذلك بصحته الحاكم) أوقال في "تخريج الهداية" (قال الترمذيُّ: فيه اضطراب أرسله سُفيان أووصله حَّاد أواختلف فيه على ابنِ إسحاق أوصححه ابن حِبَّان والحاكم ...) وقال ابنُ تيمية: (أسانيده جيدة أومن تكلم فيه ما استوفي طُرقه)).

2 - «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً» (٠٠).

(إسناده كما في "الفتح" حسن).

3 - «الذباب كله في النَّار » ( · · · .

(قال ابنُ حجر في "الفتح": (سنده لا بأس به)).

4- «إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ…»(ن).

(وقال في "الإصابة": (حديث جبلة هذا متصل صحيح الإسناد)).

5 - «لا بد من عَريف» - 5

(وقال في "الإصابة": (رجاله مجهولون) أاه..))

 $^{(9)}$  (بريء من الشح من أدى الزكاة $^{(9)}$ 

(قال في "الإصابة": (إسناده حسن الكن ذكره - يعني - خالد بن زيدٍ البخاريُّ و ابن حِبَّان في التامعن.))

7 – «ائتَزِروا كما رأيتُ الملائكة تأتزر…» ﴿﴿...

(وقال ابنُ حجر في "زهر الفردوس": (المثنى ضعيف ضعيف وكرَّره)).

<sup>150 | 142 / 1 (1)</sup> 

<sup>4348 – 569 /3 (2)</sup> 

<sup>252-251/1(3)</sup> 

<sup>9710 - 383 /6 (4)</sup> 

<sup>3132</sup> \_ 198 / 3 (5)

<sup>35 69 /1 (6)</sup> 

8 - «إنَّ أمين هذه الأمة أبو عُبيدة» <sup>(1)</sup>.

خط عن عبد الله بن عُمر بن الخطاب (وفيه كوثر بن حكيم قال الذهبي في "الضعفاء": (تركوه وضعفوه) اهـ. وساقه في "الميزان" في ترجمة الحسن بن محمَّد البغدادي وقال: (هـذا باطل) وقال في "اللسان ": (هذا لا ذنب فيه للحُسين والحمل فيه على كوثر أفإنَّه مُتَّهم بالكذب)).

9- «اقتلوا الحية» (2).

(إِنَّه لم يرمز له بتضعيف ولا غيره فاقتضى سلامته من العلل وليس كما أوهم فقد جزم خاتمة الحُفَّاظ البنُ حجر بضعف سنده في "تخريج الهداية".)

10- «ثلاثة لا تؤخر» (3).

(وجزم ابنُ حجر في "تخريج الهداية" بضعف سنده أوقال في "تخريج الرافعي": (عنه رواها الحاكم من هذا الوجه أوجعل محلَّه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي أوهو من أغاليطه الفاحشة ) أانتهى. وممَّا ومن هذا الوجه في "سننه" عن سعيد بن عبد الله هذا قال: (وفي الباب أحاديث كُلها واهية أمثلها هذا) أوب عُرف ما في جزم الحافظُ العراقيُّ بحسنه أوما في قول المناويِّ -رحمه الله - رجاله ثقات).

11 - « إنَّ الله تعالى قد أعطى كل ذي حقه....» في

(فقد عزاه ابن عجر وغيره لأحمد، وأبي داود ،والترمذيّ، وابن ماجها من حديث أبي أمامة ونحوه باللفظ المذكور بعينه قال ابن حجر: (وهو حسن الإسناد) اهـ.

وقال في موضع آخر: (سنده قوي) أوقال في موضع آخر: (وَرَدَ من طُرق لا يخلو إسناد منها من مقال لل معنوعها يقتضي أنَّ للحديث أصلاً بل جَنَحَ الشافعيُّ -رضي الله تعالى عنه - في "الأم "إلى أنَّ هذا المتن متواتر) إلى هنا كلامه. وقال في "تخريج المختصر": (رجاله رجال الصحيح إلاَّ سعيد بن أبي سعيد فمختلف فيه فقيل: هو المقبري فلو ثبت هذا كان الحديث على شرط الصحيح الكن الأكثر على أنَّه

<sup>(1) 2/223 4</sup>ع 2223

<sup>(2) 2/ 58</sup> ح 1322

<sup>3478</sup> ح 3478 (3)

<sup>(4)</sup> كذا في الفيض ، ولعل الصواب: ولمَّا رواه...

<sup>1758 - 245 / 2 (5)</sup> 

شيخ مجهول أوذهب الذهبيُّ قبله في "التنقيح" إلى صحته أحيث قال رادًّا على ابنِ الجوزي: بل حديث صحيح.))

12 - «دخلت العمرة في الحج» (1).

د ت عن ابنِ عبَّاس مرسلاً (ورواه عنه البزَّار أوالطبرانيُّ أوالطحاويُّ قال الحافظُ ابنُ حجر في "تخريج المختصر": (حديث غريب تفرد به داود بن يزيد أوفيه مقال أتفرد به عن عبد الملك بن ميسرة أوقد خُولف)).

13-«ليس على مقهور يمين» (2).

قط عن أبي أُمامة (قال الغِرْياني في "اختصار الدارقطني": (فيه الحسين بن إدريس عن خالد عن الهيّاج عن أبيه أقال ابن أبي حاتم: (له أحاديث باطلة فلا أدري البلاء منه أو من شيخه أوقال البيلهاني ( أبيه أقال ابن أبي حاتم النهبيّ : ( مُتَهاسك ) أو أمّا هياج بن سلام ( فقال أبو داود: (تركوا حديثه )) اهد فرمز المُصنّف لحُسنه يكاد يكون غير صحيح ؛ بل خطأ فاحش قال في "المنار": (فيه جماعة ضعفاء أمنهم: عنبسة يضع الحديث وأبو بكر النقاش كذّاب) اهد.

وقال الذهبيُّ في "التنقيح": (أظنُّه موضوعاً) أوقال ابنُ حجر في "تخريج الرافعي": (فيه هيَّاج بن بسطام متروك وشيخه عنبسة مُكذَّب أوالنَّقاش المقري المفسر ضعيف وقد كُذِّب أيضاً) اه.. واختصر ذلك في "تخريج الهداية" فقال: الحديث واه جداً) اه.).

14 - «المدينة قبة الإسلام» (5).

(وأجازه الشافعيُّ أوقال: (الحديث ضعيف) قط عن ابنِ عُمر بن الخطاب قال مُخْرِجه الدارقطنيُّ: (لم يسنده غير عُبيدة بن حسان أوهو ضعيف أوإنَّما هو من قول ابنِ عُمراً قال: ولا يثبت مرفوعاً ورواته ضعفاء) اهد. وقال عبد الحق: (إسناده ضعيف أوالصحيح موقوف) أوقال في "المنار": (فيه عُبيدة بن

<sup>(1) 5 2 2</sup> م 4 190

<sup>371/5(2)</sup> م 7624

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: السُّلياني كما في ميزان الإعتدال 1/ 644

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب هياج بن بسطام كما في المصدر السابق، وكما سيأني.

<sup>9186 - 264 /6 (5)</sup> 

حسان قال أبو حاتم: (مُنكر الحديث) وأبو مُعاوية عمرو بن عبد الجبار الجوزي ألمجهول والصحيح وقفه) وقفه) وقفه) وقفه وقفه وقفه في أوقال الدار قطنيُّ: (الصواب وقفه) وخرَّجه من وجه آخر عن ابن عُمر أضعف منه).

15 - «نهى عن أكل الضب» في ال

ابنُ عساكر في "تاريخه" عن عائشة ( في الأطعمة "أعن عبد الرحمن بن شبل قال ابنُ الجوزي: (حديث لا يصح وفيه إسماعيل بن عيّاش ضعيف) وقال العراقيُّ: ( تفرد به إسماعيل بن عيّاش وليس بحجة) وقال المناويُّ - رحمه الله -: (فيه ضَمْضَم بن زُرعة فيه مقال) وقال الهيثميُّ: (فيه إسماعيل بن عيّاش ضعيف في أهل الحجاز) وقال ابنُ حجر في "التخريج": (سنده شامي ولا يخلو عن مقال) لكن قال في "الفتح": (سنده حسن ولا يُغتر بقول الخطابيِّ: ليس إسناده بذاك ولا بقول ابنِ الجوزي: لا يصح فيه تساهلٌ لا يخفى)).

16 - «ليس في القطرة و لا في القطرتين من الدم وضوء..» (3).

قال الحافظُ ابنُ حجر في "تخريج الهداية": (ضعيفٌ جداً فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك) هذه عبارته. وقال في "تخريج المختصر": (إسناده واه جداً) وقال الكهال ابنُ الههام الحنفي: (رواه الدارقطنيُّ من طريقين في أحدِهما محمَّد بن الفضل وفي الآخر حجاج بن نصير وقد ضُعِّفا)).

17 - «الصلاة علىّ نور على الصراط» ···.

الأزدي في كتاب "الضعفاء" أقط في الأفرادا عن أبي هُريرة (ثمَّ قال الدارقطنيُّ: تفرد به حجاج بن سنان عن عليٍّ بن زيداً فلم يروه عن حجاج إلاَّ السكن بن أبي السكن) قال ابنُ حجر في "تخريج الأذكار": (والأربعة ضعفاء) وأخرجه أبو نُعيم من وجه آخراً وضعفه ابنُ حجر.)

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض" ،والصواب السنجاري كما في الميزان 3/ 271

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" ،والصواب حسان كم تقدم

<sup>9338 - 304 /6 (3)</sup> 

<sup>(4)</sup> فيه سقط لأن تاريخ ابن عساكر خالٍ عن التبويب، ولأن السيوطي قال : ابن عساكر عن عائشة (د) عن عبدالرحمن بن شبل

<sup>7638</sup> ح 375-374 (5)

<sup>5191 - 249 /4 (6)</sup> 

18 – «من قرأ سورة الكهف يوم الجُمُعة...» (1).

(تنبيه: قال ابنُ حجر: (ذكر أبو عُبيد أنَّه وقع في رواية شعبة «من قرأها كها أُنزلت» وأولها على أنَّ المراد يقرؤها بجميع وجوه القراءات قال: وفيه نظراً والمتبادر أنَّه يقرؤها كُلها بغير نقص حساً ولا معنى المراد يقرؤها بجميع وجوه القراءات أحرف ليست في المشهوراً مثل «سفينة صالحة» (وأمَّا الغلام فكان كافراً) ويجاب بأنَّ المراد المتعبد بتلاوته.)

ك في التفسير أمن حديث نُعيم بن هشام عن هُشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة عن أبي سعيد.

هـ ق عـن أبي سـعيد الخُـدري قال الحاكم: (صـحيح) أفرده الـذهبيُّ: فقال: (قلتُ: نُعـيم ذو مناكير) وقال ابنُ حجـر في "تخريج الأذكار": (حـديث حـسن قال: وهـو أقـوى ما ورد في سـورة الكهف.))

19 - «الصلاة عمود الدين) (2).

(أبو نُعَيم – من كبار شيوخ البخاريِّ – في كتاب "فضل الصلاة" لم يذكر المُصنِّف الصحابي وقال ابنُ حجر: (هو عن حبيب بن سُليم عن بلال بن يحيى مرسلاً ورجاله ثقات وله طُرق أخرى بيَنتُها في "تخريج الكشاف")، وتبعه المُصنِّف في "حاشية البيضاوي".)

ومنهم: الحافظُ الذهبيُّ في كُتبه المختلفة, مثل: "مختصر المدخل"، و"ميزان الاعتدال"، و"تلخص المستدرك"، و"التنقيح"، و"الكبائر" وغيرها من كُتبه:

1 - «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» (ن).

هب (وهو ضعيفاً ه عن ابنِ عُمر بن الخطاباً وفيه محمَّد بن الصباحاً قال في "الكشاف" (وثقه أبو زُرعةاً له حديث مُنكر) أومحمَّد بن عجلان ضعفه خاً ووثقه غيره. البزَّار في "مسنده" وابن خُزيمة في

<sup>198/6(1) 8929</sup> 

<sup>5186 ~ 248 /4 (2)</sup> 

<sup>345 ~ 242 /1 (3)</sup> 

<sup>(4)</sup> كذا في المطبوع من "الفيض" وهو خطأ لا ريب فيه ، والصواب كما هو معروف " الكاشف"، وهو في الكاشف ترجمة 4910 م

"صحيحه".

وفي "الميزان" عن ابنِ عدي أنَّه حديث مُنكر أ......ه وعن عَدِي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابنِ حاتم قال ابنُ الأثير: (عدَّوه في أهل فلسطين أوحديثه في الشاميين) قال ابنُ حجر: (يُقال: له رؤية) أوفي "الميزان"عنه أنَّه مُنكر...قال الذهبيُّ في "مختصر المدخل": (طُرقه كُلها ضعيفة ،وله شاهد مرسل) ، وحكم ابنُ الجوزي بوضعه، وتعقَّبه العراقيُّ وتلميذه ابنُ حجر بأنَّه ضعيف لا موضوع).

2 - «إنَّ في الجُمُّعة ساعة لا يحتجم فيه أحد إلا مات. » (1).

(وقال الذهبيُّ في" التنقيح": (في إسناده مثل يحيى بن العلاء أوهو متروك) أانتهى. وقال في "الميزان": (يحيى بن العلاء البَجَلي أضعَفه جماعة أوقال الدارقطنيُّ: (متروك)، وقال أحمد: (كذَّاب يضع الحديث)) أثمَّ سرد له عمَّا أنكر عليه أخباراً هذا منها أانتهى. وحكم ابنُ الجوزي بوضعه فقال: (موضوع) تعقَّبه المُؤلف بأنَّه رواه البيهقيُّ من حديث ابنِ عُمر بلفظ «إنَّ في الجُمُعة ساعة لا يحتجم فيها من يحتجم إلاَّ عرض له داء يشفى منه أوقال: (عطاء أحدُ رجاله ضعيف)).

 $^{(2)}$  «لیس علی ولد الزنا من وزر أبیه شیء.  $^{(2)}$ 

ك في الأحكام عن عائشة (وقال: (صحيح)، قال الذهبيُّ في "التلخيص": (وصح ضده) وكذا قال في "التنقيح" وقال البيهقيُّ: (رفعه لا يصح) وأقرَّه عليه في "المهذب".)

4- « لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئاً من القرآن » (1).

حم ت ه عن ابنِ عُمر بن الخطاب (قال الذهبيُّ في "التنقيح": (فيه ضعف) وقال مغلطايُّ في "شرح ابنِ ماجه": (ضعيف) وقال ابنُ حجر: (فيه إسهاعيل بن عيَّاش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها ورواه الدارقطنيُّ من حديث المغيرة بن عبد الرحمن ومن وجه آخر فيه مُتَهم عن أبي معشر وهو ضعيف وأخطأ ابنُ سيد النَّاس حيث صحح طريق المغيرة فإنَّ فيها عبد الملك بن سلمة ضعيف)،

<sup>(1) 471/2 (2338</sup> 

<sup>(2) 372 /5</sup> ح 7627

<sup>9983 - 454 - 453 /6 (3)</sup> 

وقال في "المهذب": (تفرد به إسماعيل بن عيَّاش أوهو مُنكر الحديث عن الحجازيين والعراقيين أوقد رُوي عن غيره عن موسى أوليس بصحيح) اهـ. وفي "الميزان"عن ابنِ أحمد عن أبيه أنَّ هذا باطلٌ.)

5 - «ليس المؤمن بالذي يشبع...» ث..

خد طب ك (في البيع وغيره هق كلهم عن ابنِ عبّاس قال الحاكم: (صحيح) فتعقّبه الذهبيُّ في "التلخيص" بأنَّه من حديث عبد العزيز بن يحيى وليس ثقة أوفي "المهذب" بأنَّ فيه ابن المجاور ". ألم عهول أوقال الهيثميُّ: (رجال الطبرانيِّ ثقات) أوقال المنذريُّ: (رواة الطبرانِّ وأبي يعلى ثِقات.))

6- «من أصاب حداً فعجّل عقوبته...» فعجّل

ه في الحدود أك (في التفسير والتوبة علي المؤمنين قال الترمذي (حسن غريب) وقال الحاكم: (صحيح على شرطها) وأقره الذهبي وقال في "المهذب": (إسناده جيد) وقال في "الفتح": (سنده حسن)).

7 - «أسوأ النَّاس سرقة...» <sup>(4)</sup>.

حم ك (وصحح إسناده عن أبي قتادة الأنصاري أبو داود الطيالسي.

حمع عن أبي سعيد الخُدري قال الهيثميُّ (فيه على بن زيد مختلف في الاحتجاج به وبقيَّة رجاله رجال الصحيح)). وقال الذهبيُّ في "الكبائر": (إسناده صالح)).

8 - «عُرَى الإسلام وقَوَاعد الدين ثلاثة ....» (4).

(قال الذهبيُّ في "الكبائر": (هذا حديث صحيح).

9 - «ما من أحدٍ يكون على....» (٥٠).

(قال الحاكم: (صحيح) أو أقرَّه الذهبيُّ في "التلخيص" أوقال في "الكبائر": (إسناده قوي)).

<sup>(1) 5/ 360</sup> ح 7583

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" والصواب: ابن المساور كما في المهذب 8/ 3963 ح15214

<sup>8448 66 /6 (3)</sup> 

<sup>(4) 1/ 14 5</sup> ح 1040

<sup>5414</sup> ح 311/4(5)

<sup>7991</sup> **ح**469 /5 (6)

10 - «دية الذميِّ دية المسلم» (1).

(قال الهيثميُّ: (وفيه أبو كرز عبد الله بن كرزاً وهو ضعيفاً وهذا أنكر حديث رواه) الهد. وفي "الميزان" في ترجمة عبد الله بن كرزاً هو قاضي الموصل عن نافع وعنه على بن الجعد واهاً وأنكر مالكٌ عن نافع هذا الخبراً قال أبو زُرعة: (هو ضعيفاً وضرب على حديثه) أوقال الدارقطنيُّ: (باطل لا أصل له) أوحكم ابنُ الجوزي بوضعه).

11 - «يوزن يوم القيامة مداد...» (<sup>2)</sup>.

خط (من جهة محمَّد بن جعفر أبإسناده إلى نافع عن ابنِ عُمر بن الخطاب أثمَّ قال مُخْرِجه الخطيب: ( محمَّد بن جعفر غير ثقة أيروي الموضوعات عن الثقات) – وروى له حديثاً آخر – ثمَّ قال: (الحديثان ممَّا صَنَعَت يداه).

قال ابنُ الجوزي: (حديث لا يصح فو أورده في "الميزان" في ترجمة محمَّد بن الحسن بن أزهر من حديثه في أوقال: (اتهمه الخطيب بوضع الحديث.))

12 - «صلوا قراباتكم...»<sup>(3)</sup>.

(وفي "الميزان" حديث مُنكراً والآفة ممَّن بعد سعيداً وداود ضعيفاً ولهذا حكم ابنُ الجوزي على الحديث بالوضع).

13 - «كل نُعيم زائل إلاَّ نُعيم أهل الجنَّة» (4).

ابنُ لال عن أنس بن مالك (وفيه محمَّد بن حمدويه أقال في "الميزان": (حدَّث بخبر باطل) أوعمرو بن الأزهر أقال البخاريُّ: (متروك)).

ومنهم: محي الدين النوويُّ في كُتبه المتلفة مثل: المجموع، والأذكار،ورياض الصالحين، والتنقيح وغيرها من كُتبه:

<sup>(1) 3 / 3 (5</sup> ح 4 4 2 4 1

<sup>369 /6 (2)</sup> ع 469 ع

<sup>197/4(3)</sup> م 5005

<sup>(4) 5 / 5 (</sup>ح 6 3 6 2

1 - «احلفوا بالله وبرُّوا» · · · .

(قال في "المجموع": (وحديث أبي داود صحيح على شرط الشيخين)).

 $2 - (-2 + 3)^{(2)}$ .

(قال في "المجموع": ( وقول الترمذيِّ: (حسن صحيح) غير مقبول أفإنَّ مداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس أتفاقاً.))

3 - «السلام قبل الكلام» (3).

ت عن جابراً (وقال: (إنَّه مُنكر) أوقال في "الأذكار": (حديث ضعيف) أوأورده في "الميزان" في ترجمة محمَّد بن زاذان).

4- «كان إذ أراد أنْ يودع الجيش....» «٠٠٠)

(قال في "الأذكار": (حديث صحيح) وقال في "الرياض": (رواه أبو داود بإسناد صحيح)).

5 - «كان إذا استسقى قال:....» قال:....

(قال النوويُّ في "الأذكار": (وإسناده صحيح)).

6- «لا ضرر ولا ضرار» (6).

(قال الهيثميُّ: رجاله ثقات) أوقال النوويُّ في "الأذكار": هو حسن...))

7 «الإسبال في الإزار والقمص» $^{(7)}$ .

دنه عن ابنِ عُمر بن الخطاب (قال النوويُّ في "رياضه": (إسناده صحيح) وقال المناويُّ-رحمه

<sup>274</sup> \_201/1(1)

<sup>3681</sup> ح 374/3(2)

<sup>4843 (3)</sup> 

<sup>6556</sup> ح 6556 (4)

<sup>6565 – 99 /5 (5)</sup> 

<sup>9899</sup> \_432 /6 (6)

<sup>3052 - 176 / 3 (7)</sup> 

الله-: فيه عبد العزيز بن رواد (١٠٠٠) تكلموا فيه).

8 - «السواك مطهرة للفم.....» (عاد السواك السواك السواك الفي الفي السواك السواك السواك السواك السواك

(وقال ابنُ الصلاح: (إسناده صالح) وقال البغويُّ: (حديث حسن) قال النوويُّ في "رياضه": أسانيده صحيحة)).

9 - «من استعاذ بالله فأعيذوه» (ق).

(قال النوويُّ في "رياضه": (حديث صحيح)).

10 - «اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الجوع» (4).

(قال في "الرياض" بعد عزوه لأبي داود: (إسناده صحيح)).

11 - «كان إذا خرج من بيته قال:....» في

(وقال الترمذيُّ: (حسن صحيح غريب)، وقال في "الرياض": (حديث صحيح رواه أبو داود والترمذيُّ وغيرهما بأسانيد صحيحة)).

12 - «الصلاة خلف رجل ورع مقبولة» ( · · · ).

(وقول النوويِّ في "التنقيح": (حديث مُنكر باطل) أردَّه ابنُ حجر وشنَّع)

13 - «ما أُمرت كلما بلتُ أنْ أتوضاً» ···.

(وذكره النوويُّ في "الخلاصة" في فصل الضعيف وقال في "شرح أبي داود": ضعيف المضعف عبد الله بن يحيى التَّوْ أَم الكن قال الوليُّ العراقيُّ في "المختارة": (إنَّه حديث حسن.))

14 - «نهى أنْ نستقبل القبلتين ببول أو غائط» (1).

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: ابن أبي رواد، وهو على الصواب في "رياض الصالحين" ح 3473

<sup>4832 –147/4(2)</sup> 

<sup>8410 - 55/6(3)</sup> 

<sup>1547 ~ 150/2(4)</sup> 

<sup>6652 ~ 123 /5 (5)</sup> 

<sup>5184 248 /4 (6)</sup> 

<sup>7836</sup> \_427 /5 (7)

(...لكن قال النوويُّ في "الخلاصة": (إسناده حسن) وفي شرحه لأبي داود: (جيد) ومراده حسن لغيره الوروده من طُرق أخرى عند البيهقيِّ في "الخلافيات" وابن عدي عن ابن عُمر بإسناد ضعيف).

ومنهم: الحافظُ العراقيُّ في كُتبه المختلفة مثل: "تخريج أحاديث الأحياء"، و"شرح الترمذي"، "و تخريج المنهاج": و"حاشية الكشاف":

1 - «المساجد...» - 1

عد (من رواية ميسرة بن عُبَيد عن الحكم بن عيينة في عن ابنِ أبي يعلى عن عليٍّ أمير المؤمنين قال جدنا الأعلى من قبل الأم الزينُ العراقيُّ في "شرح الترمذيِّ": (وميسرة بن عُبيد متروك) أومن ثمَّ رمز المُؤلف لضعفه ألكن يشهد له ما رواه ابنُ عساكر أبلفظ: «ائتوا المساجد حُسرا ومُقْنعين أفإنَّ ذلك من سيها المسلمين»).

2 - «إنَّ لله تعالى ملائكة....» (4).

عن عبَّاد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء (قال الزين العراقيُّ - رحمه الله - في "المغني": (سنده ضعيفٌ) أوبيَّنه في "شرح الترمذيِّ" فقال: (وعبَّاد بن كثير ضعيف)).

3 - «حبّ قريش إيان...» <sup>(5)</sup>.

(قال الزين العراقيُّ في "القرب": (لكن له شاهد من حديث ابنِ عُمر في "المعجم الكبير" للطبراني)).

4- «الصلاة عاد الدين» -4

(قال الحافظُ العراقيُّ في "حاشية الكشاف": (فيه ضعفٌ وانقطاعٌ) قال الحاكم: (عكرمة لم يسمع من عُمر) ورواه من حديث ابن عُمر، ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال في "مشكل الوسيط": (إنَّه غير

<sup>9529</sup> **3**44/6(1)

<sup>(2) 1/7</sup>مح 30

<sup>(3)</sup> كذا في "الفيض" والصواب: ابن عتيبة

<sup>2357 ~480 /2 (4)</sup> 

<sup>3666</sup> ح 370 /3 (5)

<sup>1585 – 248 /4 (6)</sup> 

معروف) أاهـ.)

5 - «لا يحرم الحرام الحلال...» (1).

(على أنَّ هذا الحديث قال العراقيُّ في "تخريج المنهاج": (لا أصل له.))

6-«أتاني جبريل فقال: يا محمَّد...» (2).

(وأقرَّه الذهبيُّ في "التلخيص "أمع أنَّ زافراً أورده هـو وغيره "في الـضعفاء"أولهـذا جـزم الحافظُ العراقيُّ في "المغنى" بضعف الحديث.)

7 - «أذا سرتك حسنتك...» (°).

(قال العراقيُّ في "أماليه": (حديث صحيح)).

8 - «أنا سابق العرب...» (4).

(قال الزينُ العراقيُّ في "المغرب" في عديث حسن وقال الهيثميُّ: (سنده حسن أقال الزينُ العراقيُّ: وله شاهد من حديث أنس أيضاً مرفوعاً بلفظ «السابق أربعة: أنا سابق العرب وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم» حديث حسن أخرجه البزَّار هكذا في مسنده وأخرجه غيره بمعناه وقال: رجاله كلهم ثقات.))

9- «حياتي خير لكم...» (6).

(قال الحافظُ العراقيُّ في "المغني": (إسناده ضعيف أي وذلك لأنَّ فيه خراش بن عبد الله إساقط عدم، وما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذَّاب) وقال ابن حِبَّان: (لا يحل كتب حديثه إلاَّ للاعتبار) أشمَّ ساق له أخبارا هذا منها ورواه البزَّار باللفظ المزَّبور من حديث ابنِ مسعوداً وقال الحافظُ العراقيُّ: (ورجاله رجال الصحيح إلاَّ أنَّ عبد المجيد بن أبي رواد وإن خرج له مسلمٌ ووثقه ابن معين والنسائي أ

<sup>9957 ~447 /6 (1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 103</sup>ح 89

<sup>374/1(3)</sup> ح 677

<sup>2695</sup> **~**43/3(4)

<sup>(5)</sup> كذا في الفيض؟ ولعله القرب

<sup>401/3(6)</sup>ح 3771

ضعّفه بعضهم) أنتهى. فأعجب للمُصنِّف كيف عدل العزو لرواية مُجمع على ضعف سندها وأهمل طريق البزَّار مع كون رجاله رجال الصحيح ووقع له - أعني - المُؤلف في "تخريج الشفاء" إنَّه عزا الحديث للحارث من حديث بكر بن عبد الله المزني وللبزَّار أو أطلق تصحيحه وليس الأمر كها ذكر.)

10 - «حب قريش إيان وبغضهم كفر...» (10.

(قال الزين العراقيُّ في "القرب": (لكن له شاهد من حديث ابنِ عُمر في "المعجم الكبير" للطبراني.))

11 - «الموت كفارة لكل مسلم» (2).

(وقال الحافظُ العراقيُّ في "أماليه" : (ورد من طُرق يبلغ بها درجة الحسن وزعم الصغاني كابن الحوزي وابن طاهر وغيرهم وضعه قال ابنُ حجر: (ممنوع مع وجود هذه الطرق وقد جمعٌ شيخنا العراقيُّ طُرقه في جزء والذي يصح في ذلك خبر البخاريَّ: «الطاعون كفارة لكل مسلم»)).

الثاني عشر: كما أنَّ من منهجه أنَّه لا يكتفي بالحكم على الحديث بقوله: "ضعيف" أو "باطل" فقط، بل يذكر ويُبَيِّن علَّة ضعف الحديث، وفي هذا دُرْبة لطالب العلم على أنْ يتجنب الإجمال في الأحكام، وأن يحفظ الحديث مع علته.

1 - «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان...» فقد استكمل نصف الإيمان...

(وقال الحافظُ العراقيُّ: (سنده ضعيف) أهد. وذلك لأنَّ فيه عمرو بن أبي سلمة أورده الذهبيُّ في "الضعفاء" أوقال: (ثقة وقال أبو حاتم: (لا يحتج به)) اهد. وقال ابنُ الجوزي: (حديث لا يصح وفيه آفات) أورواه الحاكم بلفظ: «من تزوج امرأة فقد أُعطي نصف العبادة العبادة الله عجر: (وسنده ضعيف)).

2- «اعروا النساء يلزمن الحجال» (٠٠).

<sup>3666 - 370/3(1)</sup> 

<sup>9246 ~ 279 /6 (2)</sup> 

<sup>8591</sup> **ح**103 /6 (3)

<sup>560/1(4)</sup> ع 5155

(وأورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات "أوقال: (شعيب غير معروف وقال إبراهيم: (لا أصل لهذا الحديث)) أاهد. وتبعه على ذلك المُؤلف في "مختصر الموضوعات" ساكتاً عليه غير متعقب له فلعله لم يقف على تعقب الحافظ ابنُ حجر له أبان ابن عساكر خرَّجه من وجه آخر في "أماليه" وحسنه وقال: ( بكر بن سهل وإن ضعفه جمع لكن لم ينفرد به كها ادعاه ابنُ الجوزي فالحديث إلى الحُسن أقرب، وأيًا ما كان فلا اتجاه لحكم ابن الجوزي عليه بالوضع.))

3 - «إِنَّ الله أجاركم من ثلاث...» (1).

(قال الحافظُ العراقيُّ: (سنده ضعيف) وبيَّنه تلميذه الهيثميُّ وقال: (فيه يحيى الخهاني ولله وضعيف) أ وأقول: لم أر يحيى في سنده فلعله في محل آخراً وإنَّها رأيتُ فيه عبيد الله بن زَحَراً ومرّ أنَّ الذهبيَّ قال: (له صحيفة واهية.))

4- «الحياء هو الدين كله» (٥).

(وضعفه المنذريُّ ولم يُبيَّن أوبيَّنه الهيثميُّ فقال: (فيه عبد الحميد بن سوار أوهو ضعيف.))

-5 «الغسل صاعٌ والوضوء مدٌ».

(قال ابنُ القطان: (ضعيف) أولم يُبيِّن وجه ضَعْفِه أوبيَّنه الهيثميُّ أفقال: (فيه الحكم بن نافع أضعفه أبو زُرعة أووثقه ابنُ معين) قال ابنُ القطان": (ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابنِ السكن.))

6- «من لم يخلل أصابعه بالماء...» في

(وضعفه المنذريُّ ولم يُبيِّن وجهه أوبيَّنه الهيثميُّ فقال: (فيه العلاء بن كثير الليثي أوهو مجمع على ضعفه)).

7- «نعم العبد الحجَّام».

<sup>1663 – 199/2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: الحماني.

<sup>3862</sup> \_427 /3 (3)

<sup>5803 -412/4(4)</sup> 

<sup>9022</sup> ح 223 /6 (5)

<sup>9272 - 287/6(6)</sup> 

ت ه ك (في الطب عن ابنِ عبّ اس قال الحاكم: (صحيح) قال النهبيّ: (قلتُ: لا) أكذا في التلخيص أولم يبيّن لم ذلك وبيّنه في "الميزان" فأورده في ترجمة عبّاد بن منصور الساجي أونقل تضعيفه عن النسائيّ وغيره قال الساجيُّ: (ضعيف مدلس روى مناكير) أهد. وكم أنَّ عبّاداً هذا في سند الحاكم هو في ابنِ ماجه).

8 - «إنَّ لله ملائكة ينزلون في كل ليلة...» (2).

(قال الزين العراقيُّ -رحمه الله - في "المغني": (سنده ضعيف) وبيَّنه في "شرح الترمذيِّ" فقال: (وعبَّاد بن كثير ضعيف) وقال تلميذه الهيثميُّ: (فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقيَّة رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يدفع عدالته.))

9- «ثلاثة لا يقبل الله تعالى لهم صلاة…» (ن).

(قال في شرح "المهذب": (وهو ضعيف) قال الحافظُ العراقيُّ في "شرح الترمذيِّ": (عبد الرحمن الإفريقي ضعفه الجمهور) وقال المناوي أ: (ضعفه الشافعيُّ وغيره.))

الثالث عشر: سار المناويُّ – رحمه الله – على نهج من يرى أنَّ السكوت عن الحكم على الحديث لا ينبغي، فمن الأمثلة على ذلك:

1 - «من أفتي بغير علم ...» (4).

د (في العلم كأ كلاهم عن أبي هُريرة أو أورده عبد الحق في "الأحكام" أساكتًا عليه قال ابن القطان: (ولا أدري كيف سكت أولعله اعتقد اعتقادا أخطأ فيه أكيف! وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم والخبر ضعيف لأمور) أثم اندفع في توجيهه وأطال.)

2- «أربع لا يصِبْنَ إلاَّ بعجب...» في الم

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: الناجي، كما في المصادر ومنها ميزان الإعتدال 2/ 376

<sup>3256 - 480 /2 (2)</sup> 

<sup>3537 &</sup>lt;del>-</del> 329/3(3)

<sup>77 /6 (4)</sup> م849 (4)

<sup>925 -468 /1 (5)</sup> 

(سكت المُصنِّف عليه أفاوهم أنَّه لا علَّة فيه أوهو اغترار بقول الحاكم: (صحيح) أوغفل عن تشنيع الذهبيِّ في "التلخيص" أوالمنذريُّ أوالحافظ العراقيُّ عليه أبأنَّ فيه العوام بن جويرية.))

3 - «إنَّ للطاعم الشاكر من الأجر...» (1).

ك (في الأطعمة عن أبي هُريرة ولم يصححه أبل سكت عليه ورواه البخاريُّ معلقاً.)

4- «إنَّكم لا ترجعون إلى الله تعالى...» (2).

(سكت عليه المُصنِّف أفلم يشر إليه بعلامة الضعيف فاقتضى جودته أو كأنَّه لم يقف على قول سلطان هذا الشأن البخاريُّ أفي "كتاب خلق الأفعال" إذ إنَّه لا يصح لإرساله وانقطاعه الهكذا قال وأقرَّه عليه الذهبيُّ.)

5 - «أول الوقت رضوان» (5).

قط عن جريراً (سكت المُؤَلف عليه أفلم يشر إليه بعلامة الضعف أوكأنَّه ذهل عن قول الذهبيِّ في "التنقيح": في سنده كذَّاب أانتهى. وعن قول ابنِ عبد الهادي عن معين ": (فيه الحسين بن مُميداً كذَّاب ابن كذَّاب أوأورده ابن الجوزى في "الواهيات" أوقال: (لا يصح..)).

6- «إياكم والتعريس...» (ق).

(سكت عليه المُصنَّف أفلم يشر إليه بعلامة الضعف أكعادته في الضعيف أوكأنَّه اغتر بقول المنذريُّ: (رواته ثقات) لكن قال الحافظُ مغلطاي في "شرح ابنِ ماجه": (هذا الحديث معلل بأمرين: الأول: ضعف عمرو بن أبي سلمة أحدُ رجاله، فإنَّ يحيى ضعفه أوابن معين قال: (لا يحتج به) أالثاني: أنَّ فيه انقطاعاً لكن رواه البزَّار مختصراً بسند على شرط مسلم) أهد. وقال الولي العراقيُّ: (فيه سالم الخياط أوفيه خلف أواختلف في سماع الحسن عن جابر) ورواه الطبرانيُّ أيضاً قال الهيثميُّ: (ورجاله رجال الصحيح)).

<sup>(1) 2 / 500</sup> ح 2386

<sup>2543</sup> ح 556/2(2)

<sup>82/3(3)</sup> ع 2807

<sup>(4)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: مطين كما في التنقيح 1/ 649

<sup>(5) 3 / 123</sup>ح 2902

7 – «صلَّوا خلف كل بر وفاجر» <sup>(۱)</sup>.

هق عن أبي هُريرة (سكت عليه أف أوهم سلامته من العلل أوليس كذلك أفقد قال الذهبي في "المهذب": (فيه انقطاع)، وجزم ابن حجر بانقطاعه أقال: (وله طريق أخرى عند ابن حِبّان في "الضعفاء" أمن حديث عبد الله بن محمّد بن يحيى بن عُروة عن هشام عن أبي صالح عنه أوعبد الله متروك أورواه الدارقطني وغيره أمن طُرق كُلها واهية جداً.))

8 - «تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله...» (2).

ع عن أبي هُريرة (قال المحقق أبو زُرعة: (لا ينبغي الجزم بهذا الحديث فإنّه ضعيف) أه.. ولم يُبيّن ضعفه أوبيّنه الهيثميُّ فقال: (فيه عُثْمان بن عبد الرحمن الزُّهري أمتفق على ضعفه ) أه.. وبه يُعرف أنَّ ساق له سكوت المُصنِّف عليه غير مرضي أوقال في "الميزان": (عُثْمان هذا قال البخاريُّ: (تركوه) أثمَّ ساق له أخباراً هذا منها.))

9- «كان يركع قبل الجُمُعة أربعا» (3).

(سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كها أوهم فإنَّ ابن ماجه رواه عن مبشر بن عُبيدا عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي :( ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان) أاه.

وقال النوويُّ في "الخلاصة": (هذا حديث باطل. اجتمع هؤلاء الأربعة فيه أوهم ضعفاء أوبشر وضاع صاحب أباطيل) أوقال الحافظُ العراقيُّ ثمَّ ابنُ حجر: (سنده ضعيف جداً) أو قال الهيثميُّ: رواه الطبرانيُّ بلفظ: «كان يركع قبل الجُمُعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن».))

 $^{\scriptscriptstyle(4)}$  «تعاد الصلاة من قدر الدرهم»  $^{\scriptscriptstyle(4)}$ 

<sup>5022 - 201/4(1)</sup> 

<sup>256/3(2) 256/3(2</sup> 

<sup>216/5(3) 216/5</sup> 

<sup>3307 ~248 /3 (4)</sup> 

(وبذلك استبان أنَّ عزو المُصنِّف لابن عدي وسكوته عمَّا عقبه به من بيان القادح أغير صواب أبل وإن لم يتعقَّبه تُخْرِجه أفسكوت المُصنِّف عليه غير مرضي الأنَّه من أحاديث الأحكام وهو شديد الضعف فعدم بيان حاله لا يليق بكماله.)

11- «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض.» (1).

طس عن أبي هُريرة (سكت عليه فأوهم أنَّه لا علَّة فيهو وليس كذلك فقد أعلَّه جمعٌ بعبيد بن محمَّد المحاربي قال ابن عدي: (له مناكير) قال الهيثميُّ: (وهذا منها)).

الرابع عشر: ومن منهج المناويِّ—رحمه الله— أنَّه يذكر هل من أخرج الحديث كانت ألفاظهم متفقة أم مختلفة?.

1 - «إذا أتى أحدكم الغائط...» <sup>(2)</sup>.

حم ق 4 عن أبي أيوب الأنصاري ( بألفاظ مختلفة).

2- «دباغ كل إهاب طهوره...» (ق).

قط عن ابنِ عبَّاس (رواه من عدة طُرق عن عدة من الصحابة أبالفاظ مختلفة أثمَّ قال: أسانيدها صحاح).

3 - «لا قَوَدَ إلاَّ بالسيف» (٠٠).

ه عن أبي بكرة (قال أبو حاتم: (حديث مُنكر) وأعلّه البيهقيُّ بمبارك بن فضالة (واه عن الحسن عن أبي بكرة ،وعن النَّعهان بن بشيراً وسنده أيضاً ضعيفاً قال عبد الحق وابنُ عدي وابنُ الجوزيِّ: (طُرقه كُلها ضعيفة) والبيهقيُّ (لم يثبت له إسناداً) وأبو حاتم: (مُنكر) والبيّاوا: (أحسبه خطأ) وقال ابنُ حجر: (رواه ابنُ ماجه والبزَّار والبيهقيُّ والطحاويُّ والطبرانيُّ وألفاظهم مختلفة وإسناده ضعيف ورواه الدارقطنيُّ عن أبي هُريرة وفيه سُليهان بن أرقم متروك.))

<sup>(1) 373</sup> ح 674

<sup>342 ~ 240 - 239 /1(2)</sup> 

<sup>(3) 3/ 16</sup>ح 4169

<sup>(4) 6/</sup>ح9918436

وهناك أمثلة أخرى (١)

الخامس عشر: ومن منهجه أنَّه يبين أوهاماً وقعت لبعض العُلماء ممَّن سبقه بأدب, فعمله في الكتاب ليس النقل المحض فقط, بل حتى التعقب إذا وجد ما يحتاج إلى ذلك.

1 - «كان إذا افتتح الصلاة...» <sup>(2)</sup>.

د ت ه ك (وصححه عن عائشة أثم قال مُخْرِجه أبو داود: (لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام الله ولي عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوي) وقال النووي في "الأذكار": (رواه أبو داودا والترمذي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة)، قال الذهبي : (خرَّجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال وهو واه.)

ن ه ك عن أبي سعيد الخُدري قال الذهبيُّ: (فيه علي بن علي الرفاعي أوفيه لين).

طبعن ابنِ مسعوداً وعن واثلة بن الأسقع قال الصدرُ المناويُّ -رحمه الله-: (رُوي مرفوعاً عن عائشة وأبي سعيداً والكل ضعيفاً ورواه مسلم موقوفاً قال: ووهم المحبُ الطبريُّ عيث عزاه للسبعة أي الستة وأحمد افإنّه ليس في الصحيح أبل ولا صحيح بل ضعيف) وقال مغلطايُّ في "شرح ابنِ ماجه": (فيه علَّة خفية وهي الانقطاع بين أبي الجَوْزَاء أوس بن عبد الله وعائشة فإنّه لم يسمع منها) وقال الحافظ ابنُ حجر: (رجاله ثقات الكن فيه انقطاعاً وأعلّه أبو داود وغيره) وقال الهيثميُّ في رواية الطبرائيِّ: (فيه عمرو بن حسين وهو ضعيف) وقال الطبييُّ: (حديث حسن قال: وقد رماه في "المصابيح" بالضعف وليس الأمر كها توهمه.))

2 - «كان إذا اشتد البرد...» (ن).

خ ن عن أنس بن مالك (ولم يخرجه مسلمٌ ولا الثلاث أو إطلاق الصدر المناوي -رحمه الله-: (أنَّ أصحاب السنن الأربعة لم يخرجوه ذهول عن النسائيِّ)).

<sup>504/3,302/1(1)</sup> 

<sup>6567 ~ 100 / 5 (2)</sup> 

<sup>6570 -101-101 /5 (3)</sup> 

3 - «دعاء الوالد لولده.» (١٠).

فر عن أنس (ورواه عنه أيضاً أبو نُعيم ومن طريقه وعنه أورده الديلميُّ مصرحاً فلو عزاه المُصنِّف للأصل لكان أحسن).

4- «ليس في المال حق سوى الزكاة»<sup>(2)</sup>.

(ومن العجب قول البيهقيِّ: (هذا خرَّجه أصحابنا في تعاليقهم ولا أحفظ له إسناداً.))

<sup>4199</sup> ح 525 /3 (1)

<sup>(2) 5 / 5 (2</sup>ح 7641

## المبحث الرابع: مآخذ المناوي على السيوطي في الحكم على الحديث، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحاديث بيَّض لها السيوطيُّ ولم يحكم عليها وهي ضعيفةٌ أو موضوعةٌ.

المطلب الثاني: مخالفته للسيوطيِّ في الحكم على الحديث, وفيه خمسة فروع:

1 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ترتقي للصحة عند المناويِّ.

2- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ضعيفة عند المناويِّ.

3 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي موضوعة عند المناويّ.

4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة وهي ضعيفة عند المناويِّ.

5 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند المناويِّ.

المطلب الثالث: تعقبه للسيوطي في علل الأحاديث, وفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها.

الفرع الثاني: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على إحداهما.

المطلب الرابع: تعقبات المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظها, وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.

الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث وفيه ثلاث عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم .

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم.

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم .

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يوهم أنهم اتفقوا على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً، أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يـوهم أنَّه فيـه موصـول وهـو بـدون إسناد.

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخبر.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

4

## المبحث الرابع: مآخذ المناوي على السيوطي في الحكم على الحديث، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أحاديث بيَّض لها السيوطيُّ فلم يحكم عليها وهي ضعيفة أو موضوعة.

1- «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض.» نض.

(سكت عليه أفاوهم أنَّه لا علَّة فيه أوليس كذلك أفقد أعلَّه جمعٌ بعبيد بن محمَّد المحاربي قال ابنُ عدى: (له مناكير) قال الهيثميُّ: (وهذا منها.))

2 – «الزكاة في هذه...» <sup>(2)</sup>.ح

(ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا علَّة له والأمر بخلافه، فقد قال ابنُ حجر: (فيه العرزمي وهـو مـتروكاً وقال أبو زُرعة: (عن عُمر مرسل.))

3 – «كان إذا أصابه رمد…» «ن. صح

(سكت عليه أفأوهم أنَّه لا علَّة فيه أوالأمر بخلافه أفقد تعقَّبه الذهبيُّ على الحاكم أفقال: فيه ضعفاء.)

4 «من استطاع منكم أنْ يقي دينه وعرضه بهاله فليفعل.» (\*).

ك (في البيع من حديث أبي عصمة نوح عن عبد الرحمن بن بُدَيل ،عن أنس وقد سكت المُصنَّف كالحاكم عليه فقال: قلت على الحاكم عليه فقال: قلت نوح هالك (\*)).

<sup>674&</sup>lt;del>~</del>373/1(1)

<sup>71/4(2)</sup> م 4590

<sup>104/5(3)</sup> م6579

<sup>54/6(4)</sup> ع- 8406

<sup>(5)</sup> مما قال فيه: لاعلة 1/ 468 /3، 464 –236 (5)

ومْمَّاسكت 1/ 141 – 37 36 67 (3 3 5 5 6 / 2 3 3 5 6 / 2 6 1 6 3 - 10 4 / 5 ، 20 1 / 4 ، 23 6 - 82 / 3 ، 5 5 6 / 2 ، 3 7 3 4 6 8 - 14 1 / 1

المطلب الثاني: مخالفته للسيوطي في الحكم على الحديث, وفيه خمسة فروع:

- 1-أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن أوهي ترتقي للصحة عند المناويِّ.
  - 2- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن أوهي ضعيفة عند المناويِّ.
  - 3- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف أوهى موضوعة عند المناويّ.
    - 4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة أوهي ضعيفة عند المناويِّ.
- 5 أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف أوهي حسنة أو ضعيفة عند المناويِّ.
- أحاديث حكم عليها السيوطي بالحسن، وهي ترتقي للصحة عند المناوي.
  - 1 «ابن السبيل أول شارب...» (1).
- (قال الهيثميُّ: (رجاله ثقات). وحينئذ فرَمْزُ المُؤَلف لحُسنه تقصير، وحقّه الرمز لصحته.)
  - 2- «إذا تمنى أحدكم فليكثر ...» <sup>(2)</sup>.

(رمز لُحسنه وهو أعلى. فقد قال الهيثميُّ: (رجال أحمد رجال الصحيح. وأقول: في مسند البيهقيِّ ضعفا)ء.

- 3 «إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة...» ٠٠٠.
- ت عن أبي هُريرة (رمز لحُسنه تبعاً للترمذيِّ وحقه الرمز لصحته وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ الترمذيَّ تفرد بإخراجه عن الستة وليس كذلك فقد رواه ابنُ ماجه عن أبي هُريرة باللفظ المذكور.)
  - 4- «أجيبوا الداعي ...» 🖰.
  - (قال الهيثميُّ: (رجاله ثقات)انتهي، ورمز المُؤَلف لحُسنه غير حسن أبل حقه الرمز لصحته. )
    - 5- «أعجز النَّاس من عجز عن الدعاء...» ( ... و

<sup>88 /1 (1) 88</sup> ح

<sup>319 /1(2)</sup> ع 332

<sup>(3)</sup> كذا فيه، ولعل الصواب: سند.

<sup>(4) 1/ 349</sup> ح 618

<sup>194 /1 (5)</sup> 

<sup>(6) 1/45</sup>ح514

(قال المنذريُّ: (وهو إسناد جيد قوي). وقال الهيثميُّ: (رجاله رجال المصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة )اهـ. وبه يُعرف أنَّ رمز المُصنِّف لحُسنه تقصير أوحقه الرمز لصحته. )

6- «الرجل على دين خليله...» (١).

د ت عن أبي هُريرة (وحسنه الترمذيُّ وتبعه المُؤَلف فرمز لحُسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال النوويُّ في "رياضه": (إسناده صحيح.)

7- «ما زال جبريل يوصيني ...» (١٠٠٠).

(رمز المُصنَّف لُحسنه وهو فوق ما قال فقد قال البيهقيُّ في" الشُعب": ( إنَّه صحيح على شرط مسلم والبخاري.))

8 - «نهى أنْ يضع الرجل أحدى رجليه...» (نه).

(ورمز المُصنِّف لحُسنه أوهو تقصير بل حقه الرمز لصحته فقد قال الهيثميُّ: (رجاله ثقات) اهـ. ٠٠٠.)

9- ﴿ أَبِنُ القدح عن فيك ... ﴾ وق

(الثاني :أنَّ رمزه لُحسنه يُوهم أنَّه غير صحيح أوهو غير صحيح أبل صحيح أكيف وهو من أحاديث "الموطأ" الذي ليس بعد الصحيحين أصح منه).

## 2- أحاديث حكم عليها السيوطي بالحسن وهي ضعيفة عند المناوي ّ.

1- «اجعلوا أئمتكم خياركم...» (6).

قط هق (وضعفه أكما في "الكبير" عنه أكلاهما من حديث سعيد بن جُبير أعن ابنِ عُمر بن الخطاب المُصنّف لحُسنه أوليس كما قال، فقد أعلّه الدار قطنيُّ بأنَّ فيه عمرو بن يزيد قاضي المدائن، وسلام

<sup>(1) 2 /4 (1) 4516</sup> 

<sup>7914</sup> **~** 448 /5 (2)

<sup>9372 - 310 /6 (3)</sup> 

<sup>393-263، 386-218 - 375، 347، 131-121 - 121-123 - 218 - 375، 375 - 376، 386-258 375, 386-28-376، 386-376 - 348-80-28-32-399 /</sup> أمّا 928-38-386 - 348-80-28-32-399 / أمّا 928-386-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-386 - 348-80-28-80 - 348-80-28-80 - 348-80-28-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-80 - 348-

<sup>63 - 85 / 1 (5)</sup> 

<sup>186</sup> \_160 /1 (6)

بن سُليهان بن سوار بن المنذرأ قال ابنُ عدي: (عامة ما يرويه لا يُتابع عليه) أنتهى. قال الذهبيُّ في "المهذب": (إسناده ضعيف) وفي "التنقيح": (سنده مظلم) اهد. وسبقه لنحوه

عبد الحق وابن القطان وغيرهما.)

2 - «إذا اجتمع الدَّاعيان فأجب...» (1).

(وقد أشار المُؤَلف لُحسنه غافلاً عن جزم الحافظِ ابنِ حجر بضعفه، وعبارته: (إسناده ضعيف) الموعن قول جمعٌ: (فيه يزيد بن عبد الرحمن المعروف بأبي خالد الدالاني) قال ابن حِبَّان: (فاحش الموهم لا يجوز الاحتجاج به) لكن له شواهد في البخاريِّ إنَّ لي جارين فإلى أيها أهدي؟ قال: «إلى أقربها منك بابا»).

3 - «أفشوا السلام...» (2).

طس عد عن ابنِ عُمر بن الخطاب (قال الهيثميُّ: (فيه سالم بن عبد الأعلى أبو الفيض متروك) فرمز المُصنِّف لحُسنه غير مرضى).

4- «الدواء من القدر ... » (ن).

طب (وأبو نُعيم في "الطب" عن ابنِ عبَّاس أرمز لُحُسنه أوليس كما قال أفقد قال الهيثميُّ بعد عزوه للطبرانيِّ: (فيه صالح بن بشير المُرِّي وهو ضعيف)).

5 - «كفى بالمرء من الشر…» (4).

طب، (وكذا أبو نُعيم عن عمران بن حُصَين لرمز المُصنَف لحُسنه لوليس كها قال، ففيه كثير بن مروان المقدسي قال العقيليُّ: (لا يُتابع كثيرُ على لفظه إلاَّ من جهة مقارنته)، وقال يحيى (:كثير ضعيف). وقال ابن حِبَّان: (لا يجوز الاحتجاج به،) ومن ثمَّ أورده ابنُ الجوزي في الواهيات أوقال: (لا يصح)) (...)

<sup>351 -245 /1 (1)</sup> 

<sup>1229 23/2 (2)</sup> 

<sup>4087 - 552 /3 (3)</sup> 

<sup>6243 - 2/5 (4)</sup> 

<sup>26/4(5)</sup> 

6 - «المستشار مؤتمن» (1).

(قال الطبرانيُّ: (لم يروه إلاَّ عبد الرحمن بن عُيينة البصري) اهـ.

قال ابنُ حجر: (ولولاه لما كان الحديث حسناً لأنَّ رجاله موثقون إلاَّ هوأ فلم أر له ذكرا إلاَّ في هذا الحديث والمستغرب منه آخره) إلى هنا كلامه. وقال الهيثميُّ: (شيخ الطبرانيِّ وشيخ شيخه المذكوران لا أعرفهما) أهد. وبه يُعرف أنَّ رمز المُصنِّف لحُسنه غير جيد.)

7 – «كان إذا تلا قوله…» (<sup>2)</sup>.

د عن أبي هُريرة (أشار المُصنَف لحُسنه وليس كها ادَّعي فقد ردَّه عبد الحق وغيره أبأنَّ فيه بشر بن رافع الحارثي ضعيف وقال ابن القطان: وبشر يرويه عن أبي عبد الله ابنِ عم أبي هُريرة وهو لا يُعرف حاله والحديث لا يصح من أجله).

8- «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (3).

(قال الهيثميُّ: (فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف) اهـ. فرمز المُصنِّف لحُسنه ليس في محله) ١٠٠٠.

3- أحاديث حكم عليها السيوطي بالضعف وهي موضوعة عند المناوي.

1 - «ابن آدم أطع ربك...» في الم

حل ( من حديث علي بن زياد المتوثي عن عبد العزيز بن أبي رجاء عن سهل عن أبيه عن أبي هُريرة وأبي سعيد الخُدري أثم قال: (غريب). انتهى.

وعبد العزيز قال في "الميزان" عن الدارقطنيِّ: (متروك، له مصنفٌ موضوعٌ).

ثمَّ ساق له منه هذاً قال عقبة في "الميزان": (هذا باطل) وقد اقتصر المُؤَلف على الرمز لتضعيفه وكان الأولى حذفه).

<sup>9200 ~ 269 /6 (1)</sup> 

<sup>6630 - 117/5(2)</sup> 

<sup>5349 294 /4 (3)</sup> 

<sup>-158-19/6492-377-160-146/5, 5058-212, 4898-164, 4767-127/4, 507-310/1 (4)</sup> 26/4<sup>†</sup>175-168/1<sup>†</sup>249-91-61-222-140/6425-303

<sup>(5) 1/84</sup>ح 64

2- «اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها. » (·).

و فيه أبو عبدالرحمن السُّلمي سبق أنَّه وضَّاع للصوفية ومحمَّد بن أحمد بن هارون في الله الله في " المضعفاء": (مُتَّهم بالوضع) ونافع بن هُرمز أبو هُرمزاً قال في " الميزان": (كَذَّبه ابن معين وتركه أبو حاتم وضعفه أحمد) انتهى. وبه يُعرف أنَّ سنده هلهل بالمرة فكان ينبغى للمُصنِّف حذفه).

3 - «إياكم والجلوس في الشمس...» (2).

ك في الطب (من حديث محمَّد بن زياد الطحان عن ميمون بن مِهران عن ابنِ عبَّاس وتعقب الذهبيُّ على الحاكم بأنَّه من وضع الطحان انتهى. فكان ينبغي للمُصنِّف حذفه).

4- «زين الصلاة الحذاء» • • .

قال الحافظُ العراقيُّ في "شرح الترمذيِّ": (هذا ليس له أصل عن عبد الملك أوهو ممَّا وضعه محمَّد بن الحجاج). وقال الهيثميُّ: (فيه محمَّد بن الحجاج العمَّي أوهو كذَّاب) أانتهى. فكان ينبغي للمُصنِّف حذفه من الكتاب).

5 - «الكذب يسَوِّد الوجه» (4).

هب (من حديث زياد بن المنذر عن أبي داودا عن أبي برزة مرفوعاً وقضية صنيع المُصنِّف أنَّ البيهقيَّ خرَّجه وسكت عليه والأمر بخلافه أبل أعلَّه فقال عقبه: (في هذا الإسناد ضعف) اهد. وقد تساهل في إطلاقه عليه الضعف وحاله أفظع من ذلك فقد قال الهيثميُّ وغيره: (فيه زياد بن المنذر وهو كنَّاب) اهد.

فكان ينبغي للمُصنِّف حذفه من الكتاب).

6 - «من أحسن منكم...» (6).

ك (من طريق عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد الليثيِّ عن نافع عن ابنِ عُمر بن الخطاب أقال

<sup>(1) 2/2 (</sup>ع 1200

<sup>(2) 3 / 3 (1</sup>ح 29 22

<sup>4575 68 /4 (3)</sup> 

<sup>6456</sup> **2**63/5 (4)

<sup>8340 - 38/6(5)</sup> 

الحاكم: (صحيح) فتعقَّبه الذهبيُّ ( بأنَّ عمرو بن هارون أحدُ رجاله لَكَنَّبه ابن معين وتركه الجهاعة و هذه عبارته). فكان ينبغي للمُصنِّف حذفه وليته إذ ذكره بين حاله.

7 - «إذا كتبتم الحديث...» (1).

أبو نُعيم والديلميُّ وابنُ عساكر عن عليٍّ رمز لضعفه وليس بضعيف فقط أبل قال في "الميزان" (موضوع).

8 - «إنَّ الشيطان حسَّاس لَّحَاس...» (ض

ت ك (في الأطعمة عن أبي هُريرة قال الحاكم: (على شرطها) واغترَّ به المُصنَف فلم يرمز لضعفه وما درى أنَّ الذهبيَّ ردَّه عليه ردًا شنيعاً بل هو موضوع فإنَّ فيه يعقوب بن الوليدا كنَّبه أحمد والناس انتهى. وقال الذهبيُّ في موضع آخر: (يعقوب بن الوليد الأزدي هذا كنَّاب واتهم فلا يحتج به قال: لكن رواه البيهقيُّ والبغويُّ من وجه آخر من حديث زُهير بن مُعاوية عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُريرة وقال البغويُّ في "شرح السنة": (حديث حسن) هو كما قال سُهيل بن أبي صالح وإن كان قد تكلم فيه لكنَّه مقارب ، فهو من هذا الوجه حسن) «٠٠.

## 4 –أحاديث حكم عليها السيوطي بالصحة وهي ضعيفة عند المناوي ً.

1- «كان أحب الصَّبغ إليه الصُّفرة» ··. صح

(رمز المُصنَّف لصحته أو إنَّه لشيء عجيب! فقد قال الهيثميُّ: (فيه عُبيد بن القاسم وهو كذَّاب متروك)).

2- «أحقّ ما صليتم على أطفالكم...» (ن.صح

(رمز الْمُؤَلف لصحته ْ وهو زلل ْ فقد تعقَّبه الذهبيُّ في "المهذب" فقال: (ليث لين ْ وعاصم لا يُعرف ﴾

<sup>837</sup> **4**34 /1 (1)

<sup>2035 - 358 - 357 / 2(2)</sup> 

 $<sup>-\ 148-146-76\ /5-\ 318-292-168\ /4\ 428-373-292\ /3-\ 303-294-149\ /2-\ 112-91-87\ /1\ (3)</sup>$ 

<sup>. 173-104-42/6</sup> 

<sup>6513 - 85 - 84 / 5 (4)</sup> 

<sup>(5) 1/ 199</sup>ح271

فالصحة من أين؟ بل والحسن من أين!)

3 - «عليكم بهذه الخمس...» (١٠). صح

(رمز المُصنِّف لصحته، وهو زلل فاحش فقد أعلَّه الهيثميُّ وغيره أبأنَّ فيه جرير بن أيوب وهو ضعيف جداً).

4- «ما من شيء إلاَّ يعلم إنِّي رسول ...» (2). صح

(رمز المُصنِّف لصحته وهو زلل كيف! وفيه عُمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي أورده الـذهبيُّ في "الضعفاء" أوقال في "الكاشف": (ضعفوه) أوفيه على بن عبد العزيز أفإنْ كان البغوي أفقد كان يطلب على التحديث أو ابن الحاجب فلم يكن في دينه بذاك أو الجناب فغير ثقة).

5- «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها...» (نا صح

(رمز المُصنَّف لصحته أوكأنَّه ذهل عن قول الصدرِ المناويِّ-رحمه الله- وغيره: (فيه عبد الله بن عُمر العُمري غير قوي، وقد تكلم فيه يحيى من جهة حفظه) ،وعن قول الحافظ ابن حجر: (رواه أبو داود، والترمذيُّ، وفي إسناده اضطراب)).

6- «ملعون من أتى...» (ملعون من

حم د (وكذا النسائيُّ أوابن ماجه أكلهم في النَّكاح من طريق سهل ف بن أبي صالح عن الحارث بن خلد عن أبي هُريرة أقال ابنُ حجر: (والحارث بن مخلد أليس بمشهور) أوقال ابنُ القطان: (لا يُعرف حاله أوقد اختلف فيه على سهل) أهد. فرمز المُصنَّف لصحته غير مسلم).

7 - «سلوا الله ببطون ...» ... «صح

(رمز المُصنِّف لصحته أوليس كما زعم أفإنَّ أبا داود نفسه إنَّما خرَّجه مقروناً ببيان حاله أفقـال: (رُوي

<sup>(1) 4/ 353</sup>ح5581

<sup>8049~484/5(2)</sup> 

<sup>1234~25-24/2(3)</sup> 

<sup>8204~4/6(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: سُهيل.

<sup>4705 – 109 /4 (6)</sup> 

هذا من غير طريق عن ابنِ عبَّاس يرفعه أوكلها واهية أوهذا الطريق أمثلها أوهو ضعيف) أاهـ.

وساقه عند البيهقيِّ وأقرَّه أوارتضاه الذهبيُّ أوأقرَّه ابنُ حجر أفاعجب للمُصنِّف مع اطلاعه على ذلك كيف أشار لصحته!.)

### 8 - «كان إذا أراد الحاجة...» (١٠٠٠). صح

(وقد أشار المُصنِّف لصحته لله وليس بمسلَّم فامَّا من طريقي أبي داود والترمذي فقد قال أبو داود نفسه أوتبعه المنذريُّ: ( وعبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف أوقال الزين العراقيُّ: (مداره على الأعمش أوقد اختلف عليه فيه لولم يسمع الأعمش من أنس وهو ضعيف وإن كان رآه أوفي حديث ابن عُمر مجهول أوذكر الترمذيُّ في "العلل" أنَّه سأل البخاري عن حديث أنس وابن عُمر أفقال: كلاهما مرسل أثمَّ قال – أعني – العراقيَّ: والحديث ضعيف من جميع طرقه أوقد أورد النوويُّ في "الخلاصة" الحديث في فصل الضعيف أفدل على أنَّه ضعيف عنده من جميع طرقه) اهه.

قال في موضع آخر: (الحديث ضعيف من جميع طُرقه الأنَّ رواية الأعمش عن ابنِ عُمر ،وعن أنس منقطعة) أوقال الصدرُ المناويُّ -رحمه الله -: (الحديث ضعيف من رواية ابنِ عُمراً وصرح الترمذيُّ أيضاً بضعفه وإرساله) قال بعض شراح أبي داود: (وضعفه للانقطاع أو لأنَّ فيه مُتهاً) أوقال عبد الحق: (الأكثر على أنَّ الحديث مقطوع أوأنَّ فيه رجلاً لا يُعرف) وهو الصحيح أوامًا من طريق الطبرانيًّ فقد قال الحافظُ الهيثميُّ: (فيه الحسين بن عبد الله العجلي قيل: إنَّه كان يضع الحديث)).

#### 9- «ذبيحة المسلم حلال...» (2). صح

(وهذا الحديث الذي حكم بصحته بالغ النوويُّ في إنكاره وقال: (هو مجمع على ضعفه قال: وقد خرَّ جه البيهقيُّ من حديث أبي هُريرة وقال: (مُنكر يحتج به) وأد في مراسيله عن الصَّلْت بفتح المهملة وسكون اللام وآخره مثناة السدوسي مولى سُويد بن منجون مرسلاً قال عبد الحق: (هو مع إرساله ضعيف) قال ابن القطان: (وعليه إنَّ الصلت لا يُعرف حاله) قال ابن حجر في "التَّخريج": (رواه

<sup>6544~93-92/5 (1)</sup> 

<sup>4315</sup> ح 560 – 559 /3 (2)

<sup>(3)</sup> كذا في الفيض.

البيهقيُّ من حديث ابنِ عبَّاس موصولاً وفي سنده ضعف أو أعلَّه ابنُ الجوزي بمغفل بن عبد الله أف زعم أنَّه مجهول أفأ خطأً لكن قال البيهقيُّ: (الأصح وقفه على ابنِ عساكر)) أوقال في "الفتح": (الصلت ذكره ابن حِبَّان في" الثقات" أوهو مرسلٌ جيدًا أمَّا كونه يبلغ درجة الصحة فلا)).

وهناك أمثلة أخرى ١٠٠٠.

# 5 – أحاديث حكم عليها السيوطي بالضعف وهي حسنة أو صحيحة عند المناوى ً.

1 - «إذا توضأتم فابدءوا ....» (2).

ه عن أبي هُريرة (ورواه عنه أحمداً وأبو داوداً وابن خُريمة أو ابن حِبَّان أوالطبرانيُّ والبيهقيُّ أوغيرهم قال ابنُ دقيق العيد: (وهو خليق بأنَّ يصحح) أوصححه ابن خُريمة أوارتضاه ابنُ حجراً وقال ابنُ القطان: (صحيح) أوقال مغلطايُّ في "شرح ابنِ ماجه": (صحيح) أفرمز المُؤَلف لضعفه لا معوّل عليه).

2- «إذا ذلَّت العرب ذلَّ الإسلام.» (3).

(قال العراقيُّ في "الغريب": (صحيح) أوقال الهيثميُّ: (فيه محمَّد بن خطاب البصري أضعفه الأزديُّ وغيره أووثقه ابن حِبَّان وغيره أوبقيَّة رجاله رجال الصحيح) أورمز المُصنِّف لضعفه باطلٌ).

3- «إذا شربتم فاشربوا مصًا وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا» ( .. .

(رمز لضعفه اغتراراً بقول ابنِ القطان: (فيه محمَّد بن خالد لا يُعرف) أوفاته أنَّ الحافظ ابن حجر ردَّه عن ابنِ القطان أبأنَّ محمَّدا هذا وثقه ابن معين و ابن حِبَّان أوالحديث ورد من طريق البغوي والعقيليُّ والطبرانيُّ وابنِ عدي أوابنُ منده وغيرهم بأسانيد قال ابنُ عبد البر: (فيها اضطراب الكن اجتهاعها أحدث قوة صبرته حسناً)).

 $<sup>-83 - 52 - 51 / 4 \\ \</sup>bar{)}561 - 550 - 535 - 528 - 526 - 508 - 286 / 3 \\ \bar{)}102 - 94 - 25 / 2 \\ \bar{)}565 - 475 - 393 - 381 / 1 (1) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +$ 

 $<sup>-18 \ / 5 \ \</sup>dot{|} 506 - 445 - 442 - 398 - 353 - 352 - 328 - 266 - 202 - 137 - 136 - 110 - 109 - 103 - 101 - 100 - 888 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -$ 

<sup>345-308-281-151-79/6 484-406-348-272-62-61</sup> 

<sup>539&</sup>lt;del>-</del>323-322/1(2)

<sup>617-348/1(3)</sup> 

<sup>(4) 7/1(4</sup>ح711

4 - «أكثر النَّاس ذنوبا....» (1).

ابن لال أبو بكرا وابنُ النَّجار في تاريخه عن أبي هُريرة (ورواه السجزيُّ في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" عن عبد الله بن أبي أَوْفَى بفتح الهمزة والواو.

حم في الزُّها أي في كتاب الزُّها عن سلمان الفارسي الأسلمي عظيم الشأن من أهل بيعة الرضوان موقوفاً عليه أرمز المُصنِّف لضعفه أوفيه كلامان:

الأول: أنَّه قد انجبر بتعدد طُرقه أكما ترى وذلك يرقيه إلى درجة الحسن بلا ريب أوقد وقع له الإشارة إلى حسن أحاديث هذا الكتاب أوهى إسناداً من هذا بمراحل في الاعتضاده بها دون ذلك.

الثاني: أنَّ له طريقاً جيدةً أغفلها أفلو ذكرها واقتصر عليها أو ضمَّ إليها هذا الكان أصوب أوهي ما رواه الطبرانيُّ بلفظ «أكثر النَّاس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل» اه. قال الهيثميُّ: (ورجاله ثقات) أه. والخلف لفظي بين الحديثين عند التدقيق فضربه عن الطريق الموثقة وعدوله إلى المعللة ورمزه لتضعيفها أمن ضيق العطن كها لا يخفى على ذوي الفطن).

وهناك أمثلة أخرى (١).

<sup>1386 – 81/2(1)</sup> 

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض" ، ولم يظهر لي معناه، ويبدو وجود سقط أو تصحيف.

<sup>81-80-23/2 451-431-387/1(3)</sup> 

المطلب الثالث: تعقَّبه للسيوطي في علل الأحاديث, وفيه فرعان:

الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها.

الفرع الثاني: أنْ يكون الحديث فيه علتان أفيقتصر السيوطيُّ -رحمه الله - على إحداهما.

### الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب الصدر لها.

نبّه المناويُّ –رحمه الله – أنَّ السيوطيَّ –رحمه الله – يذكر في كثير من الأحيان الحديث ويعزوه لمُخْرِجه، ويكون مُخْرِجه قد عقَّب ذكره للحديث ببيان علَّته. قال المناويُّ –رحمه الله –: (وكثيراً ما يقع للمُصنِّف عزو الحديث لمُخْرِجه أويكون مُخْرِجه قد عقَّبه بها يَقْدَح في سنده أفيحذف المُصنِّف ذلك أويقت صرعلى عزوه له أوذلك من سوء التصرف). ()

1 - «إذا رأيتم الذين ...» (<sup>(2)</sup>

(ظاهر صنيع المُؤَلف أنَّ الترمذيَّ خرَّجه وأقرَّه أولا كذلك أبل عقَّبه بأنَّه مُنكر أوعزو الحديث لمُخرِجه مع حذف ما أعقبه به من بيان القادح من سوء التصرف أورواه الطبرانيُّ أيضاً عن ابنِ عُمر باللفظ المذكور. قال الهيثميُّ: وفيه سيف بن عُمر متروك).

2 - «إنَّ أحب ما يقول العبد ...» (°).

(وقضية صنيع المُصنَّف أنَّ مُخْرِجه الخطيب سكت عليه وأقرَّه وهو تلبيسٌ فاحشُ فإنَّه عقَّبه ببيان حاله و وقضية صنيع المُصنَّف أنَّ مُخْرِجه الخطيب سكت عليه وأقرَّه وهو تلبيسُ فاحشُ فإنَّه وقال في "حاله ونقل عن ابنِ معين :أنَّ الوقاصي هذا لا يكتب حديثه كان يكذب) انتهى. وقال في "الضعفاء": (تركوه)).

3 - «حق الوالد على الولد...» <sup>(4)</sup>.

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ مُخْرِجه البيهقيَّ سكت عليه. وهو خلاف الواقع. بل تعقَّبه بقوله: (عيسى بن إبراهيم أي أحدُ رجاله أيروي ما لا يُتابع عليه) اهـ.)

<sup>465/2(1)</sup> 

<sup>359 /1 (2)</sup> م

<sup>(3) 411/2 (3)</sup> 

<sup>3742 – 393/3 (4)</sup> 

وفي "الميزان" : (أنَّه مُنكر الحديث) أوفي "الضعفاء" : (تركه أبو حاتم) أومن ثمَّ قال ابنُ حجر: (إسناد الحديث ضعيف)).

4- «صلاة في مسجدي هذا…» (1).

هب عن ابنِ عُمر بن الخطاب ( ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ مُخْرِجه سكت عليه والأمر بخلافه فإنَّه عقَّبه بالقدح في سنده فقال: ( هذا إسناد ضعيف بمرة ) انتهى بلفظه. فحذف المُصنِّف له من سوء الصنيع)

5 - «صدقة الفطر على كل ...» (نه).

(ثمَّ قال خُوْرِجه الدارقطنيُّ: (تفرد به سلام الطويل وهو متروك) وقال الذهبيُّ في "التنقيح": (خبر واهِ أَاهد. وبه يُعرف أنَّ عزو المُصنِّف الحديث لمُخْرِجه وسكوته عمَّا عقَّبه به من بيان علته - كما هو دأبه في هذا الكتاب - غير صواب).

وهناك أمثلة أخرى (4).

الفرع الثاني: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على أحداهما.

1- «إذا بال أحدكم ...» نن.

حم د في (مراسيله أه في الطهارة عن عيسى بن يزداد الفارسي عن أبيه قال ابن عساكر: (ويقال ابن ازداد أوهو ابن فَسَاءَة بفتح الفاء وسين مهملة مخففة أو مشددة وهمزة الفارسي أقال أبو داود كالبخاري: (لا صحبة ليَزْدَاد) فالحديث مرسل وفيه علّة أخرى غير الإرسال أشار إليها عبد الحق وبينها ابن القطان فقال: (عيسى وأبوه لا يعرفان) وقال ابن معين وابن أبي حاتم: (مجهولان) وقال ابن

<sup>5108~228/4(1)</sup> 

<sup>366-365/1(2)</sup> 

<sup>4993 (3) 4 (3)</sup> 

<sup>-467 - 362 - 197 - 164 - 62/4 | 566 - 359 - 248 - 206/3 | 465 - 190 - 72/2 | 365 - 364 - 192 - 112/1 (4)</sup> -184 - 347 - 257 - 178 - 88 - 13/6 | 455 - 330 - 131 - 117/5 | 528

<sup>508-311/1(5)</sup> 

الأثير: (مدار حديثه على زَمْعة بن صالح) أوقد قال البخاريُّ: (ليس حديثه بالقائم) أوقال ابنُ حجر: (عيسى مجهول أو أبوه مختلف في صحبته.))

2 - «الأبدال من الموالى...» (1).

الحاكم في "كتاب الكنى" له عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً (وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ هذا لا علَّة له غير الإرسال والأمر بخلافه بل فيه الرَّحال بن سالم قال في "الميزان": (لا يُدرى من هو والخبر مُنكر) اهـ).

3- «الزُّهد في الدنيا يريح القلب...» (2).

حم في كتاب الزُّهدا هب (عن طاوس بن كيسان اليهاني الحميري أحدُ أعلام التابعين أمرسلاً ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره مُسنداً لأحدا وهو عجيب! فقد رواه الطبرانيُّ في "الأوسط" عن أبي هُريرة يرفعه قال الهيثميُّ: (وفيه أشعث بن نزار لم أعرفه أوبقيَّة رجاله وثِّقوا على ضعف فيهم) أثمَّ ظاهر كلامه أيضاً أنَّه لا علَّة في هذا المرسل سوى الإرسال أوليس كذلك أبل فيه الهيثم بن جميل قال الذهبيُّ في "الضعفاء": (حافظ له مناكير)).

4- «كل دعاء محجوب...»<sup>(3)</sup>.

فر عن أنس بن مالك أهب عن عليً (أمير المؤمنين موقوفاً عليه أقال بعضهم: (وقفه ظاهرٌ) أوامًا رواية أنس فيحتمل كونه ناقلا لكلام النّبي في ففيه تجريد؛ جرّد النّبي من نفسه نبياً وخاطبه وهو هو. وظاهر صنيع المُصنّف أنّه لا علّة فيه غير الوقف أوائه لم يرو عن عليّ إلاّ موقوف الوالأمر بخلاف أمّا الأول: فلأنّ فيه محمّد بن عبد العزيز الدينوري قال النهبيّ في "الضعفاء ": (مُنكر الحديث) وأمّا الثاني: فقد رواه الطبراني في "الأوسط" عن عليّ موقوفاً وزاد فيه الأول فقال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمّد في وآل محمّد في قال الهيثميّ: (رجاله ثقات) أه. وبه يُعرف أنّ اقتصار المُصنّف

<sup>(1) 3 / 3</sup> ر<del>م</del> 3 ر 3 ر 3 ر 3

<sup>73 /4 (2)</sup> مح4595

<sup>(3) 5/ 19</sup>ح 6303

على رواية الديلميِّ الضعيفة ورواية البيهقيِّ الموقوفة المعلولة وإهماله الطريق المسندة الجيدة الإسنادا من سوء التصرف).

5 - «أربى الربا شتم ...» <sup>(1)</sup>.

هب عن عمرو بن عُثْمان (مرسلاً ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا علَّة فيه غير الإرسال والأمر بخلاف أ فقد قال الذهبيُّ في "المهذب": (إنَّه منقطع أيضاً وعمرو هذا من التابعين كبير الشأن)).

6- «الجالب إلى سوقنا...» (<sup>(2)</sup>

الزُّبير بن بكار في "أخبار المدينة النبوية" أك في البيع مرسلاً... أ(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا علَّة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبيُّ: (خبر مُنكر، وإسناده مظلم)).

7 – «عریشا کعریش موسی...» <sup>(3)</sup>

هق عن سالم بن عطية مرسلاً (قضيته أنَّه لا علَّة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبيُّ في اللهذب": ( إنَّه واهِ أيضاً )).

8 - «كان إذا دخل المرفق...» «...

ابن سعد في "الطبقات" مرسلاً (ظاهر صنيعه أنّه لا علّة له غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبيُّ: (أبو بكر ضعيف) وظاهره أيضاً أنّه لم يره خرجاً لغير ابن سعد عنّ هو أشهر وأحق بالعزو إليه وهو عجب عجاب! فقد رواه البيهقيُّ عن حبيب المذكور ورواه أبو داود موصولاً مسنداً عن عائشة بزيادة ولفظه: «كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه» لكن الظاهر أنَّ المُصنِّف لم يغفل هذا الموصول عن ذهول أبل لعلمه أنَّ فيه محمَّد بن يُونس الكُدُيْمِي مُتَّهم بالوضع).

9- "نهى عن قتل الخَطَاطِيف" (٥).

هق (وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا علَّة فيه سوى الإرسال وليس كما قال أفقد قال مُخْرِجه البيهقيُّ

<sup>461/1(1) 461/1</sup> 

<sup>3611&</sup>lt;del>-</del>354/3(2)

<sup>315/4(3) 5427</sup>ح

<sup>6667~128/5(4)</sup> 

<sup>9501~337/6(5)</sup> 

نفسه: (إنَّه منقطع أيضاً) أورواه أبو داود في "مراسيله" من حديث عبَّاد بن إسحاق عن أبيه أو ابن حِبَّان في "الضعفاء" من حديث ابنِ عبَّاس أبلفظ: «نهى عن الخطاطيف أفإنَّها عود البيوت» قال البيهقيُّ: (وفيه أيضاً انقطاع) أوالحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات") "

4

<sup>337-54/6.470-128-94-19/5.311/4.439/3.461/1 (1)</sup> 

المطلب الرابع: تعقباتُ المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظها, وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

الفرع الثانى: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث .

الفرع الثالث: تنبيهه ذهوله في عزو الأحاديث، وفيه ثلاثة عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم .

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم.

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم .

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يُوهم أنَّهم اتفقوا على لفظه ولم يتفقوا على لفظه ولم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً ، أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصولة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يُوهم أنَّه فيه موصول وهو بدون إسناد.

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو لأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخير.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

### الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.

1 - «اتخذوا عند الفقراءأياد فإنَّ لهم دولة يوم القيامة» (٠٠).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ هذا الحديث هو بتهامه والأمر بخلافه أبل بقيته عند مُخْرِجه «فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: سيروا إلى الفقراء فاعتذروا إليهم كها يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا» انتهى بنصه).

2 - «أفضل الغزاة في سبيل الله...» (2).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ هذا هو الحديث بتهامه والأمر بخلافه أبل بقيتُه عند نُخْرِجه الطبرانيِّ «ومن استقى لأصحابه قِرْبة في سبيل الله أسبقهم إلى الجنَّة بسبعين درجة» انتهى.)

3 - «أوصيك بتقوى الله ...» (ن).

(وقضية كلام المُصنِّف أنَّ هذا هو الحديث بتهامه والأمر بخلافه أبل سقط منه بعد «ولا تسأل أحداً، وإن سقط سوطك» هكذا هو ثابت في رواية أحمل وكأنَّه سقط من القلم.)

4- «راصّوا صفو فكم...» (م

(وظاهر صنيع المُصنَّف أنَّ هذا هو الحديث بتهامه والأمر بخلافه أبل بقيتُه «فوالذي نفسي بيده إنِّ لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنَّها الحَذف» - بحاء مهملة وذال معجمة أووهم من قال: بمعجمتين أغنم سُود صغار - فكأنَّ الشيطان يتصغر حتى يدخل في تضاعيف الصف.)

5-«كفارة النَّذر إذا لم يُسم كفارة اليمين» حم م 3 (ف) (كلهم في النذر...

وما جرى عليه المُصنِّف من نسبة الحديث بتهامه إلى مسلم غير صواباً وإنَّما رواه بدون قوله «ولم يـسم» أ ورواه عن عداه بدون قيد التسمية.)

6 - «من أحسن ما بينه وبين الله...» (1).

<sup>104 - 113 /1(1)</sup> 

<sup>1286</sup> **4**5 /2 (2)

<sup>(3) 3/ 76</sup>ح 2793

<sup>(4) 4/ 5</sup>ح 4375

<sup>6258 - 6/5(5)</sup> 

(ظاهره أنَّ هذا هو الحديث بتهامه أو الأمر بخلافه أبل بقيتُه عند نُخْرِجه الحاكم (ومن عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه) الله عز وجل دنياه)

وهناك أمثلة أخرى (2).

### الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.

1 - «أبو بكر صاحبي ومؤنسي...» (ق. ـ

(قضية تصرف المُؤلف أنَّ سياق الحديث هكذا فحسبا والأمر بخلافه إبل سقط من قلمه بعضه ولفظه عند تُخْرِجه الذي عزاه إليه «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في الغارا فاعرفوا ذلك كله فلو كنت متخذاً خليلاً لاتخذتُ أبا بكر خليلاً ثمَّ قال: سدوا كل خوخة»).

2 - «أفضل الصلاة الرباط ...» (4).

(...الرباط هو في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب ثمّ شبه به الأفعال الصالحة «الصلاة» لأنّها أفضل عبادة البدن بعد الإيمان ولفظ رواية الطيالسيّ «الصلاة بعد الصلاة» فكأنّه سقط من قلم المُصنّف).

3 - «إنِّي الأعرف حجراً...» (<sup>(5)</sup>.

(وقضية كلام المُصنِّف أنَّ هذا هو الحديث بتهامه أوالأمر بخلافه أبل سقط منه بعد «ولا تسأل أحداً وإن سقط سوطك» هكذا هو ثابت في رواية أحماً وكأنَّه سقط من القلم).

4- «زملوهم بدمائهم ...» في «جرح لونه لون الدم وريحه ريح المسك» (تمامه «وقدِّموا أكثرهم قرآنا» انتهى. وكأنَّه سقط من قلم المُؤَلف وهذا قاله في شهداء أحدُ وفيه إشعار بأنَّ الشهيد لا يغسل.)

<sup>38 /6 (1)</sup> م 339 ع

 $<sup>-287 - 119 \ / 5 \ | \ 310 - 213 - 124 \ / 4 \ | \ 435 - 345 - 239 - 191 - 170 \ / 3 \ | \ 410 - 284 - 82 \ / 2 \ | \ 498 - 369 - 258 - 113 \ / 1 \ (2)</sup>$ 

<sup>461-367-290-192-109-38/6 508-323</sup> 

<sup>(3) 1/ 90</sup>ح71

<sup>1254 - 34/2(4)</sup> 

<sup>76 /3 (5)</sup> م<del>ر</del> 2793

<sup>4563&</sup>lt;del>~</del>65/4(6)

5 - «كل بني آدم حَسُّود…» <sup>(۱)</sup>.

«ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد» (هذا الحديث سقط من قلم المُصنِّف منه طائفة فإنَّ سياقه عند أبي نُعيم الذي عزاه إليه (كل بني آدم حسوداً وبعض النَّاس أفضل في الحسد من بعض ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد» اهد.)

6 - «من استحل بدرهم فقد استحل...» «من استحل بدرهم في النّكاح» كذا هو ثابت في المتن في رواية الطيالسي وأبو يعلى (و) وغيرهما وهذا حكاه ابنُ حجر في "الفتح" أو كأنّه سقط من قلم المُصنّف أ «فقد استحل» أي طلب حل النّكاح كذا قرره البيهقيُّ أوساقه شاهدا على جواز النّكاح بصداق كثُرَ أو قلّ (و).

<sup>(1) 5/5</sup> أح 6 291

<sup>(2)</sup> الصواب: أبي يعلى.

<sup>8402~53/6(3)</sup> 

### الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث، وفيه ثلاثة عشر مسألة:

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه لبعضهم.

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم.

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم .

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بها يُوهم أنَّهم اتفقوا على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً أو لم يروه جميعهم.

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يُوهم أنَّه فيه موصول وهو بدون إسناد.

المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو لأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخير.

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.

3

المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو عند أكثرهم فيعزوه لبعضهم. 1- «إذا جاء أحدكم الجُمْعة فليغتسل» مالك ق ن (1).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يروه من الستة إلاَّ ثلاثة أولا كذلك أبل رواه الجماعـةُ إلاَّ أبـا داوداْ ومـن عزاه للكل كصاحب "المنتقى" فقد وهمأ وقد اعتنى بتخريج هذا الحـديث أبــو عوانــة في "صــحيحه"أ فساقه من طريق سبعين راوياً رووه عن نافع أثمَّ جمعٌ ابنُ حجر طُرقه أفبلغ أسهاء من رووه عن نافع مائة وعشرين.)

2-«إذا شرب أحدكم...»خ ت<sup>(2)</sup>.

ت عن أبي قتادةً ( ظاهره أنَّه لم يروه من الستة غيرهما أولا كـذلك أفقـد قـال المنـاويُّ-رحمـه الله-: رواه الجاعةُ كلهم عن أبي قتادةا واسمه الحارث بن ربْعي الأنصاري.)

-3 «أول ما يُوضع في ميزان العبد…» (أ

حم ق ن ه عن ابن مسعودًا (ظاهره أنَّه لم يروه من الستة إلاَّ هؤلاء الأربعة وليس كذلك أبل رواه الكل إلاَّ أبا داوداً والبخاري، والترمذي، وابن ماجه في الدياتاً ومسلم في الحدوداً والنسائي في المحارم.)

4- «صدقة تصدق الله...».

ق 4 عن عُمر بن الخطاب (ظاهره أنَّ الكل رووه أوليس كذلك أبل عزوه للبخاريِّ غلطٌ أو ذه ولَّ أفق د قال الصدر المناويُّ-رحمه الله- وغيره:( رواه الجماعةُ كلهم إلاَّ البخاري)أ ومن ثمَّ اقتـصر الحـافظُ ابـنُ حجر في " تاريخ المختصر " وغيره على عزو الحديث لمسلم وأبي داودا والنسائي والترمذي. ٢

5 – «كان إذ أراد أنْ يعتكف ...» د ت...

<sup>542~324-323/1(1)</sup> 

<sup>386/1(2) 307</sup> 

<sup>2824&</sup>lt;del>~</del>89/3(3)

<sup>191/4(4) 4989</sup>ح

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض" أوالصواب: "تخريج المختصر"

<sup>65555-96/5(6)</sup> 

(فظاهر صنيعه أنَّه لم يروه أحدٌ من الستة غير هذين والأمر بخلافه أبل رواه الجهاعة جميعاً لكن عـذره أنَّ الشيخين إنَّها روياه مطولاً في ضمن حديث أفلم يتنبه له لوقوعه ضمناً ) ١٠٠٠.

6- «من نسى صلاة ...» حم ق ت ن (2).

(قضيَّة صنيع المُصنِّف أنَّه لم يخرجه من الستة إلاَّ هؤلاء الأربعة والأمر بخلافه فقد عزوه للستة كلهم.) وهناك أمثلة أخرى (٠٠٠).

المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة فيعزوه لغيرهم. 1 – «أتاني ملك ...» ...

(ورواه عنه أيضاً النسائيُّ خلافا لما أوهمه صنيع المُؤَلف من أنَّه لم يخرجه أحدٌ من الستة ورواه بمعناه الحاكم وقال: صحيح وأقرَّه الذهبيُّ.)

2 - «اقتلوا الحيَّة ...» · . .

طب عن ابنِ عبَّاس (فيه أمران: الأول: أنَّه يُوهم أنَّه لم يخرجه أحدٌ من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف فقد خرَّجه أبو داود وكذا الحاكم بلفظ «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم» الثاني: أنَّه لم يرمز له بتضعيف ولا غيره، فاقتضى سلامته من العلل. وليس كها أوهم. فقد جزم خاتمة الحُفّاظ ابن حجر بضعف سنده في "تخريج الهداية".)

3- «أنزل القرآن على سبعة أحرف كُلها...» ففي

طب عن ابنِ مسعوداً (قضية كلامه أنَّ هذا لم يخرجه أحدٌ من الستة وهو ذهول شنيع فقد خرَّجه الإمام مسلم باللفظ المزَّبور أمن حديث أبي بن كعب وهكذا عزاه له جمعٌ منهم الديلميُّ).

<sup>(1) 1/ 159</sup> ح 1574، 222ح 7061

<sup>9059~232-231/6(2)</sup> 

<sup>467-222-124-118/5 546-225/4 222-193/3 508-324-160/1(3)</sup> 

<sup>449-415-390-354-316-303-232/6</sup> 

<sup>93~106-105/1(4)</sup> 

<sup>58/2(5)</sup> ع58/2(5)

<sup>2725</sup> **4** /3 (6)

4- «رُّتَّ عذق ...)»(۱)

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره مخرجاً لأحد من الستة وهو ذُهُ ول عجيباً وغُفُولٌ غريبًا فقد خرَّجه الإمام مسلم عن بدار (ولِ عن غُنْدرا عن سعيداً عن سِماكاً عن جابر بن سمرة يرفعه).

5 - «كان إذا حلف ...» دورا

حم عن أبي سعيد الخُدري. (رمز لصحته أوظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا يوجد مخرجاً لأحد من الستة الستة المستقلام بخلافه أبل رواه أبو داود في الأيهان أوابن ماجه في الكفارة أوله ألفاظ.)

6 – «من رُزِق في ...» <sup>(4)</sup>.

هق عن أبي الدرداء (رمز لحُسنه وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا يوجد في أحدِ دواوين الإسلام الستة مع أنَّ الترمذيَّ خرَّجه (٤٠)

المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند متقدم رتبة وشهرة.

1 - «اتق الله، ولا تحقِرَنَّ من المعروف» .

(وقَضِيّة صَنِيع المُوَّلف تدلُّ على أنَّ الحديث لم يخرجه أحدٌ أشهر من الطيالسيِّ وأنَّه تفرد به والأمر بخلافه أفقد خرَّجه بمخالفة في الترتيب عن جابر المذكور أئمةٌ أجلاء مشاهير أمنهم: أحماً وأبو داوداً والنسائيُّ والبغويُّ والباورديُّ و ابن حِبَّان والطبرانيُّ وأبو نُعيم والبيهقيُّ والضياءُ في المختارة وغيرهم بلفظ «اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أنْ تلقى أخاك ووجهك منبسط»).

2 - "إنَّ الملائكة لتضع..." ...

<sup>4406 – 17</sup> ح 4406

<sup>(2)</sup> كذا في "الفيض"، والصواب: بندار

<sup>6643 90 /5 (3)</sup> 

<sup>8702~136/6(4)</sup> 

 $<sup>-17/4^{\</sup>dagger}361-356^{\dagger}271-101-67-54/3^{\dagger}378-265-230-58-16-13/2^{\dagger}389-264-259-191/1(5)$   $248-194-136-82-26/6^{\dagger}236-219-133-90/5^{\dagger}-166-136-130-115$ 

<sup>116-123-121/1(6)</sup> 

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا يوجد لغير الطيالسيِّ ممَّن هو أشهر وأحق بالعزو أوهو تقصير أو قصوراً بل رواه الصديق الثاني الإمام أحمد الشيباني أو ابن حِبَّان والحاكم ).

-3 (أنا دعوة إبراهيم -3

(قضية كلام المُصنِّف أنَّه لم يقف لأشهر ولا أقدم من ابنِ عساكراً وهو غفلة فقد رواه الحارث بن أبي أسامة والطيالسيُّ وكذا الديلميُّ ابأتمَّ من هذا أولفظه «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ولما وُلدت خرج من أُمِّي نوراً أضاء ما بين المشرق والمغرب» اهـ.)

4- «أيما عبد جاءته ...» -4

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ هذا لا يوجد مخرجاً لأشهر ولا أقدم من ابنِ عساكر ولا، لأحدٍ مَّن وضع لهم الرموز أوهو عجبٌ! فقد خرَّجه البيهقيُّ في الشُعب باللفظ المزَّبور عن عطية المذكور).

5 - «صلاة بسواك ...» (4).

(ظاهر حاله أنّه لم يره مخرجاً لأعلى ولا أشهر ولا أحق بالعزو من ابنِ زنجويه أوهو عجب! فقد خرَّجه الإمام أحمداً والحاكم في مستدركه أو صححه أو ابن خُزيمة أو البيهقيُّ وضعفه أكلهم عن عائشة أباللفظ المذكور أو تعقّبه النوويُّ كابنِ الصلاح أبأنَّه من رواية ابنِ إسحاق أوهو تقصير بالعنعنة وفاقتصاره على ابنِ زنجويه تقصير.)

6- «يدور المعروف ...» (6).

(ظاهر حال المُصنِّف أنَّه لم يره لأشهر ولا أقدم ولا أحق بالعزو من ابنِ النَّجـاراُ وإلاَّ لما عـدل إليـهاْ واقتصر عليهاْ مع أنَّ الطيالسيَّ خرَّجهاْ وكذا الديلميَّ باللفظ المزَّبور عن أنسهُ.

7- «أَبِنْ القدح ....» <sup>(1)</sup>

<sup>2123-393-392/2(1)</sup> 

<sup>2703</sup> ح 46/3(2)

<sup>(3) 141/3 (3)</sup> 

<sup>5100 ~225 /4 (4)</sup> 

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض".

<sup>(6) 460 /6 (6)</sup> ع

(رمز المُؤَلف لُحسنه أوفيه أمران: الأول: أنَّه يُوهم أنَّه لا يوجد مخرجاً في أحدِ دواوين الإسلام وإلاَّ لما عدل لعزوه لسَمُويه لما مرَّ عنه أولقول مغلطايِّ كغيره: (لا يجوز لحديثي أنْ يعدل عن الستة أويعزو حديثا لغيرها مع وجوده في شيء منها إلاَّ إنْ كان فيه زيادة أو نحو ذلك) أمع أنَّ هذا الحديث رواه مالك في الموطأ الوالترمذي في الأشربة عن أبي سعيد المذكور وصححه).

8 - «طوبي لعيش بعد المسيح»

أبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين" عن أبي هُريرة (ظاهر عدول المُصنِّف للنقاش أنَّه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير وهو غفلة فقد خرَّجه أبو نُعيم والديلميُّ وغيرهما). (2)

وهناك أمثلة أخرى (٥).

المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.

1 - «ائذَنُوا للنساء» (1

حم م دت عن ابنِ عُمر بن الخطاب ظاهره أنَّ هذا ممَّا انفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه. وقد قال العراقيُّ في "المغنى": متفق عليه من حديث ابن عُمر باللفظ المذكور.

2 - ﴿إِنَّ الله تعالى يحب الرفق... ﴾ ﴿ ع

خ عن عائشة ( قضية كلام المُصنَّف أنَّ هذا ممَّا تفرد به البخاريُّ عن صاحبه وهو ذهولُ عجيبُ! فقد رواه مسلم أيضاً باللفظ المزَّبور أعن عائشة المذكورة في كتاب الاستئذان الإنسان محل النسيان.)
3 - «الحباء من الإيمان» (6).

(وكلام المُصنِّف كالصريح في أنَّ هذا ممَّا تفرد به مسلم عن صاحبه أوهو ذهول أفقد عزاه هو في

<sup>63 - 85 / 1 (1)</sup> 

<sup>275/4(2)</sup> م292ح5

 $<sup>-225-203/4 \</sup>stackrel{1}{|}473-385-363-356-141-46-52-35/3 \stackrel{1}{|}520-472-393-258-62/2 \stackrel{1}{|}123/1 (3)$   $460-412-298-94/6 \stackrel{1}{|}440-324-323-128-88/5 \stackrel{1}{|}462-284-247$ 

<sup>71/1(4)</sup> ع 37

<sup>1864 - 287/2(5)</sup> 

<sup>3859</sup> \_426 /3 (6)

"الدرر" إلى الشيخين معًا من حديث ابنِ عُمراً وعزاه لهما أيضاً في "الأحاديث المتواترة "وذكر أنَّه متواتر.)

4- «من لقى الله ..» (١٠)

(ثمَّ إنَّ ظاهر صنيع المُؤَلف أنَّ هذا ممَّ تفرد به البخاريُّ عن صاحبه وليس كذلك أبل رواه مسلمٌ من حديث جابر بزيادة وزاد «ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النَّار») (2).

المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع وجوده عند جميعهم أو أكثرهم.

1 - «إذا أقبل الليل..» ق دت

(وظاهر صنيعه أنَّه لم يخرجه أحدُّ من الأربعة إلاَّ ذين أولا كذلك أبل رواه كما قال المناويُّ -رحمه الله -: الكل إلاَّ ابن ماجه.)

2 - «الآيتان من آخر سورة البقرة» (4).

حم ق ه عن ابنِ مسعوداً (ظاهر صنيعه أنَّه لم يخرجه من الأربعة إلاَّ ابن ماجه وليس كما أوهم فقد رواه أبو داوداً والترمذيُّ والنسائيُّ في فضائل القرآن عن ابنِ مسعود أيضاً فاقتصاره على القزوينيِّ - رحمه الله تعالى – غير جيد.)

3 - «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها» (٥٠).

حم دت كلا وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يخرجه من الستة إلاَّ هذين وليس كذلك أبل خرَّجه الأربعة في الجنائز).

4- «كان رسول الله أبيض مليحاً...» (1).

<sup>9011 221 /6 (1)</sup> 

 $<sup>-248-86/5 \</sup>stackrel{1}{|}406-216/4 \cdot 452-373-257-227/287 \cdot 3-278-132-101/2 \cdot 250-184-513/1 (2)$   $289-270-254/6 \stackrel{1}{|}279$ 

<sup>465~291/1(3)</sup> 

<sup>(4) 3 / 7 (&</sup>lt;del>1</del> 3 (4)

<sup>4492 (5) 44/4 (5)</sup> 

م (في صفة النَّبيِّ أَت في كتاب الشهائل النبوية أمن حديث الجُريري عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة أ ورواه عنه أيضاً أبو داود في الأدب في أوهمه كلامه من تفرد ذينك به عن الأربعة غير جيد.)

5 - «الماهر بالقرآن ...» <sup>(2)</sup> .

ق د هُ (ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يروه من الأربعة إلاَّ الاثنين والأمر بخلافه أبل رووه جميعاً ٥٠٠.

المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة فيعزوه لغيرهم.

1 - «احذروا فراسة المؤمن ...» (4).

ابن جرير الطبري .... وقضية صنيعه أنَّ هذا لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز أمع أنَّ أبا نُعيم والطبرانيَّ خرجاه أولعله ظهر له أنَّ سند ابنِ جرير أمتن أفإنْ فرض أنَّه كذلك أفكان ينبغي عزوه للكل أوقد رواه العسكريُّ وغيره أيضاً عن ثوبان أبزيادة «احذروا دعوة المؤمن وفراسته».

2 - «أكثر من الدعاء فإنَّ الدعاء يرد القضاء المبرم» (ن).

(ولقد أبعد المُصنِّف النَّجعة؛ حيث عزاه لأبي الشيخ مع وجوده لبعض المشاهير الـذين وضع لهـم الرموز أوهو الخطيب في "التاريخ" أباللفظ المزَّبور عن أنس المذكور).

3 - «أفضل الصدقة...» (6).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلاَّ لما أبعد النَّجعة وهو ذهول أفقد خرَّجه البيهقيُّ في "الشُعب" والخطيبُ في "التاريخ" أباللفظ المزَّبور عن أنسلُ بل خرَّجه الترمذيُّ عن أنس المذكور أكما في "الفردوس" وغيره عنه ولفظه «أفضل الصدقة صدقة في

<sup>6470 69 /5 (1)</sup> 

<sup>9165 - 259 /6(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> ومن الأمثلة: 1/ 430م-826، 3/ 478ح 478، 3/ 4013 –226 -232، 6/ 226 –335 .

<sup>187-186/1(4)</sup> 

<sup>(5) 2 / 3 8</sup> ح 1 3 9 0

<sup>(6) 2/ 39</sup> ح 1265

رمضان»).

4- «انتظار الفرج عبادة» (1).

القضاعيُّ في "مسند الشهاب" عن ابنِ عُمر بن الخطاب أ... (وقضية صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من المشاهير الذين وضع لهم الرموز أوهو عجيبٌ! فقد خرَّجه البيهقيُّ في "الشُعب" باللفظ المذكور أعن عليٍّ أمير المؤمنين).

5 - «السلام قبل السؤال...» (أ

ابنُ النَّجار في "تاريخ بغداد" عن عُمراً (وظاهر صنيع اللَصنَّف أنَّه لا يوجد مخرجاً لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموزا وهو ذهول أفقد خرَّجه أحمد من حديث ابن عُمر).

6 - «كان يشرب ثلاثة أنفاس أويسمي الله في أوله أو يحمد الله في آخره» (ذ).

(وقضية صنيع المُؤَلف أنَّ هذا لم يخرج في أحدِ الكتب المشاهير الذين وضع لهم الرموز أوهو عجب! فقد خرَّجه الطبرانيُّ باللفظ المُزَّبور عن نوفل المذكور أورواه الطبرانيُّ أيضاً في "الأوسط" أو "الكبير" أبلفظ «كان يشرب في ثلاثة أنفاس أإذا أدنى الإناء إلى فيه سمَّى اللهُ أوإذا أخره حمد اللهُ أيفعل ذلك ثلاث مرات» قال الهيثميُّ: (فيه عتيق بن يعقوب ألم أعرفه أوبقيَّة رجاله رجال الصحيح.))

7 — «من صبر على القوت الشديد...» <sup>(4)</sup>.

أبو الشيخ بن حيان في "الثواب" عن البراء بن عازب ( وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ ذا لم يخرجه أحدُّ من المشاهير الذين وضع لهم الرموز في الديباجة وفي الطبراني تُحرَّجه باللفظ المزَّبور عن البراء المذكور أقال الهيثميُّ: (وفيه إسماعيل البجلي ضعفه الجمهور أوبقيَّة رجاله رجال الصحيح)) (٠٠٠).

<sup>2717</sup> ح 52/3 (1)

<sup>(2) 4/ 150</sup> ح 4844

<sup>7055</sup> ح 221/5(3)

<sup>8787</sup> **5**163 /6 (4)

<sup>(5)</sup> يقصد المناويُّ-رحمه الله- في مقدمة كتابه الجامع الصغير.

<sup>1378-335-186-173-150-125/4 506-180-82-55-7/3 437-255-143-31/2 186-80/1(6)</sup> 425-209/6 406-265-221-49-25/5

المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بما يُوهم إنَّهم اتفقوا على لفظه, وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً، أو لم يروه جميعهم.

1- «كان يركع قبل الجُمُعة...» (1).

ه عن ابنِ عبَّاس (فيه أمور: الأول: أنَّ الذي لابن ماجه إنَّما هو بدون لفظ (وبعدها أربعاً) وإنَّما هذه الزيادة للطبرانيٍّ كما ذكره ابنُ حجر وغيره...

2- «إذا استيقظ أحدكم من...» (2).

مالك في "الموطأ" والشافعيُّ في "مسنده" حم ق 4 (كلهم في الطهارة عن أبي هُريرة واللفظ لمسلم قال المناويُّ -رحمه الله - وغيره: (ولم يقل البخاريُّ «ثلاثاً») انتهى. وبه يُعرف أنَّ ما أوهمه صنيع المُؤَلف من أنَّ الكل رووا الكل؛ غير صواباً فكان عليه تحرير البيان كما هو دأب أهل هذا الشأن).

3 - «إذا انتصف شعبان..» -3

حم 4 في الصوم عن أبي هُريرة - الله الترمذيُّ: (حسن صحيح) أو تبعه المُؤلف أفرمز لحُسنه و تعقّبه مغلطايُّ لقول أحمد "هو غير محفوظ أو في "سنن البيهقي" عن أبي داود عن أحمد مُنكر أوقال ابنُ حجر: (وكان ابن مهدي يَتَوَقَّاه) أوظاهر صنيع المُؤلف أنَّ كلا من الكل روى الكل بهذا اللفظ أولا كذلك فعند أبي داود "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» وعند النسائيِّ "فكفوا عن الصيام» وعند ابن ماجه "إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان» وعند ابن حِبَّان "فأفطروا» وللبيهقيِّ اإذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى يدخل رمضان»).

4- «إذا جاء أحدكم يوم الجُمُعة...» <sup>(+)</sup>.

حم ق دن ه عن جابراً (ظاهره أنَّ الكل أخرجوا الكل والأمر بخلافه أبل اللفظ لمسلم والبخاريُّ والبخاريُّ روى معناه وليس في حديثه «وليتجوز فيهما» فإطلاق العزو غير صواب).

<sup>216/5(1) 216/5(1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 279</sup>ح 435

<sup>(3) 1/ 304</sup> ح 494

<sup>345</sup> ح 324 /1 (4)

-5 (اِنَّا أُمة أُمية...)  $^{(1)}$ 

ق د نُّ (كلهم في الصوم عن ابنِ عُمر بن الخطاب - إوقضية صنيع المُصنِّف أنَّ كلا من الكل لم يرو إلاَّ ما ذكره والأمر بخلافه بل تتمته عند الشيخين «الشهر هكذا وهكذا» يعني مرة تسعة وعشرين ومرَّة ثلاثين).

6- «الأيمن فلأيمن ...) «نا.

(وقضية صنيع المُؤَلف أنَّ هذا هو الحديث بكماله عند الكل والأمر بخلاف أبل بقيت عند تُخْرِجه البخاريِّ «ألا فيمنوا» هذا لفظه في كتاب الكتابة).

7- «نهي عن السدل ...» <sup>(3)</sup>.

حم 4 ك ( في الصلاة ... وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ الكل رووا الكل والترمذيُّ إنَّما اقتصر على الجملة الأولى وقال: ( لا يُعرف من حديث عِسْل بن سُفيان) (٠٠٠ اهـ.)

8 - «إنَّ بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم.» (٥٠ حم م عن جابر بن سمرة.

(عزو المُصنِّف ذلك بجملته لمسلم غير سديداً فإنَّ قوله «فاحـذروهم» ليس في مسلم بل جاء في رواية غير الوراية غير أونُوزع فيه بأنَّه من قول جابر لا من تتمة الحديث).

حم م د ت ه (في اللباس عن أبي هُريرة وزاد في "الكبير" عزوه للبخاري ٌ ولا أدري لم تركه هنا أ وظاهر صنيعه أنَّ الكل روى الكل وهو وهم فلم يقل مسلم ولا ابن ماجه «لتكن» إلى آخره.)

10- «إذا دخل شهر رمضان ...» (ت).

<sup>(1) 2/ 549</sup> ح 2521

<sup>3110 - 191/3(2)</sup> 

<sup>9393</sup> ح 315 /6 (3)

<sup>(4)</sup> كذا في الفيض والصواب كما عند الترمذي 2/ 217 ح 378 لا يُعرف إلا من حديث عِسْلِ بن سُفيان).

<sup>2256 - 444/2(5)</sup> 

<sup>495</sup> ح 305 /1 (6)

<sup>340/1(7)</sup> ع 392

(قضية صنيع المُؤَلف أنَّ كلاً من الكل روى الكل والأمر بخلافه فالبخاريُّ لم يـذكر «الـشهر» ولا مسلم هنا لكنَّها وردت عند غيرهما.)

11 – «إنَّ هذا المال ...» أن

(وظاهر صنيع المُؤَلف أنَّ كلاً من الكل روى الكلِّ والأمر بخلافه فمسلم إنَّما رواه بدون قوله «وإن اليد .. الخ ».)

-12 (الإسلام أن تشهد ...) -12

(وظاهره أنَّ الكل رواه هكذا فقطأ لكن في "الفردوس" بقية «وتغتسل من الجنابة» وعزاه لمسلم.) وهناك أمثلة أخرى في ...

المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.

1 – «أكرموا حملة القرآن» (4).

فر (وكذا الدارقطنيُّ أوعنه من طريقه خرَّجه الديلميُّ مصرحاً فإهماله الأصل وعزوه للفرع غير لائق.)

2 - ﴿إِنْكُمْ لَا تُسْعُونْ...﴾ • أ

البزَّار في "المسند" أحل ك هب (وكذا الطبرانيُّ ومن طريقه وعنه أورده البيهقيُّ فكان إيشاره بالعزو أولى عن أبي هُريرة).

-3 (أَيُّمَا امرأةٍ خَرَجَتْ من بيت...) المرأةِ خَرَجَتْ من -3

(وكما أنَّه لم يُصب في ذلك؛ لم يُصب في اقتصاره على عزوه للخطيب وَحْدَه فإنَّ أبا نُعيم خرَّجه من طريقه أوعنه الخطيب فعزوه للفرع وإهماله الأصل من سوء التصرف).

<sup>(1) 2514</sup> ح 2514

<sup>(2) 3 / 3 / 5</sup> ح 3 0 5 9

<sup>394-165-191/4</sup> 178/3 -360/2 324-305-279/1 (3)

<sup>(4) 2 / 2 (5</sup> وح 1420

<sup>(5) 2 / 5 5 7</sup> ح 2 5 4 5

<sup>2943 (6) 3 (8 [</sup> ح 2943

4- «ركعتان بعمامة...» (1)

فر عن جابر ( ورواه عنه أيضاً أبو نُعيم ومن طريقه وعنه تلقاه الديلميُّ الله عزاه إلى الأصل لكان أولى.)

5 - «ما أنفِقَتِ الورق...» <sup>(2)</sup>.

طب هق (وكذا ابن عدي أوعنه من طريقه رواه البيهقي الله عزاه إلى الأصل كان أولى.) وهناك أمثلة أخرى (و).

المسألة التاسعة: ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.

1 - «حياتي خير لكم ...» (<sup>4)</sup>.

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يَرَه موصولاً وهو ذُهُول أفقد رواه البزَّار من حديث ابنِ مسعوداً قال الهيثميُّ: ورجاله رجال الصحيح انتهى. فاعجب له من قصور من يدَّعي الاجتهاد المطلق!.)

2- «كان إذا سمع بالاسم القبيح...» (3).

ابنُ سعد في "الطبقات" عن عُروة بن الزُّبير مرسلاً ( ظاهره أنَّه لم يره مخرجاً لأشهر من ابنِ سعداً وأنَّه لم يقف عليه موصولاً وهو عجبٌ من هذا الإمام المطلع! وقد رواه بنحوه بزيادة الطبرانيُّ في "الصغير" عن عائشة بسند قال الحافظُ الهيثميُّ: (رجاله رجال الصحيح) ولفظه «كان إذا سمع اسها قبيحاً غيَّرها فمرَّ على قرية يُقال لها: عَفْرَة فسهاها: خضرة» هذا لفظه فعدول المُصنِّف عنه قصور أو تقصير.)

3 - «اجتنبوا مجالس العَشِيرة ...» (6).

<sup>4428</sup> ح 37/4(1)

<sup>7845</sup> **ح** 429 /5 (2)

<sup>417-263-223-153-149-81-69-38/4.568-557-524-491/3.517-409-321/2 (3)</sup> 

<sup>401/3 (4)</sup> ح 3771

<sup>6727</sup> **ح**144/5(5)

<sup>176 / 156 / 1 (6)</sup> 

(وعدول المُؤَلف لرواية إرساله واقتصاره عليها يُوهم أنَّه لم يقف عليه مسنداً متصلاً وهو عجيب! فقد خرَّجه مسلم في صحيحه من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده أبي طلحة الأنصاري الصحابي الكبير الشهير لكن بلفظ «اجتنبوا مجالس الصُّعُدَات».)

4- «ألا أخبركم بأسير العبادة ...» (1).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يقف عليه مسنداً وهو عجيب! فقد خرّجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين" عن أبي ذر وأبي الدرداء مرفوعاً وسنده ضعيف فإنْ قلتَ: إنَّما عدل للمرسل لأنَّ سنده أمثل قلت: كان عليه الجمع بينهما؛ كما هو عادتُه أكغيره في مثله في هذا الكتاب وغيره.)

5 - «رجب شهر الله...» (c).

(وكلام المُؤَلف كالصريح في أنَّه لم يره مسنداً وإلاَّ لما عَدَل لرواية إرساله ُ وهو عجيب! فقد خرَّجه الديلميُّ في "مسند الفردوس" من طُرق ثلاث ُ وابن نصر وغيرهما من حديث أنس باللفظ المزَّبور بعينه).

6- «الكرسي لؤلؤ ...» (ن).

الحسن بن سُفياناً حل عن محمَّد بن الحنفية مرسلاً (هذا تصريح من المُصنِّف بأنَّ أبا نُعيم لم يـروه إلاَّ مرسلاً وهو ذهولٌ عجيبٌ! فإنَّه إنَّها رواه عن الحنفية ﴿ عن أبيه أمير المؤمنين مرفوعاً.)

7- «إِنَّ الله تعالى كره لكم...» (··).

عب عن أبي نصر يحيي بن أبي كثير...أمرسلاً (قضية صنيع المُصنِّف أنَّه لم يقف عليه مسنداً وإلاَّ لما عدل لرواية الإرسال مع ما فيها من الإعلال وهو ذهول فقد خرَّجه الديلميُّ من حديث جابر مرفوعاً.)

8 - «الدعاء جُنْدٌ من أَجْناد الله...» (١٠).

<sup>2759 ~ 103/3(1)</sup> 

<sup>4411</sup> **–** 18 /4 (2)

<sup>6457 ~ 64-63 /5 (3)</sup> 

<sup>(4)</sup> كذا وقع وهو خطأ بدلالة السياق، والصواب: عن ابن الحنفية.

<sup>1768 - 250 / 2(5)</sup> 

ابنُ عساكر في "التاريخ" مرسلاً (ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره مسنداً لأحدا وإلاَّ لما عدل لرواية إرساله وهو ذهول فقد رواه أبو الشيخ ثمَّ الديلميُّ من حديث أبي موسى الأشعري.)

9- «العُتُلُّ الزَّنِيم …» (°.

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره لأعلى ولا أحق بالعزو من أبي حاتم ولا مسنداً وهو ذهولٌ عجيبٌ! فقد خرَّجه الإمام أحمد عن عبدالله بن غَنْم الأشعري قال ابنُ منده: (وله صحبة.))

10- «العلم ثلاثة...» (قا

فر عن ابنِ عُمر بن الخطاب (ظاهره أنَّ الديلميَّ رواه مرفوعاً وهو ذهول أبل صرح في "الفردوس" بعدم رفعه أورواه عنه أبو نُعيم أيضاً والطبرانيُّ في "الأوسط" أوالخطيب في رواة مالك أوالدار قطني في "غرائب مالك" موقوفاً قال الحافظُ ابنُ حجر: (والموقوف حسن الإسناد.))

وهناك أمثلة أخرى (4).

المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في مصدر اشترط الصحة.

قرّر العُلماء – رحمهم الله – أنَّ الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدِهما فإنَّه لا يُعزى لغيرهما، لأنَّ القصد من ذكر الحديث الاحتجاج به وتيسير الأمر للناظر، فالعزو لغيرهما قصور ومؤاخذة ظاهرة، للقصد من ذكر الحديث الله – يؤاخذ السيوطي – رحمه الله – ذاكراً هذه القاعدة في مواطن عدة منها قوله: (وقد سمعتَ غير مرةٍ؛ أنَّ الواجب في الصناعة الحديثية أنَّه إذا كان الحديث في أحدِ الصحيحين لا يعزى لغيره البتة) (وقد سمعة).

<sup>4363 - 542/3(1)</sup> 

<sup>375/4(2)</sup> ع 375/4

<sup>5710 - 388-387/4(3)</sup> 

<sup>-18/4</sup>  $^{1}436-403-401-303-219-103/3$   $^{1}509-364-305-279-255-250-195/2$   $^{1}564-535-156/1$  (4) 320-152-10/6  $^{1}354-144-53/5$   $^{1}375-98$ 

<sup>559/2(5)</sup> 

وقال أيضاً: (وقد تقرر غير مرةٍ عن مغلطايِّ وغيره من أهل الفن أنَّه ليس لحديثي عزو حديث لغير الشيخين مع وجود ما يفيده لأحدهما) (١٠).

وقال أيضاً: (وقد سمعتَ غير مرةٍ أنَّ الحديث إذا كان في أحدِ الصحيحين ما يفيد معناه فالعدول عنه لغيره ممنوع عند المحدثين)<sup>(2)</sup>.

وقال أيضاً: (ومع وجود الحديث في الصحيحين لا حاجة لعزوه لغيرهما اللهم إلا أنْ يكن قصده إثبات تواتره)(1).

وهذه بعض الأمثلة التي آخذ المناويُّ السيوطيَّ:

1 - «أُحْثُوا في أفواه....» ( ...

(وقضية صنيع المُؤَلف أنَّ هذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وإلاَّ لما ضَرب عنه صَفْحًا وعزاه لغيره ألا هو متعارف بين القوم أنَّه ليس لمحدث أنْ يعزو حديثا في أحدِهما ما يفيده لغير هما وهو ذهولٌ عجيبٌ! فقد عزاه الحافظُ العراقيُّ إلى الديلميِّ أثمَّ إلى مسلم وأبي داود وأحمد من حديث المقداد وأعجب من ذلك أنَّه هو نفسه عزاه في "الدرر" إلى مسلم!.)

2- «إذا ضرب أحدكم خادمه...» (6).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه ليس في أحدِ الصحيحين وهو ذهولٌ عجيبٌ! فقد خرَّجه مسلم من حديث أبي هُريرة بهذا اللفظ بعينه.)

3 - «إذا طبختم اللحم...» (°).

<sup>97/5(1)</sup> 

<sup>566/2(2)</sup> 

<sup>161/1(3)</sup> 

<sup>(4) 1/ 383</sup>ح 225

<sup>(5)</sup> كذا فيه ، ولعل الصواب: فقدعزاه الحافظُ العراقيُّ والديلمي إلى مسلم

<sup>397/1(6)</sup> ح 739

<sup>398/1(7)</sup> ع 341

(قضية صنيعه أنَّه لم يخرجه أحدٌ من الستة فو إلا لله عدل عنه وأبْعَد النَّجعة في وهو ذهول! فقد أخرجه مسلم.)

4- «الجنَّة تحت أقدام الأمهات..» (1).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لم يره مخرجاً لأحد من الستة وإلاَّ لما أبعد النَّجعة وهو ذهولُ فقد خرَّجه النسائيُّ وابن ماجه وكذا أحمد والحاكم وصححه، وأعجب من ذلك أنَّ المُصنِّف في "الدرر" عزاه إلى مسلم باللفظ المذكور من حديث النَّعهان بن بشيراً فيا له من ذهول ما أبشعه.!)

5 – «أكلُ كلِّ ذي ناب ...) «ن<sup>.</sup>.

ه عن أبي هُريرة (قضية عدول المُصنَّف واقتصاره عليه أنَّه لم يتعرض أحدٌ من الشيخين لتخريجه أ وهو ذهول عجيب فقد خرَّجه سلطان الفن باللفظ المزَّبور من حديث أبي ثعلبة ونقله عنه جمعٌ: منهم الديلميُّ وغيره.)

6- «اكلفُوا من العلم...» (3).

حم دن عن عائشة (ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه ليس في أحدِ الصحيحين وليس كذلك فقد قال الحافظُ العراقيُّ: (متفق عليه)).

7 - «أفضل المؤمنين إيانا...» (4).

(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ هذا ممَّا لم يخرج في أحدِ الصحيحين وهو ذهول فقد عزاه هو نفسه في الأحاديث المتواترة إلى البخاريُّ وعدَّه من المتواتر).

8 – «أولُ شيء يحشر ...» (٠٠).

<sup>3642</sup> ح 3642 (1)

<sup>96/2(2)</sup> وع 1435

<sup>97/2(3)</sup> 

<sup>97/2(4)</sup> وح 1440

<sup>86/3(5) 2816</sup> ح

الطيالسيُّ (أبو داود عن أنس أظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ ذا ممَّا لم يَتَعرضْ الشيخان ولا أحدهما لتخريجهاً وإلاَّ لما أبعد النَّجعة بالعزو للطيالسيِّ أوهو ذهولٌ شنيعٌ فقد عزاه الديلميُّ وغيره إلى البخاريِّ ومسلماً وكذا أحمد ولفظهم «أول ما يحشر النَّاس نار تجيء من قبل المشرق فتحشر النَّاس إلى المغرب»).

9 - «ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن...» (1).

حم عن عبد الله بن جابر البياضي الأنصاري (له صحبة قال الهيثميُّ: (فيه عبد الله بن أحمد بن بن عقيل السيئ ء الحفظ وحديثه حسن وبقيَّة رجاله ثقات) وقضية صنيع المُصنِّف أنَّه لم يخرجه أحدٌ من الستة وإلاَّ لما عدل عنه وهو ذهول شنيع فقد رواه البخاريُّ في التفسير والفضائل وأبو داود والنسائيُّ في الصلاة وابنُ ماجه في ثواب التسبيح بلفظ «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيته وأعظم سورة في القرآن») (3).

10 - «إنَّ لصاحب الحق ... » <sup>(4)</sup>.

(قضية صنيع المُصنِّف أنَّ هذا ليس في أحدِ الصحيحين وإلاَّ لما عدل عنه وهو ذهول عجيب! فقد قال الحافظُ العراقيُّ ثمَّ السخاويُّ وغيرهما: إنَّه متفق عليه من حديث أبي هُريرة هبلفظ «لصاحب الحق مقال».

قال السخاويُّ: (وهو من غرائب الصحيح) وعزاه لها أو بلفظ ما هنا الديلميُّ في "الفردوس" أوعجبُ من ذلك أنَّ المُصنِّف جزم في "الدرر" بعزوه للشيخين أبلفظ «إنَّ لصاحب الحق مقالا» وما هذه إلاَّ غفلةٌ عجيبةٌ.)

المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بما يُوهم أنَّه فيه موصول, وهو بدون إسناد.

<sup>(1) 3 / 100</sup>ح 2851

<sup>(2)</sup> كذا فيه ، والصواب: محمَّد

<sup>264-195/5,182/486,4-206-85-139/3,505-169-97/2-397/1(3)</sup> 

<sup>(4) 2 / 505</sup> ح 2399

1- «أكبر الكبائر سوء الظن بالله ...» (1).

فر عن ابنِ عُمر بن الخطاب (رمز المُصنَّف لضعفه أوظاهر صنيعه أنَّ الديلميَّ أسنده أوالأمر بخلاف أ بل بيَّض له أولم يذكر له سنداً وقال ابنُ حجر في "الفتح": (خرَّجه ابن مردويه عن ابنِ عُمر يرفعه بسند ضعيف.))

2 - «السِّواك شفاء...» -2

فر عن عائشة (ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ الديلميَّ أسنده وليس كذلك أبل ذكره هو وولده بلا سنداً فإطلاق المُصنِّف العزو إليه غير صواب.)

3 - «للنَّار باب لا يدخل منه...» (ن).

الحكيم الترمذيُّ عن ابنِ عبَّاس أ (ظاهر صنيع المُصنِّف أنَّ الحكيم أسنده على عادة المحدثين أوليس كذلك. بل قال: (رُوي عن ابنِ عبَّاس) أفكما أنَّ المُصنِّف لم يُصب في عزوه إليه مع كونه لم يسنده؛ لم يُصب في عدوله عن عزوه لمن أسنده من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو البيهقيُّ أفإنَّه خرَّجه باللفظ المزَّبور من حديث ابن عبَّاس المذكور).

4- «أُنزلوا النَّاس منازلهم» (4).

م دعن عائشة الصديقة وفيه أمران: الأول: أنَّه يُوهم أنَّ مُسلما خرَّجه مسنداً ولا كذلك أبل ذكره في أول صحيحه تعليقاً فقال: (وذُكر عن عائشة.))

وهناك أمثلة أخرى ٥٠٠٠.

المسألة الثانية عشرة: أنَّ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة وأخرى غير صحيحة, فيعزوه للأخير.

1 - «أربع من أعطيهن...» أ-.

<sup>78 /2 (1)</sup> ع 1376

<sup>4840 ~ 149 /4 (2)</sup> 

<sup>7354 ~293 /5 (3)</sup> 

<sup>2735</sup> ح 57/3(4)

<sup>3 /6 | 293-144-5 /5 | 149 /4 | 57 /3 | 156 /1 | 401 /3 (5)</sup> 

طب (وفي" الأوسط" أيضاً هب من حديث طلق بن حبيب عن ابنِ عبَّاس أقال الهيثميُّ بعد ما عزاه للطبرانيِّ في "الكبير" وفي "الأوسط": (رجال الأوسط رجال الصحيح) أانتهى.

وقال المنذريُّ بعد عزوه "للكبير" و"الأوسط": (إسناد أحدهما جيداً - يعني - "الأوسط"أ وبذلك يُعرف أنَّ إهمال المُؤَلف الطريق الصحيح وإيثاره الضعيف من سوء التصرف.)

2- «إِنَّ النَّاس لكم تَبَع...» (2).

ت ه عن أبي سعيد الخُدري قال ابنُ القطان: (ضعيف أفيه أبو هارون العبدي أكذّاب) قال شعبة: (لأنْ أُقدَّم فتضرب عُنُقي أحبُّ إليَّ من أنْ أقول: حدثنا أبو هارون العبدي) أوقال الذهبيُّ: (تابعي ضعيف) أوقال مغلطايُّ: (ورد من طريق غير طريق الترمذيِّ حسن بل صحيح) أنتهى. وبذلك يُعرف أنَّ المُصنف لم يُصب في إيثاره هذا الطريق المعلول واقتصاره عليه.)

3 – «التأنِّي من الله...» ن

(قال المنذريُّ: (ورواته رواة الصحيح) أوقال الهيثميُّ: (رجاله رجال الصحيح) الهـ. وبه يُعـرف أنَّ المُصنِّف لم يُصب في إهماله وإيثاره رواية البيهقيِّ.)

4- «ما حسدتكم اليهود...» <sup>(4)</sup>.

(قال مغلطايُّ في شرحه: (إسناده ضعيف؛ لضعف روايه طلحة بن عُمر الحضرمي المكي). قال البخاريُّ: (ليس بثقة متروك الحديث) وابن عدي: البخاريُّ: (ليس بثقة متروك الحديث) وابن عدي: (عامة ما يرويه لا يُتابع عليه) والجوزجانيُّ: (غير مرضي) وأحمد وابن معين: (لا شيء) و ابن حِبَّان: (لا يحل كتب حديثه ولا الرواية عنه إلاَّ للتعجب) اهـ.

وقال الحافظُ العراقيُّ في "أماليه": (حديث ضعيف جداً لكن صح ذلك بزيادة من حديث عائسة أُ بلفظ «إنَّهم لا يحسدوننا على شيء كما حسدونا على الجُمُعة التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها أوعلى القبلة

<sup>918 - 465 /1 (1)</sup> 

<sup>(2) 400</sup> ح 2138 ح

<sup>278/3(3) 278</sup>ح 3390

<sup>(4) 441/5 (4) 7891</sup> 

التي هدانا الله لها وضلُّوا عنها أوعلى قولنا خلف الإمام: آمين» قال – أعني – العراقي: هذا حديث صحيح قال: وأخرجه ابن ماجه مختصراً عن عائشة أبلفظ «ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» قال العراقيُّ: ورجاله رجال الصحيح) اهـ.

وبه يُعرف أنَّ المُصنِّف لم يُصب في إيثاره الطُّرُق الواهية وضَرْبِه صَفْحًا عن الصحيحة مع اتحاد المخرج.)

5 - «من جعل قاضيا…» (١٠).

حم ده ك (في القضاء كلهم عن أبي هُريرة قال الحاكم: (صحيح) وأقرَه النهبيُّ وقال العراقيُّ: (إسناده صحيح) وقال ابنُ حجر: (أعلَه ابن الجوزي وقال: لا يصح وليس كها قال وكفاه قوة تخريج النسائيِّ له وقد صححه الدارقطنيُّ وغيره.))

6- «من جلب على الخيل الرهان...» (2).

طب عن ابنِ عبَّاس ﴿ (ورواه عنه ابنُ أبي عاصم أيضاً وقال ابنُ حجر بعد إيراده عنه وعن الطبرانيِّ: ( إسناد ابنِ أبي عاصم لا بأس به ﴾ أي وطريقة الطبرانيِّ مُضَعَّف أوذلك لأنَّ فيه عنده ضِرَارَ بن صُرَ دا قال النسائيُّ: (متروك) اهـ. )

وبه يُعرف أنَّ المُصنِّف لم يُصب في عدوله عن ابنِ أبي عاصم واقتصاره على الطبرانيِّ.)

7 - (الواهب أحق بِهِبَته...) - 7

هق (من حديث عمرو بن دينار عن أبي هُريرة قال ابنُ حجر: (سنده ضعيف ورواه ابنُ ماجه أ والدار قطني وابن أبي شيبة أيضاً والكل ضعيف قال: وفي الباب ابن عبَّاس والدار قطني وإسناده صحيح) أها وبه يعلم أنَّ المُصنِّف لم يُصب في صنيعه حيث أهمل الطريق الصحيح وآثر الضعيف واقتصر عليه.)

8 – «السلام قبل الكلام...» (1).

<sup>(1) 6/ 113</sup>ح 8616

<sup>8617</sup> ح 113 /6 (2)

<sup>9662</sup> **3**71/6(3)

ت عن جابر أ (وقال: (إنَّه مُنكر) أوقال في "الأذكار": (حديث ضعيف) أوأورده في "الميزان" في ترجمة محمَّد بن زاذان، قال: قال البخاريُّ: (لا يكتب حديثه) أوضعفه الدارقطنيُّ أوحكم ابن الجوزي بوضعه أو أقرَّه عليه ابن حجر أومن العجب أنَّه ورد بسند حسن أرواه ابن عبَّاس في كامله من حديث ابن عُمر باللفظ المذكور أوقال الحافظ أبن حجر: (هذا إسناد لا بأس به) فأعرض المُصنَف عن الطريق الجيِّلا واقْتَصَر على المُضَعَّف بل المنكر أبل الموضوع وذلك من سوء التصرف.)

9- «كلُّ دعاء محجوب...» ﴿ ﴿

فر عن أنس بن مالك. هب عن عليًّ (أمير المؤمنين موقوفاً عليه قال بعضهم: (وقفه ظاهراً وأمّا رواية أنس فيحتمل كونه ناقلاً لكلام النَّبي ففيه تجريداً جرَّد النَّبي من نفسه نبياً وخاطبه وهو وهو أوظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا علَّة فيه غير الوقف وأنَّه لم يرو عن عليٍّ إلاَّ موقوفاً والأمر بخلافه أمَّا الأول: فلأنَّ فيه محمَّد بن عبد العزيز الدَّيْنَورِي قال النهبيُّ في "الضعفاء": (مُنكر الحديث) وأمَّا الثاني: فقد رواه الطبرانيُّ في "الأوسط" عن عليٍّ موقوفاً وزاد فيه الأول فقال: «كل دعاء محجوب حتى الثاني: فقد رواه الطبرانيُّ في " الأوسط" عن عليٍّ موقوفاً وزاد فيه الأول فقال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمَّد وآل محمَّد» قال الهيثميُّ: (رجاله ثقات) أه.. وبه يُعرف أنَّ اقتصار المُصنِّف على رواية الديلميِّ الضعيفة ورواية البيهقيِّ الموقوفة المعلولة وإهماله الطريق المسندة الجيدة الإسناد من سوء التصرف.)

10 – «أكثر النَّاس ذنوبا…» (4).

(ابن لال) أبو بكر وابن النَّجار في "تاريخه" عن أبي هُريرة (ورواه السجزي في كتابه "الإبانة عن أصول الديانة" عن عبد الله بن أبي أَوْفَى أبفتح الهمزة والواو أحم في الزُّه لمَّا أي في "كتاب الزُّهد" عن سلمان الفارسي الأسلمي عظيم الشأن أمن أهل بيعة الرضوان موقوفاً عليه أرمز المُصنِّف لضَعْفِ أوفيه كلامان:

<sup>(1) 4/ 150</sup>ح 4843

<sup>(2)</sup> كذا فيه ،والصواب: ابن عدي

<sup>6303 / 19 / 5 (3)</sup> 

<sup>81/2(4)</sup> ع 386

الأول: أنَّه قد انجبر بتعدد طُرقه كما ترى وذلك يرقِّيه إلى درجة الحسن بلا ريب وقد وقع له الإشارة إلى حسن أحاديث هذا الكتاب أوهى إسناداً من هذا بمراحل الاعتضاده بما دون ذلك.

الثاني: أنَّ له طريقاً جيدة أغفلها أفلو ذكرها واقتصر عليها أو ضمَّ إليها هذا ألكان أصوب أوهي ما رواه الطبرانيُّ بلفظ «أكثر النَّاس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل» اهد. قال الهيثميُّ: (ورجاله ثقات) أهد. والخلف لفظي بين الحديثين عند التدقيق فضربه عن الطريق الموثقة وعُدُوله إلى المعلَّلة ورَمْزُه لتضعيفها من ضيق العَطَن أكما لا يخفى على ذوي الفِطَن.)

المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميِّزُه.

1 - «إذا أتى أحدكم أهله ...» أ

ه عن عُتْبة ( بمثناة فوقية ابن عبداً بغير إضافة أوهذا الاسم متعدد في الصحابة أفكان ينبغي تمييزه. )

هب عن عامر بن الحارث بلاغاً (أي قال: بلغنا ذلك عن رسول الله الله الله الله الله الله عن السنن" عنه أيضاً وقال الذهبيُّ في "المهذب": (هو منقطع أيضاً وعمرو بن الحارث في التابعين والصحابة كثيراً فكان ينبغى تمييزه.)

3 - «الجنَّة لها ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب» (ن).

ابنُ سعد في "الطبقات" عن عُتبة بن عَبْدلًا عتبة بن عبد في الصحابة أثُمَا لِيٌ وأَنْصَاري وسلمي أفكان ينبغي تميزه.)

4- «صُومَا فإنَّ الصيام جُنَّة ...» (4-

ابنُ النَّجار في "تاريخه" أعن أبي مُليكة لله مُليكة في الصحابة أبلَوي وقُرَشي وتَيْمِي وكِنْدي أفكان ينبغي تمييزه.)

<sup>340 ~ 239 /1 (1)</sup> 

<sup>1668</sup> ح 188 /2 (2)

<sup>3639</sup> ح 361/3(3)

<sup>212/4(4) 212</sup>ح

5- «كان يحب الزُّبد ...» بالضم <sup>(1)</sup>.

الطب ده عن ابنِ بشرا الموحدة وسكون المعجمة وابن بشر في الصحابة اثنان سُليهانيان هما: عبد الله وعطية فكان ينبغي تمييزه.)

6- «نُصرت بالصبا …» ﴿ ...

الشافعيُّ في "مسنده" (عن محمَّد بن عمرو بن علي بن أبي طالب مرسلاً هو في التابعين متعدداً فكان ينبغي تمييزه (٠٠)

## المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.

من المسائل التي أو لاها المناويُّ - رحمه الله - عنايته و بيانه وكشفه عن منهاج المحدثين وشروطهم، واصطلاحاتهم وهذا لا يتأتى إلاَّ لمن أتي اطلاعاً واسعاً على الكتب وإدامة النظر، فمن ذلك: قال:

- 1- (قال المناويُّ '' رحمه الله وغيره: (ولم يقل البخاريُّ: ثلاثاً) انتهى. وبه يُعرف أنَّ ما أوهمه صُنْع المُؤلف من أنَّ الكلَّ رووا الكلَّ ؛ غير صواباً فكان عليه تحرير البيان كها هو دأب أهل هذا الشأن '' ).
- 2- (ومع وجود الحديث في الصحيحين لا حاجة لعزوه لغيرهما؛ اللهمَّ إلاَّ أنْ يكن <sup>(۱)</sup>. قصده إثبات تواتره) <sup>(۱)</sup>.
  - 3 (وإكثار المُؤَلف من مخرجيه مع وجوده في الصحيحين لا حاجة إليه لكنَّه حاول التنبيه بذلك على أنَّه متواتر أوبه أفصح في الأحاديث المتواترة) (١٠٠٠).

<sup>208 /5 (1)</sup> ع 208 ع

<sup>9260 - 283 /6 (2)</sup> 

<sup>-160/5 | 349-212-97/4 | -493-129-51/3 | 455-278-221-27-2 | 408-393-239/1 | 465/2 (3)</sup>370-283-126-89/6 | 399-208-186

<sup>(4)</sup> يقصد: صدر الدين المناوى، و لا يقصد نفسه.

<sup>279/1(5)</sup> 

<sup>(6)</sup> كذا في الفيض!

<sup>161/1(7)</sup> 

<sup>138/1(8)</sup> 

- 4- (ورواه عنه أيضاً مالك في "الموطأ" أو كأن المُصنِّف ذهل عنه فإنَّه حريص على البداءة بالعزو إليه فيها فيه) (1).
- 5 (وقد تقرَّر غير مرةٍ عن مغلطايِّ وغيرِه من أهل الفن أنَّه ليس لحديثي عزو حديث لغير الشيخين مع وجود ما يفيده لأحدهما) (2).
- 6 (وقد سمعتَ غير مرةٍ أنَّ الحديث إذا كان في أحدِ الصحيحين ما يفيد معناه فالعدول عنه لغيره منوع عند المحدثين)(1).
  - 7- (وليس استيعاب المخرجين من دأبه في هذا الكتاب. فإنَّه يفعله كثيراً، ويتركه أكثر أحتى في الأحاديث المحتاجة للتقوية والاعتضاد) (٠٠).
  - 8- (وهذا الحديث أخرجه في الموطأ فكان ينبغي للمؤلف أنْ يضمه لهؤلاء في العزو أجريا على عادتُ ه فإنَّ دأبه أنَّ الحديث إذا كان فيه مالك بدأ يعترف له مقدما على الشيخين (3).
  - 9- (وبه يُعرف أنَّ عزوَ المُصنِّف الحديثَ لمُخْرِجه وسكوته عَمَّا عقَّبه به من بيان علته لَكما هـو دأبـه في هذا الكتاب غير صواب) (٠٠).
  - 10- (ولم يقتصر المُصنِّف على الصحابيِّ فقط كها هو عادتُه ليبيَّن أنَّه من رواية الرجل عن أبيه عن جده وذلك من أنواع علوم الحديث كها هو معروف). (\*)
    - 11- (وختم المُصنَّف الأدعية بهذا الدعاء للناسبته لافتتاحها بخبر «لا عيش إلاَّ عيش الآخرة» ) ف.
  - 12 (ورواه عنه أيضاً الطبرانيُّ باللفظ المزَّبوراْ فلو عزاه إليه كان أولىٰ قال الهيثميُّ:( وإسناده حسن)أ

<sup>(1) 2/ 309</sup> وكذا في "الفيض" فيها فيه، ولعل الصواب فيها هو فيه .

<sup>97/5(2)</sup> 

<sup>566/2(3)</sup> 

<sup>184/1(4)</sup> 

<sup>514/1(5)</sup> 

<sup>193/4(6)</sup> 

<sup>141/1(7)</sup> 

<sup>155/2(8)</sup> 

اه.. فعدول المُصنِّف للحكيم واقتصاره عليه من ضيق العطن أوقد ذكر المُصنِّف عن ابنِ الصلاح والنَّووي أنَّ الكتب المبوبة أولى بالعزوِ إليها أوالرُّكون لما فيها من المسانيد وغيرها ألأنَّ المُصنِّف على الأبواب إنَّما يورِد أصح ما فيه فيصلُح الاحتجاج به) ".

13 - (قال الهيثميُّ: (ورجال بعضها رجال الصحيح) أورواه عنه أيضاً ابن حِبَّان من هذا الوجه أوكان ينبغي للمؤلف عزوه له ولأحمل أفإنهما مقدمان عندهم على العزو للطبرانيِّ) (2).

14 - (وقد سبق عن الحافظ ابنِ حجر وغيره أنَّ الحديث إذا كان في غير الكتب الستة ورواه أحمد لا يُعزى لغيره) (9).

15 - (وقد سبق و يجيء قول الحافظ ابنِ حجر: إذا كان الحديثُ في مسند أحمد لا يُعزى لغيره ممَّن دونه). (٠)

وقد كرَّر هذا المعنى في غير موطن (٥).

16 - (فالقاعدة عندهم: أنَّ أبا داود مقدم في العرف<sup>(۱)</sup> إليه على الترمذيِّ فإهماله العزو إليه مع صحة إسناده وزيادة متنه أمن سوء التصرف) (<sup>(۱)</sup>.

17 – ( «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » قال ابنُ الجوزي: (واعجبًا من الدارقطنيِّ! وكيف روى حديثين ليس فيها ما يصح ولم يُبيَّن ) ثمَّ اندفع في توجيه بطلانها فتعقَّبه المُؤَلف بقوله: (واعجباً من ابنِ الجوزي! كيف يحكم على ردِّ الأحاديث الثابتة بلا تَثْبُت فإنَّ الحديث «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » وردد من رواية أكثر من عشرة من الصحابة فهو متواتر على رأي من يكتفى في التواتر بعشرة)). (٥)

<sup>517/5(1)</sup> 

<sup>146/3(2)</sup> 

<sup>267/3(3)</sup> 

<sup>270/2(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> منها: 2/8 /3، 438 –138 (6، 496 منها:

<sup>(6)</sup> كذا فيه ، والصواب في العزو.

<sup>92/6(7)</sup> 

<sup>9271~287/6 (8)</sup> 

18 - (تنبيه: أشار المُؤَلف بالجمع بين هذين الحديثين في موضع أإلى ردِّ قول ابنِ العربي: الرواية «استعمله» أو أمَّا «عسله» فهو تصحيف أفبيَّن أنَّه غيرُ صحيح.) "

19 - (ظاهرُ صنيعِ المُصنِّف أنَّه سعد بن أبي وقاص فإنَّه المراد عندهم إذا أطلق الكن ذكر أبو نُعيم أنَّه سعد أبو محمَّد الأنصاري غير منسوب وذكر ابن منده أنَّه سعد بن عمار) (1).

الفصل الثاني: منهج المناويِّ في شرح الحديث، وفيه: تمهيد وأربعة مباحث:

التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.

المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويِّ في شرح الحديث.

المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.

المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه للفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ.

المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.

المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.

المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.

المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.

المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.

المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.

<sup>257/1(1)</sup> 

<sup>329/4(2)</sup> 

المطلب الخامس: ذكره لما يستفاد من الحديث.

المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.

المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.

المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.

المطلب التاسع: عنايته بالأماكن والبلدان.

المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.

المبحث الرابع: تعرضه للمسائل الفقهية والأصولية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية .

المطلب الثانى: تعرضه للمسائل الفقهية.

## التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح وأنواعه.

قال القنوجيُّ -رحمه الله -: (اعلم أنَّ العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين : علوم مقصودة بالنذات: كالشرعيات من التفسير أوالحديث والفقه أوعلم الكلام وكالطبيعيات أوالإلهيات أمن الفلسفة.

وعلوم هي آليَّة وسيلةٌ لهذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات وكالمنطق للفلسفة وربَّما كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأخرين. فأمَّا العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار أفإنَّ ذلك يزيد طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة.

وأمّا العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أنْ ينظر فيها إلاّ من حيث هي آلة لذلك الغير فقط ولا يوسّع فيها الكلام ولا تُفرّع المسائل؛ لأنّ ذلك مخرج لها عن المقصود إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلها خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على مَلكتها بطولها وكثرة فروعها وربّها يكون ذلك عائقاً عن غيرها لطول وسائلها مع أنّ شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعًا للعمر وشغلاً بها لا يعنى.

وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو أوصناعة المنطق أو أصول الفقه؛ لأنَّهم أوسعوا دائرة الكلام فيها أوأكثروا من التَّفَاريع أو الاستدلالات أبها أخرجها عن كونها آلة أوصيّرها من المقاصد أوربَّها يقع فيها

أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة فهي من نوع اللغوا وهي أيضاً مضّرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأنّ المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها فإذا قطعوا لهذا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟! فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أنْ لا يستبحروا في شأنها وينبّهُوا المتعلم على الغرض منها ويَفُوا به عنده فمن نزعت به همّته بعد ذلك إلى شيء من التوغُّل فلْ يَرْقِ له ما شاء من المرّاق صعباً أو سها وكلٌ ميّسر لما خُلِق له ). (1)

وقال أيضاً: (أساليب الشرح على ثلاثة أقسام:

الأول: الشرح بـ قال أقول: "شرح المقاصد" أو "شرح الطوالع" للأصفهاني و "شرح العضد" أو أمَّا المتن فقد يُكتب في بعض النُسخ بتهامه أوقد لا يُكتب لكونه مُندَرِجًا في الشرح بلا امتياز.

الثاني: الشرح بقوله: "شرح البخاريّ" لابن حجراً والكرماني ونحوهما وفي أمثاله لا يلتزم المتن وإنّم المقصود ذكر المواضع المشروحة ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماماً إمّا في الهامش وإمّا في المسطراً فلا ينكر نفعه.

والثالث: الشرح مزْجًا: ويُقال لـه شرح ممزوج أَمُّزَج فيه عبارة المتن والشرح أثمَّ مُتَازِ إمَّا بالميم والشين والثالث: الشرح مزْجًا: ويُقال لـه شرح ممزوج أَمُّزَج فيه عبارة المتن والشرح أثمَّ الكنَّه لـيس بمامون وإمَّا بخط يُخَطُّ فوق المتن وهو طريقة أكثر الشرَّاح المتأخرين من المحققين وغيرهم لكنَّه لـيس بمامون عن الخَلْطِ والغَلَط.) (2)

قال الباحث: وشرح المناويِّ-رحمه الله- من النوع الثالث.

قال القنوجيُّ أيضاً (آداب الشارحُ وشرطه:

1 – (أنْ يبذل النُّصرة فيها قد التزم شرحه بقدر الاستطاعة لويَذُبَّ عَمَّا قد تكفَّل إيضاحه بها يذب به صاحب تلك الصناعة؛ ليكون شارحاً غير ناقض وجارح، ومفسِّرا غير معترض اللهمَّ إلاَّ إذا عثر على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ ينبغي أنْ ينبّه عليه بتعريض أو تصريح متمسكا بِذيل العدل والإنصاف مُتَجَنِّباً عن الغيِّ والاعتساف؛ لأنَّ الإنسان محل النسيان والقلم ليس بمعصوم من الطغيان فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة وليس كل كتاب ينقل المُصنَّف عنه سالما من العيبا

<sup>(1)</sup> أبجد العلوم 1/ 87-88

<sup>(2)</sup> أبجد العلوم 1/131

محفوظا له عن ظهر الغيب الحتى يُلام في خطئه أفينبغي أنْ يتأدَّب عن تصريح الطعن للسلف مطلقاً ويُكنِّي بمثل: قيل وظن وهم وأعترض وأجيب. وبعض الشُّرَّاح والمُحَشِّي أو بعض الشروح والحواشي ونحو ذلك من غير تعيين كما هو دأب الفضلاء من المتأخرين فا نتهم تأتقوا في أسلوب التحرير وتأدّبوا في الردِّ والاعتراض على المتقدمين بأمثال ما ذُكرتنزيها لهم عمَّا يفسد اعتقاد المبتدئين فيهم وتعظياً لحقهم وربَّا حملوا هفواتهم على الغلط من الناسخين لا من الراسخين وإنْ لم يمكن ذلك قالوا: لأنَّهم لفرط اهتهامهم بالمباحثة والإفادة لم يفرغوا لتكرير النظر والإعادة وأجابوا عن لمُزِ بعضهم بأنَّ ألفاظ كذا ،وكذا ألفاظ فلانٍ بعبارته بقولهم: إنَّا لا نعرف كتابًا ليس فيه ذلك فإنَّ تصانيف المتأخرين بل المتقدمين لا تخلو عن مثل ذلك لا لعدم الاقتدار على التغير ، بل حذراً عن تضييع الزمان فيه، وعن مثالبهم بأنهم عزوا إلى أنفسهم ما ليس لهم بأنه إن اتفق فهو من توارد الخواطر كها في تعاقب الحوافر على الحوافر على الحوافر على الحوافر .) "

وقال أيضاً: (قاعدةٌ وهي أنَّ كلَّ مَن وَضَع من البشرِ كتاباً فإنَّما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح ْ وإنَّما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة:

أحدها: كمال فضيلة المُصنِّف فإنَّه بقوته العلميَّة يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز أفربَّما عَسُر فهم مراده أفقصد بالشروح ظهور تلك المعاني الدقيقة أمن ههنا كان شرح بعض الأئمة لتصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له.

وثانيها: إغفاله بعض متممِّات المسألة أو شروطها اعتهادًا على وضوحها أو لأنَّها من علم آخراً فيحتاج الشارحُ لبيان المتروك ومراتبه.

وثالثها: احتمال اللفظ لمعان مختلفة أكما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام ،فيحتاج الشارحُ إلى بيان غرض المُصنِّف وترجيحه وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المهم أو غير ذلك فيحتاج الشارحُ للتنبيه على ذلك.) (2)

## أدوات الشرح:

<sup>(1)</sup> المصدر السابق 1/ 132

<sup>(2)</sup> المصدر السابق2/ 147-148

لم أقف على مؤلَّف يوضح هذا الأمر أو يجلِّيه صورة واضحة أو كاملة أمَّا اضطرني لأعهال الفكر أو تقليب النظر أو كتابة ما ظهر لى.

ولكل فنٍ من فنون العلم أدواته المعبِّرة عنه، والحديث عنه يتطلب نوعاً من الفهم والإدراك لجميع جوانبه لكن هناك قواسم مشتركة بين كل العلم وهي:

- 1- الإلمام بمقاصد التأليف عموما وخصوصا في ذلك الفن أوفي ذلك النوع؛ لأنَّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره.
- 2- أَنْ يذكر الشارحُ سببَ التأليف، كأن يقول إنَّه لم يُسبَق لشرح هذا الكتاب، وإنْ كان سبق يُبيِّن نواحي الخلَل والنَّقص عند من سبقه أو الحاجة إلى شرحه، وإنْ لم يسبق يذكر أنَّه أقدم على الشرح أليتمم ناقصاً أو ليجمع متفرقًا....إلى غير ذلك من أسباب التأليف.
  - 3- معرفة مصطلحات ذلك الفن ومصطلحات المُصنّف.
    - 4- الإطلاع الواسع على كتب الفنِّ.
  - 5- العلم والإلمام بعلوم الآلة وبمصادر ها ومراتب أهلها.
    - 6- التأني والتؤدة في التأليف.

## المبحث الأول:معالم عامة في منهج المناويُّ في شرح الحديث .

من خلال قراءتي لكتاب "فيض القدير" رأيتُ المناويَّ -رحمه الله- يسير وفق منهج أشبه بمعالم تنير لمن أراد شرح الحديث أنْ ينتبه لها، ليسير على وفْقِها، وهي تدل على دقته وعنايته، وقد بدا لي إجماله أولاً ثمَّ ذكرها على وجه التفصيل ثانياً، مع ذكر بعض الأمثلة.

أولاً: إبرازه مكانة الحديث ومنزلته بين الأحاديث الأخرى، كأن يكون الحديث من جوامع الكلم، أوفيه معنى أومعان ملفتة للنظر.

ثانياً: كما أنَّه يتعرض في شرحه للحديث لجوانب مهمة إلاَّ أنَّ من أهمَّ القضايا، أو أهمَّ القضايا أنَّ ه لم يُغفل ولم يُهمل ما سيق الحديث من أجله، فيبيِّن مقصودَ الحديث .

ثالثاً: التثبت في تحري الصواب وتحريره .

رابعاً: بيانه للمسائل التي أفردت بالتأليف.

خامساً: حَرِص الشارحُ على الاختصار في الشرح اختصارا غيرَ مخلّ، وعلى عدم إعادة ما قاله في الحديث إذا تقدم، وإجمال ما ذكره سابقا، وما يذكره في أثناء الشرح من خلاف فقهي، وعزو للأقوال وضبط للأسهاء ومعاني في اللغة وشرح للحديث فإنّه يحيل على ما تقدم وإنْ كان يشير لطرف من الكلام عليه. فشرحه متوسط ليس بالطويل الممل، ولا بالمختصر المخل.

سادساً: ومن أسلوبه في الاختصار أيضاً أنَّه أحياناً لايُسمِّي من نقل عنهم وإنَّما يذكرهم على سبيل الجمع وهو في ذلك يلخّص أقوالهم. فيقول: ذكره جمع ،أو وهو ما عليه شارحون ،أو هذا ما قرره جمع شارحون.

سابعاً: وأيضاً من صيغ الاختصار وأسلوب المؤلف: تلخيص ما قيل حول المسألة المتحدث عنها أ وهذا لا يقدر عليه أحدٌ إلاَّ بعد إمعان النظر في الكلام واستيعابه معناه.

ثامناً: ومع تكرارا لأحاديث التي يذكرها السيوطيُّ-رحمه الله- إلاَّ أنَّ المناويَّ-رحمه الله- يـذكر في الحديث الثاني فائدة لم تكن في الحديث الأول.

تاسعاً: توقّفه في التخطئة لغيره من العُلماء أسواء في الحكم على الحديث أو في أسماء الرواة من الصحابة والتابعين أو في اللغة أو في غير ذلك.

عاشراً: ومن تَثَبُّتِه أنَّه يراجع المصادر للتثبت والتحقق من الألفاظ ، وحتى فيها يختاره ويذهب إليه من بيان معنى الحديث.

الحادي عشر: بيان الشارحُ من له قَدَم السبَّق في الكلام حول المسألة.

الثاني عشر: دفاعه عن السنة والرد على من خالفها برأي لا يعضده دليل شرعي، ولا مأخذ علْمِيٌّ صحيح

الثالث عشر: بيانه أنَّ معنى الحديث قد خفى على بعض العُلماء.

4

أولاً: إبرازه مكانة الحديث ومنزلته بين الأحاديث الأخرى, كأن يكون الحديث من جوامع الكلم، أوفيه معنى أومعان مُلفتة للنظر.

الأحاديث النبوية كثيرة جداً، ومتنوعة بتنوع حاجات النفس البشرية وحاجات النّاس، إلا أنّ هناك مجموعة من هذه الأحاديث جمعت أصول الدين وأركانه، وغاياته، ومقاصده فاجتمع فيها ما تفرق في غيرها فالسنّة مثل القرآن الكريم حيث إنّ الفاتحة قد جمعت القرآن كله، وهذا لا يتأتّى إلا بعد إعهال الفكر في الحديث، والاطلاع الواسع والكبير على السنة النبوية، ومعرفة تامة بالشريعة ومقاصدها، ولّا كان هذا الأمر بهذه المثابة، وكان المناوي ورحمه الله بالمحل والمكانة التي تقدم ذكرها في ترجمته وفي مباحث الكتاب فقد أولى هذا الجانب عناية تليق بهذه الأحاديث حسب حال الحديث، وهذه بعض الأمثلة:

1 - قال في حديث « إنّ الله تعالى حرم على النّار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله » (وهذا الحديث كثير الفوائد فمن أرادها فليراجعْ شروحَ الصحيح .) ()

2 - قال في حديث ابنِ مسعود المشهور « إنَّ أحدكم ليُجمَع خَلْقه...» (حديث عظيم الفوائداً وإنكار عمرو بن عُبيد من زهَّاد القدرية له من تُرَّهاته وخُرافاته أوقول الخطيب الحافظ: هو والله الذي لا إله إلاَّ هو من كلام ابنِ مسعوداً تعقبوه .) (2)

8-8 کل المسلم علی المسلم حرام: ماله ، وعرضه ...»

(وذا حديث عظيم الفوائداً كثير العوائداً مشيرٌ إلى المبادئ والمقاصد.) (ن)

4- قال في حديث « الحلال بيِّن ، والحرم بيِّن ...»

(وللحديث فوائد جمَّة أفردتْ بالتآليف) . (4)

5 - قال في حديث « إنِّي رأيتُ البارحة عجباً ، رأيتُ رجلاً من أمتى قد احتَوَشَـتْه ملائكـة العـذاب،

<sup>1756~243/2(1)</sup> 

<sup>(2) 415 /2 (2)</sup>ح2179

<sup>(3) 11/5</sup> ح6277

<sup>3856</sup> **4**24 /3 (4)

فجاءه و صوءه فاستَنْقَذَه من ذلك ....»

(قال جمع من الأعلام: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام فينبغي حفظه واستحضاره والعمل عليه أمع الإخلاص فإنّه الذي فيه الخلاص. وقال ابن القيّم: كان شيخُنا يعظم أمر هذا الحديث ويفخم شأنه أو يعجب به ويقول أصول السنة تشهد له ورونق كلام النبوة يلوح عليه وهو من أحسن الأحاديث الطوال ليس من دأب المُصنِّف إيرادها في هذا الكتاب لكنّه لكثرة فوائده وجُمُوم فرائده وأخذه بالقلوب القدوس" اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجابًا بحسنِه وحرْصاً على النّفع به ولهذا لما أورده الديلميُّ في "الفردوس" اسْتَشْعَر الاعتراضَ على نفسه فاعتذر بنحو ذلك). "

6 - قال في حديث « ألا أخبرك بِأَخْيَرِ سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين »

(وقال على -كرَّم الله وجهه-: لو شئتُ لأمليتُ من تفسيرها سبعين وقرًا، وقد أفرد في جموم فضائلها تآليف كثرة.) (2)

7 - قال في حديث « ثلاث من الإيمان» من جَمَعَهُنَّ فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك»

(....إنّا كان من جمع الثلاث مستكملا للإيهان؛ لأنّ مداره عليها إذ العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقا واجبا إلاّ أداه ولم يترك شيئاً نهاه إلاّ اجتنبه وهذا يجمع أركان الإسلام. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواصل وعدم الاحتقار. ويحصل به التآلف والتحبب. والإنفاق من الإقتار يتضمن غاية الكرم؛ لأنّه إذا أنفق مع الحاجة كان مع التوسع أكثر إنفاقا وكونه مع الإقتار يستلزم الوثوق بالله والزهد في الدنيا وقصر الأمل. وقال في الأذكار: جَمَع في هذه الكلمات الثلاث خير الدارين: فإنّ الإنصاف يقتضي أنْ يؤدي حق الله وما أمر به ويجتنب ما نهى عنه ويؤدي للنّاس حقهم ولا يطلب ما ليس له وينصف نفسه فلا يوقعها في قبيح. وبذل السلام للعالم يتضمن أنْ لا يتكبر على أحدا ولا يكون بينه وبين أحد حق يمتنع بسببه السلام عليه والإنفاق يقتضي كمال الوثوق بالله تعالى والتوكُل.

<sup>2652</sup>ح2653 (1)

<sup>(2) 3/ 100</sup>ح 2851

وقال في "البستان": (على هذه الثلاث مدار الإسلام؛ لأنَّ من أنصف من نفسه فيها للهُ وللخلق عليهُ ا ولنفسه من نصيحتها وصيانتها فقد بلَغ الغاية في الطاعة. وبذل السلام للخاص والعام من أعظم مكارم الأخلاق وهو متضمن للسلامة من المعاداة والأحقاد واحتقار النَّاس والتكبر عليهم والارتفاع فوقهم.

وأمَّا الإنفاق من الإقتار فهو الغاية في الكرم .... وهذا عام في نفقته على عياله وضيفه والسائل وكل نفقة في طاعة وهو متضمن للتوكل على اللهُ والاعتهاد على فضلهاً والثقة بضهانه للرزقاً وللزهــد في الــدنياأ وعدم ادخار متاعها وترك الاهتهام بشأنها والتفاخر والتكاثر وغير ذلك).

وقال الكرماني: ( هذه جامعة لخصال الإيهان كلها؛ لأنَّها إمَّا ماليَّة أو بدنيَّة أوالإنفاق إشارة إلى الماليَّة المتضمنة للوثوق باللهُ والزهد في الدنيا. والبدنية إمَّا مع الله وهو التعظيم لأمر اللهُ وإمَّا مـع النَّـاس وهـو الإنصاف والشفقة على الخلق وبذل السلام )). ١٠٠

8 - « اتق الله حيثها كنت...» بامتثال أمره أو تجنب نهيه «حيثها كنت» (أي وحدك أو في جمع أفإنْ كانوا أهل بغي أو فجور فعليك بخُوَيصَة نفسك. أو المراد في أي زمان ومكان كنت فيه أرآك النَّاس أم لا؛ فإنَّ الله مطلع عليك ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ أَرَقِيبًا أ

﴿ وَإِنَّ النَّاسِ الْكُلُّ مِن يَتُوجِه إليه الأمر أَ فيعمَّ كُلُّ مأمور أَ وإفراد الضمير باعتبار كل فرداً و(ما) زائدة بشهادة رواية حذفها وهذا من جوامع الكلم فإنَّ التقوى وإنْ قلَّ لفظها كلمة جامعة فحقه تقدَّس أنْ يطاع فلا يُعصى في ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا يُكفر أبقدر الإمكان. ومن ثمَّ شملت خير الدارين إذ هي تجنب كل منهي عنه أوفعل كل مأمور به أفمن فعل ذلك فهو من المتقين الذين أثنى عليهم في كتابه المبين

9 - « اللهمَّ إنِّي أسألك من الخير كلّه عاجلَه وآجلَه ما علمتُ منه وما لم أعلم...»

<sup>3441 ~ 295 / 3 (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> من الآية (1) من سورة النساء.

<sup>115 - 120 / 1(3)</sup> 

(هذا من جوامع الكلم والدعاء وأحب الدعاء إلى الله وأعجبه إليه الجوامع.) (١)

10 - « إِنَّ الدِّين يسر...»

(....وقال الكرمانيُّ: (كأن المصطفى يخاطب مسافرا انقطع طريقه إلى مقصده فنبهه إلى أوقات نشاطه التي ترك فيها علمه؛ لأنَّ هذه أوقات المسافر على الحقيقة فالدنيا دار نُقْلَة وطريق إلى الآخرة فنبه الأمَّة على اغتنام أوقات فُرَصِهم). قال: جمع هذا الحديث من جوامع الكلم.)) (2)

11 - «إنَّ الدين النصحية..»

(قالوا: (هذا الحديث وإنْ أوجز لفظاً أطنب معنى ؛ لأنَّ سائر الأحكام داخلة تحت كلمة منه أوهي لكتابه؛ لاشتهاله على أمور الدين أصلا وفرعا وعملا واعتقاداً فمن آمن به أوعمل بمضمونه جمع الشريعة بأسرها ولم يوفّه حقه من جعله ربع الإسلام، بل هو الكل).) (3)

12 - «التدبير نصف العيش أوالتودُّد نصف العقل أوالهمُّ نصف الهرم أوقلَّة العيال أحد اليسارين» ( جعل خفَّة العيال أحد اليَسَارين؛ لأنَّ الغنى نوعان: غنى بالشيء والمال. وغنى عن الشيء لعدم الحاجة إليه أوهذا هو الحقيقي أفقلة العيال لا حاجة معها إلى كثرة المؤن أقالوا: (وهذا الحديث من جوامع الكلم.)) (\*)

13 - « الخيل مَعْقُود في نواصيها الخير..»

(أي ملازم لها كأنَّه معقود فيها فهو استعارة مكنيّة كها ذكره القاضي قال:

بأنَّ له حاجة في السماء

وتصعد حتى يظن الجهول

ء فعز الفؤاد غدا جميلا

وهي الشمس مسكنها في السما

«إلى يوم القيامة» أي إلى قربه آذن به أنَّ الجهاد قائم إلى ذلك الوقت وهذا عُدَّ من جوامع كلمه). (٥) - 14 « قلْ: اللهمَّ ابِّي أسألك من صالح علانيتي صالحة اللهمَّ إنِّي أسألك من صالح

<sup>1497</sup> **-** 128/2(1)

<sup>9168~327/2(2)</sup> 

<sup>9168</sup> **~** 328/2(3)

<sup>281/3(4) 281</sup>ح3399

<sup>(5) 11/3 (5) 4156</sup> 

ما تؤتي النَّاس من المال والأهل والولد عير الضال ولا المضل» (أي غير المضال في نفسه المضل لغيره الموال عنه المضل العلم). (١٠)

15 - « لا تُظْهِر الشَّهَاتة لأخيك..»

(قال الطيبيُّ -يرحمه الله-: نصب جوابا للنهي أله ويبتليك» عطف عليه أوهذا معدود من جوامع الكلم.)

2)

16 - كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: « باسم الله وضعتُ جنبي اللهمَّ اغفرلي ذنبي...»

كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: « بسم الله» (وفي رواية: «باسمك اللهمَّ وضعتُ جَنْبي»... «وفكَّ رهاني» أي خَلِّصْنِي مِن عِقال ما اقترفتْ نفسي من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو عنها والرِّهان كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقة بالدين والمراد هنا نفس الإنسان؛ لأنَّها مرهونة بعملها

﴿ كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ ﴿ وثقل ميزاني ﴿ يوم توزن الأعمال ، ﴿ واجعلني في النَّدي الأعلى ﴾ أي الملأ الأعلى من الملائكة وهو من أجلِّ الأدعية المشروعة عنده على كثرتها. )

وهناك أمثلة كثيرة جداً في هذا الشرح الممتع (٠٠

ثانياً: كما أنّه يتعرض في شرحه للحديث لجوانب مهمة, إلاّ أنّ من أهم القضايا، أو أهم القضايا، أو أهم القضايا أنّه لم يُغفل ولم يُهمل ما سيق الحديث من أجله، فيبيّن مقصود الحديث نقل المناويُّ في مقدمة كتابه: عن الصدر القنويِّ قوله: (غالب من يتكلم على الأحاديث إنّا يتكلم عليها من حيث إعربها والمفهوم من ظاهرها ما لا يخفى على من له أدنى مسكة في العربية وليس في ذلك

461

<sup>6134 ~ 521/4(1)</sup> 

<sup>9827 - 411/6(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> الآية رقم (21) من سورة الطور.

 $<sup>-117/3^{1}329-137-134-131-128-108/2^{1}505-497-496-329-272-193-128-120-107/1(4)</sup>$ 

 $<sup>-52/5 \, -523 - 521 - 438 - 332 - 207 - 106/4 \, \\ ^{\</sup>dagger} \, 563 - 511 - 506 - 389 - 357 - 350 - 285 - 281 - 271 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 2181 - 21$ 

<sup>-454-441-435-414-411-360-295-271-270-237-210/6</sup> 497-443-439-357-251-202

كبير فضيلة ولا مزيد فائدة، إنَّها الشأن في معرفة مقصوده ويان ما تضمنه كلامه من الحكم والأسر ارا بيانًا تعضده أصولُ الشريعة، وتشهد بصحته العقول السليمة، وما سوي ذك فليس من الشرح في شيء) (1)

وفي هذا دربةٌ وتنبيهٌ لطالب العلم أنَّه في ذكره للحديث أواستنباط الحِكَم والفوائد منه أيركز ويبرز مقاصد الحديث، ويستفيد الطالب من هذا في الترجيح عند وقوع الخلاف، وهذه بعض الأمثلة:

1-« ائتزروا....» (أي البسوا الإِزَاراً كخار يذكر ويؤنث من الأَزْراً وهو الشدة لأنَّ المؤتزر يشد به وسطهاً وأصله اثْتَزَرَ افتعل بهمزتين الأولى للوصل والثانية فاء افتعل ....والغرض المسوق له الحديث بيان أنَّ إسبال الإزار منَّهي عنه وأنَّه ليس من شأن الملإ الأعلى وأنَّ المطلوب المحبوب تقصيره معتدلاً بحيث يكون سابغا سبوغاً لا إسبال فيه وذلك بأنْ يكون إلى نصف الساق...) (2)

2 - «أدخل الله....» (بصيغة الماضي دعاء أوقد يجعل خبراً وعبر عنه بالماضي اشعاراً بتحقق الوقوع « الجنّة» دار الثواب وقدم الجزاء لمزيد التشويق والترغيب «رجلا» يعني إنساناً ذكراً أو أنشى والمراد كل مؤمن «كان سهلا» أي ليّناً في حال كونه «مشترياً وبائعاً وقاضياً» أي مؤدياً ما عليه «ومقتضيا» طالبا ماله ليأخذه والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقوعها واقتضاء وغير ذلك. وأنّه سبب لدخول الجنّة موصل للسعادة الأبدية. خصّ المذكورات لغلبة وقوعها وكثرة المضايقة فيها حتى في التافه لا لإخراج غيرها فجميع العقود والحلول كذلك.) (و)

3 - « أعظم الظُّلْم ذراع....»

(وذِكْر الذراع والحصاة ليُنبه على أنَّ ما فوق ذلك أبلغ في الإثم وأعظم في الجرم والصعوبة أ والعقوبة والقصد بذكر الحصاة ونحوها مزيد الزجر والتنفير من الغصب ولو لشيء قليل جداً وأنَّه من الكبائر.) (\*)

<sup>4-3/1(1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 69</sup>ح 35

<sup>226/1(3)</sup> م 225

<sup>(4) 4 /2 (4)</sup> 

4- «إنِّي لأدخل في الصلاة وأريد أنْ أُطِيلَها..»

(..... والقصد به بيان الرِّفق بالمقتدين لوفيه: إيذان بفرط رحمة المصطفى فإنَّه قوي عليه باعث الرحمة الأمه وغلبه أمع علمه بأنَّ بكاء الطفل وصراخه ينفعه) (1).

5 – « أنا النّبي ... » قال (:هذا وما قبله وما بعده من قبل ما ورد فيه الجملة الخبرية لأمور غير فائدة الخبر ولازمه والقصد به هنا إظهار شرفه، وكونه عند ربه بمكان عَليًّا حيث خصه بأنّه النّبي الأمي أي الذي جعلني الله بحيث لا أهتدي للخط ولا أحسنه لتكون الحجة أثبتاً والشبهة أدحض والنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم وهذا أعلى درجات الفضل له حيث كان أميا بالعلوم). (2)

6 - « عسى رجل يحدث النَّاس بها يكون بينه وبين أهله...»

(والقصد بالحديث التحذير من ذلك أوبيان أنَّه من أمَّهات المحرمات الدالة على الدناءة وسفْساف الأخلاق)(٤).

7- « العلم أفضل من العمل، وخير الأعمال أوسطها ...)

(...والقصد بها الإشارة إلى الرِّفق في العبادة أوعدم إجهاد النفس في المشقة فيها أوهذا الحديث قد عدوه من الحكم والأمثال.) (٠)

8 - «الذي تفوته صلاة العصر ...»

(والقصد الحث عليها والتحذير من فوتها كحذره من ذهابها وخصَّ العصر لاجتماع ملائكة الليل

<sup>2640 – 17/3(1)</sup> 

<sup>2686</sup> ح 39/3(2)

<sup>315 /4 (3)</sup> ع 3431

<sup>5708 - 385 - 386 /4 (4)</sup> 

والنهار فيهاأ أو لأنَّ العصر لا عذر لأحد في تفويتها لكونه وقت يقظة.) ١٠٠

9- «من احتكر طعاما على أمتي أربعين يوماً...»

(قال الطيبيُّ: لم يرد بأربعين التحديد أبل مراده أنْ يجعل الاحتكار حرفة يقصد بها نفع نفسه أوضرً غيره أبدليل قوله في الخبر المار: «يريد به الغلاء» وأقل ما يتمون المرء في هذه الحرفة هذه المدة أو تصدق به أهم يقبل منه» يعني لم يكن كفارة لإثم الاحتكار والقصد به المبالغة في الزجر فحسب). (2)

10 – «صلاة الرجل في جماعة…» (ن)

(وقضية الحديث أنَّ الصلاة بالمسجد جماعة تزيد على بيته وسوقه جماعة وفرادي.)

11 - « خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح »(+)

(وقضية الخبر أنْ لا سفاح في آبائه مطلقاً لكن استظهر بعض المحققين أنَّ المراد طهارة سلسلته فقط) ١٠٠٠

12 - « اللهم الله الثبات...وأسألك لساناً صادقاً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم ».

(وهذا سؤال جامع للاستعاذة من كل شر أوطلب كل خير أوختم هذا الدعاء الذي هو من جوامع الكلم بالاستغفار الذي عليه المعول والمدار أفقال «وأستغفرك عمّاً تعلم») (٠٠٠

13- « ألا أخبركم بخير النَّاس..»

(قال الماورديُّ: وهذا الحديث جامع لآداب العدل في الأحوال كلها.) ٥٠٠

4

<sup>7750 ~401/5(1)</sup> 

<sup>-349-319-135/2، 468-429-421-406-344-282-263/1</sup> وهناك أمثلة أخرى كثيرة منها: 1/ 309-202/5، 495-326-256-79-60-7/4، 487-424-124-75/22/3، 555-466-380-368

<sup>217/4(3)</sup> ح 5077

<sup>3902</sup> \_437 /3 (4)

<sup>478-437-23/3,543-367-235-45/2,463-412-296-232-135/1(5)</sup> 

<sup>405-374-340-142/6.496-464 - 335-255 /5.275-217-61/4</sup> 

<sup>1501 - 131/2(6)</sup> 

<sup>(7) 3 /3 (7)</sup> ح 2858

14 - «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ...»

(وهذا الخبر جامع لفضائل تدبير المرء نفسه والإسراف يضر بالجسد والمعيشة والخيلاء تضر بالنَّفس عن النَّاس وبالآخرة حيث تكسب الإثم.) (")

15 – «كلوا السَّفَرْجَل فإنَّه يجمُّ الفؤاد...» (أي يريحهُ وقيل يفتحهُ ويوسعه من جمام الماءُ وهو اتساعه وكثرتهُ (ويشجع القلب» أي يقويه «ويحسن الولد» قيل: يجمعه على صلاحه ونشاطه. قال الحرائيُّ: كان النَّبي كثيرا ما ينبه على حكمة الله في الأشياء التي بها يتناول أو يجتنب عملا بقوله تعالى

﴿ وَيُعَلِّمُهُم ۗ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَة ﴾ ﴿ فكان يُبيِّن لهم حكمة الله في المتناول من مخلوقاته ومعرفة أخص منافعها مما خلقه ليكون غذاء في سعته أو ضرورة أو إداماً أو فاكهة أو دواء كذلك ومعرفة موازنة ما بين الانتفاع بالشيء ومضرته أواستعماله على حكم الأغلب من منفعته.)

16 - « اتق الله حيثم كنت ...»

(تنبيه: ... ثمَّ هذا الحديث من القواعد المهمَّة؛ لإبانته لخير الدارين وتضمنه لما يلزم المكلف من رعاية حق الحق والخلق وقال بعضهم: وهو جامع لجميع أحكام الشريعة إذ لا يخرج عنه شيء. وقال آخر: فصل فيه تفصيلاً بديعاً؛ فإنَّه اشتمل على ثلاثة أحكام كل منها جامع في بابه ومترتَّب على ما قبله.) (3)

17 - «حسنُ الخلق نصفُ الدِّين» (لأنَّ حسنه يؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وإذا صفا وطَهُر عظُم النَّوراُ وانشرح الصدراُ فكان هو الباعث الأعظم على إدراك أسرار أحكام الدين فهو نصف بهذا الاعتبار .) (٠٠).

قال بعضهم: (اجتمع الحديث على أمور ثلاثة تَجْمع مكارمَ الأخلاق). وقال بعضهم: (هذا

<sup>(1) 46 /5</sup> ح 6402

<sup>(2)</sup> الآية رقم 164 من سورة آل عمران.

<sup>115</sup> ح 121 /1 (3)

<sup>3718 - 384/3(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> كذا في "الفيض" ، ولعل الصواب: اجتمع في الحديث.

الحديث من القواعد العظيمة العَمِيْمَة؛ لأنَّه بيَّن فيه جميع أحكام اللسان الذي هو أكثر الجوارح عملا)). "

18 – «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له تعالى من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقياً» ((قال ابنُ تيمية: وهذه قاعدة الشريعة أنَّ من صمَّم على فِعْلِ أَوفَعَلَ مَقْدُورَه منه بمنزلة الفاعل فيكتب له ثوابه)) (2)

19 - «الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، فدَعْ ما يريبك إلى مالا يريبك »

(تنبيه: روى الحافظُ العراقيُّ عن الإمام أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث «الأعمال بالنيَّات» وحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وحديث .... «الحلال بيّن والحرام بيّن »وقد مرَّ ذلك ونَظَمَه الزين العراقيُّ:

أصولُ الإسلامِ ثلاثةٌ إنَّا الأعمالُ بالنيَّات وهيَ القصدُ كذا الحلالُ بيّن وكلٌ ما ليسَ عليه أمرُنا فَردُّ)

20 - « الحلال ما أحلَّ الله في كتابه والحرام ما حرَّم الله في كتابه وما سكت عنه »

(فلم ينص على حلّه ولا حرمته نصاً جلياً، ولا نصاً خفياً «فهو ممّاً عفى عنه» أي فيحل تناوله وهذا قاله لل أسئل عن الجبن ، والسمن، والفراء قال الحافظُ الزين العراقيُّ: فيه حجةٌ للقائلين بأنَّ الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة متى يتبين التحريم أو الوجوب وهي قاعدة من قواعد الأصول لا يكتفى بهذا الحديث الضعيف في إثباتها.) (3)

22- « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .. »

(قالوا: (وهذه الأحاديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين).

<sup>211/6(1)</sup> 

<sup>864 - 444 /1(2)</sup> 

<sup>425/3(3) 425/3</sup> ح

تنبيه: قال العسكريُّ: (لو تأمَّلت الحذّاق هذا الحديث لتَيَقَّنوا أَنَّه قد استوعب كل ما قيل في تجنب الشبهات.)) "

ثالثاً:التثبت في تحري الصواب وتحريره.

من منهج العُلماء الراسخين في العلم إنَّهم يتثبتون في النقل، ولا يجازفون بالهجوم على المسائل دون سابق علم أوالحافظ المناويُّ – رحمه الله – هو أحدُ هؤلاء العُلماء الأجلة الذين ضربوا بسهم وافر أوهناك أمثلة كثيرة فمنها:

1 – (وما ذكر من أنَّ الرواية «أفضل الصدقة اللسان» هو ما وقفتُ عليه في خط المُؤَلف ْ وفي عامة النُسخ «أفضل الصدقة حفظ اللسان» فليحرر. ثمَّ راجعتُ "مسند الفردوس" الذي عزا المُصنِّف الحديث إليه فوجدتُه حفظ اللسان). (2)

2- (لم أره في "أسد الغابة" ولا في "التجريد" والذي فيهما أبو النُّعمان الأزدي وأبو النُّعمان غير منسوب فليحرَّر.) (و)

3 - «شفاعتى....» (وفي نُسخ «شفاعته» فليحرَّر) (٠٠٠

4- «إنَّ الله تعالى يحب أنْ يعمل بفرائضه...»

(هذا ما وقفتُ عليه في نُسخ "الجامع" والذي رأيتُه في كلام الناقلين عن "الكامل" لابن عدي «رخصه» بدل «فرائضه» فليحرَّر.) (٠)

5- ( هذا صريح في أنَّ الحَبْوَ يُغَايِر الزَّحف أوالذي في "الصحاح" و"الأساس" وغيرهما أنَّ الحبْوَ الزَّحف أفليحرَّر.) ( ) ( )

6 - « تعلموا القرآن واقرؤوه...»

<sup>(1) 3/ 29</sup>ح4213

<sup>(2) 40 /2 (2)</sup> ح

<sup>79 /2 (3)</sup> 

<sup>1406 - 88/2(4)</sup> 

<sup>(5) 2/2 (2</sup> ح 1878

<sup>25/3(6)</sup> 

(ت في فضائل القرآن، ن في السير، ه في السنة حب كلهم عن أبي هُريرة قال الترمذيُّ: (حسن غريب). انتهى. واعلم أنِّ وقفتُ على أصول صحيحة فلم أر فيها لفظ: «وارقدوا» فليحرَّر) (الم

7 - «عليكم بهذه الشجرة المباركة…» (أي بثمرة هذه الشجرة «زيت الزيتون فتداووا به ، فإنَّـه مصحة من الباسور» في كثير من النُسخ بباء موحدة ورأيتُ في أصول قديمة صحيحة بالنون فليحرَّر). (2) - 8 - «كان يجب من الفاكهة العنب …»

(أبو نُعيم في "كتاب الطب النبوي" عن مُعاوية الذي رأيتُه في أصول صحاح «أمَيَّة» بدل معاوية أ فليحرر. ابن يزيد العَبَسي ولم أره في الصحابة قال الحافظ العراقيُّ: وسنده ضعيف فليحرَّر). (١٥٠٠)

9- «الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح أوالرجل السوء يأتي بالخبر السوء» (الذي وقفت عليه في أصول صحيحة قديمة من "الفردوس" مصحّحة بخط ابنِ حجر عازيا لأبي نُعيم. « يجيء بالخبر الصالح ويجيء بالخبر السوء» بدل «يأتي» فليُنْظَر ). (3)

10 – (رمز المُصنَّف لحُسنه وهو كما قال أفقد قال الحافظُ في "الفتح": (رواه أحمد بسند رجاله ثقات). اهـ وإعلال العلاء (أ) له بأنَّ فيه محمَّد بن عبد الله العرزمي ضعَّفوه يكاد يكون غير صواب فقد وقفتُ على إسناد أحمد والبيهقيِّ فلم أره فيهما فلينظر.)()

<sup>3327 - 255/3(1)</sup> 

<sup>5582 - 353/4(2)</sup> 

<sup>6998 - 208/5(3)</sup> 

<sup>360-220-197/526.6-395-312/531.5-283/3.576-505-6/2.343/1(4)</sup> 

فليحرر في الألفاظ2/ 429-،3/ 73/ 32 432

الرجال 2/ 460،5/2/ 92/245،5/2 الرجال

نُسخة المؤلف4/ 278 -3،5 36/ 57 -345

<sup>51/4(5)</sup> 

<sup>(6)</sup> لعل الصواب: العلائي

<sup>196\/4(7)</sup> 

11 - (جعلته في أخفى مكان عن النَّاس. فقال: «شربته؟» قال: نعم قال له: «ويل للناس منك وويل لك من النَّاس » الحكيم الترمذيُّ عن عائشة فلاهر صنيع المُصنِّف أنَّ الحكيم خرَّجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك إلى قال: وعن عائشة إلى ساقه بدون سند كها رأيتُه في كتابه "النوادر" فلينظر). "

12 – (وقال ابنُ جرير الطبري: ( يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب على الإسلام :حيث لا ضرورة بالمسلمين، وإنَّما خصَّ أرض العرب؛ لأنَّ الدين يومئذ لم يتعداها. قال: ولم أر أحداً من أئمة الهدى خالف في ذلك). اهـ وهذا كما ترى إيماء إلى نقل الإجماع فلينظر فيه.) (2)

رابعاً: بيانه للمسائل التي أفردت بالتأليف.

من الدلائل الواضحة على سعة اطلاع المناويِّ-رحمه الله- على العلم إلمامه ومعرفته بالمسائل العلمية التي أُفردت بالتأليف فمن ذلك ما قاله بعد حديث:

1- رأيتُ رأس الحسين حين همل وأنا بدمشق وبين يديه رجل... (٥)

(وتفصيل قصة قتْلِه تُمزَّق الأكبادا وتُذِيب الأجسادا فلعنة الله على من قتلها أو رضي أو أمرا وبعدًا له كها بعدت عادا وقد أفرد قصة قتله خلائق بالتأليف.)

2- (وقد اختلف في الاسم الأعظم على نحو أربعين قولاً أفردها المُصنِّف وغيره بالتأليف.) (4)

3 - (وللسلام فوائد كثيرة أفردت بالتأليف.) ( )

4- (قال في "المطامح" هذا وما أشبهه من أحاديث الفتن من جملة معجزاته الاستقبالية التي أخبر أنَّها ستكون بعده وكانت وستكون أوقد أفردها جمع بالتأليف. في المناطقة المناط

5- «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب....»

( قلنا الورود ممنوع وبفرضه لم يصح بشروطه أو منسوخ لتأخر التشديدات أو الغسلات أو مذهب

<sup>198/5(1)</sup> 

<sup>251/5(2)</sup> 

<sup>205/1(3)</sup> 

<sup>510/1(4)</sup> 

<sup>346/2(5)</sup> 

<sup>193/3(6)</sup> 

الراوي والمالكية أوجبوا التسبيع تعبداً بغير تتريب لطهارة الكلب عندهم والكلام على هذا الحديث أُفرد بالتأليف. )(1)

- 6- (وباهر مناقبهم في ومفاخرهم من الشهرة بالمحل الأرفع أوقد بسط ذلك خلق في عدة مؤلفات مفردة). (3)
  - 7 (وقد صنَّف الطبرانيُّ والنوقاني في معاشرة الأهل مؤلفات). (٠)
- 8- « اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمتَ الوفاة خيرا لي....» (وهذا الحديث أُفرد بالشرح.) (\*)
  - 9-( وقد أُفرد في جُمُوم فضائله ١٠٠٠ تآليف كثيرة). (٠٠
- 10 «الديك الأبيض صديقي وصديق صديقي وعدو عدوي يحرس دار صاحبه وتسع دور حولها» (قد أفرد الحافظُ أبو نُعيم أخبار الديك بتأليف) (١٠)
  - 11 (وقد أفرد الخطيب في العزلة جزءا.) ٥٠٠

وهناك أمثلة أخرى(١٥)

خامساً: حَرِص الشارحُ على الاختصار في الشرح اختصاراً غيرَ مخلّ، وعلى عدم إعادة ما قاله في الحديث إذا تقدم، وإجمال ما ذكره سابقا، وما يذكره في

<sup>272/4(1)</sup> 

<sup>-</sup> أي فضائل فاطمة وأبنائها - رضي الله عنهم (2)

<sup>106/1(3)</sup> 

<sup>498/3(4)</sup> 

<sup>147-146/2 (5)</sup> 

<sup>(6)</sup> أي سورة ياسين.

<sup>100/3(7)</sup> 

<sup>4290 - 552 / 3 (8)</sup> 

<sup>116/4(9)</sup> 

<sup>437/6,428-427/4,64/1(10)</sup> 

أثناء الشرح من خلاف فقهي، وعزو للأقوال, وضبط للأسماء, ومعاني في اللغة, وشرح للحديث, فإنَّه يحيل على ما تقدم, وإنْ كان يشير لطرف من الكلام عليه. فشرحه متوسط ليس بالطويل المُمل، ولا بالمختصر المخل.

- 1 (وقد سبق تقريره عن الشَّريف السَّمْهُودي بها فيه بلاغٌ فلا تغفلْ.) (١)
- 2 «وخمِّروا الطعام والشراب » (أي استروه وغطوه أ «ولو بعود تعرضه عليه » أمع ذكر الله أفإنَّـه السر الدافع أوقد سبق تقرير ذلك مبين) (2)
- 3 «وحط عنه بها خطيئة» (أي محا عنه بها ذنبا من ذنوبه فلا يعاقبه عليه ولا بدع في كون الشيء الواحد يكون رافعًا ومكفرًا كما سبق ويجيء) (3)
  - 4- «نهى أنْ ينفخ في الشَّراب، وأن يشرب من ثُلْمَة القدح أو أذنه» (لما مرَّ مفصلاً) ( )
  - 5 «...وأقنيتَ، وهديتَ ،واجتبيتَ، اللهمَّ فلك الحمد على ما أعطيتَ» (وقد تقدم شرح ذلك عن قريب فليراجع.) (و)
  - 6 «لكل بابٍ من أبوابِ البرِّ، باب من أبواب الجنَّة أوإنَّ باب الصيام يدعى الريَّان » (وقد سبق لهذا مزيد بيان فراجعه). (\*)
  - 7- «... بعمل أهل الجنَّة حتى ما يكون بينه وبينها إلاَّ قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النَّار فيدخل النَّار» (وقد سلف عن الزنخشريِّ في ذلك ما فيه بلاغ فراجعه ....) (\*)
  - 8- «فيقال له: يرحمك الله» (ظاهره الاقتصار على ذلك ألكن وَرَدَ عن ابنِ عبَّاس بإسناد صحيح

<sup>412/2(1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 539</sup> ح 1104

<sup>1391 - 83 / 2 (3)</sup> 

<sup>9558</sup> ح 349 /6 (4)

<sup>6776</sup> **ح** 156/5 (5)

<sup>7305 - 283/5</sup> (6)

<sup>241/6(7)</sup> 

يُقال: «عافانا الله وإيَّاكم من النَّار يرحمكم الله فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» أي حالكم وقد تقدم شرحه غير مرة.) "

- 9- «سيكون بعدي قوم من أمتي يقرؤون القرآن ويتفقهون في الدين أياتيهم الشيطان فيقول: لو أتيتم السلطان فأصلح من دنياكم واعتزلتموهم بدينكم والا يكون ذلك» (أي والا يصح والا يستقيم الجمع بين الأمرين لما مرَّ أنَّ مثل هذا النفى مستلزم لنفى الشيء مرتين تعميًا وتخصيصًا.) (2)
- 10 «كان يطوف على جميع نسائه» (أي يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر أ وقول الإسماعيليِّ: يحتمل إرادة تجديد العهد بهنَّ. ينافره السياق « في ليلة» في رواية «واحدة بغسل واحد» قال معمر: لكنَّا لا نشك أنَّه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل.)

11 - «كان يستحب أنْ يسافر يوم الخميس» ( لما مرَّ تقريره.) ( )

12 - (والابن من البناء لأنَّه مبنى أبيه كما مرًّ.) (3)

13- عن أبي مَحْذُور ( بحاء مهملة وذال معجمة أُوس بن معين الجُمَحِي كما مرَّ.) ٣٠

14 - معاوية بن حَيْدَة (بفتح المهملة وسكون التحتية وفتح المهملة القُشَيْري بضم القاف كما مرّ. (°) وهناك أمثلة أخرى. (°)

15- «اليتيم والمرأة.....» (وجه تسميتهما بالضعيفين ظاهرة أبل محسوسة أوقد

6747 - 149/5(1)

4778 - 131/4(2)

7085 - 228 /5 (3)

7040 - 218/5(4)

88/1 | 444/6,389-218/5 | 359/2(5)

173/3(6)

177/3(7)

-153/4  $^{1}321-210-165-86/3$ , 369-325-267-213/2  $^{1}476-363-220-212-109-100/1$  (8) 311-304-147-136-110/6  $^{1}162-161/5$   $^{1}401-300-169-162$ 

مرّ ذلك مبسوطا فراجعه.) (١)

- 16 «إنَّ الله تعالى يبعث لهذه الأمة» (أي يقيِّض لها «على رأس كل مائة سنة» من الهجرة أو غيرها على ما سبق تقريره.) (2)
  - 17 «السيوف مفاتيح الجنَّة» (أي سيوف الغزاة كما سبق تقريره بما فيه.) (١٥) (١٠)
- 18- «إذا قال الرجل لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها...» (أي رجع بتلك المقالة «أحدهما» ورجع بتلك الكلمة على ما مرَّ بيانه موضحا. ١٤٠٠
- 19- «إنَّ الله تعالى يحب من عباده رجلا سمْحَ البيع» (أي سهله «سمح الشراء سمح القضاء» أي التقاضي كما سبق موضحًا.) (٠٠٠)
- 20- «خذوا من شعر عرض لجِاكم...» (ما طال منه أ «وأعفوا طولها» أي اتركوه فلا تأخذوا منه شيئاً ندباً فيهم أ وهذا مرّ وسيأتي موضحا.) (١) (١)

سادساً:ومن أسلوبه في الاختصار أيضاً, أنَّه أحياناً لايسمي من نقل عنهم, وإنَّما يذكرهم على سبيل الجمع, وهو في ذلك يلخِّص أقوالهم. فيقول: ذكره جمع<sup>(□)</sup> ،أو هو ما عليه شارحون<sup>(□□)</sup>

<sup>(1) 24 /3 (1)</sup> ع 2651

<sup>1845 - 281/2(2)</sup> 

<sup>4850</sup> ح 152/4(3)

<sup>93/6 530-465-333-167/4 314/3 341-222/2(4)</sup> 

<sup>411/1(5) 476</sup> ع

<sup>1885 – 294/2(6)</sup> 

<sup>3898 - 436 /3 (7)</sup> 

<sup>393-383/6 300-85/4 314-64/3 222/2 550-471/1(8)</sup> 

<sup>228-474/5 303-205-93/4 523-399/3 321-283/2 409-51/1(9)</sup> 

<sup>415-195/6</sup> 

<sup>464/3(10)</sup> 

<sup>(11) 6/ 148</sup>وانظر 1/ 77-244، (11)

## ومن الأمثلة:

- 1- (...حال الخطبة يُقال: لغا الرجل أتكلم باللغوا وهو اختلاط الكلام ولغا به أتكلم به أ فالكلام حال الخطبة على الحاضرين مكروه عند الشافعية أحرام عند الأئمة الثلاثة أ والخلاف في غير الخطيب ومن لم يستقر في محل ومن خاف وقوع محذور بمحترم وظن وقوعه به إن سكت وإلا فلا حرمة بل يجب الكلام في الأخيرة).(1)
- 2- «أَبْشِروا» (بفتح الهمزة وكسر المعجمة «وبشِّروا» أي أخبركم بها يسركم «وأخبروا مَين وراءكم» بفتح الميم في رواية وكسرها في أخرى يعني أخبروا من قدامكم ممن سيوجد في المستقبل أو يقدم عليكم في الآتي كذا قرّره شارحون وهو وإنْ كان صحيحا في نفسه لا يلائم قوله الآتي فخرجنا من عنده نبشر.) (2)
- 5- «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» (قال البيهةيُّ: (أراه إحياء الموات)، وقال غيره: (يحتمل أنَّ المراد بهاء واحد المياه ويحتمل كون «ما» موصولة وجملة «لم يسبق» صلتها وكونها نكرة موصوفة بمعنى شيء والأخيران أولي كأنها أعم والحمل عليه أكمل وأتم فيشمل كل عين وبئر ومعدن كملح ونفط فالناس فيه سواء ومن سبق لشيء منها فهو أحق به حتى يكتفي وشمل من سبق لبقعة من نحو مسجد أو شارع وخرج الكافر فلا حق له وقوله: «فهو له» أي فهو أحق بها سبق إليه من غيره يقدم منه بكفايته فإن زاد أزعج هذا ما قرره جمع شارحون ومن وقف على سبب الحديث وتأمّله علم أنّ المراد إنّه هو إحياء الموات ولذلك اقتصر عليه الإمام البيهقي فذكره غيره غفلة واسترسال مع ظاهر اللفظ.) (3)
- 4- «آخر قرية....» ( بفتح القاف وكسرها كما في تاريخ السمهودي من القُـرى وهـو الجمع سميت به لاجتماع النَّاس فيها من قرى الإسلام «خراباً المدينة» النبوية علـم لها بالغلبـة،

4

<sup>77/3(1)</sup> 

<sup>77/1(2)</sup> ح 51

<sup>(3) 48 /6</sup> ح 8739

فلا يستعمل مُعرَّ فا للا فيها ، والنكرة اسم لكل مدينة من مدن بالمكان أقام به أو من دان إذا أطاع إذ يطاع السلطان فيها وهي أبيات كثيرة تجاوز حد القرى ولم تبلغ حد الأمصار ونسبوا للكل مديني وللمدينة النبوية مدني للفرق كذا قرره جمعٌ.) (1)

- 5- «الإسلام يزيد ولا ينقص» (قال البيهقيُّ: قال عبد الوارث: (أراد أنَّ حكم الإسلام يغلب، ومن تغليبه أنْ يحكم للولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه)) اه وقال جمع: (معناه أنَّ الإسلام يزيد بالداخلين فيه، ولا ينقص بالمرتدين، أو يزيد بها فتح الله من البلاد، ولا ينقص بها غلب عليه الكفرة منها)). (2)
- 6- «يسروا » (بفتح فتشديد أي خذوا بها فيه التيسير على النّاس بذكر ما يـؤلفهم لقبـول المـواعظ في جميع الأيام لئلا يثقل عليهم فينفروا ،وذلك لأنّ التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة، ويرغب في العبادة، ويسهل به العلم والعمل «ولا تعسّروا» لا تشددوا أردفه بنفي التعسير مع أنّ الأمـر بـشيء نهي عن ضده تصريحا بها لزم ضمنا للتأكيد ذكره الكرمانيُّ، وأولى منه قول جمع: عقّبه به إيـذانا بـأن مراده نفي التعسير رأساً، ولو اقتصر على يسر، والصدق على كل من يسر مـرة وعـسر كثـيراً، كـذا قرره أئمةُ هذا الشأن ومنهم النوويُّ وغيره «ن
  - 7-(وهذا عصارة ما قيل في توجيه الدوام في هذا المقام. $)^{(+)}$ 
    - 8 (هذا عصارة ما قرره محققو أهل الظاهر). (٥)
    - 9- «أعلنوا هذا النِّكاح ،واضربوا عليه بالدفوف»

(قال ابنُ حجر: (واستدل بقوله واضربوا على أنَّ ذلك لا يختص بالنِّساء لكنَّه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال لعموم النَّهي عن التشبه بهن) انتهى

<sup>41/1(1)</sup> 

<sup>(2) 3 / 3 (1</sup> ح 3 3 (2)

<sup>461/6(3)</sup> م 10010

<sup>166/1(4)</sup> 

<sup>142/2(5)</sup> 

وما ذكره تقدمه إليه الحليميُّ فخص حله بالنِّساء ،وقد أطال السبكيُّ في ردِّه، فلا فرق بين ضربه من امرأة أو رجل على الأصح الذي اقتضاه قول الحديث: «اضربوا»). ١٠٠٠

10 – «طلب العلم فريضة على كل مسلم » (قد تباينت الأقوال، وتناقضتِ الآراء في هذا العلم المفروض على نحو عشرين قولاً ،وكل فرقة تقيم الأدلة على علمها، وكل لل معارض، وبعض لبعض مناقض، وأجود ما قيل قول القاضي: (ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع، ونبوة رسله، وكيفية الصلاة ونحوها فإنَّ تعلمه فرض عين).

قال الغزالي في "الإحياء" : (المراد العلم بالله وصفته التي تنشأ عنه المعارف القلبية، وذلك لا يحصل من علم الكلام، بل يكاد يكون حجاباً مانعاً منه ، وإنَّما يتوصل له بالمجاهدة، فجاهد تشاهد ،)ثمَّ أطال في تقريره بها يشرح الصدور ويملأ القلب من النور.)(2)

سابعاً: وأيضاً من صيغ الاختصار وأسلوب المُؤلف: تلخيص ما قيل حول المسألة المتحدث عنها, وهذا لا يقدر عليه أحدُ إلاَّ بعد أمعان النظر في الكلام واستيعابه:

1-( قال الحاكم: صحيح وأقرَّه الذهبيُّ وليس كها قال ففي "المنار" ما حاصله أنَّه ضعيف؛ وذلك لأنَّه لما نقل عن الترمذيِّ أنَّه حسن غريب قال: (ولم يُبيَّن المانع من صحته وذلك لأنَّ فيه دراجًا وهو ضعيف) وقال ابن الجوزي: (تفرد به درّاج) وقد قال أحمد: (أحاديثه مناكير.) اهو وحكم القزوينيُّ بوضعه لكن تعقَّبه العلائي بها حاصله أنَّه ضعيف لا موضوع.) (3)

2- (وقد صرّح الزمخشريُّ بها محصوله أنَّ الخزائن في هذافوما أشبهه من قبيل التمثيل والاستعارة في "الكشاف" في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ رَ ﴾ ذكر الخزائن تمثيل ففي "الكشاف" في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَلَا نعام به فضرب الخزائن والمعنى: وما من شيء ينتفع بهالعباد إلاَّ ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به فضرب الخزائن

<sup>1198 - 11/2(1)</sup> 

<sup>5264 - 267 /4(2)</sup> 

<sup>424/6(3)</sup> 

<sup>(4)</sup> من الآية رقم 21 أسورة الحجر.

مثلا لاقتداره على كل مقدور عليه أفتكون المقاليد والفرس كذلك.) ١٠٠

3- (قال ابنُ طاهر وغيره ما محصوله: (رواه عنها بإسنادين أفي أحدِهما: الحكم بن عبيد الله بن سعد الأيلي أوهو ضعيف جداً كما بيّنه ابنُ عدي نفسه أوفي الآخر: عُمر بن عُبيد البصري أوعامة ما يرويه لا يُتابع عليه.)) (2)

4- ففي "لسان العرب" وغيره ما محصوله: (تشبّع: تزيّن بالباطل كالمرأة تكون للرجل ولها ضرائر فتشبع بها تدعي من الحظوة عند زوجها بأكثر ممّاً عنده لها تريد بذلك غيظ جارتها وإدخال الأذى عليها قال: وكذلك هذا في الرجال) ومقصود الحديث: أنّه ليس بيد أحد من الخلق نفع ولا منع وإنّها الفاعل هو الله). (3)

5 - «إنَّ في مال الرجل» (ذكر الرجل غالبيٌّ «فتنة» (أي: بلاء ومحنة في السبية «وفي زوجته فتنة و في ولده فتنة» كما نطق به نص القرآن في غير ما مكان ومرَّ توجيهه بها محصوله: إنَّهم يوقعونه في الإثم والعدوان ويقربونه من سخط الرحمن.) (١٥٠٠)

6- «من رآني فقد رأى الحق فإنَّ الشيطان لا يتزي بي » (ورؤيته بغير صفته إدراك لمثاله فالأولى لا تحتاج إلى تعبير أو الثانية تحتاج إليه أو يحمل على هذا قول النوويُّ الصحيح أنَّه يراه حقيقة سواء كانت صفته المعروفة أو غيرها. وللعلماء في ذلك كلام كثير ليس هذا محل ذكره أوفيها ذكرته كفاية اه بنصه). ٥٠٠

ثامناً: ومع تكرار الأحاديث التي يذكرها السيوطيُّ –رحمه الله – إلاَّ أنَّ المناويَّ –رحمه الله – يذكر في الحديث الثاني فائدة لم تكن في الحديث الأول فمن ذلك:

1 - «الإيمان بالنيَّة واللِّسان» (أي يكون بتصديق القلب والنطق بالشهادتين والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام تكون بالنَّفس والمال متى تمكن من ذلك فإنْ لم يتمكن إلاَّ بنفسه فقط هاجر بها؛ لأنَّ

<sup>148/1(1)</sup> 

<sup>292/2(2)</sup> 

<sup>339/2(3)</sup> 

<sup>2336 - 473/2 (4)</sup> 

<sup>285-267/5 | 179-145-126/3 | 455-359-335/2 | 495-145/1(5)</sup> 

<sup>133-132/6(6)</sup> 

الميسور لا يسقط بالمعسور.)(1)

2- « الإيهان والعمل أخوان » (أي شريكان في قرن واحداً لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه؛ لأنَّ العمل بدون الإيهان الذي هو تصديق القلب لا فائدة له والتصديق بمجرده بلا عمل لا يكفي أي في الكهال.) (2)

3 - «الإيمان والعمل قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلاَّ مع صاحبه» (وهما الخلطان اللذان يتركب منهما الأدوية لأمراض القلوب كلها.) (\*)

4- « الإيمان نصفان: فنصف في الصبر، ونصف في الشكر» (أي ماهيَّة مركبَّة أوذلك لأنَّ النَّاس صنفان: معطىً فعليه الشكر أو ممنوع فعليه الصبر أفإذا شكر هذا فقد أتى من الإيمان بنصفه أوإذا صبر هذا فقد أتى من الإيمان بنصفه أو يُقال وجه التنصيف أنَّ الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية أوهي ترجع إلى شرطين: فعل أوترك فالفعل: العمل بالطاعة أوهو حقيقة الشكر. والترك: الصبر عن المعصية أوالدين كلّه في هذين فعل المأمور أوترك المحظور.) "

تاسعاً: توقّفه في التخطئة لغيره من العُلماء, سواء في الحكم على الحديث, أو في أسماء الرواة من الصحابة والتابعين, أو في اللغة, أو في غير ذلك.

1- ت (في النّكاح ن في حسن عشرة النّساء عن طَلْقٍ بفتح فسكون ابن علي بن مُدْرِك الحنفي السُّحَيْمِي بمهملتين مُصغراً اليهاني صحابي له وفادة قال الترمذيُّ: حسن غريب ولم يُبيّن لم لا يصح السُّحَيْمِي بمهملتين مُصغراً اليهاني صحابي له وفادة قال الترمذيُّ: حسن غريب ولم يُبيّن لم لا يصح السُّحَيْمِي المهملتين مُصغراً اليهاني صحابي الله وفادة قال الترمذيُّ:

2 - « واطلبوا لي الدرجة والوسيلة أفإنَّ وسيلتي عند ربي شفاعتي» (وفي نُسخ «شفاعته» فليحرّر «لكم» أي لأهل النَّار من عصاة المؤمنين بمنع العذاب أو منع دوامه أولأهل الجنَّة برفع الدرجات أ

<sup>(1) 8 / 3 (1)</sup> ح 3 10 3

<sup>188/3(2) 3104</sup> ح

<sup>3105 - 188/3(3)</sup> 

<sup>3106 - 188/3(4)</sup> 

<sup>343/1(5)</sup> 

وإجزال المثوبات). ١١

3 - حم ق ت د عن أبي هُريرة طب عن ابنِ عبّاس ، (ما ذكره من أنَّ الشيخين معاً خرجاه هو ما جرى عليه البعض فتبعه لكن الصدر المناويّ - رحمه الله - قال: لم يخرجه مسلم. فليحرَّر ). (2)

4- (ثمَّ الذي رأيتُه في نُسخ البيهقيِّ عقب قوله «فيكفرهم وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم» وليس قوله: " وألا يغلق" الخ بثابت في النُسخ التي وقفتُ عليها فليحرّر). (3)

5- « للعلم رعاة (٤٠٠٠) « (كذا هو في "الفردوس" وغيره بالراء وفي نُسخ بالواو فليحرّر. «ولا تكونوا له رواة» تمامه عند مخرِّجه أبي نُعيم (فقد يرعوي من لا يروي، وقد يروي من لا يرعوي، إنكم لم تكونوا عالمين حتى تكونوا بها علمتم عاملين » اه بلفظه ). (٥)

6 - عن أبي سعيد الزَّوْقي (بفتح الزاي وسكون الواو بضبط الحافظ الذهبيِّ بخط الكن في "التقريب": الزُّرَقي فليحرر أوهو صحابي اسمه سعد بن عمارة أو عمارة بن سعد. قال: سأل رجل من أشجع رسول الله عن العزل فذكره أرمز حسنه أمع أنَّ فيه عبد الله بن أبي مرة أورده الذهبيُّ في "الضعفاء" وقال: مجهول). "

7 – عن قُرَّة بن إِياس المُزَني ( والد معاوية أوعن معقبل بن يسار أورواه أحمد أيضاً عن قُرَّة. قال الهيثميُّ: ورجاله ثقات. اه لكن رواه الحاكم عن قُرَّة أيضاً فتعقَّبه الذهبيُّ بأنَّ عدي بن الفضل أحدُ رواته هالك انتهى. فليحرَّر). (°)

8- (رواية الحكيم «يزحف أحياناً ويحبو أحياناً» هذا صريح في أنَّ الحبو يغاير الزحف والذي في

<sup>1406 - 88/2(1)</sup> 

<sup>576/2(2)</sup> 

<sup>2787</sup> ح 73/3(3)

<sup>(4)</sup> كذا في الفيض، وسياق الكلام يدل أنَّه هنا في "دعاة".

<sup>(5) 57/5</sup> ح 6434

<sup>460/5(6)</sup> 

<sup>360/6(7)</sup> 

"الصحاح" و"الأساس" وغيرهما: أنَّ الحبو الزحف فليحرر). (١١٥٠)

9- «أفضل الصدقة ما تصدق به على مملوك عند مالك سُوءاً »

طس عن أبي هُريرة (الذي وقفتُ عليه في "معجمه الأوسط" (ما من صدقة تصدق بها على مملوك عند ملك سوء». اهـ) (3)

10 - «إلاَّ قُرْبًا» (الذي وقفتُ عليه في أصول صحيحة من "معجم الطبرانيِّ" و"الحلية" «إلاَّ بعداً »وكلاهما له وجه صحيح.) (٠٠

11 – (الذي وقفتُ عليه في أصول صحيحة قديمة من "تاريخ الخطيب" رشيد بدل سيداً وذلك لأنَّه سبحانه أثنى على من هذه صفته في عدة مواضع من التنزيل وقد ارتقى النَّبي في هذا المقام الغاية التي لا تُرتقى). (9)

عاشراً:ومن تَثَبُّتِه أنَّه يراجع المصادر للتثبت والتحقق من الألفاظ، وحتى فيما يختاره ويذهب إليه من بيان معنى الحديث.

1- « أول زُمْرة تَدْخل الجنَّة على صورةِ القمر...»

(ثمَّ رأيتُه كذلك في كتاب الأنبياء وخلق آدم عليه السلام وفي مسلم في صفة الجنَّة عدة أحاديث بنحوه وليس في حديث الترمذيِّ الذي آثره المُصنِّف إلاَّ زيادة عدد الحُلل وفي رواية البخاريِّ زيادة نفي وجود الأعزب فيها.)(()(2)

<sup>25/3(1)</sup> 

<sup>-265-208-92-57/5 | 353-278/4 | 531-283-255-73/3 | 245-88-79-40-6-4/2 | 448-343/1(2)</sup> 360-220-197-70/6 | 312

 $<sup>-9\,2-5\,7\,/5\,\</sup>mathring{|}3\,5\,3-2\,7\,8\,/4\mathring{|}\,5\,3\,1-2\,8\,3-2\,5\,5-7\,3\,/3\,\mathring{|}2\,4\,5-8\,8-7\,9-4\,0-6-4\,/2\,\mathring{|}4\,4\,8-3\,4\,3\,/1\,\mathring{|}3\,8\,/2\,(3)$ 

<sup>1360-220-197-70/61312-265-208</sup> 

<sup>(4) 57 / 2</sup> ح 1320

<sup>417/3(5)</sup> 

<sup>4096 - 494/3(6)</sup> 

2- «حدُّ الجوار أربعون رجلاً » «حد» (بدال مهملة على ما وقفتُ عليه من الحروف أشمَّ رأيتُه في نُسخة المُصنِّف بخطه كذلك ألكن رأيتُه ثانيا في أصل الروضة حق بالقاف أوهكذا ذكره ابنُ الملقن وابن جماعة وأثبته الكمال ابنُ أبي شريف هكذا بخطه أثمَّ رأيتُ في "مسند أبي يعلى" وغيره من الأصول كذلك أوبه يُعرف أنَّ التحريف أإنَّما هو من المُصنِّف لا من النُساخ.) (ن)

2- «ليأتين....» (قال الطيبيُّ: ( الإتيان : المجيء بسهولة ) «هذا الحجريوم القيامة له عينان يبصر بها ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق» كذا في نُسخ الكتابا ثمَّ رأيتُه بخط المُصنِّف هكذا والذي وقفتُ عليه في أصول صحيحة قديمة" يشهد لمن استلمه بحق وعلى من استلمه بغير حق "فليحرَّر.) (\*) 4- « من سبَّ العرب فأولئك هم المشركون » (... أنَّ البيهقيَّ خرَّ جه وأقرَّه والأمر بخلافه فإنَّه عقبه ببيان حاله فقال: تفرد به مغفل (\*) هذا أوهو مُنكر بهذا الإسناد هذا لفظه. وفي كلام الذهبيِّ إشارة إلى أنَّ هذا الخبر موضوع فإنَّه قال في "الضعفاء والمناكير" : (مُطَرف بن مغفل عن ثابت له حديث موضوع) أثمَّ ساق هذا الخبر بعينه). (\*)

5 – (....وهذه الآخرية لا يعارضها حديث مسلم «آخر من يدخلُ الجنَّة رجلٌ يمشي على الصراطأ فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتَسْفَعه النَّار مرة فإذا جاوزها التفت إليها فقال «: تبارك الذي نجاني منك الحديث لإمكان الجمع بأن جهينة آخر من يدخل الجنَّة ممن دَخَل النَّار وعُذِّب فيها مدة ثمَّ أُخْرِج وهذا آخر من يدخل الجنَّة ممن ينصرف فيمر على الصراط في ذهابه إلى الجنَّة ولم يقض بدخوله النَّار أصلاً ولا ينافيه قوله: « وتسفعه النَّار مرة »؛ لأنَّ المراد أنَّه يصل إليه لهبها وهو خارج عن حدودها.

<sup>2812 - 85/3(1)</sup> 

<sup>376/3 412-374/6 462-309-95/4 208-85/3(2)</sup> 

<sup>3688</sup>**~**376/3(3)

<sup>7526</sup> ح 345/5(4)

<sup>(5)</sup> الصواب :مطرف بن معقل كما في الميزان 4/ 126، والمغني في الضعفاء 2/ 662 و كما يدل عليه السياق، وقد تكرر هذا الخطأ ثلاث مرات.

<sup>146/6(6)</sup> 

ثمَّ رأيتُ ابن أبي جمرة جمع بنحوه فقال: هذا آخر من يخرج منها بعد أنْ يدخلها حقيقة أوذاك آخر من يدخل ممن يمر على الصراط فيكون التعبير بأنَّه خرج من النَّار بطريق المجاز؛ لأنَّه أصابه من حرّها وكرْبها ما يشاركه فيه بعض من دخلها أوما ذكر من أنَّ اسمه جهينة هو ما وقع في هذا الخبر.) (1)

6-« إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علم ....»

(قال ابنُ حجر: (والمراد بالعلم الذي أمره الله تعالى بطلب الازدياد منه ولم يأمره بطلب الازدياد من شيء إلا منه قال: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيده معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته ومداره على التفسير والحديث والفقه.) إلى هنا كلامه.

ولو كان لي من الأمر شيء لقلتُ: اللائق بمنصبه الشريف إرادة العلم بالله سبحانه وتعالى الذي هو أسنى المطالب وأسمى المواهب.

ثمَّ رأيتُ بعض العارفين قال: (أراد بهذه الزيادة من العلم علم التوحيد المتعلق بالله تعالى لتزيد معرفته بتوحيد الله فتزيد رتبته في تحميده أوقد حصل له عليه أفضل الصلاة والسلام من العلوم والأسر ارما لا يبلغه أحدٌ.)) (2)

7- «اقتلوا الأسودين...» (قال الجوهريُّ: (الأسود العظيم من الحيات فيه سواد) ، وضم العقرب إليها تغليباً كإطلاقه الأسودين على التمر والماء ، والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معاً باسم الأشهر والأمر للندب أو الإباحة لا للوجوب ما لم يتعرض ولم يخفها على نفسه ولا على غيره وإلا فللوجوب حتى في الصلاة قالوا: وما الأسودان؟ قال: «الحيَّة والعقرب» ويُلحق بها كل ضار كزنبور أوفيه: حل العمل القليل في الصلاة وأنَّ ولاء الفعل مرتين في آنٍ لا يفسدها إذ قتلها إنَّا يكون غالبا بضربة أو ضربتين فإنْ تتابع وكثر أبطل كذا قيل!.

وأنت خبير بأنَّ الحديث لا يفيد ذلك، لجواز أنْ يكون أمر بالقتل في الصلاة وإنْ أبطلها وكم له نظير، ثمَّ رأيتُ بعض المحققين قال: الحقُّ فيها يظهر الفساد إذا تتابع وكثُر، والأمر بالقتل لا يستلزم

4

<sup>39 /1 (1)</sup> 

<sup>240 /1(2)</sup> ع 343

بقاء الصحة على نهج ما قالوا في إنقاذ الغريق ونحوه بل أثره في دفع الإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أنْ كان حراماً.) (١٠)

8 - «إنَّ الله تعالى جميل...»

(...فإنْ قلتَ: ينافي هذا الحديث ما سبق من الأمر بلُبس الخَشِن من الثياب في حديث؟ قلتُ: قد يُقال إنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال ولكل مقام مقال أوقد كان جعفر الصادق - على بدنه ويلبس الجبة سُلُ والحزة فوقها أفقال: لله بعض من اطلع على حاله في ذلك أفقال: نلبس الجبة لله أوالحز لكم أفها كان لله أخفينا أوما كان لكم أبديناه.

ثمَّ رأيتُ الغزالي - الله - قال: فإنْ قلت: فقد قال عيسى الله المحمع : (جودةُ الثياب خيلاء القلب). وسُئل نبيُّنا عن الجمال في الثياب أهو من الكبر؟ فقال: لأ فكيف الجمع ؟ فاعلم أنَّ الثوب الجيّد ليس من ضرورته التكبُّر في حق كل أحدٍ في كل حالاً كما أنَّ الثوب الدون قد لا يكون من التواضع وعلامة المتكبر أنْ يطلب التجمل إذا رآه النَّاس ولا يبالي إذا انفرد بنفسه كيف يكون وعلامة طالب الجمال أنْ يجب الجمال في كل شيء حتى في خلوته وحتى في ستور داره فليس ذلك من الكبر فقول عيسى: هو من خيلاء القلب أيعني يورث ذلك وقول نبينا الله السر من الكبر » يعني الكبر لا يوجبه ويجوز أنْ يكون منه فالأحوال تختلف.) (\*)

9 «إنّكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» ( لأنّ الدعاء بالآباء أشد في التعريف أو أبلغ في التمييز أولا يعارضه خبر الطبرانيِّ: « إنّهم يدعون بأسماء أمهاتهم سترا منه على عباده» لإمكان الجمع بأن من صح نسبه يدعى بالأب أوغيره يدعى بالأم كذا جمع البعض! أو أقول: هو غير جيّدا إذ دعاء الأول بالأب والثاني بالأم أيُعرف به ولد الزنا من غيره أفيفوت المقصود وهو الستر أو يحصل الافتضاح فالأولى أنْ يُقال: خبر دعائهم بالأمّهات ضعيف فلا يُعارض به الصحيح.

<sup>(1) 2/ 58</sup> ح 1323

<sup>(2) 2/ 225</sup> ح 1721

ثمَّ رأيتُ ابن القيم أجاب بنحوه فقال: (أمَّا الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث. وأمَّا من انقطع نسبه من جهة أبيه كالمنفي بلعان فيُدعى به في الدنيا. فالعبد يدعى بها يدعى به فيها من أب وأم. إلى هنا كلامه.))(1)

10- «من الذنب كمن لا ذنب له» ( لأنَّ التائب حبيب الله ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحُبُّ ٱللَّهَ عَبداً لم الله عبداً لله عبداً لم الله عبداً لم الله عبداً فأذنب ستره فصار كمن لا يضره ذنب؛ لأنَّ المحب يستر الحبيب فإنْ بدا منه شين غفره فإذا أحب عبداً فأذنب ستره في محل القرب منه ذنب له فالذنب يدنس العبد والرجوع إلى الله يطهره وهو التوبة فرجعته إليه تصيره في محل القرب منه كذا ظهر لي في تقريره أثمَّ رأيتُ حجة الإسلام قال: معناه إذا أحبه تاب عليه قبل الموت فلم تضره الذنوب الماضية وإنْ كثرت كما لا يضره الكفر الماضي بعد الإسلام .) (ن)

11- «خير الأضحية الكبش الأقرن » (ما له قرنان حسناً نأ أو معتد لان أو تحسك بهذا مالك في ذهابه إلى أنَّ التضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر أو خالفه الشافعيُّ وأبو حنيفة أكا لجمهور أو تأولوه على تفضيل الكبش على مساويه من الإبل والبقر أ" فإنَّ البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة "أفالمراد تفضيل الكبش على سبع واحدة منها أو تفضيل سبع في الغنم على بدنة أو بقرة ذكره أبو زُرعة (وخير الكفن الحبش على سبع واحدة الحُلَل بُرُودُ اليمن فإنْ قلت: ذا يشعر بأن البياض غير مقصود إذ برود اليمن غير بيَّض أمع الحلَّة » واحدة الحُلَل بُرُودُ اليمن فإنْ قلت: الظاهر أنَّ هذا إشارة إلى أنَّ تعدد الكفن مطلوب فإنَّ الحلَّة لا تكون إلا من ثوبين فإن العربي قال: خير الكفن كونه من ثوبين فصاعدا أثمَّ رأيتُ ابن العربي قال: خير الكفن الحلق نا الحرم الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبين» وهو أقله وأكثر أثلاثة. اه وقوله: وهو أقله أي أدني المال وإلا ففيه إشكال.) "

<sup>2533 - 553 /2 (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> من الآية 222 من سورة البقرة.

<sup>3386 - 276 /3 (3)</sup> 

<sup>4000</sup> ح 469 /3 (4)

12 – «كان يلحظ في الصلاة يمينا وشهالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره» (حذراً من تحويل صدره عن القبلة؛ لأنَّ الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصلاة والظاهر: أنَّه إنَّه كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثا لصيانة منصبه الشريف عنه أثمَّ رأيتُ ابن القيم قال: (إنَّه كان يفعل ذلك لعارض أحياناً ولم يكُ من فعله الراتب ومنه لما بعث فارسا طليعة ثمَّ قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشُعب الذي تجيء منه الطليعة)). "

13 – « ما خالطت الصدقة... » (أي الزكاة « مالاً إلا الهلكته »أي محقته واستأصلته لأنَّ الزكاة حصن له أو أخرجته عن كونه منتفعا به؛ لأنَّ الحرام غير منتفع به شرعاً وإليه أشار بقوله في خبر فيهلك الحرام الحلال أذكره الطيبي، ثمَّ رأيتُ ابن الأثير قال: قال الشافعيُّ: (يريد أنَّ خيانة الصدقة تتلف المال المخلوط بها وقيل: هو حث على تعجيل أداء الزكاة قبل أنْ تختلط بهاله.)

وقيل: هو تحذير للعمال عن الخيانة في شيء منها وقيل: هو حث على تعجيل أداء الزكاة قبل أنْ تختلط بهاله.)

14 - «ما شئتُ أَنْ أرى...» (أي رؤية عين يقظة ويحتمل أنّها رؤيا منام والأول أقرب وأنسب بمقامه الشريف أبل خواص أمته منهم من يرى الملائكة عياناً كها مرّ عن الغزالي أثم رأيتُ ابن عساكر صرّح بأنَّ ذلك يقظة وهو الذي ينبغي الجزم به «جبريل متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول يا واحد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي إلاَّ رأيتُه ألما يرى من شدة عقاب الله لمن غضب عليه الله فكر الله إلاَّ القَوْمُ الخَاسرُونَ ﴾ (و) (و)

15 - «من أحبّ أنْ يُكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رَفع » (يحتمل أنَّ المراد الوضوء الشرعي ويختمل اللغوي أثمَّ رأيتُ المنذريَّ قال في "ترغيبه": (المراد به غسل اليدين) ويظهر أنَّه أراد بالغذاء ما يتغذى به البدن وإنْ أكل آخر النهار؛ لأنَّ المراد ما يؤكل أوله فقط.) (و)

<sup>7170 - 247 /5 (1)</sup> 

<sup>(2) 443</sup> ح7897

<sup>(3)</sup> من الآية رقم 99 من سورة الأعراف

<sup>(4) 5/ 450</sup> ح 7921

<sup>8311</sup> **3**0 /6 (5)

16 - «نهى أنْ يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسِه » (بضم السين المهملة وكسر ها والمراد أنّه لا يمسح يده إلا في ثوب من له عليه نعمة كثوب كساه لنحو حليلته أو خادمه ممن يحب ذلك ولا يتقذره وهذا إنْ غلب على ظنه ذلك لا إنْ شك كأكل طعام صديقه أثم رأيتُ العسكري قال: أراد المصطفى بهذا أنْ يستبذل أحداً من المؤمنين وإنْ كان فقيرا فإنَّ الله يطعمه ويكسوه.) (1)

وهناك أمثلة أخرى. (2)

الحادي عشر: بيان الشارح ِمن له قَدَم السبْق في الكلام حول المسألة.

1 - «وأن تكلم أخاك ...» (قال الطيبيُّ: (مصدرٌ وعامله محذوف تقديره كلِّم أخاك تكليماً فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل) أوأراد بالأخ المسلم وإنْ لم يكن ابن أحد أبويه أوقيل له أخوه؛ لأنَّه لابسه من قبل أنَّ دينه دينه أكما تقول للرجل: قل لصاحبك كذا لمن بينه وبينه أدنى ملابسة أوذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام أذكره الزخشريُّ وأصله للراغب حيث قال: (هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين أو أحدهما أو الرضاع ويستعار في كل مشارك لغيره في قبيلة أو دين أو صَنْعَة أو معاملة أو مودَّة أو غيرها من المناسبات) ...ونظم هذا الحديث كنظم الجُهان وروض الجنان) . (\*)

2-( إلى هنا كلام الحافظا وتقدّمه إليه الكرمانيُّ وقد انتهبه سميّه الشهاب ابنُ حجر الهيتمي ولنفسه عزاه، ولا قوة إلاَّ بالله). (\*)

3 - (مُلَيْكَة)(بالتصغير بنت عمرو الزيدية أو السوديّة الجعفية قال في "التقريب": كأصله أيُقال: لها صحبة ويقال: تابعية من الطبقة الثالثة ورواه عنها البيهقيُّ أيضاً وفيه ضعف). (و)

4- (قال ابنُ حجر أخذاً من كلام النوويُّ والمراد بها هنا العلم المشتمل على المعرفة بالله أوقال في

<sup>9543 ~ 346 /6 (1)</sup> 

<sup>440-98/5 440-111-99/1(2)</sup> 

<sup>121/1(3)</sup> 

<sup>184/2(4)</sup> 

<sup>155/2(5)</sup> 

موضع آخر: أصح ما قيل فيها إنَّها وضع الشيء في محله). ١٠٠

5-( قال الهيثميُّ تبعاً لشيخه الزين العراقي صحيح). (2)

6-(... فإنَّ الذي وقفتُ عليه بخط الحافظ ابن حجر وغيره تبعاً لابن الأثير معزواً لتخريج ابنِ قانع إنَّما هو « خليلي » بدل صديقي ولم يحكوا سواه). (3)

الثاني عشر: دفاعه عن السنة والرد على من خالفها برأي لا يعضده دليل شرعي، ولا مأخذ علْمِيُّ صحيح

1- «من مثّل بحيوان فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين» (عام مخصوص بغير القاتل المثل؛ لأنَّ المصطفى رضَّ رأس يهودي بين حجرين لفعله ذلك بجارية من المدينة وعن جمع من السلف أنَّ من قتل لكفر أو ردة يمثل به بالحرق بالنار ونقل ذلك عن أبي بكر وخالد بن الوليد وصح أنَّ عليا كرم الله وجهه حرّق المرتدين فقال الحبر: لو كنت أنا لم أحَرِّقهم بل أقتلهم بالسيف فإنَّه لا يعذب بالنار إلاَّ خالقها. اه

فأشار الله إلى أنَّ المجتهد لا يقلد مجتهداً ولا ينكر عليه وانّه لو كان هو الإمام ورفع إليه ذلك لم يحرقهم؛ لأنّه خلاف قضية اجتهاده، وبه يُعرف أنَّ مولانا ابنِ حجر الهيتمي قد جازف وأساء الأدب حيث عبَّر عن ذلك بها لفظه: (فأنكر عليه ابنُ عبَّاس) اه أَوَخَفي على الشيخ أنَّ المجتهد لا ينكر على مجتهد! كلاً بل ذلك عمَّا طغى به القلمُ فزلّت به القدمُ وأصل فعل الصديق والمرتضى فعل المصطفى بالعرنيين حيث قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتعذيبهم في الشمس فصاروا يطلبون الماء فيقول: النّار. وذلك لكونهم قتلوا ونهبوا وارتدواً وأجيب بأجوبة منها أنّه كان قبل تحريم المثلة.) "

الثالث عشر:بيانه أنَّ معنى الحديث قد خفى على بعض العُلماء:

1 - « إن قامت الساعة... » (أي القيامة سميت به لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها أو لطوله أفهو

4

<sup>93/1(1)</sup> 

<sup>109/1(2)</sup> 

<sup>552/3(3)</sup> 

<sup>227 /6 (4)</sup> 

تلميح كما يُقال في الأسود كافورا أو لأنّها عند الله تعالى على طولها كساعة من الساعات عند الخلائق المن يد أحدكم أيها الآدميون "فسِيلة" أي نخلة صغيرة إذ الفسيل صغار النّخل وهي الودي أ "فإن استطاع أنْ لا يقوم من محله أي الذي هو جالس فيه "حتى يغرسها فليغرسها" ندباً قد خفي معنى هذا الحديث على أئمة أعلام منهم ابنُ بزيزة فقال: (الله أعلم ما الحكمة في ذلك). انتهى. قال الهيتميُّ: (ولعله أراد بقيام الساعة أمارتها فإنّه قد ورد "إذا سمع أحدكم بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها فإنّ للناس عيشا بعد») والحاصل: أنّه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنهار التبقى هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعلود المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لن يعدك لينتفع وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة وذلك بهذا القصد لا ينافي الزهد والتقلل من الدنيا).

(1)

2-« إذا سبقت للعبد من الله تعالى...» تخ د في رواية ابنِ داسة وابن سعد في "طبقاته" ع (وكذا البيهقيُّ في "الشُّعب" عن محمَّد بن خالد السلمي البصري عن أبيه خالد البصري قال الذهبيُّ: (صدوق مقِلٌ عن جده عبد الرحمن بن جناب السلمي الصحابي) كذا في "الكاشف". وقد خفي على الصدر المناويِّ – رحمه الله – فقال: (لم أقف لجده على اسم ولا لهذا الحديث في نُسخة سماعنا عن أبي داود وذكره في "الأطراف") انتهى. وإلى ردِّه أشار المُؤلف بقوله: في رواية ابنِ داسة فإنَّه ليس في سنن أبي داود في جميع الروايات.)

3-«إذا كان أحدكم في الشمس فقلص الظل وصار...» (أي بقي بعضه في الظل وبعضه في الشمس «فليقم» أي فليتحول إلى الظل ندباً وإرشادا؛ لأنَّ الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن؛ إذ الإنسان إذا قعد ذلك المقعد فسد مزاجه لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين؛ كما هو مبين في نظائره من كتب الطب؛ ذكره القاضي؛ وقضيته أنَّه لو كان في الشمس؛ فقلصت عنه؛ فصار بعضه فيها وبعضه في الظل؛ كان الحكم كذلك؛ ثمَّ لما خفي هذا المعنى على التوربشتي قال: (الحق الأبلج: التسليم للشارع فإنَّه يعلم ما لا يعلمه غيره ...)). (2)

<sup>(1) 30 /3 (1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 425</sup> ح 810

4- « من رمانا بالقسي ليلا فليس منا.. » (لأنّه حاربنا ومحاربة أهل الإيهان آية الكفران أو ليس على منهاجنا؛ لأنّ من حق المسلم على المسلم أنْ ينصر أو يقاتل دونه لا أنْ يُرعبه فضمير المتكلم في الموضعين لأهل الإيهان وسببه أنّ قوما من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين فقاله ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح لما فيه من التفزيع والترويع وذهب البعض إلى أنّ المراد بالرمى ليلا ذِكْرُه لغيره بسوء أو قذف خفية تشبيها برمى الليل.

تنبيه: قد خفي معنى هذا الحديث ومعرفة سببه على بعض عظهاء الروم فأتى من الخلط والخبط بها يتعجب منه حيث قال عقب سياقه الحديث: يعنى من ذكر المؤمنين بسوء في الغيبة). (")

6-« ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مماً أخذ» (لأن قول الله نعمة من الله والمحمود عليه نعمته أيضاً وبعض النعم أجل من بعض فنعمة الشكر أجل من نعمة مال أو جاه أو ولدا ولا يستلزم ذلك كون فعل العبد أفضل من فعل الله وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله وفعل العبد اله وفعل من يكون أفضل من بعض مفعول الله وفعل العبد هو مفعول الله ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض أكما بينه البيهقي وغيره كابن القيم، فها نُقل عن الإمام الورع ابن عيينة أنّه عزى المتن إلى الحسن أثم قال: هو خطأ؛ لأن فعل العبد ليس بأفضل من فعل الرب كها أنّه ذهل عن كونه حديثا مرفوعاً فقد غفل عن معناه المقرر فتدبّر.) (2)

7 - (وعجب للمُصنِّف كيف خفي عليه حديث ثابت في مسلم.) (٥)

8- « من قرأ سورة الكهف يوم الجُمُعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق»

(ففيه محمَّد بن خالد تكلم فيه ابنُ منده أوغيره أوقد خفي حاله على المنذريِّ حيث قال في الترغيب": لا بأس به أو يحتمل أنَّه مشَّاه لشواهده.) (٠٠)

<sup>8713 - 139 /6 (1)</sup> 

<sup>7840 ~428 /5 (2)</sup> 

<sup>230 /4(3)</sup> 

<sup>8932 - 199 /6 (4)</sup> 

## المبحث الثانى: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.

المطلب الثاني: رجوعه لنُسخ متعددة من الجامع الصغير وبيانه للفروق بينها, واعتماده على نُسخ مضبوطة بخط السيوطيِّ-رحمه الله-.

المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.

## المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.

إنَّ ممَّا يمتاز به المحدثون عن غيرهم من العُلماء من صور العناية بالسنَّة النَّبوية حرصهم على ضبط الألفاظ والتحقُّق من وجودها في المصدر المنقول منه، بل إنَّهم يراجعون نُسخاً متعددة من الكتاب الواحد، وربَّما أنَّ تلك النُسخ لم تكن بين أيديهم فيتكبدون مشاق كبيرة للوقوف عليها، ومن ثمَّ البحث عمَّا يردونه فيها متى يتوصلوا لنتيجة علمية وفق القواعد العلمية المتبعة وقد كان المناويُّ-رهمه الله وأحداً من هؤلاء العُلماء -رهمهم الله -.

وسأتحدث في هذا حول نقطتين وهما:

1 - سعة اطلاع المناويِّ - رحمه الله - على عدة نُسخ من المصدر الواحد.

2- معرفته بخطوط العُلماء وبنُسخ كتب الحديث المختلفة أوبيان المعتمد منها وغير المعتمد.

-**1** 

-1 «إِنَّ الدين يسْرُ ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلاَّ غلبه».

(واعلم أنَّ لفظة "أحَدُّ" ثابتة في خط المُوَّلف أوهي ساقطة في جمهور نُسخ البخاريِّ قال ابنُ حجر: ( في روايتنا بإسقاط الفاعل أوثبت في رواية ابنِ السكن، وفي رواية الأصيلي وعليه فالدين منصوب أوامَّا على رواية الجمهور فرُوي بنصبه على المفعولية أوأضمر الفاعل للعلم به أورُوي برفعه وبناء «يشاد» لما لم يسم فأعلَّه أذكره في المطالع أورده النوويُّ بأن أكثر الروايات بالنصب) ...

(1) 2/ 329 ح 1969

4

2- «التمس ولو خاتما من حديد» (1).

(وفي بعض نُسخ مسلم «ولو خاتم» أي لو هو خاتم أو ولو خاتم من حديد.)

 $^{(2)}$  «أمَّا أهل النَّار الذين هم...»  $^{(2)}$ 

(في أكثر نُسخ مسلم «أهل النَّار» بحذف «أمَّا» وعليه فالفاء في «فإنَّهم» الآتية زائدة.)

4- «أُوصي الخليفة من بعدي وأُوصيه بجهاعة المسلمين أنْ يُعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقر عالمهم وأن لا يضربهم ولا يوحِّشهم فيكفِّرهم وأنْ لا يغلق بابه دونهم فيأكل قوِّيهُم ضعيفهم» (ق).

(ثمَّ الذي رأيتُه في نُسخ البيهقيِّ عقب قوله «فيكفرهم-: وأنْ لا يخصيهم فيقطع نسلهم» وليس قوله «وألا يغلق »بثابت في النُسخ التي وقفت عليها فليحرّر.)

5 - «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (٠).

( الذي وقفتُ عليه في نُسخ الطبرانيِّ «يا أيها النَّاس إنَّما الطلاق بيد من أخذ بالساق».)

6- «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» (٥).

( وفي رواية الجنازة «متبوعة لا تبع» قال الطيبيُّ: قوله «لا تبع» صفة مؤكدة أي متبوعة غير تابعة ليس منا كذا قال هو في خط المُصنِّف أوفي نُسخ "ليس منها أوفي نُسخ "المصابيح" و "المشكاة" وغيرها ليس معها أوهو أوضح من تقدمها أي لا يعد مشيعا لها.)

7 - «كل أمتى معافى...» (6).

( بفتح الفاء مقصورا اسم مفعول من عافاه الله إذا أعفاه وقال النوويُّ: (هو بالهاء في آخره هكذا هو في معظم النُسخ والأصول المعتمدة اها). وفي نُسخ "المصابيح" وغيرها معافى بلاهاء كها هنا.)

<sup>1564 - 156/2(1)</sup> 

<sup>1600 – 169 /2 (2)</sup> 

<sup>2787</sup> ح 73/3(3)

<sup>3549 - 293/4(4)</sup> 

<sup>3637 - 360 /3 (5)</sup> 

<sup>6278</sup> **–** 11/5(6)

-2

- 1- (ولفظ رواية الحاكم كما رأيتُه في نُسخة بخط الحافظ الذهبيِّ ) ١٠٠٠.
  - 2- (وأقول: رأيتُ بخط ابن عبد الهادي في "تذكرته")<sup>(2)</sup>.
  - 3- (وقال الأرغياني في "مختصر الدارقطنيِّ" كما رأيتُه بخطه) (٠٠٠).
    - 4- (والذي رأيتُه بخط الحافظ العراقي وغيره) (٠٠٠).
- 5- (وهكذا هو في الإصابة بخط الحافظ ابن حجر عازيًا لأبي داود) (٥٠).
- 6- (هو ما وقفتُ عليه في أصول قديمة من "الفردوس" مصحَّحة بخط الحافظ ابنِ حجر.. ) ٠٠٠٠.
  - 7- (ورأيتُ بخط الحافظ ابن حجر في اللسان) ٠٠٠.
  - 8- (ثمَّ الذي وقفتُ عليه في أصول صحيحة بخط الحُفَّاظ) (٥٠).
    - 9- (فائدة: وقفتُ على أبيات بخط الحافظ الدمياطي) (٠٠٠).

المطلب الثاني: رجوعه لنُسخ متعددة من الجامع الصغير, وبيانه للفروق بينها, واعتماده على نُسخ مضبوطة بخط السيوطيِّ-رحمه الله-.

1 - «إنَّ الله تعالى لم يفرض الزكاة إلاَّ ليطيب ما بقى من أموالكم؛ وإنَّما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، ألا أخبرك بخير ما يكثر المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سَرَّتْه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» د ك هق عن ابن عبَّاس صح.

<sup>299/1(1)</sup> 

<sup>345/3(2)</sup> 

<sup>115/5(3)</sup> 

<sup>396/1(4)</sup> 

<sup>148/6(5)</sup> 

<sup>106/1(6)</sup> 

<sup>121/3(7)</sup> 

<sup>192/6(8)</sup> 

<sup>47/1(9)</sup> 

(وهذا الحديث لم أره في نُسخة المُؤلف التي بخطه).

 $^{(1)}$  «إذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء  $^{(2)}$ .

(وما تقرر من أنَّ لفظ الحديث «إذا أثنى عليك جيرانك أنك مسيء ...» إلى آخره هو ما رأيتُه ثابتا في نُسخة المُؤَلف بخطه فإيراد بعضهم لهذا الحديث المذكور في هذا الجامع بلفظ «وإذا قال..» إلى آخره باطل).

3 - «إياكم والسَّمر بعد هدأة الرِجْل، فإنَّكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه»

« الرِجْل» (بكسر الراء وسكون الجيم وفي رواية «الليل» بدل «الرجل» ذكره المُؤَلف على حاشية نُسخته) (1).

4- «إذا أراد الله أنَّ يُوْتِغ...» ( ...

(بضم التحتية وسكون الواو وكسر الفوقية وغين معجمة (عبداً» أي يهلكه والوتَغ محركا الهلاك كما في "الصحاح" أوفي رواية: بدل «يُوْتَغُ» «يوتر» وهو أن يفعل بالإنسان ما يضره (عمّى» بغير ألف كذا بخط المُؤَلف الكن الذي في نُسخ الطبرانيِّ «أعمى» بألف عليه الحيل بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة تحت أي الاحتيال...وما ذكر من ضبط «يوتغ» ممّا ذكر هو ما في بعض الشروح الكن الذي رأيتُه في أصول صحيحة من "المعجم" أو "مجمع الزوائد" (يَزِيغ» بزاي معجمة فمثناة تحت أثم رأيت نُسخة المُصنّف التي بخطه من هذا الكتاب المشروح «يزيغ» بزاي منقوطة وهو مصلح بخطه على كشط ومعنى «يزيغ» يميل عن الحق ففي "القاموس" وغيره: أزاغه أماله وزاغ يزيغ مال.)

5 - «آخر من يدخل الجنَّة رجل من جُهينة أيُقال له: جُهينة ،فيقول أهل الجنَّة: عند جُهينة الخبر اليقين» (٠٠).

<sup>244/1(1) 244/1(1)</sup> 

<sup>(2) 3/ 119</sup> ح 2891

<sup>267/1(3)</sup> ع 405

<sup>(4) 1 / 40</sup> ح 3

(وما جرى عليه المُؤلف من أنَّ سياق الحديث هكذا هو ما وقفتُ عليه من خطه من نُسخ هذا الكتابُ والثابت في رواية الخطيب خلافه ولفظه «آخر من يدخل الجنَّة رجل من جهينة أيُقال له: جهينة فيقول أهل الجنَّة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه هل بقى أحدُّ من الخلائق يعذب؟ فيقول: لا.)

6- «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحوَّل وليتفل عن يساره ثلاثا» (٠٠٠).

(وهذا الحديث في نُسخ لا تحصى ولم أره في نُسخة المُؤَلف التي بخطه.)

7- «أعرضوا عن النَّاس، ألم تر أنَّك إنِ ابتغيت الرِّيبة في النَّاس أفسدتهم...».

"إنِ ابتغيت» (بهمزة وصل فموحدة ساكنة فمثناة فوق فمعجمة للله كذا بخط المُصنَف في "الصغير" وجعله في "الكبير" «اتَّبَعْت» بفوقية فموحدة فمهملة أمن الاتباع والمعنى واحداً ولعلهم روايتان). (2) 8 - «أفضل الصدقة حفظ اللسان) (2) ...

(وما ذكر من أنَّ الرواية «أفضل الصدقة: اللسان» هو ما وقفتُ عليه في خط المُّوَلف أوفي عامة النُسخ «أفضل الصدقة: حفظ اللسان» فليحرر. ثمَّ راجعتُ "مسند الفردوس" الذي عزا المُصنَّف الحديث إليه فوجدته «حفظ اللسان») (٠٠٠).

9- «يستطيب» بالياء على ما في عامة النسخ (٥).

10 - « إذا حَلَمَ أحدكم فلا يُحدثِ الناس بتلعب الشيطان به» (كذا بخط المُؤَلف في هذا الكتاب لكنَّه قال في "الكبير": بتقلب وهي ملحقة بخطه فيه «الشيطان» به كنذا هي في رواية ابنِ ماجه وألحقها المُؤَلف بخطّه بالهامش) (...).

<sup>620 - 350/1(1)</sup> 

<sup>(2) 1/ 559</sup> ح 1153

<sup>1269</sup> \_ 40 /2 (3)

<sup>(4)</sup> يلاحظ أن الذي في المتن من "الجامع الصغير" المطبوع مع "الفيض" هو ما في عامة النُسخ الذي أشار إليها المناويُّ-رحمه الله-، وعليه فالنُسخة المطبوعة مع "الفيض" غير النُسخة التي شرح عليها المؤلف كها تقدم.

<sup>(5) 2 / 3 / 5</sup> ح 2 5 8 0

<sup>332/1(6)</sup> 

11 - البزَّاراْعن أبي 'أَسْيد( بضمِّ الهمزة بضبط الْمُؤَلف ْ كذا وقفتُ عليه في مسودَّتهاْ والـصواب'' خلاف ا ففي " أسد الغابة" أبو أُسِيد بفتح الهمزة وقيل: بضمها أقال: والصواب الفتح قاله أبو عُمر انتهي) ١٠٠٠. 12 - عن الرُّبَيِّع ( بضم الراء وفتح الموحدة وشد المثناة تحتاً كما في " أسد الغابة" وضبطه المُؤَلف في مسودته هكذا أبنت معوذ بن عفراء الأنصارية الصحابية) (١٠).

13 - «ضعى يدك اليمنى على فؤادك ...» (٠٠٠)

«واحذر» (ضبطها بذال معجمة بخط الشارحُ أوليس بصواباً فقد وقفتُ على خط المُصنِّف في مسودتها أ فوجدتُه «أحدر» بدال مهملة (عنى أذاك» قاله «لغَيْرَى» بفتح الراء فَعْلَى من الغيرة وهي الحميَّة و الأَنْفة.)

14 - «على كل مسلم صدقةاً فإنْ لم يجد فيعمل بيده...» (3).

«فيمسك عن الشر فإنَّه..» (كذا بخطه كما رأيتُه في مسودته ْ والذي في البخاريِّ «فإنَّها» قال شارحوه: بتأنيث الضمير أباعتبار الخصلة التي هي الإمساك أي الخصلة أو الفِعْلة التي هي الإمساك.)

المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.

1 - «ثلاث من فعلهن فقد أجرماً من عقد لواء في غير حق» (- يعني - لقتال من لا يجوز له قتاله٬٠٠ شرعـاً« أو عتى والديه» أي أصليه وإنْ عَلَيَا ﴿ أَو مَشَى مع ظالم لينصره » تمامه عند الطبرانيِّ أيقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقَمُونَ ۗ ٥٠٠)

<sup>383/1(1)</sup> 

<sup>329/2(2)</sup> 

<sup>392/1(3)</sup> 

<sup>5225 - 257/4(4)</sup> 

<sup>5464 - 323 /4 (5)</sup> 

<sup>3428 - 291/3(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> الآية رقم 22 من سورة السجدة.

2- «قاضِيان في النَّارِ أوقاضٍ في الجنَّة أقاضٍ عَرف الحق فقضى به أفهو في الجنَّة أوقاض عَرف الحق فجار متعمد أأو قضى بغير علم أفهم إفي النَّار» (تمامه عند مخرجه الحاكم: قالوا: فها ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: « ذنبه أنْ لا يكون قاضيا حتى يعلم» ) ".

3 - «من آوى يتيها أو يتيمين أثم صبر واحتسب كنت أنا وهو في الجنّة كهاتين» (تمامه عند مخرجه الطبرانيّ «وحرك أصبعيه السبابة والوسطى»). (2)

4- «إنَّ أدنى أهل الجنَّة منزلة لَمَن ينظر إلى جنانِه أو أزواجِه أونعمِه أ إبلِه أوبقرِ أو غنمِه أو خدمِه » (تمامه ثمَّ قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وُجُوه يَوْمَ بِنْ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَة ﴾ (١٠) .

5 - «الحاج في ضَمان الله مُقْبلا» (أي حجه أذاهبا إليه أ «ومُدبرا» أي راجعا إلى وطنه أيعني هو في حفظه في حال الذهاب والإياب جميعا أو قضية تصرف المُصنِّف أنَّ ذا هو الحديث بكماله أبل هو ذهول أبل تمامه عند مخرجه الديلمي «فإنْ أصابه في سفره تعب أو نصب أغفر الله عز وجل له بذلك سيئاته أوكان له بكل قدم يرفعه ألف درجة في الجنَّة أوبكل قطرة تصيبه من مطر أجر شهيد») (٤) اه.

7 – «كان إذا قدم من سفر تُلقيَّ بصبيان أهل بيته» (تمامه عند أحمد ومسلم عن ابنِ جعفر: وأنَّه قدِم مرةً من سفراً فسبق بي إليهم أفحملني بين يديه أثمَّ حَبى بأحد ابني فاطمة إمَّا حسن وإمَّا حسين أفاردف خلفه أفدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. اهـ) (٠٠).

<sup>6004 - 468/4 (1)</sup> 

<sup>20 /6 (2)</sup> ع 8 273

<sup>(3) 421/2</sup> ح 421

<sup>(4)</sup> الآية رقم 23 من سورة القيامة.

<sup>3775 - 402/3(5)</sup> 

<sup>96 /4 (6)</sup> ع 4661

<sup>6772 - 155/5(7)</sup> 

8 - «نهى أنْ يشرب الرجل ...» (تمامه عند مسلم قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذلك أشد وأخبث» ) (1).

وهناك أمثلة أخرى (١٠)

## المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً، وفيسه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.

المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها, وفيه مسائل:

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.

المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.

المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.

المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.

المطلب الخامس: ذكره لما يستفاد من الحديث.

المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.

المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.

المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.

المطلب التاسع: عنايته بالأماكن والبلدان.

المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.

<sup>9515 - 340/6(1)</sup> 

 $<sup>-144-65-30-7 /4 \</sup>stackrel{1}{5}60-553-547-542-520-405-355-274-89 /3 \stackrel{1}{5}46-521-190-30 /2 (2) \\ -202-192-128-7 /6 \stackrel{1}{4}89-317-196-167-71-57-14-2 /5 \stackrel{1}{4}68-360-317-276-256-223-174 \\ \stackrel{1}{4}57-375-340$ 

المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.

من المعلوم أنَّ السنة النبوية متلقَّاة عن رسول الله ، فحديثه يفسِّرُ بعضُه بعضاً، فها أُجمل في مكان، فُسر في آخر؛ لذا فإنَّ العُلهاء من شرّاح الحديث قد أدركوا هذا الأمر غاية الإدراك، واعتنوا به عناية خاصة وفائقة، فتراهم يكثرون من قولهم: والحديث يفسِّر بعضه بعضاً، فمن هؤلاء العُلهاء الخطابي حيث قال: أحسن ما يُفسَّر به ما فُسِّر في حديث أبي هُريرة – يعني – الآتي في هذا الباب، وهو قوله: (وعَيْرَة الله أنْ يأتي المؤمن ما حرّم الله عليه) (1).

ومنهم أيضاً: ابن دقيق العيد.

قال ابن دقيق العيد: (الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أنْ تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أنْ تحمل على المغرب، لقوله: « فابدؤوا به قبل أنْ تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاً، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم) انتهى (2).

ومنهم أيضاً: الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في شرحه لحديث:

«حتى قلتُ : والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلى بخير »، وهذا يؤيد ما تأوله ابنُ التين في الخيرية المذكورة، والحديث يفسر بعضه بعضاً (٤).

بل ذهب الحافظُ ابنُ حجر إلى أنَّ الأولى بمن أراد شرح الحديث جمع ألفاظ الحديث الصحيحة، وشرح الحديث كأنَّه جاء من طريق واحدة، فقال:

(وهو يؤيد ما سيأتي ذكره في الرقاق، في شرح حديث أبي ذر، أن بعض الرواة يختصر الحديث، وأنَّ المتعين على من يتكلم على الأحاديث أنْ يجمع طُرقها، ثمَّ يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطُرق، ويشرحها على أنَّه حديث واحد، فإنَّ الحديث أولى ما فسر بالحديث) (4).

وقد سار المناويُّ على هذا النهج القويم فمن ذلك:

<sup>(1)</sup> فتح الباري 9/ 320.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 2/ 160.

<sup>(3) 7/ 140،</sup> لــذا فقــد أكثــر مــن اســتعمال هــذه الــصيغة في كتابــه " فـتح البــاري " : 4/376، 88/5، 6/ 509، 7/ 150، 7/ 140/9. 159/12، 159/12، 159/12، 159/12.

<sup>.475/6(4)</sup> 

1- «أفضل الصدقة سِرُّ إلى فقير» (أي أسرار بها إليه، فهي أفضل من العلانية لبعدها عن الرياء، ﴿ وَأَنْ فَكُو هَا وَتُوْ تُوهَا اللَّهُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرُ لَّكُمْ ﴾ (1) « وجُهْدُ من مقل» أي بَذل من فقير، وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوْ تُوهَا اللَّهُ قَرَاءَ فَهُو حَيْرُ لَّكُمْ هُ (1) « وجُهْدُ من مقل» أي بَذل من فقير، لأنّه يكون بجهد ومشقة، لقلة ماله، وهو صعب شديد على من حاله الإقلال، ومن ثمَّ قال بشر (: أشد الأعمال ثلاثة: الجود في القلة، والورع في الخلوة، وكلمة حق عند من يخاف ويرجى))(2).

2- «خير الدواء القرآن....» (أي خير الرقية ما كان بشيء من القرآن، ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (أي خير الرقية ما كان بشيء من القراواح، وإذا كان لبعض الكلام شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴾ (في العالمين الذي فضله كفضل الله على خلقه، وفيه آيات مخصوصة يعرفها الخواص، لإزالة الأمراض والأعراض، وقد ألف القوم في ذلك تآليف، وممن اعتنى بإفراد ذلك الغزاليُّ والبونيُّ وغيرهما) (4).

3- قال الله تعالى : ﴿ أَنْفِقْ على عباد الله (وهو بفتح فسكون فكسر، أمر بالإنفاق ﴿ أَنْفِق عليك بضم فسكون، جواب الأمر، أي أعطيك خلفه، بل أكثر منه أضعافا مضاعفة، ﴿ وَمَآ أَنْفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُحُلِّفُهُ ﴿ وَمَآ أَنْفَقَتُم مِّن شَيْءٍ وَمَا الله عليه الله وَالله الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

4- كان إذا أكل أو شرب قال عقبها : « الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوَّغه » (أي سهل دخوله في الحلق، ومنه: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ مُ ﴾ (الحمد الحلق، ومنه: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ مُ ﴾ (الحمد الحلق، ومنه: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ مُ ﴾ (الحمد الحلق، ومنه: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ مُ ﴾ (الحمد الحمد ا

وهناك أمثلة أخرى (8).

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (271).

<sup>(2) 2/ 40</sup>ح 1270.

<sup>(3)</sup> سورة (الإسراء)، الآية (82).

<sup>.7-4</sup> ح 71/3 (4)

<sup>(5)</sup> من الآية رقم 39 من سورة سبأ.

<sup>6023~480/4(6)</sup> 

<sup>(7)</sup> من الآية رقم 17 من سورة إبراهيم.

 $<sup>-3006-2734/3 \</sup>cdot 2486-2480-2455-2314-2319-2293-2132-1609-1245-1233/2(8)$ 

5 - قال في حديث« إذا عطس أحدُكم ( أي همَّ بالعطاس « فليضع » ندباً «كفَّيه » أو كفه الواحدة إن كان أقطع أو أشل" على وجهه»، فإنه لا يأمن أنْ يبدو من فضلات دماغه ما يكرهه الرائمي فيتأذى برؤيته، وهذا نوع من الأدب بين الجلساء، "وليخفض» ندباً «صوته» بالعُطاس، فإنَّ الله يكره رفع الصوت به، وبالتثاؤب كما يأتي في خبر أبي داود في خبر « إنَّ التشاؤب الرفيع والعطس الشديد من الشيطان»). (1)

6- « اثنتان.... والثانية: أنْ تعتصموا بحبل الله جميعاً»، (أي القرآن، يرشدك إلى ذلك خبر: « القرآن حبل الله المتين»، والحديث يفسر بعضه بعضاً، فمن فسره بعهد الله أو اتباع كتابه كأنَّه غفل عن ذلك، ولا عطر بعد عروس، والاعتصام به: التمسك بآيته، والمحافظة على العمل بها) (2).

7 - « كان يعجبه أنْ يلقى العدو للقتال عند زوال الشمس»؛ ( لأنَّه وقت هبوب الرياح، ونشاط النُّفوس وخفَّة الأجسام، كذا قيل! وأولى منه أنْ يُقال : إنَّه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت في الحديث، وهو يفسر بعضه بعضاً، فقد ثبت أنَّه «كان يستحب أنْ يصلى بعد نصف النَّهار فقالت عائشةُ : أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة، فقال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله - تبارك وتعالى - بالرحمة على خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى » (()

8- « وُزِنَ حبر العُلماء بدم الشهداء فرجع عليهم» أي فرجح ثواب حبر العُلماء على ثواب دم الشهيد، كما جاء مبيناً هكذا عند الديلمي في " مسنده " والحديث يشرح بعضه بعضاً، ثمَّ هذا خرج مخرج ضرب المثل بها يفيد أفضلية العُلهاء على المجاهدين، وبُعد ما بين درجتيهما (4).

وهناك أمثلة أخرى (5)

<sup>.4753-4078-3836-3715-3526-3010</sup> 

<sup>(1) / 403</sup>ح 755ح.75

<sup>.1908 - 302 /2(2)</sup> 

<sup>.7102</sup> ح 231 /5 (3)

<sup>.9619 - 362/6(4)</sup> 

<sup>.337 /5 .94 /4 .147 -136 -71 /1(5)</sup> 

9- « ما أُرسل على قوم عاد» هم قوم هود الذي عصوا ربهم» (من الريح « إلاَّ قدر خاتمي هذا» يعني هو شيء قليل جداً « فهلكوا بها، حتى إنَّها كانت تحمل الفسطاط والظعينة فترفعها في الجو حتى ترى كأنَّها جرادة»، وهذا يوضحه ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن كعب « لما أراد الله أنْ يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أنْ افتحوا منها باباً قالوا: يا ربنا مثل منخر الثور؟ قال: إذا تكفأوا الأرض بمن عليها، ففتحوا مثل حلقة الخاتم») (1).

10 - « فإنَّ الشيطان... »هو هنا للجنس، أي الشياطين « لا يحلُّ سقاءاً، ولا يفتح باباً » أُغلق مع ذكر الله عليه و لا الله عليه كما يوضحه الخبر المار في الهمزة، حيث قال: "لا يفتح باباً أجيف، وذكر اسم الله عليه، ولا يكشف إناءاً كذلك» (2).

وهناك أمثلة أخرى (3)

11-« إذا أديت زكاة مالك .... » الذي وجبت عليك فيه زكاةٌ، أي دفعتها إلى المستحقين، أو الإمام، أو نائبه، "فقد قضيتَ" أي أديت ما عليك قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم ﴾ (4)، أي أديتموها، فالأداء بمعنى القضاء، وعكسه عند أهل اللغة، ولم يعبر ثانياً بأديت كراهة لتوالي الأمثال (5). 12- « عليه» بستر قبائحه في هذه الدار، ومن ستره فيها لم يفضحه في يـوم القـرار كـما جـاء في عـده أخيار (6).

13 - وذلك الرجل هو أبو جُحيفة كما صرح به في عدة روايات<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) 417 /5 (1)</sup> 

<sup>(2) 4/ 5774 5774 . 5774</sup> 

<sup>(4)</sup> من الآية 200 من سورة البقرة .

<sup>. 253 /1 (5)</sup> 

<sup>. 279 /2 (6)</sup> 

<sup>.8 /5 (7)</sup> 

وهناك أمثلة أخرى (1)

14 - «ومن طاعتك ما تبلِّغُنا به جنَّتك» (أي مع شمولنا برحمتك، وليست الطاعة وحدها مبلغاً بدليل خبر « لن يدخل أحدكم الجنَّة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلاَّ أنْ يتغمدني الله برحمته») (2).

15 - « صلُّوا في بيوتكم و لا تتركوا... » (النوافل فيها سمِّيت نوافل؛ لأنَّ زائدة على الفرض، فاصلة والأمر للندب بدليل خبر هل علىَّ غيرها؟ قال: لا، إلاَّ أنْ تطوع» ) (3).

16 - « كان أحب الصبغ إليه الصفرة... » (لعله أراد به الخضاب بدليل أنّه كان يخضب بها، ومر به من خضب بالصفرة فاستحسنه، ويحتمل أنّه المراد من الثياب، ولا يعارضه النّهي عن المعصفر والمزعفر، لأنّ ما هنا في الأصل بخلاف ذلك) (4).

17 - «من توضأ كما أُمر» (بالبناء للمفعول ،أي كما أمره الله من استيعاب الشروط والفروض وصلى كما أمر كذلك" غفر له ما تقدم» من عمل أي من عمل السيئات، والمراد الصغائر بقرينة قوله في الخبر المار" ما اجتنبت الكبائر» والمراد الصلاة المفروضة بدليل الخبر المذكور) (5)

18 – « اللهم إنّي أسألك الثبات في الأمر» (أي الدوام على الدين والاستقامة بدليل خبر أن المصطفى كان كثيرا ما يقول" ثبت قلبي على دينك» أراد الثبات عند الاحتضار، أو السؤال بدليل خبر أنّه كان إذا دفن الميت قال: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولا مانع من إرادة الكل) (6).

<sup>.58 /5 .469 /3 .362 /2 .437 -230 /1 (1)</sup> 

<sup>.1505~133 /2 (2)</sup> 

<sup>5015~199/4(3)</sup> 

<sup>6513~84/5 (4)</sup> 

<sup>8606</sup>\_109/6 (5)

<sup>1501</sup> ح 130 /2 (6)

المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها, وفيه مسائل:

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.

المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.

المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.

من الآداب التي ينبغي لطالب الحديث التحلي بها ويذكرها عُلهاء المصطلح: ضرورة العناية بالنحو، ويفردون لهذا باباً في كتب المصطلح، كالخطيب في كتابه "الجامع" حيث قال: (الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعبارة السوية)، والسبب في هذا أنّه لا يسلم من اللحن إلاّ من تعلم النحو (1).

قال السخاويُّ: (قال النضر بن شُميل: (جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معرَّبة، ويتأكد الوعيد مع اختلال المعنى في اللّحن والتصحيف)، وإلى الدخول أشار الأصمعي، فقال أبو داود السجزي: (سمعتُ الأصمعي يقول: (إنَّ أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو، أنْ يدخل في جملة قوله: «من كذَبَ عليّ»، لأنَّه لم يكن يلحن فها رويت عنه ولحنت في فقد كذبت عليه) (2).

وقال ابنُ عبد السلام في أواخر "القواعد" : ( البدعة خمسة أقسام : فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، لأنَّ حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلاَّ بـذلك، فيكـون مـن مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب، ...) (3)

وظاهره الوجوب، وبه صرح العزّبن عبد السلام، حيث قال في أواخر "القواعد": البدعة خمسة أقسام: فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي تقيم به كلام الله تعالى ورسوله؛ لأنَّ حفظ الشريعة

<sup>(1)</sup> فتح المغيث 2/7 2

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 2/8 /25 – 3/ 159

<sup>(3)</sup> فتح الباري 13/ 254، فتح المغيث 2/ 259 - 3/ 161 - 162

واجب لا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، ولذا قال الشعبي: "النحو في العلم كالملح في الطعام، لا يستغني شيء عنه"، ثم قال العز : وكذا من البدع الواجبة شرح الغريب، وتدوين أصول الفقه، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم، يعني بذلك علم الحديث، ثم ذكر المحرمة، والمندوبة، والمباحة، قال: وقد يكون بعض ذلك يعني ما ذكر من المباحة مكروها، أو خلاف الأولى.

وكذا صرَّح غيره بالوجوب أيضاً، لكن لا يجب التوغُّل فيه، بل يكفيه تحصيل مقدمة مشيرة لمقاصده، بحيث يفهمها، ويميِّز بها حركات الألفاظ، وإعرابها، ولئلا يلتبس فاعل بمفعول، أو خبر بأمر، أو نحو ذلك، وإنْ كان الخطيب قال في "جامعه": إنَّه ينبغي للمحدِّث أنْ يتقي اللحن في روايته، ولن يقدر على ذلك إلاَّ بعد دُرْبة النحو، ومطالعته علم العربية، ثمَّ ساق عن الإمام أحمد أنَّه قال: (ليس يَتِّقي من لا يدري ما يَتِّقي).

وعمَّن أشار لذلك شيخُنا فقال: (وأقل ما يكفي من يريد قراءة الحديث؛ أنْ يعرف من العربية أنْ لا يلحن، ويستأنس له بها رويناه أنهم كانوا يؤمرون، - قال القائل -: كنا نؤمر أنْ يتعلم القرآن، ثمَّ السنة، ثمَّ الفرائض، ثمَّ العربية الحروف الثلاثة، وفسرها بالجر والرفع والنصب) (1).

وأمًّا ما ورد من الذَّم الشديد لمن طلب الحديث ولم يبصر بالعربية، كقول شعبة: إنَّ مثله كمثل رجل عليه بُرْنُس وليس له رأس. وقول حمَّاد بن سلمة: إنَّه كمثل الحمار عليه غِلاة لا شعير فيها، الذي نظمه جعفر السراج شيخ السلفى في قوله:

مثل الطالب الحديث ولا يحسن نحوا ولا له آلات

كحمار قد علقت ليس فيها من شعير برأسه مخلات) (2).

وهذه بعض الأمثلة التي تدل على عناية المناويِّ بالنحو والصرف، قال في حديث:

1- « صلاة الليل مثنى مثنى» ( بلا تنوين لأنَّه غير منصر ف للعدل والوصف وكرره للتأكيد لأنَّه في معنى اثنين اثنين أربع مرات والمعنى يُسلم في كل ركعتين) (1).

<sup>(1)</sup> فتح المغيث 2/ 260

<sup>(2)</sup> المصدر السابق 3/ 164

2-( وجهنم اسم لنار الآخرة، عربي لا معرب من الجهامة، وهي كراهة المنظر، غير منصرف للتعريف والتأنيث) (2).

5- و « السكينة » (فعيلة من السكون، وذكر الصغاني (أن في "الذيل" أنّها بكسر السين، وهي على المشهور في الرواية، كما في "شرح الترمذي" للعراقيّ، بالرفع جملة حالية، أو السكينة مبتدأ، "وعليكم" خبره، وفي رواية : بالنصب إغراء، واكتفى بالسكينة ولم يذكر الوقار، للزومه لها، أو هي هو، فجمعه بينها في رواية البخاري تأكيد، نعم فرَّق بعض الأعاظم بينها، بأنَّ السكينة التأني في الحركات، والوقار التأني في الهيئة، وخفض الصوت، وفي رواية للبخاري : بالسكينة، واعترض بتعديه بنفسه في ﴿ عَلَيْكُمُ التأني في الهيئة، وخفض الصوت، وفي رواية للبخاري : بالسكينة، واعترض بتعديه بنفسه في ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ﴾ ومنعه الرضي بأنَّ أسهاء الأفعال وإنْ كان حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال التي بمعناها، لكن كثيرا ما تزاد الباء في مدخولها، نحو عليك به، لضعفها عن العمل، فها أي فإذا فعلتم ما أمرتم به من السكينة…) (4).

4- « ليأتين على القاضي العدل» (عدِّى الإتيان بعلى لتضمنه معنى الغلبة" يوم القيامة ساعة يتمنى» من شدة الحساب أنَّه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. قال الطيبيُّ : ( قوله : يوم القيامة»، فاعل ليأتين، و « يتمنى » حال من المجرور، والوجه كونه حالاً من الفاعل، والعائد محذوف، أي يتمنى فيه أو يوم القيامة، نصبه على الظرف، أي ليأتين عليه يوم القيام من البلاء ما يتمنى أنَّه لم يقض، فإذن بتقدير أنَّ، وعبَّر عن السبب بالمسبب؛ لأنَّ البلاء سبب التمني، والتقييد بالعدل، والتمرة تتميم لمعنى المبالغة عما حل به من البلاء) (5).

<sup>5085-221/4(1)</sup> 

<sup>76/1(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> كذا في " فيض القدير " والصواب: الصاغاني.

<sup>294/1(4) 271</sup>ح471

<sup>7527~345/5(5)</sup> 

كما أنَّه أحياناً يتعرض لذكر الخلاف بين أهل اللغة، فتارة يرجح، وتارة يذكر ترجيح غيره.

1- «إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرَّب يده فوق رأسه، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من أذانه، وإنَّه ليغفر له مد صوته.... »(أي يتمه، « وإنَّه» أي والشأن أو الحال « ليُغفر له» بضم التحتية والراء «مدَّ صوته» أي مقدار غايته، بمعنى أنَّه لو كانت ذنوبه مُتَجَسِّمَة تملأ ذلك الفضاء لغفرت كلها، وأنكر بعض أهل اللغة مدّ بالتشديد وصوب أنَّه مدى، كما في رواية الطبراني، وليس بمنكر، بل هما لغتان لكن مدى أشهر...). (1)

2- « كان يجب الدُبَّاء -» ( بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمد ويقصر - القرع، أو خاص بالمستدير منه، وفي "المجموع" أنَّه القرع اليابس، قال في "الفتح" وما أظنه إلاَّ سهوا، وهو اليقطين أيضاً، واحده دبه ودباه، وقضية كلام الهرويِّ أنَّ الهمزة زائدة، لكن الجوهريَّ خرَّجه في "المعتل" على أن همزته منقلبة، وهو أشبه بالصواب، قال الزمشريُّ : ( ولا ندري هي مقلوبة عن واو أو ياء )) (2).

3-« وإذا وقعتَ في وَرْطة.... » (أي بليَّة يعْسر الخروج منها، وأصلُ الورطة الهلاك، ثمَّ استعمل في كل شدةٍ وأمر شاقٍ، وأردت الخلاص منها، فقل عند ذلك ندباً: « بسم الله الرحمن الرحيم» أستعين على التخلص من ذلك، « ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله» قال الأكمل: (الحول: الحركة، أي لا حركة، ولا استطاعة، إلاَّ بمشيئة الله)، وقيل: معناه لا حول في دفع الشرِّ، ولا استطاعة في جَلْب الخير، إلاَّ بالله، ويعبِّر أهل اللغة عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة.

قال الحرانيُّ: (ونظم الاسمين هكذا دال على أنَّه أريد بالعِظَم علوّ الرتبة، وبعد المنازل عن إدراك العقول، فإنَّ الله تعالى يصرف ما شاء من أنواع البلاء، إن تلفظ بها بصدق، وقوة إيقان بها أخبر به الشارع من المضار والمنافع))(3).

<sup>251/1(1) 25&</sup>lt;del>م</del>366

<sup>6994~206/5(2)</sup> 

<sup>896</sup> **4** 54 /1 (3)

4- « استنثروا ....» (بهمزة وصل، أمر من النَثْر - بفتح النون وسكون المثلثة - وهو جذب ماء الاستنشاق بريح الأنف أو نحوه، ثمَّ طرحه. وقال العراقيُّ: (هو إخراج الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق). وذكر أنَّ الأول قول الخطابي، والثاني قول جمهور أهل اللغة، والفقهاء والمحدثين). (1)

- 5 (قال أهل اللغة: «حدرها »درجها، وعدم تمطيطها، وقرأ فلان تحزيناً، إذا رقَّق صوته وصيَّره كصوت الحزين)) (2).
- 6- «إيّاكم والظن، فإنَّ الظنَّ أكذب الحديث....» «فإنَّ الظنَّ» (أقام المظهر مقام المضمر، إذ القياس فإنه لزيادة تمكن المسند إليه في ذكر السامع. حث على الاجتناب" أكذب الحديث" أي حديث النفس، لأنَّه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان) (3).
- 7- (وقال الوليُّ العراقيُّ في "شرح أبي داود" : (إذا ثبت أنَّ البِرَاز بالكسر ثقل الغذاء، وأكثر الرواة على الكسر تعين المصير إليه، ولا يظهر معنى الفتح إلاَّ بتوسع، وانتقال عن المدلول الأصلي إلى غيره)، انتهى. وبتدبر ذلك يُعرف أنَّ البيضاويَّ لم يصِبْ حيث قال : هو هنا بفتحها فإنَّ أصل المفتوح الفضاء الواسع، قال : والتركيب يدلّ على الظهور، فكَنُّوا به عن الغائط، ثمَّ اشتق منه تَبَرُّز إذا تغوط، والمراد الأمكنة التي يوافيها الناس كالأندية. انتهى). (4)
- 8- «ثهانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: « السَّقارون» بسين، أو صاد مهملتين وقاف مشددة وهم الكذَّابون وفسره في خبر آخر «بأنَّهم نشء يكون في آخر الزمان تحيتهم إذا التقوا التلاعن» ، وإليه يميل كلام أهل اللغة.
- « والخيَّالون» بخاء معجمة وشد التحتية وهم المستكبرون، والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في الإسلام في صدورهم أي قلوبهم فإذا رأوهم ولقوهم تخلقوا لهم بمثنّاة فوقية وخاء معجمة مفتوحتين ولام-).

<sup>500/1(1)</sup> 

<sup>62/2(2)</sup> 

<sup>(3) 3/ 122</sup>ح 2901

<sup>163/1(4)</sup> 

كما أنَّه أحيانا يبيِّن موارد بعض علماء اللغة في كلامهم ، وقد يتعقبهم أحياناً.

1 - «اللهمَّ أَعْظِم لي نورا، وأعطني نورا، واجعل لي نواراً»، عطف عام على خاص،أي اجعل لي نورا شاملا للأنوار السابقة، وغيرها. وهذا دعاء بدوام ذلك؛ لأنَّه حاصل له، وهو تعليم لأمته، في رواية بدل اجعل لي نورا.

قال الزمخشريُّ: (العِطَاف، والمِعْطَف، كالرَّدَاء، والمَرْدَأ، واعتَطَفَه، وتَعَطَّفَه، كارتداه، وترداه، وعطف الثوب رداؤه، وسمي الرِّداء عطافاً لوقوعه على عطفي الرجل، وهما جانبا عنقه، وهذا من المجاز المحكي نحو: نهاره صائم، والمراد وصف الرجل بالصوم، ووصف الله بالعز ومثله قوله" يجر رباط الحمد في دار قومه "أي هو محمود في قومه.)

«وقال به » أي : غلب به على كُل عزيز، وملكَ عليه أمره، من القيل وهو الملك الذي ينفذ قوله فيها يريد. انتهى. ذكره الزمخشريُّ. وفي "الروض الأُنُف" قد صرفوا من القيل فعلا، فقالوا : قال علينا فلان، أي ملك، والقيالة الإمارة.

ومنه قول النبي في تسبيحه الذي رواه عنه الترمذي «سبحان الذي لبس العز وقال له» أي ملك به وقهر هكذا فسره الهروي في "الغريبين" انتهى بنصِّه.

وبه يُعرف أنَّ تفسير صاحب "النهاية" ومن على قدمه قال به، بأحبه، واختص به غير جيد. سبحان الذي لبس المجد أي ارتدى بالعظمة والكبرياء والشرف)<sup>(1)</sup>.

2- « أتاني جبريل....» (قال في "الربيع": (ويقال له طاووس الملائكة)، وكان هذا الإتيان في المدينة، كما ذكره ابن الأثير. «في خضِر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين لباس أخضر وروي بسكون النضاد ممدودا ذكره الهرويُّ كالقاضيُّ «تَعَلَّق» بمثناة فوقية فمهملة فلام مشددة فقاف مفتوحات - أي الخضر الدَّر بضم المهملة - اللؤلؤ العظام أي جاءني في لباس أخضر)(2).

3- « إذا حضرتم موتاكم» عند خروج أرواحهم «فأغمضوا البصر....» أي أطبقوا الجفن الأعلى على الأسفل، بعد تيقن خروج روحه.... "فإنَّ البصريتبع الروح »هذا علة للأمر بالإغماض، يعني أنَّ

<sup>(1) 1477</sup>ح116–115 ح 1477

<sup>98/1(2) 84</sup>ح

ذهاب الباصرة في ذهاب الروح، فهي تابعة لها، فإذا ذهبت الروح، ذهبت الباصرة، فلم يبق لانفتاح البصر فائدة، فلهذا ينبغي تغميضه كذا قرره الهرويُّ تبعاً للبيضاويِّ، وجرى على نحوه في "المطامح" حيث قال (: المراد بذلك أنَّ الإدراك البصري المودع في جوهر العين يفارق البدن بفراق الروح، فهو تابع لها بقاء وذهابا، فإنْ بقيت بقِي، وإنْ ذهبتْ ذهب.) انتهى)(1)

4- «كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه » أي أخرج اليد اليمنى من القميص ذكره الهرويُّ كالبيضاويِّ. (2)

5 - « الطاعون وَخْزُ....» - بفتح أوله وسكون المعجمة ثمَّ زاي - أي طعن أعدائكم وفي النِّهاية تبعـاً لغريب الهرويِّ إخوانك. (3)

6- فائدة في " النهاية " تبعا لأبي عُبيد الهرويِّ يُقال لموضع التغوط : المذهب،والخلاء،والمرفق، والمرحاض. (4)

7 - تنبيه : ما تقرَّر من أن «يبيت» على حذف (أنْ) كقوله ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾. (5) هو ما جرى عليه في "المصباح" وتبعه في "الفتح" حيث قال : أن «يبيت» ارتفع بعد حذف أن

كقوله ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ - يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾. (6) لكن تعقّبه العينيُّ بأنَّه قياس فاسد يُغيِّر المعنى، لأنّه

إِنَّهَا قدِّر فِي أَن: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ ﴾؛ لأنَّه في محل الابتداء لأنَّه قوله ﴿ وَمِنْ ءَايَــتِهِ ـ ۗ ﴾. في موضع الخبر، والفعل لا يقع مبتدأ، فتقدر أنَّ فيه ليكون معنى المصدر)(٢)(٥).

<sup>564~330/1(3)</sup> 

<sup>98/5(2)</sup> و 6788

<sup>5332~287/4(3)</sup> 

<sup>134/5(4)</sup> 

<sup>(5)</sup> الآية رقم 24 من سورة الروم

<sup>(6)</sup> الآية رقم 24 من سورة الروم

<sup>442/5(7)</sup> 

<sup>2060337/351.5/90.3/2(8)</sup> 

8- «إنِّي لأعطي رجالا.... » (مفعوله الثاني محذوف، أي الشيء «وأدع» أي والحال أني أترك «من هو أحب إليَّ منهم» أي أولى بالإعطاء منه لا أعطيه شيئاً من الفيء ونحوه «مخافة مفعول لقوله «أعطي" أي لأجل مخافة «أنْ يُكَبوا » - بضم أوله وفتح الكاف - «في النَّار» أي يقلبوا منكوسين فيها، والكب الإلقاء على الوجه. فقوله: «على وجوههم» تأكيد يعني أعطي بعضاً لعلمي بضعف إيهانه، حتى لو لم أعطه لأعرض عن الحق، وسقط في النار على وجهه ....) (1).

9- (قاعدة: لأنَّ النكرة المفردة إذا وقعت في محل الجمع أفادت الاستغراق) (2).

10 - «إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته.... مَئِنَّة »(بفتح الميم ثمَّ همزة مكسورة ثمَّ نون مشددة مفعلة بنيت من «إنَّ» المكسورة المشددة فإنَّما لشدة مشابهتها الفعل لفظاً ومعنى، أجريت مجراه في بناء الكلمة منها ومن أغرب ما قيل فيها: الهمزة بدل من ظاء المظنَّة وميمها في ذلك كلمة زائدة وقيل: أصلية) (3).

## المسألة الثانية : عنايته بإبراز بلاغة السنة.

من الاستطرادات التي يذكرها المناويُّ – رحمه الله – في شرحه أنَّه تعرض لتعريف البلاغة فقال: البلاغة عند المتقدمين أنْ يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في جنانه، أو إيصال المعنى إلى الغير بأحسن لفظ، أو الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضهار في الكلام، أو قليل لا يبهم وكثير لا يسأم، أو إجمال اللفظ واتساع المعنى، أو تقليل اللفظ وتكثير المعنى، أو حسن الإيجاز وإصابة الحقيقة والمجاز، أو سهولة اللفظ مع البديمة، أو لمحة دالة، أو كلمة تكشف البغية، أو الإيجاز من غير عجز ، والإطناب من غير خطأ، أو النطق في موضعه والسكوت في موضعه، أو معرفة الفصل والوصل، أو الكلام الدال أوله على آخره وعكسه أقوال، وفي عرف أهل المعاني والبيان: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، وهي خلوه عن التعقيد.

<sup>(1) 4 / 3 (1) 3 6 3 0</sup> 

<sup>517/2(2)</sup> 

<sup>457/2(3)</sup> 

والنبي - ﷺ - أُي جوامع الكلم، وأختصر له الكلام اختصارا،" وكلُّ كلمة من كلماته بحرٌ من بحور علوم الحكمة"(1).

وهو - الفصحُ من نطق بالضاد، وأفصحُ العربِ قاطبة، فلا غرو أنْ يكون كلامه القليل، قد حوى صنوفاً البلاغة كلها، وإذا كان الأدباء والنُقاد قد عكف كثير منهم ممن أُولع بالبيان، على دراسة شعر شاعر ما، فلا عجب من عناية عُلماء المسلمين ببيان النواحي البلاغية في كلام النبي - الله المن تعرضهم لبيان ذلك كتعرضهم لبيان ما اشتمل عليه كلامه من أحكام شرعية وفوائد، لأنَّ بيان الأحكام الشرعية هو المقصود من البعثة والرسالة لكنَّهم لم يخلوا شروحهم وطروسهم من لفت أنظار القراء، على اختلاف مشاربهم، وتنوع اهتهاماتهم من الوقوف على بعض الإعجاز البلاغي في السُّنَة البَّبوية، وقد كان من هؤلاء العُلماء: الحافظ المناويُّ - رحمه الله - حيث ضرب بسمه في هذا الميدان (2) قلت لهذا قال المناويُّ - رحمه الله - عند شرحه لحديث: «كان كلامه كلاما فصلا..» (أي فاصلا بين الحق والباطل، وآثره عليه لأنَّه أبلغ أو مفصولا عن الباطل أو مصوناً عنه، فليس في كلامه باطل أصلاً أو متميزاً في الدلالة على معناه. وحاصله: أنَّه بيَّن المعنى ، لا يلتبس على أحد، بل يفهمه كل من سمعه من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصيل حروفه وكلهاته واقتداره لكهال فصاحته على إيضاح من سمعه من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصيل حروفه وكلهاته واقتداره لكهال فصاحته على إيضاح الكلام وتبيينه... وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع دواوين لا تكاد تحصى (3).

الكلام وتبيينه... وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع دواوين لا تكاد تحصى (3).

فقد ذكر أنواعاً من التشبيه:

1-قال في حديث: «إذا اقْشَعَرَّ جِلْدُ العبد» (بهمزة وصل وتشديد الراء جلد العبد، أي أخذته قشعريرة، أي رعدة من خشية الله أي خوفه قال في "الكشاف": اقشعر الجلد إذا انقبض قبضاً شديداً، وتركيبه من حروف القشع، وهو الأديم اليابس، مضموما إليه حرف ربع، وهو الراء، ليكون رباعيا دالا على معنى زائد، يُقال: اقشعر جلده من الخوف وقف شعره، وهو مثل في شدة الخوف، قال

<sup>. 102/1(1)</sup> 

<sup>. 492/5(2)</sup> 

<sup>81/5(3)</sup> و 6498 .

الراغبُ: والجلد قشر البدن، « تَحَاتَت»: تساقطت، وزالت عنه، «خطاياه» أي ذنوبه، كما «يَتَحَات» عن الشجرة البالية ورقها، تشبيه تثيلي لانتزاع أمور متوهمة في المشبه، من المشبه به، فوجه التشبيه الإزالة الكليَّة على سبيل السرعة، لا الكمال، والنقصان؛ لأنَّ إزالة الذنوب على الإنسان سبب كماله، وإزالة الورق على الشَّجر سبب نقصانه) (1).

2-فال في حديث: «الله الله في...» (حق أصحابي » (أي اتقوا الله فيهم، ولا تلمزوهم بسوء، أو اذكروا الله فيهم، وفي تعظيمهم وتوقيرهم، وكرَّره إيذانا بمزيد الحث على الكف عن التعرض لهم بمنقص" لا تتخذوهم غرضاً » بمعجمة هدفا ترموهم بقبيح الكلام، كما يُرمى الهدف بالسهام هو تشبيه بليغ ) (2).

3-قال في حديث : « من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، فكأنها قرأ القرآن أجمع....» ( لكن ينبغي أنْ يعلم أنَّه لا يلزم من تشبيه قارئها بمن قرأ القرآن كله أنْ يبلغ ثوابه ثواب المشبه به، إذ لا يلزم من تشبيه شيء بشيء أخذه بجميع أحكامه، ولو كان قدر الثواب متحداً لم يكن لقارئ كله غير التعب.

وفيه استعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهم؛ لأنَّ المتبادر من إطلاق ثلث القرآن؛ أنَّ المراد ثلث حجة المكتوب مثلا، وقد ظهر أنَّه غير مراد) (3).

4- «إذا بلغ الماء قلتين....» (بقلل هجر كها في رواية أخرى ضعيفة، وفي رواية إذا كانالماء قلتين....وفيه مضاف محذوف أي ملأ قلتين أو قدر قلتين، وهما خمس قررب...قال الوين العراقي عن شيخه البلقيني: الأصح أنها تقريب أرطالا، تحديدا قربا لم يحمل الخبث »أي النجس يعني يدفعه، ولا يقبله، يُقال: فلان لا يحمل الضيم أي يدفعه عن نفسه، وزعم أنَّ المراد أنَّه يضعف عن حمله فينجس بوقوعه فيه يرده، رواية أبي داود "فإنَّه لا ينجس» ورواية غيره: "لم ينجسه شيء » على أنَّ

<sup>(1) 1/ 292،</sup> وانظر أمثلة أخرى 3/ 420ح 438،4/ 3114- 5809 .

<sup>(2) 2/ 8 9،</sup> وهناك أمثلة أخرى 3/ 362، 5/ 433.

الضعف إنها يكون في الأجسام لا المعاني. وفي الخبر من البلاغة والفخامة ما لا يخفى)(1).

5 – قال في حديث: « انصر أخاك....» ( في رواية « أعن أخاك في الدين ظالما بمنعه الظلم » من تسمية الشيء بها يؤول إليه، وهو من وجيز البلاغة. "أو مظلوماً » بإعانته على ظالمه، وتخليصه منه. قيل: يعنى قال أنس: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: « تحجزه عن الظلم » أي تمنعه منه، وتحول بينه وبينه «إنَّ ذلك» أي: منعه منه نصره له أي مَنْعُكَ إيّاه من الظلم نصرك إيّاه على شيطانه، الذي يُغُوِيه، وعلى نفسه الأمّارة بالسوء؛ لأنّه لو ترك على ظلمه، جرّه إلى الاقتصاص منه، فَمَنْعه من وجوب القوَد «نصرة » له، وهذا من قبيل الحكم للشيء، وتسميته بها يؤول إليه، وهو من عجيب الفصاحة ووجيز اللاغة).

6- «فمن أعدى الأول » (قاله لمن استشهد على العدوى، بإعداء البعير الأجرب للإبل. وهو من الأجوبة المسكتة البرهانية، التي لا يمكن دفعها، إذ لو جلبت الأدواء بعضها، لزم فقد الداء الأول، لفقد الجالب، فَقَطَعَ التسلسل، وأحالَ على حقيقة التوحيد الكامل، الذي لا معدل عنه، فهو جواب في غاية الرشاقة والبلاغة) (3).

7-قال في حديث: « خير البقاع المساجد....» ؛ (لأنَّها محل فيوض الرحمة، وإدرار النعمة «وشر البقاع الأسواق» قرن المساجد بالأسواق، مع أنَّ غيرها قد يكون شرا منها، ليبين أنَّ الديني يدفعه الأمر الدنيوي، فكأنه قيل: خير البقاع مخلصة لذكر الله، مسلمة من الشوائب الدنيوية، فالجواب من أسلوب الحكيم، فإنه سئل أي البقاع خير؟ فأجاب به، وبضده، وسبق أنَّ هذا من وصف المحل بها يقع فيه ) (4).

8-«اتبعوا العُلماء فإنهم سُرُج الدنيا....» (سُرُج "بضمتين جمع سراج، أي يُستضاء بهم، من ظلمات الجهل، كما ينجلي ظلام الليل بالسراج المنير، يهتدي به فيه فمن اقتدى بهم، اهتدى بنورهم.

.... وشبَّه العالم بالسراج لأنَّه تقتبس منه الأنوار بسهولة، وتبقى فروعه بعده، وكذا العالم، ولأنَّ البيت

<sup>. 312/1(1)</sup> 

<sup>. 2738&</sup>lt;del>-</del>59-58/3(2)

<sup>. 5900 444 /4 (3)</sup> 

<sup>(4) 3 (4) 4</sup> ح 4 0 0 2 3 .40

إذا كان فيه سراجٌ لم يتجاسر اللصُ على دخوله مخافة أنْ يفتضح، وكذا العُلماء إذا كانوا بين الناس اهتدوا بهم إلى طلب الحق، والسُّنة، وإزاحة ظلم الجهل، والبدعة؛ ولأنَّه إذا كان في البيت سراج موضوع في كوة مسدودة بزجاجة أضاء داخل البيت وخارجه.

وكذا سراج العلم يضيء في القلب ،وخارج القلب حتى يشرق نوره على الأذنين والعينين واللسان، فتظهر فنون الطاعات من هذه الأعضاء؛ ولأنَّ البيت الذي فيه سراج صاحبه مستأنس مسرور، فإذا طفئ استوحش، فكذا العُلهاء ما داموا في الناس، فهم مستأنسون مسرورون، فإذا ماتوا صار الناس في غمَّ وحزن.

فإنْ قلتَ : ما الحكمة في التشبيه بخصوص السراج؟ والمناسبة التامة بينها؟ قلتُ : المصباح تضرُّه الرياح، والعلم يضره الوسواس والشبهات، والسراج لا يبقى بغير دهن، والعلم لا يبقى بغير توفيق، ولا بد للسراج من حافظ يتعهده، ولا بُد لمصباح العلم من متعهد، وهو فضل الله وهدايته، ولأنَّ السراج يحتاج إلى سبعة أشياء: زناد، وحجر، وإحراق، وكبريت، ومسرجة، وفتيلة، ودهن، فالعبد إذا طلب إيقاد سراج العلم لا بد له من قدح زناد الفكر....

فإنْ قلتَ : لمَ لمْ يشبههم بالقمرين والنجوم مع أنّها أرفع وأنور في المشارق والمغارب؟ قلتُ : آثره عليها لأنّها يحجبها الغهام، ونور العلم لا يحجبه سبع سموات، والشمس تغيب ليلا، والقمر يخفى نهارا، والعلم لا يغيب ليلا ولا نهارا، بل هو هو، وهو في الليل آكد ﴿ إِنَّ نَاشِعَةَ ٱلَّيلِ هِي أَشَدُّ وَطَّا وَالعلم لا يغيب ليلا ولا نهارا، بل هو هو، وهو في الليل آكد ﴿ إِنَّ نَاشِعَةَ ٱلَّيلِ هِي أَشَدُ وَطَّا وَأَقَوَمُ قِيلاً ﴾ (1)، والقمران يفنيان، والعلم لا يفني، والقمران ينكسفان، والعلم لا ينكسف، والقمران تارة يضران، وتارة ينفعان، والعلم ينفع ولا يضر بشرطه، والقمران في السهاء زينة لأهل الأرض، والعلم في الأرض زينة لأهل السهاء، وهما في الفوق، ويضيئان ما تحت، والعلم في قلب المؤمن، وهو في التحت ويضيء ما فوقه وتحته، وبهما ينكشف وجود الخالق، وضوؤهما يقع على الولي والعدو، والعلم ليس إلاً للوليّ، وشعاع الكواكب إلى أسفل، وشعاع العلم يصعد إلى العلو، والكواكب علامة، والعلم كرامة،

<sup>(1)</sup> الآية رقم 6 من سورة المزمّل.

والكواكب موضع نظر المخلوقين، والعلم موضع نظر رب العالمين، إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعها كم، الكواكب نفعها في الدنيا، والعلم نفعه في الدنيا والآخرة، والشمس تسود الأشياء، والعلم يبيضها والشمس تحرق...).

9- قال في حديث« إنَّ الله تعالى بني الفردوس بيده....»

تأمَّل هذه المناسبة، كيف جعل الجنَّة التي بناها بيده، لمن خلقه بيده، ولأفضل سلالته اعتناء، وتشريفا، وإظهارا لفضل ما خلقه بيده وشرفه، وميّزه بذلك عن غيره، فهذه الجنَّة في الجنان، كآدم عليه السلام، في نوع من الحيوان (2).

10 -قال في حديث : « من أفْرَى الفَرى أنْ يدّعيَ الرجل إلى غير أبيه، أو يُرى عينه ما لم تَرَ، أو يقوّل على رسول الله ما لم يَقُل».

(يقول: رأيتُ في منامي كذا، ولا يكون رآه؛ لأنَّه جزء من الوحي، فالمخبر عنه بها لم يقع، كالمخبر عن الله مما لم يلقه إليه.

قال الطيبيُّ: (المراد بإراءته عينه، وصفها بها ليس فيها، ونسب الكذب إلى الكذبات، المبالغة نحو ليل أليل – بفتح المتنعة أوله، وضم القاف، وسكون الواو – ورُوي – بفتح المثناة، والقاف، وشد الواو، مفتوحة – وجمع الثلاثة في خبر لشدة المناسبة بينها، وأنَّها أفحش أنواع الافتراء، فالكذب على الله، المصطفى، كذب في أصول الدين، وهدم لقاعدة من قواعد المسلمين، والكذب عليه، كذب على الله، ومَا يَنطِقُ عَنِ ٱللهُوَى ﴾ (3)، والرؤيا جزء من أجزاء النبوة، والمنام طرف من الوحي، فإذا كذب، فقد كذب في نوع من الوحي. ومن ادعى لغير أبيه، فقد استهزئ بنص القرآن، ويكفي في ذلك، لعن امرأة أدخلتْ على قوم من ليس منهم) (4).

11 - قال في حديث « ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه....» ( ندباً مؤكدا، « وليأخذ بيمينه، وليعط

<sup>.106/1(1)</sup> 

<sup>.1703~218/2(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> الآية رقم 3 من سورة النجم.

<sup>. 2478</sup> ح 353 – 534 (4)

بيمينه» ؛ لأنَّ اليمنى، هي المناسبة للأعمال الشريفة، والأحوال النظيفة، وهي مشْتَقَة من اليمن. وقد شرف الله أصحاب الجنَّة، إذ نسبها إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال" فإنَّ الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويأخذ بشماله"، حقيقةٌ في الكل؛ لأنَّ العقل لا يحيل ذلك، فلا ملجاً لتأويل الطيبيِّ، على أنَّ المراد يحمل أولياءه، من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين)(1).

. – قال في حديث: « من تحلّم في منامه، كلّف يوم القيامة أنْ يعقد بين شعير تين ولن يعقد بينها »، لأنَّ اتصال أحدهما بالأخرى، غير ممكن عادة، فهو يعذب حتى يفعل ذلك، ولا يمكنه فعله، فكأنَّه يقول: يكلف ما لا يستطيعه، فيُعذب عليه، فهو كناية عن تعذيبه على الدوام... ووجه اختصاص الشعير بذلك، دون غيره، لما في المنام من الشعور، وبها دل عليه، فحصلت المناسبة بينها من جهة الاشتقاق، وإنَّها شدّد الوعيد على ذلك، مع أنَّ الكذب في اليقظة، قد يكون أشد مفسدة منه، إذ يكون شهادة في قتل، أو حد؛ لأنَّ الكذب في النوم، كذب على الله تعالى؛ لأنَّ الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزائها، فهو منه تعالى، والكذب على الخالق أقبح منه على المخلوق) (2).

13 - قال في حديث: « نصرت بالصبا ....»

(ومن لطيف المناسبة أنَّ القبول نَصَرَتْ أهل القبول، والدبور أهلكت أهل الأدبار)(<sup>3)</sup>.

14 - قال في حديث: «أما علمتَ أنَّ الإسلام يهدم ما قبله، و أنَّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله». (وإنتًا ذكر الهجرة، والحج، مع الإسلام، تأكيداً في بشارته، وترغيباً في متابعته.

وفيه عظم موقع كل من الثلاثة، وأن كل واحد بمفرده يكفِّر ما قبله ذكره شارحون، وقال الطيبيُّ: (في وجوه من التأكيد، تدل على إنَّ حكم الهجرة، والحج حكم الإسلام:

أحدها: أنَّه من أسلوب الحكيم، فإنَّ غرضَ عمرو من إِبَائه عن المبايعة الآتي بيانه، ما كان إلاَّ حكم نفسه في إسلامه، والهجرة، والحج زيادة في الجواب، فكأنه قال: لا تهتم بشأن الإسلام وحده وأنه يهدم ما قبله، فإنَّ الحج والهجرة كذلك.

<sup>(1) 3 / 3 48 &</sup>lt;del>ح</del> 3 3 5 5 7 5 .

<sup>99 /6 (2)</sup> ع-8577

<sup>(3) 6/ 283</sup>ح960.

الثاني: إنَّ همزة (أَمَا)، فيها معنى النفي، وما نافية، فإذا اجتمعا دلا على التقرير، سيَّما وقد أتبعا بقوله «علمت» إيذانا بأنَّ ذلك أملا لا نزاع فيه، ولا ينبغى أنْ يرتاب فيما يتلوهما.

الثالث: لفظ «يهدم» فإنَّه قرينة الاستعارة المكنية، شبَّه الخصال الثلاث في قلعها الذنوب من محلها، بما يهدم البناء من أصله، ثمَّ أثبت للإسلام ما يلائم المشبه به، من الهدم.

الرابع: الترقي فإنَّ قوله: « الحج يهدم» ما قبله أبلغ في إرادة المبالغة من الهجرة؛ لأنَّه دونها، فإذا هدم الحج الذنوب، فبالأولى أنْ تهدمها الهجرة، لأنَّها مفارقة الوطن، والأحباب.

الخامس: تكرير « يهدم » في من الخصال دلالة على استقلال كل منهما بالهدم))(1).

15 - قال في حديث: « حبب إلى من دنياكم النِّساء والطيب، وجعلت قُرَّة عيني في الصلاة»

(وقال بعضهم : ( لما كان القصد بسياق الحديث بيان ما أضافه النبي - على من متاع الدنيا، بدأ بالنِّساء كما قال في حديث الآخر « ما أصبنا من دنياكم إلاَّ النِّساء»، ولما كان الذي حُبب إليه من متاع الدنيا هو أفضلها النِّساء بدليل خبر « الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» ناسب أنْ يُضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية وهو الصلاة، فالحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور الدنيا وأفضل أمور الدين. وفيه ضم الشيء إلى نظيره، وعبَّر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما عبَّر به اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب، وقال في أمر الدين : « جعلت قرة عينى في المصلاة » فإنَّ في قُرَّة العين من التعظيم ما لا يخفى). قال الغزاليُّ : (جعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا؛ لأنَّ كل ما يدخل في الحس والمشاهدة فهو من عالم المشاهدة والشهادة وهو من الدنيا، والتلذذ بتحريك الجوارح في السجود والركوع إنيًّا يكون في الدنيا، فلذل أضافها للدنيا، والعابد قد يأنس بعبادته فيستلذ بها، بحيث لـو مُنـع منها لكان أعظم العقوبات عليه))<sup>(2)</sup>.

كما أنَّه يُبيِّن جوانب وألوناً أخرى من أنواع البديع، وله فيها اختيارات:

1 - « ابن آدم ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك....»

2 - (والقناعة :الرضا بها قسم، وتطلق على الاكتفاء بقدر الضرورة، وهو معنى قولهم : القناعة الرضا

<sup>(1) 2/ 167</sup> وهناك أمثلة أخرى: 2/ 197،5/ 236.

<sup>.3669~371/3(2)</sup> 

باليسير، ولعل المراد هنا بقوله: تقنع لا بقيد القلة وإلا لكفى أنْ يقول لا تقنع.

3- ونكتة قصر القناعة على الرضا، والنص على لفظ القلة معه رعاية الطباق بين القلة والكثرة المذكورة بقوله: « ولا من كثير تشبع» وهو من أنواع البديع المستحسنة، والباء في بقليل للمصاحبة، و(من) في " من كثير " بمعنى الباء، ثمّ لمّا نعى إليه حاله وذمّ إليه خصاله حثه على الزهادة وبيّن له أنّ الكفاف مع الصحة، والأمن محصل للغرض وزيادة فقال: « ابن آدم إذا أصبحت» أي دخلت في الصباح « معافى » أي سالما من الأسقام والآثام ومن قصره على الأول فقد قصّر) (1).

4- « اتركوا الترك.... » (من الترك، قال الراغبُ: (وهو رفض الشيء قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً. (التُرك) بضم فسكون، جيل من الناس، والجمع أتراك، الواحد تركي كرومي وأروام، قاله في " القاموس" و "المصباح"، ولا يعارضه قول ابن الأثير الترك جمع تركي ؛ لأنَّ الجمع قد يجمع وهو وإن كان مفردا في الأصل كاسم الأب، فالأب مساه جمع كثير، فالمصباح والقاموس نظرا إلى أنَّه اسم مفرد في الأصل، وابن الأثير نظر إلى مدلوله الآن. قال الزنخشريُّ: (تقول العرب: تراك تراكُ صحبة الأتراك). وفيه جناس الاشتقاق «ما تركوكم» أي لا تتعرضوا لهم مدة تركهم لكم، وخصوا لشدة بأسهم وبرد بلادهم، ففي غزوهم مشقة، فإنْ لم يتركونا بأن دخلوا دارنا فقتالهم فرض عين. وفيه من أنواع البديع جناس الاشتقاق) (2).

5 – « اتقوا دعوة المظلوم.... » (أي : اجتنبوا دعوة من تظلمونه، وذلك مستلزم لتجنُّب جميع أنواع الظلم على أبلغ وجه ، وأوجز إشارة وأفصح عبارة؛ لأنَّه اتقى دعاء المظلوم لم يظلم، فهو أبلغ من قوله : لا تظلم. وهذا نوع شريف من أنواع البديع يسمى تعليقا) (3).

6- «أحسنوا إلى محسن الأنصار....» ( بالقول والفعل. قال ابن الكهال : (والإحسان فعل ما ينبغي أنْ يفعل من الخير) « واعفوا عن مسيئهم» ما فرط منه من زلة، وحذف المفعول للتعميم، وذلك لما لهم من المآثر الحميدة ،من نصرة الدين، وإيواء المصطفى وصحبه ،وبإيثارهم من الأموال والأنفس،

<sup>(1) 1/ 87</sup>ح 65.

<sup>(2) 1/ 117</sup>ح1.10

<sup>.141/1(3)</sup> 

وهذا إن كان عاماً في التجاوز فها هو إلا على منهاج التكرمة وزيادة المبالغة في العفو، وإلا فلا مزيّة لهم إلا فيها كان من إساءة لا تتعلق بحد حر ولا بحد عبد فهو من قبيل خبر أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وهذا نوع من جوامع الكلم؛ لأنَّ الحال منحصر في الضر والنفع وفي الشخص المحسن والمسيء. وفيه من أنواع البديع الطباق)(1).

7- «اللهم ً إنّي أسألك العفة .... » (بالكسر العفاف، يعني التنزه عها لا يباح والكف عنه، "والعافية في دنياي وديني"، ويندرج تحته الوقاية من كل مكروه « وأهلي ومالي اللهم ً،استر عورتي "أي عيوي، وخللي، وتقصيري، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحي من ظهوره، وهذا أشبهه تعليم للأمة «وآمن روعتي» من الورع بالفتح الفزع، وفي رواية : «عوراتي وروعاتي» بلفظ الجمع وفيه من أنواع البديع جناس القلب (والمناه والمؤلفي من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شهالي، ومن فوقي وأعوذ بك.... »وفي رواية : «وأعوذ بعظمتك أنْ أغتال» بضم الهمزة، أي أهلك قال الراغبُ : الغول الهلاك الشيء من حيث لا يحس به. من تحتي أي أدهى من حيث لا أشعل بخسف أو غيره، استوعب الجهات الست بحذافيرها؛ لأنَّ ما يلحق الإنسان من نحو نكبة وفتنة إنَّما يصله من أحدها، وتخصيص جهة السفل بقوله : "وأعوذ بعظمتك »إلى آخره إدماج لمعنى قوله تعالى ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ مَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلُهُ فَمَثُلُهُ رَكَمَثُلِ ٱلْكَابِ . وما أحسن قوله بعظمتك في هذا المقام) (4).

<sup>(1) 1/ 1933</sup> هو من المحسنات المعنوية، ويسمى مقابلة وتضاداً. وهو الجمع بين المتضادين أي معنين متقابلين في الجملة، وسواءً بلفظين من نوع واحد اسمين كالنوم واليقظة، أو بلفظين من نوعين كالحياة والموت. بغية الإيضاح 4/ 4-5.

<sup>(2)</sup> الجناس من أقسام المحسنات اللفظية، فمنه الجناس بين الفظين، وهو تشابهها في اللفظ، وهو أنواع: فالتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، فإنَّ اختلفا في أعداد الحروف سمي ناقصاً، وإنَّ اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب وهو ضربان: قلب الكل، كقولهم: حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه، وقلب البعض كقوله: "اللهم استر عور اتنا و آمن روعاتنا" وهو المثال الذي بين أيدينا. بغية الإيضاح 4/69-75 بتصرف.

<sup>(3)</sup> من الآية 176 من سورة الأعراف.

<sup>.1462 - 125 / 2 (4)</sup> 

- 8 «جار الدار أحق بدار الجار» ( فللجار إذا باع جاره داره أنْ يأخذها بالشفعة، وعليه الحنفية، وتأوله الشافعية. وفيه نوع من البديع ويسمى العكس والتبديل، وهو تقديم جزء على جزء ثمَّ تأخير المقدم وتقديم المؤخر نحو كلام السيد سيد الكلام)(1).
- 9- «خير المسلمين من سلم المسلمون…» ( ذكرهم خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا؛ ولأنَّ الكفار بصدد أنْ يقاتلوا وإنْ كان فيهم من يحب الكف عنه. وجمع المذكر للتغليب فإنَّ المسلمات يدخلنْ فيه "من لسانه ويده » خص اللسان لأنَّه المعبر عها في النفس، واليد لأنَّ أكثر الأفعال بها. والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأنَّ ه يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد بخلاف اليد نعم يمكن أنْ تشارك اللسان في ذلك بالكتابة وإنَّ أثرها في ذلك لعظيم، وعبَّر باللسان دون القول ليشمل ما لو أخرج لسانه استهزاء ،وذكر اليد دون غيرها من الجوارح لتدخل المعنوية كالاستيلاء على حق الغير عدوانا. وفيه من أنواع البديع جناس الاشتقاق)(2).
- 01- «الخير معقود بنواصي الخيل....» (قال الحرائيُّ: (اسم جمع لهذا الجنس المجهول على هذا الاختيال لما خلق الله له من الاعتزاز به وقوة المنَّة في الافتراس عليه الذي منه سمي واحده فرسا)." «إلى يوم القيامة» أي في ذواتهم، فكنَّى بالناصية عن الذات، يُقال: فلان مبارك الناصية أي ذاته، وإنَّما كانت مباركة لحصول الجهاد بها قال بعض الكاملين وفيه من صنع البديع ما يسمى تجنيسا مضارعاً. وهو أنْ يختلف المتجانسان بحرف والحرفان متقاربان في المخرج والمنفق على الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها، ثمَّ إنَّ هذا الحديث وما بعده من أعلى درجات البلاغة ،حيث أوقع الجناس بين لفظين اختلفا في آخر حرف في كل منها بحسب الصيغة فقط من نوع من وقع الاختلاف فيه بحرف كخبر «أسلم تسلم »وذا عكسه إلى الاختلاف ثمَّ وقع في أول كلمة وهنا في آخرها) (3).

<sup>(1) 3 / 3 / 3 (1)</sup> 

<sup>(2) 477/3(2)</sup>ح4031

<sup>(3) 3 / 11 5</sup> ح 4 15 5 .4

11 - «قلبُ الشَّيخ شابُّ على حبِّ اثنتين : طول الحياة وكثرة المال.»

(حب الدنيا هو كثرة المال، وطول الأمل هو طول الحياة وفيه من أنواع البديع التوشيع<sup>(1)</sup>. وهوا الإتيان بمثنى وتعقيبه بمفردين)<sup>(2)</sup>.

12 - «المسلم» (الكامل في الإسلام، قال ابن الكهال: (ولا يلزم من إنَّ من اتصف بها يأتي فقط يكون كاملا؛ لأنَّ المراد بذلك مع رعاية بقية الأركان) « من» أي إنسان أتى بأركان الدين و «سلم المسلمون" وغيرهم من أهل الذِّمة، فالتقييد غالبي كالتعبير بجمع المذكر « من لسانه ويده »خصا بالذكر لأنَّ الأذى بهها أغلب، وقدم اللسان لأكثرية الأذى به، ولكونه المعبر عمَّا في الضمير، وعبر به دون القول ليشمل من أخرج لسانه استهزاء، وباليد دون بقية الجوارح ليدخل اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير ظلماً. وأمَّا إقامة الحد والتعزيز فبالنظر إلى المقصود الشرعي إصلاح ولو مآلاً لا أبدا. وفيه من أنواع البديع جناس الاشتقاق) (3).

ومن العناية ببلاغة السنة بيان المناسبات بين أجزاء الحديث، وسبب اختيار الألفاظ:

1 − قال في حديث: « ائت حرثك» (أي محل الحرث من حليلتك، وهو قبلها، إذ هو لك بمنزلة أرض تزرع. قال الزمخشريُّ: شبهنَّ بالمحارث لما يلقى في أرحامهنَّ من النُّطف التي منها النسل. وقوله ﴿ فأتوا حرثكم ﴾ (4). معناه: ائتوهنَّ كها تأتون أراضيكم التي تريدون حرثها. قال: ومن المجاز كيف حرثك امرأتك. قال:

إذا أكل الجراد حرث قوم فحرثي همه أكل الجراد

<sup>(1)</sup> كذا في "الفيض"، والصواب: التوشيح.

<sup>.6146 2525-524/4(2)</sup> 

<sup>(3) 6/ 270</sup>ح9.09 .9

<sup>(4)</sup> الآية 223 من سورة البقرة.

«أنَّى شئت »أي كيف ومتى وحيث شئت، ومن أي جهة شئت لا يخطر عليك جهة دون جهة، عمَّم جميع الكيفيات الموصلة إليه إيهاء إلى تحريم مجاوزة ما سوا محل البذر، لما فيه من العبث بعدم المنفعة، فوسع الأمر إزاحة للعلة في إتيان المحل المنَّهى عنه. وهذا من الكنايات اللطيفة والتعريضات البديعة) (1).

2 – قال في حديث: «إنَّ الله تعالى حرم عليكم عقوق الأُمَّهات» (خصهن وإنْ كان عقوق الآباء عظيها لأنَّ عقوقهن أقبح أو إليهن أسرع أو لغير ذلك، فهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهاراً لعظم موقعه. والعقوق صدور ما يتأذى به من قول أو فعل غير معصية.

قال ابن حجر: (ما لم يتعنت الأصل. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلاً وندباً، وندبها في المندوبات. «ووأد» بفتح الواو وسكون الهمزة دفن البنات أحياء حين يولدن، وكان أهل الجاهلية يفعلونه كراهية فيهنَّ، فخصهنَّ لا لاختصاص الحكم بهنَّ، بل لأنَّه كان هو الواقع، فوجه النَّهي إليه....)

"ومَنْعاً" – بسكون النون مع تنوين العين – وهذه رواية البخاري لأبي ذر وفي رواية للبخاري بالسكون أيضاً بغير تنوين. قال البيضاوي : وإنَّما لم ينون وإنْ كان مصدراً؛ لأنَّ المضاف إليه محذوف منه مرادا، أي كره منع ما عنده أو حرم منع الواجبات من الحقوق. وفي رواية للبخاري أيضاً : (مَنَعَ) بالتحريك على بناء الماضي. "وهات" – بالبناء على الكسر – فعل أمر من الإيتاء، أي : حرم أخذ ما لا يحل من أموال الناس.

والحاصل: أنّه عبر بها عن البخل والمسألة فكره أنْ يمنع الإنسان ما عنده ويسأل ما عند غيره، وهو معنى قولهم: يمنع الناس رفده ويطلب رفدهم. وكره لكم قيل كذا، وقال فلان كذا، مما يتحدث به من فضول الكلام، فها إما مصدران أي بها للتأكيد، وحذف التنوين لإرادة المضاف إليه المحذوف. أي: كره لكم قيل وقال ما لا فائدة فيه. أو ماضيان، ونبّه به على وجوب تجنب التبرع بنقل الأخبار؛ لما فيه من هتك الأستار وكشف الأسرار، وذلك ليس من دأب الأخيار، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والله سبحانه ستار، والستر لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار، ودل على إرادة النّهي عن الإكثار عطفه (قال) على (قيل) وهو من حسن الاعتبار. والقول بأنّ المراد الأقوال الواقعة في الدين.... ولا

<sup>(1) 1/ 66</sup>ح 29.

يخفى ما في هذا الحديث من المحسنات اللفظية باعتبار نسجها على أحسن منوال وكثرة مع ما في اللفظ من إقلال) (1).

3 - قال في حديث: «قل اللهمَّ إنِّي ظلمتُ نفسي فاغفر لي...»

(ولا يخفى حسن ترتيب هذا الحديث، حيث قدَّم الاعتراف بالذنب، ثمَّ بالوحدانية، ثمَّ بسؤال المغفرة، لأنَّ الاعتراف بذلك أقرب إلى العفو والثناء على السيد بها هو أهله أرجى لقبول سؤاله)(2).

4- «قل آمنت بالله » (أي : جدِّد إيهانك بالله ذكرا بقلبك، ونطقا بلسانك بأن تستحضر جميع معاني الإيهان الشرعي، « ثمَّ استقم" أي : الزم عمل الطاعات، والانتهاء عن المخالفات، إذ لا تتأتى مع شيء من الاعوجاج؛ فأنَّها ضده وانتزاع هاتين من آية :﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ۖ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَـٰمُواْ (3) وهذا من بدائع جوامع الكلم، فقد جمعنا جميع معاني الإيمان، والإسلام اعتقاداً وقولاً وعملاً، إذ الإسلام توحيد، وهو حاصل بالجملة الأولى، والطاعة بسائر أنواعها في ضمن الثانية، إذ الاستقامة امتثال كل مأمور وتجنب كل منهى، وعرَّفها بعضهم : بأنَّها المتابعة للسنن المحمدية مع التخلق بالأخلاق المرضية. وبعضهم : بأنَّها الاتباع مع ترك الابتداع. وقيل : حمل النَّفس على أخلاق الكتاب والسُّنَّة. قال القشيريُّ : (وهي درجة بها كهال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات ونظامها). وقال بعضهم : (لا يطيقها إلاَّ الأكابر لأنَّها الخروج عن المعهودات.)) (4)

5 - قال في حديث : « من أراد أهل المدينة» ( هم من كان بها في زمنه أو بعده وهو على سُّنَّته بسوء، قال ابن الكمال: (متعلق بأراد لا باعتبار معناه الأصلى؛ لأنَّه متعد بنفسه لا بالباء بل باعتبار تنضمنه معنى المس، فإنْ عُدي بالباء فالمعنى من مَّس أهل المدينة) « بسوء» مريداً أي عامداً عالماً مختاراً لا ساهياً ولا مجبوراً «أذابه الله» (أي أهلكه بالكلية إهلاكا مستأصلا بحيث لم يبق من حقيقته شيء لا دفعة، بل بالتدريج لكونه أشد إيلاما وأقوى تعذيباً وأقطع عقوبة فهو استعارة تمثيلية في ضمن التشبيه التمشيلي

<sup>.1727</sup>ح227/2(1)

<sup>.6142~523/4(2)</sup> 

<sup>(3)</sup> الآية رقم (30) من سورة فصلت.

<sup>523/5 (4)</sup> 

، ولا يخفى لطف موقعه في الأذهان، وغرابة موضعه عن أرباب البيان ،وما في قوله "كما يذوب" مصدرية أي ذوبا كذوب الملح، ولقد أعجب وأبدع حيث ختم بقوله « في الماء »فشبّه أهل المدينة به إيهاء إلى أنَّهم كالماء في الصفاء). (1)

6 – (قال الزركشيُّ: خص القطاة بالذكر دون غيرها ؛ لأنَّ العرب تضرب به المثل في الصدق ، ففيه رمز إلى المحافظة على الإخلاص في بنائه والصدق في إنشائه)). (ن)

7 - « لا تتخذوا بيوتكم قبوراً...» (أي لا تجعلوها كالقبور في خلوها عن الذكر والعبادة ،بل صلوا فيها قال ابن الكال: كنَّى بهذا النَّهي عن الأمر بأن يجعلوا لبيوتهم حظاً من الصلاة ولا يخفى ما في هذه الكناية من الدقة والغرابة؛ فإنَّ مبناها على كون الصلاة منهية عند المقابر على ما نص عليه في خبر « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»). (3)

كما أنَّه يرد أحياناً على من يذكر بعض الوجوه البلاغية التي يراها غير مناسبة:

1 – قال في حديث: «من ستر...» (أي غطى «على مسلم عورة...» في بدنه أو عرضه أو ماله حسية أو معنوية ولو بنحو إعانته على ستر دينه" فكأنَّما أحيى ميتا» قيل :ولعل وجهه أنَّ مكشوف العورة يشبّه الميت في كشف العورة ،وعدم الحركة فكما أنَّ الميت يسر أهله بعود الحياة إليه، فكذا من كانت عورت مكشوفة فسترت، ففيه تشبيه بديع واستعارة تبعية اه ولا يخفى تكلفه . "

2 – قال في حديث: ﴿ إِذَا دَخَلِ أَحَدَكُم المسجد فليسلم على النبي ﴾ وسرُّ تخصيص ذكر الرحمة بالدخول، والفضل بالخروج أنَّ الداخل اشتغل بها يزلفه إلى الله وإلى ثوابه وجنَّته من العبادة فناسب أنْ يذكر الرحمة ، فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق فناسب ذكر الفضل كها قال ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضِّل ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ مِن فَضِّل ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>8389 50/6 (1)</sup> 

<sup>96/6(2)</sup> 

<sup>9732 387/6(3)</sup> 

<sup>8740 149-148/6(4)</sup> 

<sup>10 (5)</sup> 

<sup>582 336/1(6)</sup> 

5- قال في حديث: « الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء» (من كافر أو فاسق «وإنَّ الله جعله رحمة لله رحمة للمؤمنين »من هذه الأمة فجعله رحمة من خصوصياتها، وهل المراد بالمؤمن الذي جعله رحمة لله الكامل أو أعمَّ احتهالان، «فليس من أحد» أي مسلم « يقع الطاعون »في بلد هو فيه، «فيمكث في بلده صابرا» غير منزعج ،ولا قلق، بل مسلماً مفوضاً راضياً، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت به «محتسباً »أي طالبا للثواب على صبره على خوف الطاعون وشدته ، «يعلم أنَّه لا يصيبه إلاَّ ما كتب الله » قيد آخر، وهي جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث وهو قلق متندم على عدم الخروج ظاناً أنَّه للو لم يخرج لم يقع به فاته أجر الشهادة، وإنْ مات به هذا قضية مفهوم الخبر كها اقتضى منطوقه أنَّ المتصف بها ذكر له أجر شهيد ،وإنْ لم يمت به « إلاَّ كان له مثل أجر شهيد» هو استثناء من أحد. وسِرُّ التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأنَّ من مات به شهيد أنَّ من لم يمت به له مثل أجر شهيد وإنْ لم يحصل له درجة الشهادة نفسها.) "

4- قال في حديث : « ائتزروا أ»ي (: البسوا الإزار كخمار يذكر ويؤنث من الأزر: وهو الشدة؛ لأنَّ المؤتزر يشد به وسطه، وأصله: ائتزر افتعل بهمزتين: الأولى للوصل، والثانية فاء افتعل.

قال في "الفائق": (واتزر عامي حرفه بعض الرواة وتأزير الحائط: أنْ تصلح أسفله فتجعل له ذلك كالإزار) «كما رأيتُ »أي: أبصرتُ وشاهدتُ «الملائكة »ليلة الإسراء أو غيرها فرأى بصرية، ولا يتعين جعلها علمية، «تأتزر عند» مثلث العين « ربه »أي عند عرشه، قالوا: يا رسول الله، كيف رأيتُها تأتزر؟ قال: « إلى أنصاف» جمع نصف "سُوقها» بضم فسكون، جمع ساق. قال في "المصباح": والساق من الأعضاء أنثى وهو ما بين الركبة والقدم.

فإنْ قلت: ما سِرُّ اقتصاره على بيان محل انتهاء الإزار من أسفل، وعدم تعرضه لمبدئه من أعلى؟ قلت: من المعروف أنَّ معقد الإزار هو الوسط بإزاء السرة)(2).

5- قال في حديث : «إنَّ الله يقبل الصدقات فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوّه »(وهذا هو سِرُّ التعبير هنا بالرب دون غيره، والمراد بالإدخال مزيد رفع الدرجات والتجاوز عن السيئات، وإلا

<sup>5330 287/4(1)</sup> 

<sup>(2) / 69</sup>ح 35

فمجرد الإيمان كاف لمطلق دخولها.

وقد أشار بهذا الخبر إلى أمهات الأعمال البدنية، والمالية من الأفعال والتروك فالصلاة مشار بها إلى التحلي بكل خير والتخلي عن كل شر). (1).

6 – قال في حديث: « اللهم عافني في بدني» من الأسقام والآلام « اللهم عافني في سمعي» (أي القوة المودعة في الجارحة، وإرادة الاستهاع بعيدة. « اللهم عافني في بصري» خصها بالذكر بعد ذكر البدن؛ لأن العين هي التي تنظر آيات الله المثبتة في الآفاق، والسمع يعني الآيات المنزلة، فها جامعان لدرك الآيات المعتلية والنقلية، وإليه سِر قوله في حديث آخر: «اللهم أمتعنا بأسهاعنا وأبصارنا اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت »فلا يستعاذ من جميع المخاوف والشدائد إلا بك أنت. والقصد باستعاذته من الكفر مع استحالته من المعصوم أنْ يقتدى به في أصل الدعاء وقرن الفقر بالكفر لأنه قد يجر إليه) (2).

7 – قال في حديث «: الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى » (بالبناء للمجهول أي يغشاه النضيوف « من الشفرة إلى سنام البعير " فيه سِرُّ لطيف، وهو أنَّه وازن بين الخلف والبذل، وبين فنضل النضيف بنحر البعير لضيافته (٤).

فالأول: هو أنَّ له سبحانه على عبده حكمان ، كوني قدري، وشرعي ديني، فالكوني متعلق بخلقه، والشرعى بأمره، فالأول يتوقف حصول الثواب فيه على الصبر.

والثاني: لا يتمَّ إلاَّ به، فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة الصبر على المقدور وترك المحظور وفعل المأمور. وأمَّا الطرف الثاني فإنَّ العبد لا ينفك عن هذه الثلاثة أيضاً، ولا يسقط عنه ما بقي التكليف فقيام عبودية القدر على ساق الصبر لا تستوي إلى عليه، كما لا تستوي السنبلة إلاَّ على ساقها. وهذه

الثلاثة قد وقعت الإشارة إليها بآية ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ

<sup>(1) 1/ 130</sup> ح 128

<sup>1510 - 135 / 2(2)</sup> 

<sup>(3) 3/ 10</sup>ح4150

صے مَآ أَصَابَكَ ﴾) <sup>(1 (2)</sup>.

8 - قال في حديث: «أما علمتَ أنَّ الإسلام يهدم ما قبله، و أنَّ الهجرة تهدم ما قبلها، وأنَّ الحج يهدم ما كان قبله». (وإنتَّا ذكر الهجرة، والحج، مع الإسلام، تأكيداً في بشارته، وترغيباً في متابعته.

وفيه عظم موقع كل من الثلاثة، وأن كل واحد بمفرده يكفِّر ما قبله ذكره شارحون، وقال الطيبيُّ: (في وجوه من التأكيد، تدل على إنَّ حكم الهجرة، والحج حكم الإسلام:

أحدها: أنَّه من أسلوب الحكيم، فإنَّ غرضَ عمرو من إِبَائه عن المبايعة الآتي بيانه، ما كان إلاَّ حكم نفسه في إسلامه، والهجرة، والحج زيادة في الجواب، فكأنه قال: لا تهتم بشأن الإسلام وحده وأنه يهدم ما قبله، فإنَّ الحج والهجرة كذلك.

الثاني: إنَّ همزة (أَمَا)، فيها معنى النفي، وما نافية، فإذا اجتمعا دلا على التقرير، سيَّما وقد أتبعا بقوله «علمت» إيذانا بأنَّ ذلك أملا لا نزاع فيه، ولا ينبغى أنْ يرتاب فيها يتلوهما.

الثالث: لفظ «يهدم» فإنَّه قرينة الاستعارة المكنية، شبَّه الخصال الثلاث في قلعها الذنوب من محلها، با يهدم البناء من أصله، ثمَّ أثبت للإسلام ما يلائم المشبه به، من الهدم.

الرابع: الترقي فإنَّ قوله: « الحج يهدم» ما قبله أبلغ في إرادة المبالغة من الهجرة؛ لأنَّه دونها، فإذا هدم الحج الذنوب، فبالأولى أنْ تهدمها الهجرة، لأنَّها مفارقة الوطن، والأحباب.

الخامس: تكرير «يهدم» في من الخصال دلالة على استقلال كل منها بالهدم)) (3). وهناك أمثلة أخرى (4).

9- « اتقوا الظلم... » (بأخذ مال الغير بغير حق، أو التناول من عرضه ونحو ذلك. قال بعضهم: ( ليس شيء اقرب إلى تغيير النعم من الإقامة على الظلم)، « فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة»، فلا يهتدي

<sup>(1)</sup> الآية (17) من سورة لقمان.

<sup>.5137~235/4(2)</sup> 

<sup>(3) 2/ 167</sup> وهناك أمثلة أخرى: 2/ 197،5/ 236.

<sup>.470/334.5-273/436.4-332-6/407.2/1(4)</sup> 

الظالم يوم القيامة بسبب ظلمه في الدنيا، فربها وقد قدمه في وَهْدة فهو في حفرة من حفر النار، وإنّها ينشأ الظلم من ظلمة القلب، لأنّه لو استنار بنور الهدى تجنب سيل الردى، فإذا سعى المتقون بنورهم الحاصل بسبب التقوى احتوشت ظلمات ظلم الظالم فغمرته فأعمته حتى لا يغني عنه ظلمه شيئاً.... قال الطيبيُّ : (فالبخل مطلق المنع، والشح المنع مع ظلم، وعطف الشح الذي هو نوع من أنواع الظلم على الظلم إشعارا بأنَّ الشح أعظم أنواعه؛ لأنّه من نتائج حب الدنيا ولذاتها، ومن ثم وجهه بقوله : «فإنَّ الشح» بتثليث الشين (أهلك من كان قبلكم» من الأمم (وحملهم على أنْ سفكوا دماءهم" أي أسالوها بالقوة الغضبية بخلا بالمال وحرصاً على الاستئثار به، (واستحلوا محارمهم» أي استباحوا نساءهم أو ما حرم الله من أموالهم وغيرها، وهذا على سبيل الاستئناف؛ فإنَّ استحلال المحارم جامع لجميع أنواع الظلم، وعطفه على سفك الدماء عطف عام على خاص الأول، والسفك كها قال الحرانيُّ : (السفك والسكب والسبك ،والسفح والشنُّ أنواع من الصب، فالسفك يُقال في الدم، والسكب في الدمع)) (١٠).

10- إنَّ الله تعالى ليؤيد هذا الدين" (أي الدين المحمدي بدليل قوله في الخبر الآي:" إنَّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" واللام للعهد، والمعهود الرجل المذكور أو للجنس، ولا يعارضه خبر مسلم الآي" إنَّا لا نستعين بمشرك"؛ لأنَّه خاص بذلك الوقت، وحجة النَّسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مشركا كما قال ابن المنير، فلا يتخيل في إمام أو سلطان فاجر إذا حمى بيضة الإسلام أنَّه مطروح النفع في الدين لفجوره، فيجوز الخروج عليه وخلعه؛ لأنَّ الله تعالى قد يؤيد به دينه وفجوره على نفسه، فيجب الصبر عليه، وطاعته في غير إثم، ومنه جوزوا الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد مع جوره، وهذا قاله لما رأى في غزوة حنين رجلا يدعي الإسلام يقاتل شديدا" هذا من أهل النار "فجرح نفسه من شدة وجهه (2) فذكره والمراد بالفاجر: الفاسق إن كان الرجل مسلم حقيقة ،أو الكافر إن كان منافقاً، أي الإمام الجائر أو العالم الفاسق أو المجاهد في سبيل)الله (3)

<sup>(1) 1/ 134</sup>ح 136.

<sup>(2)</sup> كذا في الفيض!، ولعل الصواب: وجعه.

<sup>.1790~259/2(3)</sup> 

11- «خيركم قرني....» (المراد خير قرونكم فحُذف لدلالة الكلام عليه ورعاية لقوله: «ثـمَّ الـذين يلونهم» ثمَّ الذي يلونهم»، فإنْ قلتَ كان القياس يلونكم ثـمَّ الـذين يلـونكم؟، فـالجواب أنَّ الأول التفات، والثاني على الأُصل)(1).

12- «مثل المؤمن كمثل البيت الخرب في الظاهر فإنْ دخلته وجدته مونفاً» (، معجباً «ومثل الفاجر كمثل القبر المشرف المُجَصّص يعجب من رآه وجوفه ممتلئ نتناً »من أحسن تأمَّل هذا الخبر قطع بأنَّه مصيب في تمثيله محق في قوله، ومن دأبه الإنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمع مثل هذا التمثيل على أنَّه الحق الذي لا تمر الشبهة بساحته، والصواب الذي لا يحوم الخطأ حوله) (2).

المسألةالثالثة: عنايته بالتعريفات وبالفروق اللغوية.

قد أوتي المصطفى - الله المحكمة وكل كلمة من كلماته بحر من بحور علوم الحكمة (3). لذا فإنَّ من الضروري الوقوف عند كل كلمة من كلماته، ومعرفة لماذا عبر واختار هذه اللفظة دون غيرها. وتعريف الكلمات، وبيان ما تضمنته من معاني، ومدلولات، من الأمور المهمَّة، التي يجدر العناية بها، وذلك أنَّه لا يمكن فهم الشيء قبل تصوره، والتعريف هو بوابة فهم الكلمة، لذلك نرى العُلماء قد أولوا هذا الجانب عناية، فألفوا فيها مؤلفات عديدة. ومن هؤلاء العُلماء: المناويُّ – رحمه الله تعالى – حيث ألف كتاباً استحسنه العُلماء، واعتمدوا عليه، ونهلوا منه والكتاب هو: "التوقيف على مهاًت العريف" وكذلك نراهم قبل تعريف كلمة الصلاة مثلاً يقولون: الصلاة لغة كذا، ثمَّ يُبيِّنون معناها في لسان الشرع.

وانظر للمناويِّ عند شرحه لحديث: كان كلامه كلاما فصلا..... (أي فاصلاً بين الحق والباطل وآثره عليه؛ لأنَّه أبلغ، أو مفصولا عن الباطل، أو مصونا عنه، فليس في كلامه باطل أصلاً، أو محتصاً أو متميزاً في الدلالة على معناه. وحاصله: أنَّه بيَّنُ المعنى لا يلتبس على أحدٍ، بل يفهمه كل من سمعه من

4

<sup>(1) 497/3 (1)</sup> 

<sup>(2) 5/4/5(&</sup>lt;del>ح</del>514/5)

<sup>102/1(3)</sup> 

العرب وغيرهم لظهوره، وتفاصيل حروفه، وكلهاته، واقتداره لكهال فيصاحته على إينضاح الكلام، وتبيينه.... وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع دواوين لا تكاد تحصى)(1).

وبعد هذه المقدمة من بيان أهمية هذا الجانب، سأذكر بعض الأمثلة التي تُبيَّن اهتمام المناويِّ بهذا:

1- (والخُلق بالضم الطبع والسجية، وعرفاً: ملكة نفسانية تحمل على فعل الجميل، وتجنب القبيح، كذا ذكره البعض هنا! وليس بصواب، فإنَّه تفسير لمطلق الخُلُق بالخُلُق الحسن، وهو فاسد، وقد تكفَّل حجة الإسلام بتعريفه على طرف التهام فقال: الخُلُق هيئة للنفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر وروية، فإنْ كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سُميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً حسناً، وإنْ كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خُلُقاً سيئاً) (2).

2 - (e) والنسيان: ذهول ينتهي إلى زوال المدرك من القوة المدركة، والحافظة، وحيث يحتاج في حصوله إلى سبب جديد، والسهو ذهول عن المدركة بحيث لا ينتهي إلى زواله منها، بل يتنبه له بأدنى تنبيه)  $(e^{(a)})$ .  $(e^{(a)})$  أن الحرائيُّ: (هوالزلل عن الحق من غير تعمد، بل مع عزم الإصابة، أو ودّ أنْ لا يخطىء))  $(e^{(a)})$ .

4- (قال الزمخشريُّ : (الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علمه بها يخشى منه، ولهذا قطر العُلهاء بها، فقال: ﴿ إِنَّمَا كَنْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِه ٱلْعُلَمَــَوُّا الْهُ ) (5) (6) .

5 - (قال الراغبُ : ( والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة ينالها الإنسان في نفسه، وبدنه، ومُتَعَلِّقاته سُمِّيت به لحسنها. والسيئة تضادها، وهما من الألفاظ المشتركة، كالحيوان الواقع على أنواع

<sup>(1) 5 / 31</sup>ح 6498

<sup>120/1(2)</sup> 

<sup>51/1(3)</sup> 

<sup>227/1(4)</sup> 

<sup>215/1(5)</sup> 

<sup>(6)</sup> الآية رقم (28) من سورة فاطر.

مختلفة)<sup>(1)</sup>.

6 – (قال الحرانيُّ: (والعشرة بعدها الآحاد في أوله). وقال القاضي: (أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد). و"محا" أزال يُقال: محوته محوا، ومحيته محيا: وذلك بأنْ يمحوها من صحف الحفظة، وأفكارهم، عنه عشر سيئات جمع سيئة، أي قبيحة، شُمِّيت به لسوئها لصاحبها. والفرق بينها وبين الخطيئة أنَّا قد تقال فيها يقصد بالذات، والخطيئة تغلب فيها يقصد بالعرض لأنَّها من الخطأ ذكره القاضي.) (2)

7 (والفرق بين الخائن، والسارق أنَّ الخائن هو الذي خان فيها ائتمن عليه، وجعل تحت يده.
 والسارق من أخذ خفية من موضع، كان ممنوعا من توصله)<sup>(3)</sup>.

8 - (والفرق بينه وبين الجنون، أنَّ المجنون غرضه الذي يريده، ويقصده فاسد، أو يكون سلوكه إلى غرضه صحيحاً، وسلوكه إليه خطأ) (4).

9 – (قال ابن القيم: (والفرق بين المنافسة، والحسد أنَّ المنافسة المبادرة إلى الكهال الذي تشاهده في غيرك، لتنافسه فيه لتلحقه، أو تجاوزه فهو من شرف النفس، وعلو الهمة، وكبر القدر، والحسد خلق نفس ذميمة، وضعيفة ليس فيها حرص على الخير))(5).

10 - (والفرق بين الجنِّ والملائكة، وإنْ اشتركوا في الروحانية أنَّ الجنَّ غذاؤهم من الأجسام الطبيعية بخلاف الملائكة) (6).

11 - (قال ابن القيم: (والفرق بين التواضع، والمهانة أنَّ التواضع يتوالد من بين العلم بالله، وصفاته، ونعوت جلاله، ومحبته، وإجلاله، وبين معرفته بنفسه، ونقائصها، وعيوب علمه وآفاتها، فتولّد من

<sup>(1) 1/ 104</sup> و 273

<sup>104/1(2)</sup> 

<sup>468/1(3)</sup> 

<sup>531/1(4)</sup> 

<sup>123/3(5)</sup> 

<sup>365/3(6)</sup> 

ذلك خلق هو التواضع وانكسار القلب لله، وخفض جناح الذل، والرحمة للخلق. والمهانة الدناءة، والخسة، وبذل النفس، وابتذالها في نيل حظوظها، كتواضع الفاعل للمفعول به)) (1).

12 - (والفرق بين الطِّيَرة، والتَّطَيُّر، أنَّ النَّطيُّر الظنَّ السيئ بالقلب. والطيرة والفعل المترتب عليه) (2). 13 - (قالوا: (والفرق بين التسبيح، والتقديس، أنَّ التسبيح للأساء، والتقديس للآلاء، وكلاهما يؤدى إلى العظمة ) (3).

14 - (والفرق بين الحاجة، والخلة، والفقر، أنَّ الحاجة ما يهتم به الإنسان، وإنْ لم يبلغ حد النضرورة، بحيث لو لم يحصل لاختل أمره. والخلّة ما كان كذلك مأخوذ من الخلل، لكم ربها يبلغ حد الاضطرار، بحيث لو فقد لامتنع التَّيعيُّش. والفقر هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التَّعيُّش دونه، مأخوذ من الفِقار، كأنه كسر فقاره ولذلك فُسر الفقير بأنَّه الذي لا شيء له. ذكره القاضي) (4).

15 - (والفرق بين الاحتكار، والادخار، إنَّما كان لصلاح خاصة الماسك فهو ادخار. وما كان لغيره فهو احتكار. ذكره الحراليُّ) (5).

16 - «ادْرَأُوا» بكسر الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء ادفعوا" الحدود" أي إيجابها أنْ تنظروا وتبحثوا على يمنع من ذلك، جمع حدود، هو لغة: المنع، وعرفاً: عقوبة مقدرة على ذنب. (6).

17 - (قال الراغبُ: الفرق بين الخلق، والتخلق أنَّ التخلق معه استثقال، واكتساب، ويحتاج إلى بعث، وتنشيط من خارج. والخلق معه استخفاف، وارتياح، ولا يحتاج إلى بعث من خارج.

18 - «كان يعجبه الفأل الحسن، الكلمة الصالحة، يسمعها ويكره الطيرة.»

<sup>277/4(1)</sup> 

<sup>294/4(2)</sup> 

<sup>355/4(3)</sup> 

<sup>470/5(4)</sup> 

<sup>313/6(5)</sup> 

<sup>226/1(6)</sup> 

<sup>. 226 /1 (7)</sup> 

قال الحليميُّ: الفرق بينها أنَّ الطيرة هي سوء ظن بالله، من غير سبب ظاهر، يرجع إليه الظن)) (1). 19 - (وخرج بخشوع الإيهان، خشوع النِّفاق، والفرق بينها أنَّ الأول خشوع القلب لله، بالإجلال، والوقار، والمهابة، والحياء. والثاني يبدو على الجوارح تصنعاً، وتكلفاً، والقلب غير خاشع) (2) (3). المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.

للمناويِّ - رحمه الله - ذوق رفيع في حسن اختيار الشعر، وله اطلاع جيد على كتبه، وقد كان كلم حصلت مناسبة واستُحسن الاستشهاد بالشعر ذكر طرفاً من ذلك حسب المقام وهذا مثال يُبيِّن تذوّقه الأدبى للشعر:

إلى كم يكون العتب في كل ساعة ولم لا تملين القطيعة والهجرا رويدك إنَّ الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين فانتظر الدهرا

فإنْ قلتَ : لم قال : أقلي ولم يقل : لا تعتذري؟ قلتُ : لما أن ترك الاعتذار بالكلية غير لائق لما فيه من الاستهانة بشأن الصديق، وقلة المبالاة به، ومن ثمَّ قالت الحكماء : ترك الاعتذار دليل على قلة الاكتراث بالصديق، فأشار إلى أنَّ الأولى التوسط بين حالتي تركه وفعله (4).

1- إنَّ الطَّبيب لذو عقلٍ ومعرفةٍ ما دام في أجَل الإنسان تأخيرُ حتى إذا ما انْقَضَتْ أيام مدَّتِه حتى إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى ريب الزمان فإنَّه ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النَّجم تيها تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه

(1) 5/ 231ح 7101 .

<sup>..88/3(2)</sup> 

 $<sup>.\ 45\ /6\ ,526\ /5\ ,468\ /4\ ,365-209-123-88\ /3\ ,486-353\ /2\ ,531-511-172\ /1\ (3)</sup>$ 

<sup>73/2(4)</sup> 

<sup>256/2(5)</sup> 

وصب عليه الله سوط عذابه (1)

وعُوقب بالظلم الذي كان يقتفي

## 3 – قال نفطویه:

إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة فلا تغبطن المترفين فإنَّه و قال:

4- إذا القوت يأتى لك والصحة والأمن

5 - بقدر الكد تعطى ما تروم

6 - بقدر الكد تكتسب المعالى

7- بمن يثق الإنسان فيها ينوبه

قد صار هذا الناس إلا أُقلهم

8 - يا من تقاعد عن مكارم خلقه

من لم يهذب علمه أخلاقه

على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب

وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن(٤). ومن طلب العلا ليلا يقوم (4). ومن طلب العلاسهر الليالي (5). يغوص البحرَ من طلب اللآلي (6). ومن أين للحر الكريم صحابً ذئابا على أجسادهن ثيابُ<sup>(7)</sup>. ليس التفاخر بالعلوم الزاخره لم ينتفع بعـــلومه في الآخره (8).

366/2(1)

68/6(2)

68/6(3)

505/4(4)

505/4(5)

505/4(6)

71/2(7)

102/2(8)

## 9 - ولله در القائل:

لخصائص الأرواح لا للألسن (1)

سِرُّ الفصاحة كامن في المعدن

وقال : يا من أعرب فما أغرب، وعبَّر فما غبر، وأثار المغنى وما أنار المعنى، هل الجنان لمن أصلح الجَنان، أم لمن أتى بالإغراب في الإعراب.!

10 - وقال بعضهم:

لبست الصوف مرقوعاً وقلتا

فها الصوفي إلاً من تصفى

فقد طاب الرحيل إلى الجحيم (3). 11 - إذا احتاج الكريم إلى اللئيم

12 - وأنشد ابن الجوزى في "الصفوة":

لا تحسبن الموت موت البلاء

كلاهما موت ولكن ذا أشد

13 - لا تظلمن اذا ما كنت مقتدراً

تنام عيناك والمظلوم منتبة

14 - وقال بعضهم:

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله

وإذا السؤال مع النوال وزنته

أنا الصوفي ليس كما زعمتا من الآثام ويحك لو عقلتا (<sup>2)</sup>

وإنَّما الموت سؤال الرجال من ذاك لذل الســـؤال (4).

فالظلم مصدره يُفضي إلى الندم يدعو عليك وعين الله لم تنــم

عوضا ولو نال الغنى بسؤال رجح السؤال وخف كل نوال (5).

284/2(1)

27/3(2)

35/3(3)

.35/3(4)

 $<sup>-412-273-265-159-125-65/462 \</sup>cdot 3-407-313-187-124/417 \cdot 2-194-182-154-58/1(5)$ -58-5/4426-392-363-296-120-37/54065-383-481-333-175-157-105-20/51164 .419 - 213 - 288 - 187

بتقرير إيضاح لمشكل صورة أو إشكال أبدته نتيجة فكرة ولا تتركنَّ فالترك أقبح خلة (1). 15 - إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وعزو غريب النقل أو حل مقفل فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد

ومن عناية المناويِّ – رحمه الله – باللغة العربية استشهاده بالأمثال والحكم العربية، أثناء شرحه، وله ذوق رفيع في حسن الاختيار، فقد ذكر جملة وافرة منهما، فمن ذلك قوله:

1 - (ومن فوائد الكلام ما دار على ألسنة الأنام : (من غرس الطعام جني ثمرة السِّقام).

ومن الأمثال : (كُلْ قليلاً تعش طويلاً)، ومنها : (أقلل طعاماً، تحمد مناماً). ومنها :(كُلْ قصداً لا تبغي فصداً). ومنها:(البطنة تذهب الفطنة))(2).

2 - (ومن أمثالهم: (رب زائر يراوحك ويغاديك، وهو من يكادحك ويعاديك).

وما أحسن قول الصولي:

لما أخذت أمانا إلاَّ من الخلان) (3)

لو قيل لي خذ أماناً من أعظم الحدثان

4-( أمارة إدبار الإمارة كثرة الوباء وقلة العمارة) (4).

5 - (قرع باب اللئيم قلع ناب الكريم)<sup>(5)</sup>.

6 - (رب صدقة من بين فكيك خير من صدقة من بطن كفيك) 6.

المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.

متون الحديث تختلف وتتباين في ألفاظها ، فمنها ما هو ظاهر المعنى يفهمه كل سامع ومخاطب، وهو

<sup>438/1(1)</sup> 

<sup>293/1(2)</sup> 

<sup>181/1(3)</sup> 

<sup>31/3(4)</sup> 

<sup>35/3(5)</sup> 

<sup>-110-43/505.4-369-72/3.177-155-26/531.2-177-124-117-107/485.1/5(6)</sup> .406-367-357/287.6

الغالب في الحديث النبوي، ومنه ما هو غير ظاهر المنى ، وتتباين العقول في فهمه، وقد يعسر على المرء فهمه ؛ لذا اعتنى العلماء –رجهم الله – بهذا الجانب وألفوا فيه مؤلفات، وقد عرف النوويُّ في الغريب بأنَّه: (ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة ،بعيدة من الفهم، لقلة استعمالها ،وهو فنُّ مهمٌّ، والخوض فيه صعب فليتحر). (1)

وقال السيوطيُّ: (وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت وقد أكثر العلماء التصنيف فيه.) (2) قلتُ لهذا فقد كان المناويُّ مدركاً لهذا الأمر، فأولاه عنايةً كبيرةً في شرحه. فميَّا تعرض له من شرح للغريب:

1- ( أسعد الناس بشفاعتي ...) من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثله كأن المشفوع لـ ه كـان فـردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه والشفاعة: الضم إلى آخره معاونا له وأكثر ما يستعمل في انـضمام الأعلى إلى الأدنى)(3).

2 - (والبشارة الإخبار بخبر سار)<sup>(4)</sup>.

 $^{(5)}$  « إذا أراد الله أن يُوْتِغ . .  $^{(5)}$ 

(بضم التحتية وسكون الواو وكسر الفوقية وغين معجمة، عبداً أي يهلكه، والوتَغ محركا الهلاك، كيا في الصحاح، "لكن الذي رأيتُه في أصول صحيحة من "المعجم"، "ومعجم الزوائد"، «يَزِيغ» بزاي معجمة فمثناة تحت، ثمَّ رأيتُ نُسخة المصنف التي بخطه من هذا الكتاب المشروح «يزيغ» بزاي منقوطة، وهو مصلح بخطه على كشط، ومعنى يزيغ يميل عن الحق، ففي القاموس وغيره: أزاغه أماله، وزاغ يزيغ مال).

<sup>(1)</sup>تدريب الراوى 2/ 184

<sup>(2)</sup>المصدر السابق 2/ 185

<sup>507 /1(3)</sup> 

<sup>461/6(4)</sup> 

<sup>405~267/1(5)</sup> 

4- «إذا تغوَّلت لكم الغيلان...» (أي ظهرت، وتلونت بصور مختلفة قال في " الأذكار" (: جنس من الجن والشياطين وهم سحرتهم. ومعنى تغولت: تلونت وتراءت في صور) (1).

5 - (ومعنى «ضراء مضرة » الضر الذي لا يصبر عليه)<sup>(2)</sup>.

6 - «سلوا الله في الوسيلة » (المنزلة العلية « فإنّه لا يسألها في عبد مسلم في الدنيا إلاَّ كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة» ؛ إنمّا شُمّيت الوسيلة؛ لأنّها أقرب الدرجات إلى العرش، وأصل الوسيلة: القرب، فعيلة من وسل وإليه إذا تقرب إليه ومعنى الوسيلة الوصلة، ولهذا كانت أفضل الجنّة وأشرفها وأعظمها نورا) (3).

7 - (ومعنى « الساعي » الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين) (4).

8 - (ومعنى « تجأرون »ترفعون أصواتكم بالاستغاثة إلى الله تعالى) (5).

9— «أدنى أهل الجنّة منز لا الذي...» (هذا هو لفظ رواية أحمد وغيره، ولفظ الترمذي «إنّ أدنى أهل الجنّة» هو جُهينة وقيل :غيره «منزلة» أو حال بتأويله بناز لا، و «المنزلة» الدرجة، وأصل الدنو القرب في المكان، ثمّ أُستعير للخسة كما أُستعير البعد للشرف والرفعة، «الذي أي الرجل وعبّر باسم الموصول تفخيها له «ثمانون ألف خادم» من الذكور والإناث؛ فإنّ الخادم ينتاول الغلام والجارية كما صرح به أهل اللغة وهؤلاء الخدم من أولاد المشركين كما يدل عليه الحديث الآتي ويحتمل أنّ البعض منهم والبعض من الولدان والبعض من الحور وقضية الخبر الحصر في هذا العدد...) (6).

وأمًّا ضبط ألفاظ الحديث النَّبوي؛ فإنَّ ضبط ألفاظ الحديث النبوي من الأمور المُهمَّة، وذلك لأنَّ بعض الكلمات لا يدخلها القياس، وبخاصة الأسماء، وقد تقدم ما يتعلق بضبط الأسماء وبقي ضبط

<sup>(1) 1/ 318</sup> ح 529 .

<sup>.146/2(2)</sup> 

<sup>(3) 4/ 109</sup> ح 4704.

<sup>.134/4(4)</sup> 

<sup>.316/5(5)</sup> 

<sup>.324~232/1(6)</sup> 

الكلمات، والذي سأتحدث عنه إجمالاً:

أو لاً: وضبط المناويِّ - رحمه الله تعالى - للكلمة على أنواع وطرق مختلفة، فتارة يضبط المناويُّ - رحمه الله تعالى - الكلمة على أوزان الكلمات من عند نفسه وتارة يضبط الكلمات بالحروف، وفي هذا ظهور لشخصيته وعلمه.

ثانياً: كما أنَّه أحياناً يكون الضبط نقلاً عن غيره من العُلماء، وينسب ذلك لهم ولكتبهم.

ثالثاً: وهو وأنْ نقل عن غيره فإنه يتعقب من ثبت خطأه.

رابعاً:وفي كثير من الأحيان ينقل ضبط السيوطيِّ – رحمه الله – وهذا من الأدلة الكثيرة على عنايته بتراث المصنف، وكتبه، وآرائه، وقد تقدم شيء من ذلك.

خامساً: وإذا تكرر للسيوطي في الحديث الواحد ضبطٌ وتقيُّد لأكثر من كلمة فإنه يـذكر اسم المصنف باسمه الظاهر أو بالمضمر في كل مرة ليدفع توهم أنَّ الضبط الثاني لغيره.

سادساً: ومن ضبطه للألفاظ عنايته ببيان اللفظ المعتمد من نُسخ الجامع وبين خطأ النُّساخ.

سابعاً:وتارة لا يجزم بالتصحيف.

ثامناً: وهو وإنْ نقل عن السيوطيِّ - رحمه الله - فإذا ثبت أنَّ ما ضبطه السيوطيُ - رحمه الله تعالى - خطأ فإنه لا يتابعه عليه.

أولاً: - وضبط المناويِّ - رحمه الله تعالى - للكلمة على أنواع وطرق مختلفة.

النوع الأول: يضبط المناويُّ - رحمه الله تعالى - الكلمة على أوزان الكلمات من عند نفسه، وفي هذا ظهور لشخصيته وعلمه، فمن تلك الأمثلة:

1- « اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما أحدهما عبد أبق» (كفَعَل، أي : هرب، ويجوز كونه بوزن فَاعِل، أي : هارب من مواليه) (1) .

2- «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب... » -2

<sup>.164 &</sup>lt;del>-</del> 150 /1 (1)

<sup>(2) 1/ 372</sup>ح66.

(باللهِ بوزن أفعال، جمع إرب بكسر فسكون).

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  من أعظم الفِّرى..  $^{(1)}$ 

(بوزن الشِّرى، أي : أكذب الكذبات الشنيعة، إذ الفرية الكذبة العظيمة، وجمعه فِرى، كمِرية ومِرى مقصور وممدود.)

- 4-« الأمانة غِني» ( بوزن رضي) (-2).
- 5- الأناة  $^{(3)}$  (بوزن قناة، أي التأني من الله تعالى.)
- 6- «العُمرى جائزة لمن أعمرها والرُّقبى ... » (بوزن العمرى، مأخوذة من الرقوب؛ لأنَّ كلا منها يرقب موت صاحبه) (4).
  - 7- « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف.... ». (5).

(أي مجاوزة حد "ولا مخيلة" كعظيمة بمعنى الخيلاء وهو التكبر، وقيل: بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر، أي: بلا عجب ولا كبر.)

1 – «مُرُوا» (بضمتين (6) ، بوزن كُلُوا، بغير همز تخفيفاً. وفي رواية للبخاري : (مُري) بوزن كُلِي خطابــا لعائشة.)

 $^{(8)}$  (ه نهى عن الرُّقى»  $^{(7)}$ ، (بوزن العُلَى، جمع رُقية، بالضم، يُقال : رقاه أي عوذه)  $^{(8)}$ .

النوع الثاني: وتارة يضبط الكلمات بالحروف فمن ذلك:

<sup>.2478 - 534/2(1)</sup> 

<sup>.3080~182/3(2)</sup> 

<sup>.3088 - 184 / 3 (3)</sup> 

<sup>(4) 4/ 393</sup>ح 5731.

<sup>.46/5(5)</sup> 

<sup>.521/5(6)</sup> 

<sup>.314/6(7)</sup> 

<sup>.441-374/25966/49965/46464-375-355-184-182/53463-434/6762/1(8)</sup> 

1- «اللهمَّ طهِّر قلبي من النفاق... ». (أي : من إظهار خلاف ما في الباطن، وهذا قاله تعليهاً لغيره كيف يدعو" وعملي من الرياء» بمثناة تحتية، أي : حبّ اطلاع النَّاس على عملي." ولساني من الكذب» ونحوه من الغيبة والنميمة.)

3- «إنَّ الله ليتبع..... » (بمثناة تحتية فمثناة فوقية فباء موحدة، أي : يطالب، كذا رأيتُه مضبوطا بالقلم في نُسخ هذا الجامع، لكن في تأليف للزينِ العراقيِّ مضبوطا بالقلم في ينفع بمثناة تحتية فنون ففاء من النفع، ومثله في " الحلية" لأبي نُعيم و "الميزان"، ثمَّ رأيتُ نُسخة المصنف التي بخطه من هذا الجامع ينفع »بنون وفاء مبينة مضبوطة، وحينئذ فمعناه : ينفع العبد بالذنب الذي يذنبه) (3).

4- «بادروا بالأعمال سبعا...» (. أي: سابقوا وقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة ،واهتموا بها قبل حلولها" في رواية «هل ينظرون..." بمثناة تحتية بخطه «إلاَّ فقرا مُنسياً» بفتح أوله أي نسيتموه ثمَّ يأتيكم فجأة أو غنى مطغياً )(4).

5 - «ثلاثون خلافة نبوة.... » (أي من السنين خلافة نبوة بالإضافة ... ) (5).

6 - «ثمانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة: السَّقارون... »

(بسين أو صاد مهلتين وقاف مشددة، وهم الكذابون، وفسره في خبر آخر « بأنّهم نشء يكون في آخر الزمان تحيتهم إذا التقوا التلاعن » وإليه يميل كلام أهل اللغة. « والخيّالون » بخاء معجمة وشد التحتية، وهم المستكبرون « والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في الإسلام في صدورهم »أي قلوبهم «فإذا رأوهم ولقوهم تَخَلَّقُوا لهم» بمثناة فوقية، وخاء معجمة مفتوحتين، ولام مفتوحة شديدة، وقاف

<sup>(1) 2/ 143</sup>ح 1529.

<sup>.1638 (2) 192/2 (2)</sup> 

<sup>.1801</sup> ح 264 /2 (3)

<sup>(4) 3 / 3 (1</sup> ح 3 1 2 1 3 .

<sup>(5) 3 / 3 (5</sup> ح 3 5 5 8 ح

: أي أظهروا من خلقهم خلاف ما في طويتهم)(1).

-7 «كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثا..... »

«كان» قال الكرماني: قال الأصوليون: مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار، «إذا تكلم بكلمة» أي بجملة مفيدة «أعادها ثلاثاً من المرات، وبين المراد بقوله: «حتى تفهم» وفي رواية: للبخاري: «ليفهم» بمثناة تحتية مضمومة وبكسر الهاء، وفي رواية له بفتحها عنه، أي لتحفظ وتنقل عنه (٤)، (٤). قلتُ: وفي كلا النوعين من الضبط دقةٌ بالغةٌ، وعنايةٌ فائقةٌ بمتون السنة النبوية والحفاظ على سلامة ألفاظها من الخلل والخطأ في النطق.

ثانياً - كما أنَّه أحياناً يكون الضبط نقلاً عن غيره من العُلماء، وينسب ذلك لهم ولكتبهم، فمن ذلك:

1 – « والمؤمن يُسأل سبعاً، والمنافق أربعين صباحا فيقال له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنتُ أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت » (بفتح الراء « ولا تليت » من الدراية والتلاوة، أصله: تلوت أبدلت الواوياء لمزاوجة دريت، ومجموع ذلك دعاء عليه، أي لا كنتَ دارياً ولا تالياً أو إخبار له، أي: لا علمتَ بنفسك بالاستدلال، ولا اتبعتَ العُلماء بالتقليد فيها يقولون. ذكره ابن بطال وغيره. وقال الخطابي: ( هكذا يرويه المحدثون، وهو غلط، وصوابه: أتليت، بوزن أفعلت، من قولك أي ما أتلوته أي ما استطعته). « ثمّ يُضرب» بالبناء للمجهول، يعني يضربه الملكان اللذان يليان فتنته « بمطراق » في رواية بمطرقة بمسر الميم، أي بمرزبة ( أ ).

2 - « إِنَّ أُحداً جبل يجبنا ونحبه، وهو على تُرعة من تُرع الجنَّة.... » (٠).

<sup>(1) 3 / 3 3 3 – 3 3</sup> **7** 3 (1)

<sup>(2) 5/113</sup>ح6616.

<sup>.4-354-95/4.401-279-249-195/387.3-288-174-63-45-/14/.420-419-315-311/1(3)
.415/410.6-361-346-272-201-181/396</sup> 

<sup>.374/2(4)</sup> 

<sup>(5) 2/177</sup>ح2171.

ثالثاً - وهو وإنْ نقل عن غيره فإنه يتعقب من ثبت خطأه من العُلماء، فليس علمه مجرد النقل:

1- « آية الإيهان حب الأنصار .... » (وقوله : (آية) بهمزة ممدودة ومثناة تحتية مفتوحة وتاء تأنيث والإيهان مجرور بالإضافة. قال ابن حجر : هذا هو المعتمد في جميع الروايات، وقول العكبري بهمزة مكسورة ونون مشدد وهاء والإيهان بالرفع تصحيف فاحش)().

رابعاً - وفي كثيرٍ من الأحيان ينقل ضبط السيوطيِّ ،وهذا من الأدلة الكثيرة على عنايته بتراث المصنف وكتبه آرائه، وإليك بعض الأمثلة في هذا المقام:

- 1- « اجتنبوا التكبر...» (2) ( بمثناة فوقية قبل الكاف بخط المؤلف، فما في بعض النُسخ من إسقاطها من تحريف النُساخ، وهو تعظيم المرء نفسه...)
- 2- « إذا قُمت في صلاتك فصل صلاة مودع »(أ)،... « ولا تكلم »( بحذف إحدى التاءين تخفيفا « بكلام تعتذر » بمثناة فوقية، أوله بضبط المصنف منه أي لا تتكلم بشيء يوجب أنَّ يطلب من غيرك رفع اللوم عنه بسببه.)
- 3 « عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنَّها ترفعان » (بمثناة فوقية مضمومة بضبط المصنف مع المكتوبة) (٠٠).
  - 4- « النضحك ضحكان : ضحك يجبه الله، وضحك يمقته الله، فأمَّا النضحك الذي يجبه الله فالرجل... وأمَّا الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء والباطل » فالرجل... وأمَّا الضحك الذي يمقت الله تعالى عليه فالرجل يتكلم بالكلمة الجفاء والباطل » والمناه تعتبة فيها تفتح في الأول وتضم في الثاني بنضبط المصنف...). (أ).

<sup>(1) 1/ 26</sup>ح 24.

<sup>.174</sup> م 154 /1 (2)

<sup>(3) 1/ 419</sup> ح 802 .

<sup>307/4(4)</sup> ع307/4

<sup>(5) 4/ 259</sup>ح5.5232

5 - « لا تغبطن فاجرا بنعمة إنَّ له عند الله قاتلا » (بمثناة فوقية بضبط المصنف) « لا يموت »(١).

خامساً - وإذا تكرر للسيوطيِّ في الحديث الواحد ضبطُّ وتقيَّد لأكثر من كلمة فإنَّه يذكر السيوطيَّ - رحمه الله تعالى - باسمه الظاهر في كل مرة ليدفع توهم أنَّ الضبط الثاني لغيره.

1 - « فضل الشاب العابد الذي تعبد... » (بمثناة فوقية بخط المصنف « في » حال « صباه » ومظنة صبوته « على الشيخ الذي تعبد » بمثناة فوقية بضبطه « بعد ما كبُرت سنه كفضل الأنبياء المرسلين على سائر الناس » لأنّه لما قهر)(2).

سادساً - ومن ضبطه للألفاظ عنايته ببيان اللفظ المعتمد من نُسخ الجامع وبين خطأ النُساخ:

1- « اتبعوا » ( بتقديم المثناة الفوقية ، أمر بالاتباع « العُلماء » العاملين ، يعني اهتدوا بهديهم واقتدوا بقولهم وفعلهم ، وما ذُكر من أنَّ الرواية (اتبعوا) بعين مهملة ، هو ما وقفتُ عليه في أصول قديمة من "الفردوس" مصححة بخط الحافظ ابن حجر ، ورأيت في نُسخ من هذا الكتاب « ابتغوا » بالغين المعجمة ، وهو تصحيف من النُساخ ) ( أ ) .

2- « أربع أُعطيهن فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة : لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوناً في نفسها وماله »

« وزوجة لا تبغيه خَوْنا » (أي لا تطلب خيانةً، وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو، أنَّ يأتمن الإنسان، فلا ينصح، وفي بعض النُسخ حوبا بحاء مهملة مضمومة، أي : إثها، وهو تصحيف ( ) .

3- « أرقاؤكم أخوانكم » (أي هم إخوانكم ... وما ذُكر من أنَّ الرواية (غلبكم) (وغلبهن) بغين معجمة وموحدة تحتية فيهما هو ما في خط المؤلف وغيره، فما في نُسخ من أنَّه بمهملة تصحيف وإنْ كان معناه صحيحاً لكن خلاف الرواية)(١).

<sup>(1) 4/13 (1)</sup> ج9834 و.

<sup>(2) 4/4 (31 4</sup>ح 31 43)

<sup>(3) 1/ 106</sup>ح94.

<sup>(4) 1/ 655</sup>ح 618.

4- «إذا قام العبد في صلاته ذُرُّ... » (بضم المعجمة وتشديد الراء فهو مبني للمفعول أو ذر الله، أو الملك بأمره، بناؤه للفاعل بفتح الذال والفاعل معروف « البر » بكسر الموحدة أي ألقى الإحسان « على رأسه » ونشره عليه، ويستمر ذلك « حتى يركع فإذا ركع علته » بمثناة فوقية وما في نُسخ عليه بمثناة تحتية تصحيف. « رحمة الله » أي نزلت عليه وغمرته ويستمر ذلك « حتى يسجد والساجد يسجد على قدمي الله تعالى » استعارة عثيلية) ( $^{\circ}$ ).

5- « فرخ الزنا » بخاء معجمة بضبط المصنف، وفي بعض النسخ فرج بالجيم وهو تصحيف().

## سابعاً - وتارة لا يجزم بالتصحيف:

1- « المعتدي » (وفي رواية للقضاعي « المتعدي » ولعله تصحيف « في الصدقة » بأن يعطيها غير مستحقها، أو لكون الآخذ يتواضع له أو يخدمه أو يثني عليه « كهانعها » في بقائها في ذمته، أفي أنَّه لا ثواب له؛ لأنَّه لام يخرجها مخلصاً لله، أو معناه: أنَّ العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب، والمانع الذي يمنع أداء الواجب().

ثامناً - وهو وإنْ نقل عن السيوطيِّ - رحمه الله تعالى - فإذا ثبت أنَّ ما ضبطه السيوطيُّ - رحمه الله تعالى - خطأ فإنَّه لا يتابعه عليه.

كان يقول للخادم: « ألك حاجة » حم عن رجل، ثمَّ اعلم أنَّ قول المصنف عن رجل من تصرفه، والذي في "مسند" أحمد عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم، عن خادم النبي رجل أو امرأة كذا قال! فأبدله المُصنَّف برجل فوهم، بل لو لم يقل: رجل أو امرأة كان قول المُصنَّف رجل خطأ؛ لأنَّ الخادم يطلق على الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد من أهل اللغة)().

<sup>(1) 477/1(1)</sup> 

<sup>.787</sup> م 414 / 1 (2)

<sup>.5846~428/4(3)</sup> 

<sup>(4) 6/273</sup>ح9.1921.

<sup>.180/5(5)</sup> 

المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.

لا يخفى أهمية هذا النوع من مصطلح الحديث وعلاقته الضرورية، والحاجةُ الماسةُ إليه في فهم الحديث؛ لذا كانت عناية المناويِّ – رحمه الله تعالى – به كبيرة، وله في ذلك طرق منها ما يكون ذكر سبب ورود الحديث من نقله هو وبحثه، دون أنَّ يعزوه لأحد، ومنها ما يعزوه لغيره، وهذا النوع من التأليف المصنفات فيه قليلة، ومن أشهرها كتاب السيوطيِّ – رحمه الله تعالى – ، وهو مطبوع، لكن عدد الأحاديث فيه قليلة، ويعتبر كتاب "فيض القدير" أو بالأصح" الجامع الصغير"، أصله الكبير كتابا حافلاً في هذا الباب، والأمثلة كثيرة لكني سأقتصر على بعضها مما يعطي صورة واضحة عن هذا الجانب فمن ذلك:

1 - « إنَّما جزاء السلف... » (أي القرض « الحمد والوفاء » أي حمد المقترض للمقرض والثناء عليه وأداء حقه له عن عبد الله بن أي ربيعة المخزومي قال: استسلف النبيُّ منِّي حين غزا حُنيناً أربعين ألفا، فجاءه مال فقضاها، وقال: « بارك الله في أهلك ومالك » ثمَّ ذكره) (١٩٠٥).

2 - عن ابنِ عمرو بن العاص قال : هاجرتُ إلى رسول الله - الله عنه صفح أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف في وجهه الغضب، فذكره. وفي رواية للترمذي : خرج رسول الله - الله عنه - ونحن نتنازع في القدر، فغضب، حتى كأنَّما فقيء في وجهه حبُّ الرُّمان مُحمرةً من الغضب، فقال : « أبهذا أُمرتم، أم بهذا أُرسلتُ إليكم؟ » ثمَّ ذكره (نووا).

3 - « أحب أهلى إلى فاطمة »

(وهذا قاله حين سأله عليٌّ والعباس يا رسول الله أي أهلك أحب إليك؟) (١٠٥٠).

4- « اللهم لك الحمد شكرا » (على نعمائك التي لا تتناهى « ولك المنُّ فضلا » أي زيادة، وهذا قاله حين بعث بعثا من الأنصار، وقال : « إن سلمهم الله وغنمهم فإنَّ لله عليَّ في ذلك شكرا » فلم يلبثوا أنْ جاؤوا، وغنموا، وسَلِموا، فقيل له سمعناك تقول : « إنْ سلَّمهم الله وأغنمهم فلله عليَّ شكر » قال : قد فعلتُ، قلتُ: اللهمَّ لك الحمد » إلى آخره ) ( و و و الله عليَّ شكر » قال : قد فعلتُ، قلتُ : اللهمَّ لك الحمد » إلى آخره ) ( و و و الله عليَّ شكر » قال : قد فعلتُ، قلتُ : اللهمَّ لك الحمد » إلى آخره ) ( و و و الله عليً شكر » قال : قد فعلتُ ، قلتُ : اللهمَّ لك الحمد » إلى آخره ) ( و و و الله عليً شكر » قال نه فعلتُ ، قلتُ اللهمَّ لك الحمد » إلى آخره ) ( و و و الله و

5 - « إِنَّ قضي الله تعالى لَيَكُونَنَّ، وإِنْ عزل »

<sup>.2588</sup> ح 573 / 2 (1392)

<sup>. 2604 5 / 3 (1393)</sup> 

<sup>.203 /1 (1394)</sup> 

<sup>.1522</sup> م 140 /2 (1395)

(وهذا قاله لمن سأله عن العزل، يعني فلا فائدة للعزل ولا لعدمه كما سبق تقريره)( ٥٠٠١).

6- « انظري أين أنت منه فإنها هو جَنَّتُك... »

وهذا قاله للتي جاءت تسأله عن شيء فقال : « أذات زوج أنت؟ » قالت : نعم، قال: « كيف أنت منه » قالت : لا آلوه إلا ما عجزت عنه فذكره (١٩٠٠).

7 - « عفو الله أكبر من ذنوبك »

8 - « ليس منا من خصى أو اختصى... »

وهذا قاله لعثمان بن مظعون حين قال له: يا رسول الله، إنّي رجل تشق عليّ العُزوبة، فأذن لي في الاختصاء.... فذكره. ثمّ أرشده إلى ما يحصل المقصود من كسر الشهوة بقوله: « ولكن » إذا أردت تسكين شهوة الجماع « صُم » أي أكثر الصوم، « ووفّر شعر جسدك » فإنّ ذلك يضعف الميل إلى النّساء ( (۱۵۰۰ ).

المطلب الخامس:ذكره لما يستفاد من الحديث.

إنَّ استخراج الفوائد واستنباط الأحكام، واستلهام العبر والعظات من الأحاديث النبوية الشريفة من أهمَّ ما ينبغي أنْ يعتنيَ طالب العلم به؛ وذلك؛ لأنَّ هذا الأمر هو المقصود من ذكر الأحاديث؛ لهذا فإنَّ المناويَّ –رحمه الله- اعتنى بهـذا الجانـب أثنـاء شم حه

1 - « اتبعوا العُلماء فإنَّهم سُرُّج...»

(وأشار بالترغيب في اتباع العُلماء إلى الترهيب من مصادقة الجهلاء وفيه :دليل على شرف العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله وأنَّ من أوتيكه فقد أُوتي خيراً كثيراً إنْ صحبه عمل وإلاَّ فقد ضل سعي صاحبه وبطل.) (١٠٥٠)

<sup>(1396) 3 / 3 (1396</sup> 

<sup>(1397) 3 / 60</sup>ح 2744.

<sup>.5438 (1398) 4/ 318</sup> ح

<sup>.4683 (1399) 5 (1399</sup> 

<sup>94</sup> ح 91 / 107 ح 94

2 - «أقِلُّوا الدخول على الأغنياء...»

(وفي الحديث: ندبُ التقليل من الدنيا والاكتفاء بالقليل كما كان عليه السلف ومن مفاسد مخالطة الأغنياء الاستكثارُ من الدنيا والتشبه بهم في جمع الحطام والاشتغال بذلك عن عبادة الرب المالك)(١٩٥١)

3 - «إنَّ أحدكم إذا كان في صلاته فإنَّه يناجي ربّه...».

وفي الحديث: إشارة إلى أنَّ قلب المصلي ينبغي كونه فارغا من غير ذكر اللهُ وفيه جواز الفعل القليل في الصلاة وطهارة البصاق (١٠٥٠)

4- «إنَّ للشَّيطان كُحْلا ولَعُوقًا ونَشُوقًا...»

(وفي الحديث: إشعار بأنَّ لزوم الذكر يطرد الشيطان ويجلو مرآة القلب وينوّر البصيرة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيِفُمِّنَ السَّمِي اللَّهَيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ (١٩٠١)(١٩٠١)

5-« كان إذا هاجت ريح اسقبلها بوجهه... »

( وفي الحديث: الحث على الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. )(١٥٥٥)

6- «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحبّب تُم أنْ تزْدادو فاقة وحاجة».

(وفي الحديث: وما قبله وبعده إشعارٌ بأنَّ إفشاء سِرُّ الربوبية قبيحٌ إذ لو جاز إفشاء كل سِرُّ لذكر لهم ما ادخر أول ذكَرهم حتى يبكون ولا يضحكون أوفيه: تفضيل الفقر على الغنى، قالوا: (بشَّرْ الفقراء الصابرين بها لم يُبشَّر به الأغنياء المؤمنين ،وكفى به فضلاً)) (١٠٥٠)

7 - «ليس بحكيم من لم يعاشِر بالمعروف...»

73 /2 (1401) ع 1360

(1402) ح 2178

498/2(1403) 498/ح2382

(1404) الآية 201 من سورة الأعراف.

(1405) 5 / 165 ح 6815

(1406) 5/ 317 ح 7441

(وفي الحديث: أعظم حث على المداراة وحسن الصحبة أوقد تطابقت على ذلك الملل والنحل وتواصوا به حتى من أنكروا المعاد وحشر الأجساد) (١٩٥٠)

8- «ليَنتَهِيَنَّ أقوام عن رفع أبصارهم...»

(وفي الحديث وما قبله: النَّهي الأكيدُأ والوعيد الشديدُأ وحملوه على الكراهة دون الحرمة للإجماع على عدمها وأمَّا الرفع إلى السماء في غير الصلاة في نحو الدعاء فجوَّزه الأكثر؛ لأنَّ السماء قبلة الدعاء للداعين والكعبة قبلة المصلين .) (١٠٥٠)

9- «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليمَّ فأدخل أُصبعه فيه فما خرج منه فهو من الدُّنيا».

(وفي الحديث: نصٌ على تفضيل الآخرة على الدنيا وما فيها مطلقاً وردٌ على من قال: إنَّ ما فيها من العبادة أفضل لمَّا في الآخرة من النعيم؛ لأنَّه حظ العبد بها لا نسبة في الدنيا إليه لانكشاف الغطاء هناك ومصير معرفة الله التي هي أصل كل علم عياناً واعلم أنَّ المثل إنَّها يضرب عن غائب بحاضر يشبهه من بعض وجوهه أو معظمها ،وما لا مشابه له مُنِعَ فيه من ضرب المثل ومثل الدنيا بالذي يعلق بالأصبع من البحر تقريباً للعوام في احتقار الدنيا وإلاَّ فالدنيا كلها في جنب الجنَّة ودوامها أقل؛ لأنَّ البَحْر يفني بالقَطَرات والجنَّة لا تبيدُ ولا يفني نعيمُها بل يزيد للواحد من العبيدا فكيف بجميع أهل التوحيد.) ((١٥٠٠) عالى المنا الذي يعطي من سعة بأعظم أجرا من الذي يقبل إذا كان محتاجا» أي بأجزل أجراً من الذي يقبل من حاجة أبأن كان عاجزاً غير مكتسباً وخاف هلاكما أو ضياع من يعوله فإنَّه حينئذ مأجور على القبول أبل والسؤال ،ولا يربو أجر المعطي على أجر المعطي والسؤال ينقسم إلى الأحكام الخمسة قالمه الزين العراقيُّ.) (١٠١٠)

11- « إنِّي لأعطي رجالاً »

(وفيه: جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور أومراجعة المشفوع إليه أإذا لم يؤد إلى مفسدة والأمر بالتثبت أو أنَّ المشفوع إليه لا يعاب إذا ردّ الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة وأنَّه ينبغي أنْ يعتذر للشافع ويبين له عذره في ردها وأنَّه لا يقطع بالجنَّة لأحد على التعيين إلاَّ من ثبت فيه نصٌ أكالعشرون أو أنَّ الإقرار باللسان لا ينفع إلاَّ إذا اقترن به اعتقاد بالقلب ) (١١١١)

<sup>(1407) 5 / 363</sup>ح75

<sup>(1408) 5/ 398</sup> ح 7735

<sup>7763</sup> ح405 / 5 (1409)

<sup>7764</sup> ح 405 /5 (1410)

<sup>(1411) 4/3 (1411) 2630</sup> 

المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.

مختلف الحديث هو أنْ يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهراً،ومن العُلماء من يرى التفريق بين مختلف الحديث، وبين مشكله، ومنهم من يرى التساوي بينهما ، ولستُ بصدد البحث فيه ، وقد سرتُ على القول الثالث.

ويُعتبر مختلف الحديث أحد أهم الركائز المهمّة، والتي كثيراً ما يتعرض لها الشُّراح أثناء شرحهم الحديث، وبمقدرة العالم على التوفيق بين ما ظاهره التعارض، يظهر فهم العالم، ومدى سعة اطلاعه على مختلف الكتب، من شروح كتب الحديث، وكتب الفقه، على اختلاف المذاهب، وكتب اللغة، ويظهر أيضاً نبوغ العالم وفهمه، فلا غرو أنْ نرى المؤلفات فيه قليلة جداً، والمناويُّ رحمه الله - قد أدلى بدلوه في هذا الميدان، وضرب بسهمه فيه.

قرَّر المناويُّ قاعدة عامة –وهي مهمَّة جداً– أنَّه لا يفهم ما يوجد من تعارض ظاهر بين النَّصوص ،أو ما يعتري بعض النصوص من غموض أنَّ في الدين إشكالاً.

قال في شرحه لحديث: «كل مشكل...» (أي كل حكم أشكل علينا لخفاء النّص فيه، أو لتعارض نصين، أو لعدم نص صريح ،ولم يقع على ذلك الحكم إجماع واجتهد فيه مجتهد ،ولم يظهر له شيء ،أو فُقِدَ المجتهد فه و حرام؛ لبقائه على إشكاله بالنسبة للعُلهاء وغيرهم، وليس في الدين إشكال عند الراسخين في العلم غالبا، لعلمهم الحكم في الحادثة بنص ،أو إجماع، أو قياس ،أو استصحاب،أو غير ذلك، فإذا تردد شيء بين الحل،والحرمة اجتهد فإنْ ظهر له الحكم بدليل غير خال عن تطرق الاحتمال فالورع العمل بالأحوط.) (1412)

وقد ذكر المناويُّ في شرحه للجامع الصغير جملةً من القواعد العامة والمهمَّة فمن ذلك أنَّه قال :(إنَّما يحتاج إلى الجمع بين حديثين إذا استويا صحة أو حسنا أو ضعفاً).

1- «إذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فليكفن في ثوب حبرة »

(وهذا قد يعارضه الأمر بالتكفين في البياض ؛ إنَّما يحتاج إلى الجمع بين حديثين إذا استويا صحة أو حسنا أو ضعفاً، وأحاديث البياض صحيحة ، وهذا الحديث ضعيف، أو حسن ، ودعوى النَّسخ يحتاج إلى ثبوت تأخر النَّاسخ.) (1413)

2- « لاصلاة بحضرة طعام» (نفيٌ بمعنى النَّهي ،أي لا يصلي أحدُّ بحضرة طعام، وورد بهذا اللفظ في صحيح ابن حبان « ولا وهو يدافعه الأخبثان» بمثلثة :البول، والغائط فتكره الصلاة تنزيهاً بحضرة طعام يتوق إليه، وبمدافعة الأخبثين أي أو أحدهما لما

31/5(1412)

323/1(1413)

في ذلك من اشتغال القلب به ،وذهاب كمال الخشوع ،فيؤخر ليأكل ويفرغ نفسه .. وأمَّا خبر « لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره »،فمعلولُ، وبفرض صحته يحمل على من لم يشغل قلبه بذلك جمعاً بين الدليلين، وأُلحق بحضور الطعام قرب حضوره والنفس تتوق إليه وبمدافعة الأخبثين ما في معناهما من كل ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كما ألحق بالغضب في خبر لا يقضي القاضى وهو غضبان.) (١١١٠)

3- «نهى عن الشرب من في السقاء...» ( لا يعارضه ما قبله وخبر الترمذيِّ أنَّه دعى بأداوة يوم أُحد فاختنث فمها ثم شرب منها، لأنَّ التعارض إنَّما يكون بين خبرين صحيحين، وخبر الباب صالح للاحتجاج به وأمَّا خبر الترمذيِّ فقال فيه الترمذيُّ نفسه (ليس إسناده بصحيح). وبفرض صحته فهو لبيان الجواز، أو لكونه في حال الضرورة عند الحرب، أو لفقد الإناء ،أو لكونه لم يتمكن من التفريغ فيه لشغله بأمر العدو، أو كان لعذر آخر اقتضاه المقام.) (١٤١٥)

4- « إنَّ من البيان لسحراً، وإنَّ من الشعر حكما » (أكد هنا وفيها مرَّ بأنَّ وفي بعض الروايات باللام أيضاً رداً على من أطلق كراهة الشعر ، فأشار إلى أنَّ الشعر حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل كلام ذو وجهين يختلف بحسب المقاصد، وأمَّا خبر الشعر « مزامير الشيطان» وخبر إنَّه جعل له كالقرآن فواهيان، وبعد الإغضاء عن ذلك محمول على ما كان من غير ذلك القبيل، أو على المجازفة والإفراط جمعاً بين الأدلة.) (١٩١٥)

5-« حج عن أبيك واعتمر»

(وفيه: تأكيد أمر الحج حتى المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن من يستنيب، وفيه وجوب العمرة، وأمَّا خبر جابر أنَّ النَّبي سئل عن العمرة أهى واجبة فقال: « لا ،وأنْ تعتمر خير لك » فضعيف.) (١٩١٦)

6 - «ما بين مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليه يوم وإنّه لكظيظ...» « إنّ ما تقرّر في هذا الخبر يعارضه خبر أبي هُريرة المتفق عليه إنّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنّة كما بين مكة وهجر» وفي لفظ «كما بين مكة وبصرى »وبين الخبر كما ترى بونٌ عظيم، إلاّ أنّ البعض حاول التوفيق بأنّ المذكور في هذا الخبر أوسع الأبواب، وهو الباب الأعظم، وما عداه هو المراد في خبر أبي هُريرة، وبأنّ الجنان درجات بعضها فوق بعض، فأبوابها كذلك فباب الجنّة العالية فوق باب الجنّة التي

<sup>9896~430/6(1414)</sup> 

<sup>316/6(1415)</sup> ع 397

<sup>(1416) 525</sup>ح2458

<sup>(1417) 3681</sup>ح3681

تحتها ،وكلما علت الجنَّة اتسعت ،فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنَّة فاختلاف الأخبار لاخـتلاف الأبـواب

. . .

قال ابنُ القيم وغيره: (اضطربت رواته فحهًاد بن سلمة ذكر عن الجُريري التقدير « بأربعين يوماً » ، وخالد ذكر عنه التقدير « بأربعين عاما » على طريقة دراج عن أبي الهيثم وقد سبق ضعفه، فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب والعلة حديث أبي هُريرة المتفق عليه ،على أنَّ حديث مُعاوية ليس التقدير فيه بظاهر الرفع ، ويحتمل أنَّه مدرج في الحديث أو موقوف.) إلى هنا كلامه. وبه يعرف أنَّه لا تعارض بينه وبين خبر أبي هُريرة لما ذكروه من أنَّ التعارض إنَّا يكون بين خبرين اتفقا صحة). (١١٥٠)

7- « فُضَّلت سورة الحج بأنَّ فيها سجدتين »

(وأمَّا خبر ابن عباس « لم يسجد رسول الله في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة » فناف وضعيف ،على أنَّ الـترك إنَّما ينا في الوجوب لا النَّدب ). (١١١٠)

8- « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أنْ يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»

(وأخذ بظاهره أحمد فحرم إزالة ذلك حتى يضحي، وخالفه الأئمة الثلاثة لخبر عائشة رضي الله عنها أنَّ المصطفى كان يجتنب ذلك وهو متواتر وأمَّا خبر أم سلمة هذا فقيل بوقفه.) (١٠٤٠٠)

ومن أساليبه في التوفيق بين مختلف الحديث أنَّه تارة يحمل الاختلاف بين الأحاديث على اختلاف السؤال ، والأحوال فمن ذلك قوله عند حديث:

1-«ليس في المال حق سوى الزكاة »

(يعني ليس فيه حق سواها بطريق الأصالة، وقد يعرض ما يوجب فيه حقاً، كوجود مضطر، فلا تناقض بينه وبين الخبر المار "إنَّ في المال حقا سوى الزكاة» لما تقرَّر أنَّ ذلك ناظر إلى الأصل، وذا ناظر إلى العوارض، وقد مرَّ غير مرة أنَّ جواب المصطفى قد يختلف ظاهراً باختلاف السؤال والأحوال، فزعم التناقض قصور، وكون علَّة الخبرين واحدة وسندهما واحد غير قادح عند التأمل، وأمَّا حديث أبي داود والنسائي " في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون من أعطاها فله أجره ومن منعها فأنا آخذها

<sup>763 434 /5(1418)</sup> 

<sup>5887 440 /4(1419)</sup> 

<sup>(1420) (1420</sup> ح 363

وشطر ماله» فأجيب عنه بأنَّه منسوخ) (١٩٤١).

ومن أساليبه في التوفيق بين مختلف الحديث: اللجوء للجمع بين ما ظاهرهما التعارض بين الأحاديث، كما أنَّه يرجح مع ذكره للجمع.

1-« توضأوا مما مست النار »

(وأخذ بظاهره جماعة من الصحب والتابعين، وقال الجمهور: منسوخ بخبر أبي داود عن جابر «كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء منه» لكن عورض بخبر ابن عبد البر وغيره عن عائشة رضي الله عنها" كان آخر الأمرين الوضوء منه »ويجاب بأنَّ حديث أبي داود أصح ،وبفرض عدم النَّسخ فالمراد الوضوء اللغوي جمعاً بين الأدلة، وهو غسل اليد والفم من الزُّهومة.

قال البيضاويُّ: (الوضوء في أصل اللغة غسل بعض الأعضاء وتنظيفه من الوضاءة بمعنى النَّظافة، والشرع نقله إلى الفعل المخصوص. وقد جاء هنا على أصله والمراد فيه، وفي نظائره غسل اليدين لإزالة الزهومة جمعاً بين الأخبار). وحمله بعضهم على المعنى الشرعي، وزعم أنَّه منسوخ بحديث ابن عباس أنَّه لا وضوء من ذلك وهو إنَّما يتجه لو علم تاريخها وتقدم الأول، لا يقال: ابنُ عباس متأخر الصحبة فيكون حديثه ناسخاً، لأنَّا نقول تأخر الصحبة وحده لا يقتضي تأخر الحديث ، نعم لو كانت صحبتُه بعد موت الأخر ،أو غيبته دل ذلك على تأخره ، أمَّا لو اجتمعا عند الرسول فلا ، لجواز أنْ يسمع الأقدم صحبة من بعد ساعه اه) (1222)

2- ما حُبست الشمس على بشر قط»

(يعارضه ما في السير أنَّ المصطفى لما أخبر قريشاً بالإسراء أنَّه رأى عيرهم تقدم مع شروق الشمس فدعا الله فحُبست حتى قدمت، وهذا منقطع لكن في "الأوسط" للطبراني عن جابر" أنَّ المصطفى أمر الشمس فتأخرت ساعةً من نهار" وسنده حسن، ويجمع بأنَّ الحصر على الماضي للأنبياء قبل نبيناً، وليس فيه أنَّها لا تحبس بعده.) (1423)

 $^{8}$  -  $^{8}$  الأرض لتعج إلى الله من الذين يلبسون الصوف رياءً»

(ولذلك كره مالكٌ كما قال ابنُ بطال: لبس الصوف لمن وجد غيره من الشهرة بالزهد؛ لأنَّ إخفاء العمل أولى، قال: ولم ينحصر التواضع في لبسه ،بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه، لكن يأتي في إخبار الترغيب في لبسه أي" إذا خلا عن الرياء واقترن بـه

<sup>7641</sup>ح375 / 5(1421)

<sup>(1422) / 275</sup>ح3383

<sup>7889</sup>ح440 /5(1423)

قصد صالح ، وبه يرتفع التعارض، ويحصل الجمع والحديث المشروح فيها اقترن برياء، أو جعله مصيدة للحُطام، أو طريقاً للتوقير والإعظام، أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة.) (١٤٠٠)

4-«إِنَّ أَبرَّ البرَّ أَنْ يصل الرجل أهل برَّ أبيه »

(وإنَّما كان هذا أبرَّ البرَّ لاقتضائه الترحم والثناء على أبيه، فيصل لروحه راحة بعد زوال المشاهدة المستوجبة للحياة؛ وذلك أشد من بره له في حياته ،وكذا بعد غيبته؛ فإنّه إذا لم يظهر له شيء يوجب ترك المودة فكأنّه حاضر، فيبقى وُدَّه كما كمان، وكذا بعد المعاداة رجاء عود المودّة، وزوال الوحشة. وإطلاق التولية على جميع هذه الأشياء إمّا حقيقة فيكون من عموم المشترك، أو من التواطىء أو بعضها فيكون من الجمع بين الحقيقة والمجاز، ونبّه بالأب على بقية الأصول، وقياس تقديم الشارع الأم في البركون وصل أهل وُدّها أقدم وأهم ،ومن البيّن أنَّ الكلام في أصل مسلم، أمّا غيره فيظهر أنّه أجنبي من هذا المقام ...) (ووجه)

كما أنَّه يرد على بعض الجموع التي لا يراها مستحسنة؛ لأنَّها لا يعضدها شاهد من نقل ،ولا مناسبة من عقل.

1-«إنَّ للمؤمن في الجنَّة لخيمة ....طولها ستون ميلاً...»

"طولها ستون ميلاً" (أي في السياء وفي رواية "عرضها ثلاثون ميلاً "ولا معارضة إذ عرضها في مساحة أرضها وطولها في العلو نعم ورد طولها ثلاثون ميلاً وحينئذ يمكن الجمع بأنَّ ارتفاع تلك الخيمة باعتبار درجات صاحبها" للمؤمن فيها أهلون "أي زوجات من نساء الدنيا والحور" يطوف عليهنَّ المؤمن" أي لجياعهنَّ وما هنالك فلا يرى بعضهنَّ بعضاً "أي من سعة الخيمة وعظمها، ثمَّ إنَّ ما ذكر من كون تلك الخيمة في النفاسة والصفاء كاللؤلؤة لا أنَّها منه حقيقة فهو من قبيل فو وَارِيراً مِن فِضَة والقارورة لا تكون فضة، بل المراد أنَّ بياضها كالفضة). إلى هنا كلامه، وفيه ما فيه، إذ لا مانع شرعاً ولا عقلاً من إجرائه على ظاهره، والفاعل المختار لا يعجزه جعل الخيمة لؤلؤة مجوفة، وزعمه أنَّ الخيمة لا تكون إلاَّ من كرباس بخلاف القصر واللؤلؤ تحكم ظاهر والفرق هلهل بالمرة.) (دده)

3

<sup>(1424) 2/ 320</sup> ح 1949

<sup>(1425) / 205</sup>ح 2158

<sup>(1426)</sup>من الآية 16 من سورة الإنسان.

<sup>(1427) 2390</sup>ح2390

2-« إنّي نهيت عن زبد المشركين»

(واستشكل بقبول هدية المقوقس وغيره، وجُمع بأنَّ الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول لمصلحة كتأليف وتأنيس ، وأمَّا الجمع بأنَّ الامتناع فيها أهدي له خاصة، والقبول فيها أهدي للمسلمين، فتعقب بأنَّ من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة، وقيل: يحمل القبول على من هو من أهل الكتاب ، والرد على أهل الوثن ، ومن زعم نسخ المنع كالمؤلف بأحاديث القبول، أو عكسه عُورض بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتهال ولا التخصيص .) (قده)

3-« أوفوا بحلف الجاهلية فإنَّ الإسلام لم يزده إلاَّ شدة، ولا تحدثوا حلفاً في الإسلام»

(أي لا تحدثوا فيه حلفا ما فالتنكير للجنس، أو إنْ كنتم حلفتم أنْ يعين بعضكم بعضاً فإذا أسلمتم فأوفوا به ؛ فإنَّ الإسلام يحرضكم على الوفاء به، لكن لا تحدثوا مخالفة في الإسلام بأنْ يرث بعضكم بعضاً ؛ فإنَّه لا عبرة به، ولا يناقضه أنَّه حالف بين المهاجرين والأنصار ؛ لأنَّ المراد أنَّه آخى بينهم ، وبفرض أنَّ المراد التحالف فطريق الجمع ما تقرَّر.) (١٤٥٠)

4- «حبذا المتخللون من أمتي…»

( أصله حبب بضم الحاء بدليل مجيء اسم الفاعل منه على فعيل نحو حبيب نحو كريم من كرم، قال الزمخشريُّ: (وهو مسند إلى اسم الإشارة إلاَّ أنها جريا بعد التركيب مجرى الأمثال الذي لا تتغير) «المتخللون من أُمتي» أي المنقون أفواههم بالخلال من آثار الطعام أو المراد المخللون لشعورهم في الطهارة ولا مانع من الجمع ويدل عليه الخبر الآتي على أثره (١٤٥٠)

5 - «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة...» وفي رواية يأتي بعضها «من خمسة وأربعين» و«سبعة وأربعين» و وأربعين» و «خمس وعشرين» و «ست وعشرين» و «ستين» فهذه عشر روايات أكثرها في الصحيحين، ولا سبيل إلى أخذ بعضها وطرح الباقي كها قال الماورديُّ قال: ( وأصحها وأشهرها عند المحدثين الأول) ، وفي الجمع بينها وجوه منها: الاختلاف بمراتب الأشخاص في الكهال والنقص، وما بينهها من النسب، ومنها: أنَّ اختلاف العدد وقع بحسب الوقت الذي حدث فيه المصطفى؛ فإنَّه لما أكمل ثلاث عشرة سنة بعد البعثة حدث بأنَّها جزء من ستة وعشرين فلـتًا أكمل عشرين حدث بأربعين). (۱۳۰۰)

<sup>(3(1428) / 36</sup>ح2634

<sup>(1429) 8 / 80</sup>ح 2798

<sup>(1430)3/ 372</sup>ح372 وهو "حبذا المتخللون من أمتي في الوضوء والطعام"

<sup>(1431) / 11</sup>ح 4389

6 – «الصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمسهائة صلاة » (قال العراقيُّ: (ذكر هنا وفيها سبق أنَّ الصلاة بالمسجد الحرام بهائة ألف ، وفي خبر الطبراني عن عمران البصلاة فيه: «خير من ألف صلاة» وقد يؤول على أنَّ المراد من مائة صلاة في مسجد المدينة، فلا تعارض، وفي خبر أحمد عن الأرقم «البصلاة بمكة أفضل من ألف صلاة ببيت المقدس» وقضيته كون الصلاة بالمسجد الحرام بألف ألف صلاة وإذا تعذر الجمع رجع للترجيح وأصح هذه الأحاديث حديث ابن الزبير وجابر وابن عُمر «الصلاة في المسجد الحرام بهائة ألف صلاة» قال: وأمّا الاختلاف في مسجد المدينة فأكثر الأخبار الصحيحة في أنّ الصلاة فيه خير من ألف صلاة ، وأصح طُرق أحاديث الصلاة ببيت المقدس أنّها بألف، فالتفاوت بينه وبين مسجد المدينة بالزيادة على الألف فحسب.) (2010)

7 - « كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي »

(وفي رواية بدل «ونسبي »، «وصهري» قال الديلميُّ: (السبب هنا الوصلة والمودة ،وكل ما يتوصل به إلى الشيء عنك فهو سبب). وقيل: (السبب يكون بالتزويج، والنسب بالولادة). وهذا لا يعارضه حسنه في أخبار أخر لأهل بيته على خوف الله وتقذيرهم الدنيا وغرورها وإعلامهم بأنَّه لا يغني عنهم من الله شيئًا؛ لأنَّ معناه أنَّه لا يملك لهم نفعاً، لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة، فهو لا يملك إلاَّ ما ملكه ربه، فقوله: « لا أغني عنكم» أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله تعالى به ،أو كان قبل علمه بأنَّه يشفع ولما خفي طريق الجمع على بعضهم تأوله بأنَّ معناه: أنَّ أمته تنسب له يوم القيامة بخلاف أمم الأنبياء.) (دوله)

ومن منهجه أنَّ الجمع بين الأحاديث إذا تكرر الحديث ينبَّه على أنَّه تقدم ولا يكرر ذكر الجمع غالباً. 1-«كل نائحة تكذب إلاَّ أم سعد بن معاذ »

(قالوا: من خصائص المصطفى أنْ يخص من شاء بها شاء : كجعله شهادة خُزيمة بشهادة رجلين ، وترخيصه في إرضاع سالم وهو كبيرٌ، وفي النياحة لَخُوْلة بنت حكيم، وفي تعجيل صدقة عامين للعباس ، وفي ترك الإحداد لأسهاء بنت عُميس، وفي الجمع بين اسمه وكنيته للولد الذي يولد لعلي، وفي فتح باب من داره في المسجد له، وفي فتح خوخة فيه لأبي بكر، وفي أكل المجامع في رمضان من كفارة نفسه .) (١٤٠١)

<sup>(1432) / 4(1432)</sup> 

<sup>(1433) / 20</sup>ح630

<sup>(1434) 5 / 35</sup>ح 6359

وفي الحديث الذي يليه وهو: كل نادبة كاذبة إلاَّ نادبة حمزة بن عبد المطلب فإنَّها غير كاذبة»

(في ندبه أي فلها النوح عليه فرخص لها فيه بخصوصها، وللشارع أنْ يخص من العموم من شاء بها شاء كها تقرَّر). (قودا)

2- « كان أحب الشهور إليه أنْ يصوم شعبان »

(أُخِذَ منه أنَّ أفضل الصوم بعد رمضان شعبان، ومرَّ الجمع بينه وبين قوله : « أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. » ) (١٩٥٥)

3- «أول من أشفع له من أُمتي» أمة الإجابة أهل المدينة النبوية، وأهل مكة، وأهل الطائف،قد تقرَّر وجه الجمع بينه وبين ما قبله فلا تغفل. (١٤٠٠)

4- «إنَّ أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله »

( أي يقصد أنْ تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى يعني هو أكثر الأعمال ثواباً، وسبق الجمع بينه وبين نحو خبر أفضل الأعمال الصلاة. ) (قده)

5-« الجنَّة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة خسائة عام»

(حقيقة إذ الجنَّة درجات بعضها أرفع من بعض، أو المراد الرفعة المعنوية من كثرة النَّعيم وعظيم المنال ، وقد يُـصار إلى الجمع هنا بين الحقيقة والمجاز كما تقرَّر فيها قبله.) (وووا)

6-« في الجنَّة مائة درجة.... »

(سبق أنّه لا تعارض بينه وبين الأخبار الدالة على زيادة درجتها على المائة ؛ لخبر إنَّ قارى ء القرآن يصعد بكل آية معه درجة حتى يقرأ آخر شيء معه ؛ لأنَّ تلك المائة درجات كبار ، وكل درجة منها تتضمن درجات صغاراً، ما بين كل درجتين مائة عام، وفي رواية خمسائة وفي أخرى أزيد وأنقص ، ولا تناقض لاختلاف السير في السرعة والبطء ، والنبي ذكر ذلك تقريباً للإفهام، أو خطاباً لكل مؤمن بها يليق به من المقام.) (١٩٠٥)

7- «كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات ...» « بالمعوّذات» بالواو المشددة: الإخلاص واللتين بعدها ،فهو من باب

<sup>(1435)</sup> أي بها قاله ونقله في الحديث السابق

<sup>(1436) 84 /5 (1436)</sup> 

<sup>91/3(1437)</sup> وح 2831

<sup>2212</sup>ح428 /2(1438)

<sup>3646</sup> **3**63 / 3(1439)

<sup>(1440) 447</sup> ح 5915

التغليب، أو المراد: الفلق ،والناس، ومجمع باعتبار أنَّ أقل الجمع اثنان، أو المراد الكلمات المعوَّذات بالله من الشيطان والأمراض، أي قرأها ونفث الريح على نفسه، أو أنَّ المعوذتين وكل آية تشبههما نحو ﴿ وَإِن يَكَادُ ﴾ ١٠٠٠ الآية أو أطلق الجمع على التثنية مجازا ذكره القاضي ....) (١٠٠٠)

8 - «كان يفلي ثوبه ...»

(ومن لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الجملة كبرغوث ، وقمل، فدعوى أنَّه لم يكن القمل يؤذيه ، ولا الذباب يعلوه ، دُفعت بذلك، وبعدم الثبوت، ومحاولة الجمع بأنَّ ما علق بثبوته من غيره لا منه ، رُدَت بأنَّه نفي أذاه ، وأذاه غذاؤه من البدن ، وإذا لم يتغذ لم يعش، « ويحلب شاته ، ويخدم نفسه عطف عام على خاص ، فنكتته الإشارة إلى أنَّه كان يخدم نفسه عموماً ، وخصوصاً ...) (والمالة على خلق شيء لم يمنعه شيء »

(فإذا أراد خلق الولد من المنّي لم يمنعه العزلُ، بل يكون وإنْ عزل ،وهذا قاله لما سُئل عن العزل فأخبر أنّه لا يغني حذر من قدر وفي إفهامه أنَّ العزل لا يحرم مطلقاً؛ فإنّه لم ينههم، وهو مذهب الإمام الشافعي، والنَّهي عنه محمول على التنزيه جمعاً بين الأدلة.)

10 - "إذا أُقيمت الصلاة" (أي شرع المؤذن في الإقامة فأقام المسبب مقام السبب "فلا تقوموا "للصلاة ندباً "حتى تروني" تبصروني، "فإذا رأيتموني فقوموا" ،وذلك لئلا يطول قيامكم، وقد يعرض له ما يؤخره ،وأمَّا خبر مسلم "أُقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أنْ يخرج إلينا" فبيانٌ للجواز، أو لعذر ،أو كان قبل النَّهي، ولا ينافي ما اقتضاه هذا من أنَّ الصلاة كانت تقام قبل خروجه ما في مسلم أنَّ بلالا كان لا يقيم حتى يخرج؛ لأنَّه كان يراقب خروجه ،فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أنْ يراه النَّاس فإذا رأوه قاموا.) (1415)

11 - « إذا أُقيمت الصلاة وحضر العشاء» (كسماء ما يؤكل عند العشاء، والمراد بحضوره: وضعه بين يدي الآكل، أو قرب حضوره لديه وقد تاقت نفسه له، « فابدؤوا» ندباً «بالعشاء »إن اتسع الوقت، فيأكل لُقيمات يكسر بها حدة الجوع على وجه لكن

<sup>(1441)</sup>من الآية 51 من سورة القلم.

<sup>(1442) 5/101</sup>ح 6573

<sup>(1443) 5/ 236</sup>ح7121

<sup>407 / 268 (1444)</sup> 

<sup>(1445) 472</sup>ح472

الأصح يأكل حاجته؛ وذلك لما في تركه من فوت الخشوع، أو كهاله، وأراد بالصلاة هنا المغرب للصائم بدليل رواية ابن حبان « إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم » وفي رواية للبخاريِّ "فابدؤوا به قبل أنْ تصلوا المغرب" لكنَّه يطرد في كل صلاة نظرا للعلة وهو خوف فوت الخشوع. أو كهاله....

وأمَّا خبر أنَّه (كان يحتز من ذراع شاة بسكين ويأكل، فأعلمه بلال بالصلاة فطرح السكين فصلى) فأُجيب بأنَّه إنَّما قطع الأكل للصلاة مع كونه أمر غيره بتقديم الأكل لأنَّه قضى حاجته منه، أو لأنَّه أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة وأمر غيره بالرخصة؛ لأنَّ غيره لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته.) (۱۹۰۰)

12 - « إنَّ الله إذا قضى على عبد قضاء...» (أي مبرماً من سعادة أو شقاوة «لم يكن لقضائه مرد» أي راد يعني ليس هو كملوك الدنيا يحال بينهم وبين بعض ما يريدونه لشفاعة أو غيرها ،فمن قضى له بالسعادة فهو من أهلها، أو بالشقاوة فمن أهلها، لا راد لقضائه بالنقض، ولا معقب لحكمه بالرد، وهو القادر على كل شيء، وغيره عاجز عن كل شيء.

وأمَّا خبر «الدعاء يرد القضاء »فمحله في غير السعادة والشقاوة وهو الذي قيل فيه للمصطفى: ليس لـك مـن الأمـر شيء) (١٩٠٠)

## 13-« دفن البنات من المكرمات»

وقد تجر العار، وتجلب العدو إلى الدار، أخرج ابنُ أبي الدنيا عن قتادة أنَّ الحبر ماتت له بنت فأتاه النَّاس يعزونه فقال: عورة سُترت، ومؤونة كُفيت، وأجر ساقه الله تعالى فاجتهد المهاجرون أنْ يزيدوا فيها حرفا فها قدروا .وفي" الفردوس" عن الحبر: نعم الكفء القبر للجارية، وأمَّا خبر الصهر القبر فلا أصل له. (۱۰۰۰)

14- «الضيافة ثلاثة أيام فها زاد فهو صدقة» (فيه عموم يشمل الغني، والفقير والمسلم ،والكافر، والبر والفاجر، وأمَّا خبر «لا يأكل طعامك إلاَّ تقي» فالمراد غير الضيافة مما هو أعلى في الإكرام من مؤاكلتك معه، وإتحافك إياه بالظرف واللطف، وإذا كان الكافر يُرعى حق جواره، فالمسلم الفاسق أولى بالرعاية). (١٤٥٠)

<sup>(1446) 295 /295</sup> 

<sup>(1447)</sup> من الآية 121 من سورة آل عمران .

<sup>(1448) 203</sup>ح1670

<sup>(1449) 33 (1449)</sup> 

<sup>260 /4(1450) 5237</sup> 

15 - «نهى عن الترجُل» (أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنّه من زي العجم «إلاَّ غِباً» أي يوماً بعد يـ وم فلا يكـره، بـل يُسن، فالمراد النّهي عن المواظبة عليه والاهتهام به ؛ لأنّه مبالغة في التزيين وتهالك به ، وأمّا خبر النّسائي عن أبي قتادة "أنّه كانت له جمّة فأمره أنْ يحسن إليها، وأنْ يترجل كل يوم» فحمل على أنّه كان محتاجاً لذلك؛ لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز.) (تنونه) معي أيها المجذوم « بسم الله ثقة بالله » (أي كُلْ معي، أثق ثقة بالله، وتوكلا على الله أي وأتوكل توكلا عليه، فالفعل المقدر منصوب على الحال والثقة الاعتهاد، هذا درجة من قوي توكله، واطمأنت نفسه على مشاركة الأسباب، وليس من هذا القبيل من ضعف يقينه، ووقف مع الأسباب؛ فإنَّ مباعدته للمجذوم واتقاءه إياه أولى، فلا تناقض بين الأخبار كها زعمه بعض الضالين.) (1500)

17-« أحق ما صليتم على أطفالكم »

(وفيه: أنَّ الصلاة على الميت واجبة ولو طفلا حتى السقط إنْ استهل صارخا ،ولا يعارضه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها « مات إبراهيم ابن النَّبي وهو ابنُ ثَانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله «لقول أحمد: (هذا حديث منكر جداً). وقد رُويَ في مراسيل صحاح البيهقي وغيره أنَّه صلى عليه قالوا : (وهذا المراسيل مع خبر البراء هذا يشد بعضها بعضاً)، وبفرض أنَّ لخبر عائشة أصلاً لا يعمل به؛ لأنَّه نفيٌ عارضه إثبات فيقدم، وتفرض (قود) الإغضاء عن ذلك فلا تعارض؛ لأنَّه إنَّا لم يصل عليه استغناء بنبوة أبيه كالشهداء، أو لأنَّه نبيٌّ لو عاش فلا يصلي نبيٌّ على نبيٍّ ذكره الزركشيُّ، أو المراد أنَّه لم يصل عليه في جماعة ولهذا قال النوويُّ: (الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّه صلى عليه وكبر أربعاً) انتهى . وأمَّا الجواب بأنَّه ترك الصلاة عليه لغيره لاشتغاله بصلاة الكسوف فغير ناهض؛ لأنَّه مما تتوفر الدواعي على نقله ولو فعل لنُقِل.) (1920)

18 - «دخلتُ الجنَّة فرأيتُ على بابها : الصدقة بعشرة...»

(وهذا الحديث يعارضه حديث ابنُ حبان "من أقرض درهما مرتين كان له كأجر صدقة مرة "وجمع بعضهم: بأنَّ القرض أفضل الصدقة باعتبار الابتداء بامتيازه عنها بصون وجه من لم يعتد السؤال، وهي أفضل من حيث الانتهاء لما فيها من عدم رد المقابل

<sup>9377~312-311/6(1451)</sup> 

<sup>(1452) 41/5(1452)</sup> 

<sup>(1453)</sup> كذا في الفيض، والصواب: وبفرض

<sup>(1454) 1/ 199</sup>ح 271

وعند تقابل الخصوصيتين قد تسرجح الأولى، وقمد تسترجح الثانية باعتبار الأثسر المترتب، والحق أنَّ ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، والأزمان وعليه تنزل الأحاديث المتعارضة.) (وووا)

19- « ليدخلن الجنَّة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا...» (ثـمَّ إنَّ هـذا لا يعارضه خبر « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيها أفناه، وعن جسده فيها أبلاه، وعن علمه ما عمل فيه، وماله من أين اكتسبه وفيها أنفقه . » لأنَّه وإنْ كان عاماً، لكونه نكرة في سياق النَّفي، لكنَّه مخصوص بمن يدخل الجنَّة بغير حساب وبمن يدخل الله من أول وهلة) (١٩٠٥)

20-«إذا حكم الحاكم فاجتهد....».

(فإنْ قيل: الإصابة مقارنة للحكم فيا معنى الفاء المفيدة للترتيب والتعقيب؟ فالجواب: أنَّ فيه إشارةً إلى علو رتبة الإصابة ، والتعجب من حصولها بالاجتهاد، « وإذا حكم فاجتهد» فيه التأويل المار «فأخطأ »أي ظنَّ أنَّ الحق في نفس الأمر من جهة فكان خلافه « فله أجر واحد» على اجتهاده؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحق عبادة، وفيه: أنَّ المجتهد يلزمه تحديد الاجتهاد لوقوع الحادثة ولا يعتمد على المتقدم فقد يظهر له خلاف ما لم يكن ذاكراً للدليل الأول ، وأنَّ الحق عند الله واحد لكن وسع

الله للأمة وجعل اختلاف المجتهدين رحمة وأنَّ المجتهد يخطى ء ويصيب وإلا لما كان لقوله فأخطأ معنى هذا ما عليـه الـشافعية )

21- « ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك» (لا دليل فيه على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة إذ لم يتحد الجزاء في الخبرين فدرجة من هذه قد تعدل بدرجات من تلك السبعين ركعة.) (١٤٥٤)

المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.

تقدم في ترجمة المناويِّ العلوم التي درسها وتوسع فيها ، وتقدم ذكر كثير من مؤلفاته في علوم الآلة ، وعلوم الشريعة ، وهذا الاطلاع الواسع منه جعله عالماً مشاركاً ، يستطيع أنْ يعترض ، ويوجه الأقوال ، بل جعله يختار ، ويرجح بين أقوال العُلماء فيها اختلفوا فيه من معاني الحديث؛ لذا كان لابد من ذكر نهاذج على هذه المسألة فمن هذه الأمثلة:

<sup>5 / 5 19</sup> ح 4 1 7 7

<sup>7554</sup>ح352/5(1456)

<sup>331/1(1457) 365</sup>ح

<sup>4467 (1458) (1458</sup> 

1-«إنَّ للمؤمن في الجنَّة لخيمة ....طولها ستون ميلاً...»

«طولها ستون ميلاً» (أي في السهاء وفي رواية «عرضها ثلاثون ميلاً »ولا معارضة إذ عرضها في مساحة أرضها وطولها في العلو نعم ورد طولها ثلاثون ميلاً وحينئذ يمكن الجمع بأنَّ ارتفاع تلك الخيمة باعتبار درجات صاحبها « للمؤمن فيها أهلون »أي زوجات من نساء الدنيا والحور « يطوف عليهنَّ المؤمن » أي لجماعهنَّ وما هنالك « فلا يرى بعضهنَّ بعضاً »أي من سعة الخيمة وعظمها، ثمَّ إنَّ ما ذكر من كون تلك الخيمة في النفاسة والصفاء كاللؤلؤة لا أنَّها منه حقيقة فهو من قبيل ﴿ قَوَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ (\*\*\*')﴾ والقارورة لا تكون فضة، بل المراد أنَّ بياضها كالفضة). إلى هنا كلامه، وفيه ما فيه، إذ لا مانع شرعاً ولا عقلاً من إجرائه على ظاهره، والفاعل المختار لا يعجزه جعل الخيمة لؤلؤة مجوفة، وزعمه أنَّ الخيمة لا تكون إلاًّ من كرباس بخلاف القصر واللؤلؤ تحكم ظاهر والفرق هلهل بالمرة.)(١٩٥٥)

2- «اتقوا هذه المذابح...» (جمع مذبح قال في "الفردوس" وغيره: يعني المحاريب أي تجنبوا تحري صدور المجالس يعني التنافس فيها، ووقع للمصنف أنَّه جعل هذا نهياً عن اتخاذ المحاريب في المساجد والوقـوف فيهـا، وقـال: خفـي عـلى قـوم كـون المحراب بالمسجد بدعة، وظنُّوا أنَّه كان في زمن النَّبي ولم يكن في زمنه، ولا في زمن أحد من خلفائه، بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النَّهي عن اتخاذه ثمَّ تعقب قول الزركشيِّ المشهور: أنَّ اتخاذه جائز لا مكروه، لم يزل عمل النَّاس عليه بـلا نكـير، بأنَّـه لا نفل (١٠٠١) في المذهب فيه، قد ثبت النَّهي عنه) انتهى.

أقول: وهذا بناء منه على ما فهمه من لفظ الحديث أنَّ مراده بالمحراب ليس إلاَّ ما هو المتعارف في المسجد الآن ولا كذلك فإنَّ الإمام الشهير المعروف بابن الأثير قد نص على أنَّ المراد بالمحاريب في الحديث صدور المجالس قال :ومنه حديث أنس كان يكره المحاريب، أي لم يكن يحب أنْ يجلس في صدور المجالس ويرتفع على النَّاس انتهى. واقتفاه في ذلك جمع جازمين به ولم يحكوا خلافه، منهم الحافظ الهيثميُّ وغيره وقال الحرانيُّ: (المحراب صدر البيت ومقدمه الذي لا يكاد يوصل إليه إلاّ بفضل منه وقوة

جهد وفي "الكشاف" في تفسير ﴿ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ (١٩٠٠)﴾ ما نصه قيل: ( بنى لها زكريا محرابا في المسجد

3

<sup>(1459)</sup>من الآية 16 من سورة الإنسان.

<sup>2390</sup>ح502/2(1460)

<sup>(1461)</sup>كذا في الفيض، ولعل الصواب: لا نقل.

<sup>(1462)</sup>من الآية 37 من سورة آل عمران

أي غُرفة تصعد إليها بسلم، وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدمها كأنَّها وضعت في أشرف موضع في بيت المقدس ...)).

3- «من روع مؤمناً لم يُؤمن الله تعالى روعته يوم القيامة حين يفزع النَّاس...» ( أي أفزعه فأخافه كأن أشار إليه بنحو سيف أو سكين ولو هازلاً

تنبيه: ما ذُكِرَ من معنى هذا الحديث في غاية الظهور، وقد قرَّر بعض موالي الروم تقريراً يمجه السمع، وينبو عنه الطبع فقال: المعنى أنَّ من أفزع مؤمناً وخوفه بأنَّ قال له: لم تؤمن بالله أي ما صدر منك الإيمان المنجي، ولا ينفعك هذا الإيمان ،والحال أنَّـه آمن بالله « روَّعْته يوم القيامة» أي أكون خصمه وأخوفه بالنار يوم القيامة.) (١٥٠٠)

4- « من رمانا بالقسي ليلا فليس منا.. » (لأنَّه حاربنا ومحاربة أهل الإيهان آية الكفران أو ليس على منهاجنا؛ لأنَّ من حق المسلم على المسلم على المسلم أنْ ينصر أويقاتل دونه لا أنْ يُرعبه فضمير المتكلم في الموضعين لأهل الإيهان وسببه أنَّ قوما من المنافقين كانوا يرمون بيوت بعض المؤمنين فقاله ويشمل هذا التهديد كل من فعله من المسلمين بأحد منهم لعداوة واحتقار ومزاح لما فيه من التفزيع والترويع وذهب البعض إلى أنَّ المراد بالرمي ليلا ذِكْرُه لغيره بسوءاً أو قذف خفية تشبيها برمي الليل.

تنبيه: قد خفي معنى هذا الحديث ومعرفة سببه على بعض عظاء الروم فأتى من الخلط والخبط بها يتعجب منه حيث قال عقب سياقه الحديث: (يعني من ذكر المؤمنين بسوء في الغيبة. وتخصيص الليل بالذكر ؛ لأنَّ الغيبة أكثر ما تكون بالليل ، ولأنه يحتمل أديون سبب ورود الحديث واقعا في الليل وفي قوله «رمانا »استعارة مكنية وتبعية) إلى هنا كلامه؛ وإنَّها أوردتُه ليتعجب منه) (نهون على الله عنه الله الإمام ... » (أي أراد التأمين أي أنْ يقول آمين عقب الفاتحة في جهرية «فأمّنوا» أي قولوا آمين مقارنين له؛ لأنَّ التأمين لقراءة الإمام؛ لا لتأمينه؛ فلا يتأخر عنه وفيه ندب التأمين للإمام خلافا لمالك ورفع صوته به إذ لو لم يجهر به لما علم تأمينه المأموم وظاهر الحديث أنَّه إذا لم يؤمن لا يؤمن المقتدي وهو غير مراداً ووقع لبعض أعاظم الشافعية من سوء التعبير ما لا يليق بمقامه وهو أنَّه قال: (قضية الخبر أنَّ الإمام إذا لم يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن المصطفى...) (معنه)، هذه عبارته. ولعله سرى لذهنه أنَّه تقرر في الفقه وحاشاه أنْ يقصد أنَّ الأصح خلاف قضية كلام المصطفى...) (معنه)

<sup>153 / 144 / 1(1463)</sup> 

<sup>(1464) 6 / 39</sup> ح 8714

<sup>(1465) / 39</sup>م (1465)

<sup>(1466) / 303</sup> ح 491

6- «إنَّما أنا بشر ، وإنَّكم تختصمون إليَّ.....»

وفي الحديث شمول للأموال والعقود والفسوخ، فحكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطناً فيها الباطن فيه كالظاهر، وظاهراً فقط فيها يترتب على أصل كاذب، فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطناً، فهو حجة على الحنفية في قولهم ينفذ باطناً أيضاً ،حتى لو حكم بنكاح شاهدي زور حل له وطؤها عندهم، وأجابوا عن الخبر بها فيه تعسف وتكلف). ( و و ح الله و طؤها عندهم، وأجابوا عن الخبر بها فيه تعسف و تكلف). ( و و المناهدي زور حل له و طؤها عندهم و أجابوا عن الخبر بها فيه تعسف و تكلف ). ( و و المناه و ال

7- «كان إذا مرَّ بآية فيها ذكر النار قال: ويل لأهل النار، أعوذ بالله من النار»

( فيُسن ذلك لكل قارى ء اقتداء به. قال المظهر وغيره: (الأشياء وشبهها تجوز في الصلاة وغيرها عند الشافعي، وعند الحنفية والمالكية لا تجوز إلاَّ في غير صلاة، قالوا: لو كان في الصلاة لبينه الراوي ،ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ، فإذا زعم أحدُّ أنَّه في الصلاة حملناه على التطوع، وأجاب الشافعية: بأنَّ الأصل العموم ،وعلى المخالف دليل الخصوص، وبأنَّ من يتعانى هذا يكون حاضر القلب، متخشعا، خائفا ،راجيا يظهر افتقاره بين يدي مولاه، والصلاة مظنة ذلك والقصر على النقل تحكم.)) (۱۹۹۶)

8-«كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ..»

(وهذا نصٌ راد على الحنفية منعهم الجمع، وقد أولوه بها فيه تعسف، ثمَّ إنَّه لم يُبيِّن في هذا الحديث ولا غيره من أحاديث الجمع أنَّه كان يجمع في كل سفر أو يخص بالطويل.) (١٩٠٥)

9-« صلاة في مسجدي هذا.... وإنَّ مسجدي آخر المساجد..»

(هذه العبارة تحتها احتمال المساواة كما أشرنا إليه في حل الحديث السابق، لكن الأدلة قامت على فضل حرم مكة على غيره؛ لأنَّه أول بيت وضع للناس. وعبَّر باسم الإشارة إشارة إلى أنَّ التضعيف خاص بمسجده، إلاَّ بما زيد فيه بخلاف مسجد مكة فإنَّه يعم.)

10-«اتقوا محاش النِّساء » (كنَّى به عن الدُّبر، كما كنَّى بالحشوش عن الغائط، وفي المجيء به هكذا على منهج الرمز باب من حسن الأدب، وتحاش عن التفوه بالعظيمة، والنَّهي للتحريم فيحرم إتيان الحليلة في دُّبرها كما سبق.

<sup>(1467) 565</sup> ح 2566

<sup>(1468) 5/ 160</sup>ح 6794

<sup>(1469) 5/ 206</sup>ح 6991

<sup>(1470) / 227</sup>ح5105

ولا حد لكنَّه ينهى فإنْ عاد عُزِّر في الثالثة. وما رواه الحاكم عن مالكٍ في قوله: الآن فعلته بأم ولدي، وفعله نافع وابنُ عُمر وفيه نزل ﴿ نِسَآؤُكُمۡ حَرِّتُ لَّكُمۡ ﴾ (171) فتعقبوه بأنَّه كذب عليه لكن رده الحافظ ابنُ حجر في "اللسان" فقال: أصله في سبب النزول مُروي عن ابنِ عُمر، وعن نافع، وعن مالكٍ من طُرق عدة صحيحة.) (1472)

وهناك أمثلة أخرى (١٩٦٥)

11-«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد....»

(أي الجلوس في المساجد التي هي جنات الدنيا لكونها أسبابا موصلة إلى الجنان التي هي مقر أهل الإيهان أو معناه وجدتم قلبه معلقا بها منذ يخرج منها إلى عوده إليها، أو شديد الحب لها والملازمة لجهاعتها، وتعهدها بالصلاة فيها كل ما حضرت، أو يعمرها ويجدد ما دَرَسَ منها، ويسعى في مصالحها، والأوجه حمله على الكل، فمن لزمها لنحو اعتكاف، أو اجتهاد، أو تعلق قلبه بها، أو عمرها بنحو ذكر، وصلاة ،أو عُمر ما تهدم منها، وسعى في إقامة شعارها «فاشهدوا له بالإيهان» أي: اقطعوا له بأنّه مؤمن حقاً في ظاهر الحال، فإنّ الشهادة قول صدر عن مواطأة القلب اللسان على سبيل القطع ذكره الطيبيُّ. قال ابنُ أبي جمرة : (وفيه أنّ التزكية بالقطع ممنوعة إلاَّ بنص؛ لأنّه حكم على الغيب وهو على البشر مستحيل، قال: ولا ينافيه النّهي عن مدح الرجل في وجهه؛ لأنّ هذه شهادة وقعت على شيء وُجِدَ حساً، والفعل الحسي الذي يظهر دليل على الإيهان، وعلة النّهي عن المدح في الوجه ممنوعة خوف الاغترار، والإعجاب في هذا معدومة لأنّها شهادة بالأصل وهو الإيهان )انتهى ولا يخفى تكلفه.)

12- «إذا طلب أحدكم من أخيه » (في النسب أو الدين « حاجة » أي أرادها وطلبها منه سواء كانت له أو لغيره «فلا يبدأه » في أول سؤاله له « بالمدح » أي الثناء عليه بها فيه من الصفات الجميلة فيقطع بنصيبه جواب النّهي ظهره قال في " المطامح " هذه إشارة إلى كراهة المدح ؛ لأنّ الممدوح قد يغتر بذلك، ويعجب به فيسقط من عين الله اه ولا يخفى بعده من السياق. والأقرب أنّ المراد أنك إنْ بدأته بالمدح استحيا منك، فيتحمل الضرورة ويعطيك ما طلبت متجشها للمشقة ، كأنه مقطوع الظهر فيكون المأخوذ حراما، ولذلك صرح الغزالي بأنّ المأخوذ بالمحاباة حرام. (١٠٥٠)

<sup>(1471)</sup>من الآية رقم 223 من سورة البقرة.

<sup>153 / 144 / 1(1472)</sup> 

<sup>363/486.6-267-262-67/2.437-346/1(1473)</sup> 

<sup>(1474) / 375</sup>ح634

<sup>742 (1475) / 398</sup> ح 742

13-«ألحدوا...» أي شقوا في جانب القبر مما يلي القبلة شقا وضعوا فيه الميت

قال النوويُّ: وهو بوصل الهمزة، وفتح الحاء ،و يجوز بقطعها، وكسر الحاء" ولا تشقوا» أي لا تحفروا في وسطه وتبنوا جانبيه وتسقفوه من فوقه؛ « فإنَّ اللحد لنا »أي هو الذي نؤثره، ونختاره، « والشق لغيرنا »أي: هو اختيار من قبلنا من الأمم، واستفدنا أنَّ اللحد فضل، وليس فيه النَّهي عن الشق. قال الطيبيُّ: ( ويحتمل أنَّ ضمير الجمع نفسه أي أوثر لي اللحد، وهو إخبار عن الكائن فيكون معجزة اه) ولا يخفى تكلفه.) (۱۲۰۰)

14-«إنَّ أحق الشروط أنْ توفوا به (نصب على التمييز أي وفاء أو مجرور بحرف الجر أي بالوفاء « ما استحللتم به الفروج »خبره يعني الوفاء بالشروط حق، وأحق الشروط بالوفاء الذي استحللتم الفروج وهو المهر، والنفقة، ونحوهما؛ فإنَّ النووج التزمها بالعقد فكأنَّها شرطت هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره ولا يخفى حسنه). (۱۹۷۰)

15-«طعام بطعام وإناء بإناء ....»

(واحتج به الحنفية بقولهم: إذا تلفت العين المغصوبة بفعل الغاصب فزال اسمها، وعظم منافعها مَلَكَها الغاصب، وضمنها. ولا يخفي تكلفه.)(١٤٠٤)

16- «ما من أيام أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» (أي ليس فيها عشر ذي الحجة « وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر »ومن ثم كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء كها رواه أحمد وغيره ولفظ كان يفيد الدوام عند كثير من الأعلام، وأمّا خبر مسلم عن عائشة «لم ير رسول الله صائها العشر قط» وخبرها «ما رأيتُه صامه» فلا يلزم منه عدم صيامه، فإنّه كان يقسم لتسع فلم يصمه عندها وصامه عند غيرها، كذا ذكره جمع! وأقول: ولا يخفى ما فيه، إذ يبعد كل البعد أنْ يلازم في عدة سنين عدم صومه في نوبتها دون غيرها، فالجواب الحاسم لعرق الشبهة أنْ يُقال: المثبت مقدم على النافي على القاعدة المقرّرة عندهم.) (۱۶۰۰)

1572~159/2(1476)

(1477) 418ح 2188

5262~266 /4(1478)

(1479) 474/5 (1479

17- « من ستر على مسلماً فكأنها أحيى ميتاً» (قيل: ولعل وجهه أنَّ مكشوف العورة يشبه الميت في كشف العورة ،وعدم الحركة ،فكما أنَّ الميت يسر أهله بعود الحياة إليه ،فكذا من كانت عورتُه مكشوفة فسترت، ففيه تشبيه بديع واستعارة تبعية اه ولا يخفى تكلفه.) (١٥٤٠)

18-« سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم » (وهذا أمر ندب فعلم أنَّ تسطيح القبر أفضل من تسنيمه، وقد صح عن القاسم بن محمَّد أنَّ عمته عائشة كشفت له عن قبر المصطفى وصاحبيه، فإذا هي مسطحة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، ورواية البخاري أنَّه مُسنم، حملها البيهقيُّ على أنَّ تسنيمه حادث لما سقط جداره وأصلح زمن الوليد، وقيل: عُمر بن عبد العزيز، وكون التسطيح صار شعار الروافض لا يؤثر؛ لأنَّ السنة لا تترك لفعل أهل البدعة لها.) (1841)

19- « لو تعلمون ما أعلم...» (أي لو دام علمكم كها دام علمي لأنَّ علمه متواصل بخلاف غيره لضحكتم قليلا أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلاَّ نادرا ولبكيتم كثيراً لغلبة الحزن، واستيلاء الخوف ، واستحكام الوجل، ولما ساغ لكم الطعام ، ولا الشحك ولم يقع منكم إلاَّ نادرا ولبكيتم على الفرش ولهجرتم النِّساء ولخرجتم إلى الصُّعدات تجأرون وتبكون، ولوددتُ أنَّ الله خلقنى شجرة تُعضد »اه

وما أدري لأي معنى اقتصر المُصَنِّف على بعضه! وحكى ابنُ بطال عن المهلب أنَّ سبب الحديث: (ما كان عليه الأنصار من محبة اللهو والغناء)، وأطال في تقريره بلا طائل ، ومن أين له أنَّ المخاطب به الأنصار دون غيرهم!، والقصة كانت قبل موت المصطفى حيث امتلأت المدينة بأهل مكة والوفود وقد أطنب ابنُ المنير في الرد والتشنيع عليه.) (١٩٤٠)

20 - « آفة الظرف الصَّلف» (والصلف محركا مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا ذكره الخليل وتفسير ابن العربي الظرف هنا بالفعل لا يلائم السياق.) (قفله المنافقة على الفعل المنافقة الم

21 - (وقول ابن العربي - إنْ شاء أحد أنْ يأكل بخمس فليأكل فقد كان المصطفى يتعرَّق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلاَّ بالخمس غير قويم - إذ لا نُسلم أنَّه لا يمكن تعرق العظم ونهش اللحم إلاَّ بالكل بل يمكن بثلاث وبفرض عدم إمكانه ليس هذا أكلا بكل الأصابع بل هو مسك بالأصابع فقط لا آكل بها، وبتقدير كونه آكل بها فهل محل ضرورة، كمن لا يمين لـه

<sup>8740~149/6(1480)</sup> 

<sup>(1481) / 116</sup>ح 4731

<sup>7435</sup>ح316 /5(1482)

<sup>(1483) / 49</sup>ح10 / 49

فأكل بشماله انتهى وفي خبر الطبراني" كان يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثمَّ رأيتُه يلعق الـثلاث قبـل أنْ يمسحها الوسطى ثمَّ التي تليها ثمَّ الإبهام».) (١٤٤٠)

22- « الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » (أي جزءا من أجزاء علم النَّبوة ،والنَّبوة غير باقية ،وعلمها باق، فإنْ قيل :فإذا كان جزءا منها فكيف كان للكافر منها نصيب وهو غير موضع للنبوة؟ ....فالمرضي فيه أنَّ الرؤيا وإنْ كانت جزءا من النبوة فليست بانفرادها نبوة كما ليست كل شعبة من شعب الإيمان بانفرادها إيمانا ،ولا كل جزء من الصلاة بانفرادها صلاة.)

23- إذا مرض العبد المؤمن ثلاثة أيام» (ولو مرضا خفيفا كحمى يسيرة وقليل صداع على ما اقتضاه إطلاقه، لكن استبعد العراقيُّ تكفير ذلك لجميع الصغائر « خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» أي غُفر له ،فصار لا ذنب عليه فهو كيوم ولادته في خلوه عن الآثام، وذلك أنَّ المريض كان توسخ وتدنست طينته ،والرحمة مع ذلك تكتنفه، فداواه الله وشفاه بها سلط عليه ،كها تداوي الأم ولدها.

وظاهر الخبر وما أشبهه ترتب التكفير على مجرد المرض، هبه انضم له صبر أم لا. واشتِراطُ القرطبيِّ حصوله مُنِعَ بأنَّه لا دليل عليه ،واحتجاجه بوقوع التقييد بالصبر في أخباره غير ناهض، لأنَّ ما يصح منها مقيد بثواب مخصوص فيها فاعتبر فيها الصبر لحصوله، ولن تجد حديثاً صحيحاً ترتب فيه مطلق التكفير على مطلق المرض مع اعتبار الصبر، أفاده الحافظُ العراقيُّ قال: (وقد اعتبرتُ الأحاديث في ذلك فتحرر لي ما ذكرته.)(١٩٥٩)

24- « أصدق الحديث ما عُطِسَ.... » (بالبناء للمفعول وليس المراد بالفاعل المحدث فحسب بل الإنسان .وقصره على ذلك لا دليل عليه ولا ملجى ء وجعله مبنياً للمفعول فيه أنَّ نائب الفاعل لا يكون ظرفاً عنده؛ لأنَّ العطسة تنفس الروح وتحببه إلى الله لأنَّها من الملكوت.) (١٩٠٠)

25-«إنَّ الصائم إذا أُكل..» . ( بالبناء للمفعول أي أكل أحد « عنده ... » نهاراً «لم تـزل تُـصلي عليـه الملائكـة » «أي تـستغفر لـه «حتى يفرغ» الآكل عنده «من طعامه « أي من أكل طعامه فإنَّ حضور الطعام عنده يهيج شهوته للأكل، فليَّا قمع شـهوته وكـف

<sup>298/1(1484)</sup> 

<sup>4498 (1485) 4498 (1485)</sup> 

<sup>865</sup>\_444/1(1486)

<sup>(1487)/ 29</sup>ح1082

نفسه امتثالا لأمر ربه، ومحافظة على ما يقربه إليه ويرضيه عنه، عجبت الملائكة من إذلاله لنفسه في طاعة ربه فاستغفروا لـه، وفي الحديث: شمول لصوم الفرض والنفل وقصره على الفرض لا دليل عليه ولا ملجأ إليه. ) (١٩٥٠)

26- «سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج » (بوزن طالوت وجالوت و ونشابهم وأترستهم سبع سنين » في "الكشاف" : (هما اسهان أعجميان بدليل منع الصرف ، وهما من ولد يافث، وقيل: يأجوج من الترك، ومأجوج من الجيل ...). والقول بأنَّهم خُلقوا من مني آدم المختلط بالتراب وليسوا من حواء غريب جداً ، لا دليل عليه ، وإنَّما يحكيه بعض أهل الكتاب.) (\*\*\*)

27- «كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره » (وهذا من كمال شفقته ،ورأفته بالذرية، فإنْ قيل: الصلاة محل إخلاص وخشوع، وهو أشد النَّاس محافظة عليهما ،وقد قال سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولعبهما حالة مشغلة فالجواب أنَّه إنَّما فعله تشريعا وبيانا للجواز)(١٠٥٠)(١٠٠١)

المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.

كذلك كانت للمناويِّ شخصيةٌ متميزةٌ في كثير من المسائل، وقد تقدم شيء من هذا، فميَّا يلتحق بها سبق أنَّه لم يكن عمله مجرد جمع وذِكر ما قاله من سبقه من أهل العلم، بل كانت له مشاركة فاعلة، فكان ينتقد ويردُّ على بعض العُلهاء في الحديث إذا ثبت عنده ما يقتضي ذلك، فمن ذلك

- 1- (وإلى هذا الحديث أشار النوويُّ في تهذيبه بقوله: (رُويَ عن النبي: «إنَّما سُمِّيت جمعة لاجتماع خلق آدم عليه السلام فيها» )اهـ. وخفي هذا على الحافظ العراقيِّ فلم يحضره مع سعة اطلاعه ،وعلو كعبه في هذا الفن فاعترض النوويُّ حيث قال عقبه : (لم أجد لهذا الحديث أصلاً.)) (١٠٠٠)
  - 2- « احذروا صُفر الوجوه» (...وبه يعرف أنَّ قول ابن حجر: (لم أقف لـ ه على سند) إن أراد ثابت جيد فمسلم وإلا فقـ د علمت وروده.)(دوه)
    - 3- (ومن العجب قول الحافظِ الزينِ العراقيِّ في "المغني "(: لم أقف لحديث «أول ما يوضع... » النح على أصل)) (١٩٥٠) .

<sup>2038</sup>ح359 /2(1488)

<sup>4787</sup>ح134 /4(1489)

<sup>(1490) / 226</sup>ح7073

<sup>361-221/316.6-120226-54/504.5-48/163.4-32/153.3-33/375.2/1(1491)</sup> 

<sup>2598</sup> ح 3 (1492)

<sup>189/1(1493)</sup> 

4- «إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة ابتلاه الله في جسده بالأسقام والآلام وفي أهله بالفقد»

تخ د في رواية ابنِ داسة وابن سعد في طبقاته ع (وكذا البيهقيُّ في" الشعب" عن محمَّد بن خالد السلمي البصري عن أبيه خالد البصري. قال الذهبي: (صدوقٌ مقلٌ، عن جده عبد الرحمن بن جناب السلمي الصحابي) أكذا في " الكاشف أ وقد خفي على الصدرِ المناويِّ - رحمه الله - فقال: (لم أقف لجده على اسم ولا لهذا الحديث في نُسخة سماعنا عن أبي داوداً وذكره في الأطراف) انتهى وإلى ردِّه أشار المؤلف بقوله في رواية ابنِ داسة فإنه ليس في سنن أبي داود في جميع الروايات.) (1991)

5 - «إنَّ الفخذ عورة»

(وقضية تصرف المؤلف أنَّه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف ،وهو عجيب! فقد رواه أبو داود في الحَيَّام عن جرهد المذكور وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله عندنا وفخذي مكشوفة قال" أما علمتَ أنَّ الفخذ عورة» وخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" والترمذي في الاستئذان فإضرابُ المصنف عن ذا كله صفحاً واقتصاره على الحاكم وحده قصور وتقصير مستبين فلا تكن من المتعصبين .) (۱۹۰۰)

6-(قال ابنُ العربي (ولم يرد في لباس الأصفر حديث) اه .وهو خطأٌ وزللٌ، فقد قال الحافظ عبد الحق وغيره :(ورد في الأصفر أحاديث كثيرة ،منها ما خرجه البخاري عن أم خالد أتيتُ رسول الله وعليَّ قميص.))(١٩٠٠)

7 ستعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم »

(....وقال ابنُ عبد البر: (لعمري لم يُنصف من زعم أنَّ علم النَّسب علمٌ لا ينفع، وجهلٌ لا يضر) اه وكأنَّ ه لم يطلع على كونـ ه حديثاً، أو رأى فيه قادحاً يقتضي الردَّ.) (١٩٠٥)

8-(.... والروح قد خاض سائر الفرق غمرة الكلام فيها، فها ظفروا بطائلٍ، ولا رجعوا بنائلٍ، وفيها أكثر من ألف قول.) (وودا) وودد الله الله عليه ابنُ و القاسم» (هذا أشهر كناه ،وكنيته أيضاً: أبو إبراهيم، وأبو المؤمنين. قال ابنُ دحية : (وأبو الأرامل). ولم يطلع عليه ابنُ جماعة فعزاه لبعض مشايخه.)(١٥٠٥)

89/3(1494)

371/1(1495) م 669

(1496) 2083ح2083

84/5(1497)

(1498) 252 ح 3319

343/2(1499)

10 - «افرشوا لي قطيفتي في لحدي إذا دفنتموني فإنَّ الأرض لم تسلط على أكل أجساد الأنبياء...»

(قد فعل شقران مولاه ذلك؛ إشارة إلى أنَّه كها فارق الأمة في بعض أحكام حياته، فارقهم في بعض أحكام مماته، التي منها ما أشار إليه بقوله فإنَّ الأرض أي بطنها لم تسلط على أكل أجساد الأنبياء ،وحُق لجسد عصمه الله عن البلى والتغير والاستحالة أن يفرش له في قبره ؛ لأنَّ المعنى الذي يفرش للحي لأجله لم يزل عنه بالموت، وليس الأمر في غيره على هذا النمط، ومنه يعلم أنَّ هذا لا يعارض مذهب الشافعي في كراهة وضع فرش تحت الميت ؛ لأنَّ كلامهم في غير الأنبياء ممن يتغيَّر ويبلى، وما في "الاستيعاب" من أنَّها أُخرجت قبل إهالة التراب لم يثبت.) (1001)

المطلب التاسع :عنايته بالأماكن والبلدان

1-(قزوين) (بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون التحتية مدينة عظيمة مشهورة خرج منها جماعة من العُلماء في كل فنِّ) (١٥٠٠)

: (قزوين) بفتح القاف وسكون الزاي وكسر الواو وسكون الياء بعدها نون مدينة كبيرة شهيرة من بلاد العجم بـرز منهـا أئمـة أكابر (دوور)

2 - (عدن) (بفتحتين بلد باليمن، مشتق من عدن بالمكان أقام إلى (عَمَّان) بفتح العين ،وشد الميم، مدينة قديمة من أرض الشام البلقاء أي بالبلقاء بضم وتخفيف موضع عند البحرين) (١٥٠٥)

وفي موطن آخرقال : (عدن) (بفتح العين والدال بضبط المصنف ( إلى عُمان) بضم العين ،وتخفيف الميم قرية باليمن، لا بفتحها وشد الميم فإنمًا قرية بالشام وليست مرادة كذا ذكره جمع لكن وقفتُ على نسخة المصنف بخطه فرأيتُ ضبطه فيها بفتح العين وشد الميم وفتحها .) (ووود)

3 - (أهل بيشة) (بكسر الموحدة أوله وسكون المثناة التحتية وفتح المعجمة وادٍ بطريق اليهامة مأسدة بالمطر .) ١٥٠٥٠

39/3(1500)

(1501) 2/12ح 1224

18/2(1502)

30/4(1503)

448/2(1504)

399/3(1505)

314/4(1506)

4-(الحضرمي) ( بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء نسبة إلى حضر موت من أقصى بلاد اليمن معضلا هو المصري العامد .)(١٥٥٠)

5 - و(الزنج )(بفتح الزاي وتكسر أي احذروا شراءهم فإنَّهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم وهو جيل من السودان مسكنهم تحت خط الاستواء جنوبيه، ولا عمارة وراءهم، قيل: وتمتد بلادهم إلى قرب الحبشة ،وبعضهم على نيل مصر .)(١٥٥٤)

6- (الأنباري) ( بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الموحدة نسبة إلى بلدة قديمة على الفرات على عشرة فراسخ من بغداد .) (١٥٥٠٠ المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.

للعلماء – رحمهم الله – شفوف نظر في تآليفهم، وذوق فيما يختارونه من الكلام، ومقاصد في ذلك فحتى لا تمل القلوب من ذكر الخلافات والآراء ؛ فإنَّهم يُروحون عن القلوب بأشياء مختلفة لكنَّها في النهاية لا تخرج عن مقصود الحديث في الغالب، فهي تخدم النص، وقد كان المناويُّ – رحمه الله – من أولئك العُلماء، وما يـذكره يعبر عنه بتعبيرات مختلفة فمن ذلك: فائدة ،لطيفة، تنبيه، تتمة، نكتة ، وقد ذكرتُ بعض الأمثلة في هذا المجال.

1- (فائدة: سأل عبد الله بن طاهر أمير خراسان المأمونَ الحسين بن الفضل عن قوله تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (1510) مع هـذا الخبر فقال: هي شؤون يبديها ولا يبتديها أفقام إليه وقبل رأسه.) (1511)

2-( فائدة: قال الزمخشريُّ:( كان عُلماء بني إسرائيل يكتمون علمان عن أولادهم النجوم والطب لئلا يكونا سببا لصحبة الملوك فيضمحل دينهم.)) (1512)

3-(فائدة: حكى ابنُ العربي وغيره أنَّ بعضهم قال: (يجزي عن الغسل للجُمُعة التطيب؛ لأنَّ القصد النظافة. وعن بعضهم: أنَّـه لا يُشترط له الماء المطلق أبل يجزي بنحو ماء ورد.) ثمَّ تعقبه بأنَّهم قوم وقفوا على المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعنى والجمع بين التعبد والمعنى أولى.)(191)

<sup>405/3(1507)</sup> 

<sup>516/1(1508)</sup> 

<sup>59/1(1509)</sup> 

<sup>(1510)</sup> الآية الرقم 29 من سورة الرحمن .

<sup>231/2(1511)</sup> 

<sup>256/3(1512)</sup> 

<sup>412/4-256/3(1513)</sup> 

4-(فائدة: قال ابنُ بطال: (عن أبي بكر الرازي كنتُ بأصبهان عند أبي نُعيم وهناك شيخ يُسمَّى أبا بكر عليه مدار الفُتيا فسعى به عند السلطان فسُجن فر أبتُ المصطفى في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي المصطفى - قل لأبي بكر يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه فأصبحتُ فأخبرتُ ه فدعا به فلم يكن إلاَّ قليلا حتى أخرج)). (١٠٤٠)

5-(فائدة: قال مالك بن دينار: (المنافقون في المساجد كالعصافير في القفص) أو كان أبو مسلم الخولاني يكثر الجلوس في المساجد ويقول: ( المساجد مجالس الكرام. )) (و151) (1515) ويقول: ( المساجد مجالس الكرام. ))

6- (تنبيه: قال بعضُ العارفين: (لزوم الصبح في جماعة يسهل أسباب الدنيا الصعبة والعصر والعشاء فيها يورث الزُّها ويقمع النَّفس عن الشهوات ويصححُ الاعتقاد ،مع ما فيه من سلوك الأدب مع الله حال قسمته أرزاق العباد فإنَّم تقسم أرزاقهم المحسوسة بعد الصبح، والمعنوية بعد العصر والعشاء.)) (1517)

7- « أبعد النَّاس من الله يوم القيامة القاص الذي يخالف إلى غيرما أَمر به»

(تنبيه: أخذ جمعٌ من هذا الحديث وما في معناه أنّه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والجمهور على أنّه له، بل عليه ذلك؛ لأنّه مأمور بأمرين: ترك المعصية، والمنع للغير من فعلها والإخلال بأحد التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر ولذلك أدلةٌ من الكتاب والسنة.) (١٥١٥)

8-( تنبيه: عدوا من خصائص آل المصطفى إطلاق الأشراف عليهم والواحد شريف. قال المؤلف في" الخصائص": ( وهم يعني - الأشراف ولد علي وعقيل وجعفر والعباس كذا مصطلح السلف. وإنَّها حدث تخصيص الشريف بولد الحسن والحسين في مصر خاصة من عهد الخلفاء الفاطميين.)) (١١٥٠)

<sup>213/5(1514)</sup> 

<sup>87/6(1515)</sup> 

 $<sup>-102/5 \, \</sup>stackrel{1}{|}449 - 301 - 234 - 104/4 \, \stackrel{1}{|}575 - 395 - 269 - 178 - 55/3 \, \stackrel{1}{|}393 - 231 - 100 - 62/2 \, \stackrel{1}{|}562 - 426 - 353 - 271 - 112/1 \, (1516) \\ + 466 - 252 - 145 - 30/6 \, \stackrel{1}{|}424 - 316 - 230$ 

<sup>64/1(1517)</sup> 

<sup>79 /1 (1518)</sup> 

<sup>522/1(1519)</sup> 

9-(تنبيه: قال ابنُ العربي: (شأن الدجال في ذاته عظيم ،والأحاديث الواردة فيه أعظم ْ وقد انتهى الخذلان بمن لا توفيق عنده إلى أن قال: إنَّه باطل.))(1520)

10 – (تنبيه: قال ابنُ عربي: (علم الكلام مع شرفه لا يحتاج إليه أكثرُ النَّاس أبل رجل واحد يكفي منه في البلد بخلاف العُلاء بفروع الدين؛ فإنَّ النَّاس يحتاجون إلى الكثرة من عُلماء الشريعة، ولو مات الإنسان وهو لا يعلم اصطلاح القائلين بعلم النَّظر كالجوهر والعرض والجسم والجسماني والروح والروحاني لم يسأله الله عن ذلك؛ فإنَّما يُسأل النَّاس عمَّا وجب عليهم من التكليف بالفروع ونحوها. ) (1521)

11-(تنبيه: قال البيضاويُّ: ليس كل ما ينسب إلى الرسول صدقاً والاستدلال فيه جائزاً). (1522)

12- (تنبيه: من كلامهم البليغ: (إذا قلَّت الأنصار كلَّت الأبصار، وما وراء الخَلْق الدميم إلاَّ الخُلُق اللئيم.))(قدمًا

وهناك أمثلة أخرى. (مالله أخرى المالة أخرى المالة أخرى المالة الما

13 - (لطيفة: في تذكرة المقريزي في ترجمة العلائي أنَّ من شعره:

ومن رام في الدنيا حياة خلية من الهمَّ والأكدار رام محالا

فهاتيك دعوى قد تركت دليلها على كل أبناء الزمان محالا) (١٥٥٥)

537/3(1520)

432-431/4(1521)

216/6(1522)

312/1(1523)

449-345-238-115/3 482-357-187-60/2 435-335-203-121-64/1(1524)

466 - 340 - 257 - 198/6 | 401 - 315 - 253 - 113/5 | 464 - 253 - 180 - 45/4

551/3(1525)

(1526)آية رقم 18 من سورة النمل

515-514/4(1527)

15-(نكتة: صلى رجل صلاة ولم يتم أركانها وقال: اللهم ووجني الحور العين، فقال له أعرابي: بئس الخاطب أنت، أعظمت الخطبة، وأسأتَ النقد.)(١٥٤٥)

16 - (نكتة: رأى رجل على آخر عمامة رثة فقال: دَبُّ فيها البلاء فرقَّتْ ودقَّتْ فهي تقرأ إذا السماء انشقت.) (1529)

17 - (نكتة: قال الماورديُّ: من الأجوبة المسكتة: أنَّه قيل لعلي -كرم الله وجهه- كم بين السهاء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة. قيل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. فسؤال السائل إما اختيار وإمَّا استبصار فصدر عنه من الجواب ما أسكته.) (المناه السائل إما اختيار وإمَّا استبصار فصدر عنه من الجواب ما أسكته.)

18 – (نكتة: قيل لحكيم: أي ريح أطيب؟ قال: ريح ولد أُرَبِّه ،وبدن أحبه.)(١٥٤١)(١٥٤١)

19 - ( تتمة: قال الغزاليُّ: (إذا خاصمت فتوقرُ وتحفظُ من جهلك وعجلتك وتفكرُ في حُجتك ولا تكثر الإشارة بيدك ولا الالتفات إلى من وراءك ولا ولكن المن وراءك والمن وادا ولكن المن وراءك والمن وراءك والكن المن وراءك المن وراءك والكن وعبد والكن والكن

20 – (تتمة: قال الراغبُ: (لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكشر الأشرار أويقع بين النَّاس التباغض والتنافر أوذلك أنَّ السواس أربعةُ: الأنبياء وحكمهم على الخاصة ظاهرهم وباطنهم. والحُكماء وحكمهم على بواطن الخاصة. والوعاظ وحكمهم على بواطن العامَّة ،وصلاح العالم بلرعاية أمر هذه الساسات لتخدم العامة الخاصة وتسوس الخاصة العامة أوفساده في عكس ذلك ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بها عامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة فوجدوا من العامة مساعدة بمشاركتهم لهم وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقاً مُنسدة ورفعوا به ستوراً مسبلة وطلبوا منزلة الخاصة فوصلوها بالوقاحة وبها فيهم من الشره فبَّدعوا العُلماء وجهلوهم اغتصاباً لسلطانهم ومنازعة لمكانهم فأعزوا العُلماء والعار.)) (ووانات المهم حتى وطئوهم بأظلافهم وأخفافهم فتولد بذلك البوار والجور العام والعار.))

21 - (تتمة: ذكروا أنَّ الحافظ ابن حجر لما كان قاضي القضاة مرَّ يوماً بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهوديٌ يبيع الزيت الحارا وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة فقبض على لجام بغلته وقال: ( يا شيخ الإسلام ترعم أنَّ نبيكم قال: «

<sup>514/1(1528)</sup> 

<sup>555/2(1529)</sup> 

<sup>301/3(1530)</sup> 

<sup>42/4(1531)</sup> 

 $<sup>279\ -175 - 105 - 42\ /4\ (313 - 236 - 223 - 175 - 149\ /3\ 15\ 14\ /1\ (1532)</sup>$ 

<sup>80/1(1533)</sup> 

<sup>(1534)</sup> كذا في الفيض ، والصواب: فأغروا.

<sup>274/2(1535)</sup> 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأي سجن أنت فيه؟ وأي جنةً أنا فيها؟ فقال: أنا بالنسبة لما أعدَّ الله لي في الآخرة من النعيم لك أنِّي الآن في السجن وأنت بالنِّسبة لما أعدَّ لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنِّك في جنة فأسلم اليهوديُّ.))(انتنا)

22-( تتمة: قال ابنُ عطاء الله: (من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ولا تفرحك الطاعة لأنَّها برزت منك

23 - ( تتمة: من أمثالهم: (الباروخ على اليافوخ أهون من ولاية بعض الفروخ)) (ووود)

وهناك أمثلة أخرى (1540)

المبحث الرابع: تعرضه للمسائل الفقهية والأصولية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية.

المطلب الثاني: تعرضه للمسائل الفقهية.

المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية.

لما كان كتابُ السيوطيِّ-رحمه الله- الجامع الصغير كتاباً عاماً يجمع جوانب مختلفة، وشتى من فنون وأبواب العلم كأبواب الفقـه، وأبواب الآداب والأخلاق... كان من الضروري ذكر منهجه في تعرضه لمسائل الفقه وأصوله.

قرَّر المناويُّ - رحمه الله - وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة فقال:

1- (فوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة لكنَّ القرآن يحصل به العلم القطعي يقينا وفي السنة تفصيل معروف والمحصول مبسوط في الأصول.)(1541)

ومن المسائل التي تعرض لها المناوي في شرحه ،وينبغي الحديث عنها مسائل متعلقة في الفقه وأصوله منها: الإجماع

الإجماع يُعتير هو الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة لذا فهو من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم والناظر في الفقه العنايـة بها؛ لأنَّ المسألة إذا صح وجود الإجماع فيها؛ فهي محسومة؛ لأنَّه لا تجوز مخالفة الإجماع، وأول ما ينبغـي النظـر في دراسـة مـسألة

<sup>546/3(1536)</sup> 

<sup>(1537)</sup> الآية رقم 58 من سورة يونس.

<sup>104/4(1538)</sup> 

<sup>355/6(1539)</sup> 

<sup>420-344-217-43/3 | 508-435-386-239/2 | 332-285-114-96/1(1540)</sup> 

<sup>448-360-225-153-30/6 447-417-247-170/5 443-388-233-182/4</sup> 

<sup>241/3(1541)</sup> 

فقهية هو النظر هل اجمع العُلماء عليها أم لا، وقد كان الحافظ المناويُّ-رحمه الله- واحداً من العُلماء الذين اعتنوا بـإبراز مـسائل الإجماعاً وهناك جوانب عدة في ينظر فيها في الإجماع منها:

حجيته: فقد ذهب المناويُّ-رحمه الله- إلى أنَّ الإجماعَ حجةٌ شرعيةٌ معتبرةٌ يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته. وهو في هذا موافق لجهاهير العُلهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

قال في شرحه لحديث: ﴿ إِنَّ الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال أنْ لا يدعو عليكم نبيكم. . وأنْ لا تجتمعوا على ضلالة »

(وفيه أنَّ إجماع أمته حجة وهو من خصائصهم.) (دوفيه أنَّ إجماع أمته حجة وهو من خصائصهم.)

ويرى المناويُّ-رحمه الله- أنَّ إجماع هذه الأمة معصوم من الخطأ فيه.

1 - « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ...»

(وفيه كالذي قبله أنَّ الله يحمي إجماع هذه الأمة من الخطأ حتى يأتي أمره ...) (داءًا)

2- « افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة.... »

(واعلم أنَّ جميع المذاهب التي فارقت الجماعة إذا اعتبرتها وتأمَّلتها لم تجد لها أصلاً؛ فلذلك سُموا فرقا لأنَّهم فارقوا الإجماع.)

1544)

ولا يعتد المناويُّ-رحمه الله- إلاَّ بإجماع أهل السنة، أما أهل البدع من الروافض، والكرامية وغيرهم فلا يعتد بخلافهم.

1-« نهى عن المتعة »

(الصواب أنَّ تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحةً قبل خيبر، ثمَّ حرمت فيها أثمَّ أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس أ ثمَّ حرمت مؤبدا. قال عياضٌ كابنِ المنذر أوقد جاء عن الأوائل الرخصة أثمَّ فيها وقع الإجماع على تحريمها إلاَّ من لا يلتفت إليه من الروافض أو أجمعوا على أنَّه متى وقع الآن أبطل، هبه قبل الدخول أو بعده إلاَّ أنَّ زُفر جعلها كالشروط الفاسدة، ولا عبرة بقوله.) (و1951)

2 - « من كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من النار ».

(1542) 2/ 199–200 ح 1662

9774 **-** 396 /6 (1543)

20 /2 (1544) م-223

321/6(1545) ع 321/6

(...وهذا وعيد شديد يفيد أنَّ ذلك من أكبر الكبائر أسيَّا في الدين أوعليه الإجماع أولا التفات إلى ما شذ به الكرامية من حل وضع الحديث في الترغيب والترهيب أواقتدى بهم بعض جهلة المتصوفة فأباحوه في ذلك ترغيبا في الخير بـزعمهم الباطل أوهذه غباوة ظاهرة وجهالة متناهية أقال ابن جماعة وغيره: وهؤلاء أعظم الأصناف ضررا وأكثر خطرا إذ لسان حالهم يقول الشريعة محتاجة لكذا فنكملها أومن هذه الطبقة واضع حديث فضائل القرآن.) (١٠٥٠)

3 - « أطفال المؤمنين في جبل في الجنَّة...»

(وفيه: أنَّ أطفال المؤمنين في الجنَّة وقد حكى جمع عليه الإجماع ومراده كما قال النوويُّ إجماع من يعتد به.)(١٥٠٠)

4- « صغاركم دعاميص الجنَّة...»

(فيه: أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة وهو إجماع من يُعتد به ولا عبرة بخلاف المُجبرة ولا حجة لهم في خبر « الشقي من شـقي في بطـن أمـه»؛ لأنَّه عام مخصوص أبل الجمهور على أنَّ أطفال الكفار فيها.)(١٥٠٥)

وهو يرى أنَّ بعض الأحاديث قام الإجماع على عدم العمل بها .

1-« إنَّما الربا في النسيئة»

(وفهم الحبر ابنُ عباس منه الحصر الحقيقي فقصر الربا عليه وخالفه الجمهور أفإنْ فرض أنَّه حقيقي فمفهومه منسوخ بأدلة أخرى وقد قام الإجماع على ترك العمل بظاهره.) (١٤٠٠)

2- «إذا كسفت الشمس» (أو خسف القمر «فصلوا» للكسوف أو الخسوف «آخر صلاة صليتموها من المكتوبة» فإنْ كان ذلك بعد الصبح مثلا فصلوا ركعتين أو الظهر فأربع وهكذاً وهذا لم أر من أخذ به من المجتهدين.) (١٥٥٥)

3- «تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق والحدود والشهادة» (أي وتجب شهادته أي قبولها إذا شهد «إذا احتلم» أي إذا بلغ سن الاحترام أو خرج منيُّه وما ذكر من وجوب الصلاة والصوم بالتمييز والإطاقة، لم أر من أخذ به من الأئمة.) (1551) هل يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعاً؟

<sup>8993-215-214/6 (1546)</sup> 

<sup>538/1(1547)</sup> م1102

<sup>(1548) 4/4 (1548)</sup> 

<sup>560/2(1549)</sup> ع 553ع

<sup>435/1(1550)</sup> 

<sup>(1551) 3 / 229</sup> ح 3238

(أخذ بعضُ المجتهدين من هذا الخبر ومن الخبر أنَّ إجماع الخلفاء الأربعة حجة والصحيح عند الشافعية أنَّه غير حجة.) ووالصحيح عند الشافعية أنَّه غير حجة.) ووالصحيح عند الشافعية أنَّه غير حجة.) ووالصحيح عند الشافعية أنَّه غير حجة.)

موقفه من إجماع أهل المدينة.

1 - « إنَّما المدينة كالكير ....»

(تنبيه: أخذ جمع مجتهدون من هذا الخبر أنَّ إجماع أهل المدينة حجة؛ لأنَّه نفى عنها الخبث والخطأُ فيكون منفياً عن أهلها أ والصحيح عند الشافعية المنع. وأجابوا عن ذلك بصدوره من بعضهم بلاريب لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنَّه ا في نفسها فاضلة مباركة.) (+551)

4-4 من مات وعليه صيام صام عنه وليه »

صام عنه ولو بغير إذنه وليه أي جوازا لا لزوما عند الشافعي في القديم المعمول به كالجمهور أوبالغ إمام الحرمين وأتباعه فادعوا الإجماع عليه أواعتراضه بأنَّ بعض الظاهرية أوجبه ساقط إذ الإمام قال: لا أقيم للظاهرية وزنا ،والجديد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك عدم جواز الصوم عن الميت لأنَّه عبادة بدنية.) (1555)

-5 «  $\pm 0$  سلاة بعد الصبح حتى تترفع الشمس

قال النوويُّ: (أجمعتِ الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهية أي وهي كراهة تحريم لا تنزيه على الأصح التفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفوا في نفل له سبب: كتحية وعيد وحسوف وجنازة وقضاء فائتة. فذهب الشافعيُّ إلى الجواز بلا كراهة. وأدخله أبو حنيفة في عموم النهي.) اهـ. ونُوزع في دعوى الإجماع وقال البيضاوي: (اختلف في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع والغروب والاستواء فذهب داود إلى الجواز مطلقاً حملا للنَّهي على التنزيم وجوز الشافعي الفرض وما له سبب وحرم أبو حنيفة الكل إلاَّ عصر يومه وحرم مالكُ النفل دون الفرض ووافقه أحمد.) (\*\*\*\*)

وتارة يناقش المسألة التي حكي فيها الإجماع ويبين من المخالف فيرد ويتعقب

1 - « عليكم بالسواك ، فنعم الشيء السواك....»

<sup>(1552)</sup> أي حديث: الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة

<sup>(1553) 3 / 509</sup>ح4147

<sup>(1554) 2/562 (1554)</sup> 

<sup>9038 – 226 /6 (1555)</sup> 

<sup>(1556) 428 (428</sup> ح989

(ومن ثمَّ كان المصطفى إذا قام من الليل يشوص فاه به أومن ثمَّ ذهب إسحاق بن راهويه فيها حكاه عنه الماورديُّ إلى وجوبه لكل ملاة وأنَّ من تركه عمدا لم تصح صلاته أوبه قدح في نقل بعضهم الإجماع على عدم وجوبه لكنَّه قول مزيف). (١٥٠٥)

2-« تسمُّوا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي »

(تنبيه: من الغريب ما قيل إنَّه يحرم التسمي باسمه محمَّد والتسمَّي بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه أبا القاسم؛ حكاهما النوويُّ رضي الله عنه في شرح مسلم. فأمَّا الثاني فمحتمل وأمَّا الأول فيكاد يكون باطلا لقيام الإجماع وظاهر كلامهم أنَّه إنَّما كني بأبي القاسم فقط دون غيره وليس كذلك فقد أخرج البيهقيُّ وابنُ الجوزي وغيرهما عن أنس قال: « لما ولد إبراهيم ابنُ المصطفى من مارية كاد يقع في نفس النبي منه حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم قال.... ») (ووود)

3 - « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»

(تنبيه: هذا الحديث يفيد عدم اشتراط الخشوع لصحة الصلاة؛ لأنّه لم يأمره بالإعادة بل نبه على أنَّ التلبس به من مكملات الصلاة فيكون مندوبا وقد حكى النوويُّ الإجماع على عدم وجوبه الكنْ في "شرح التقريب" أنَّ فيه نظرا إذ في كلام غير واحد ما يقتضى وجوبه.) (ووود)

وتارة يذكر أنَّ بعض العُلماء أثبت عدم صحة وجود الإجماع في تلك المسألة لوجود المخالف فيبين المناويُّ-رحمه الله- وهم لقادح.

1 - « من زنى بأمة لم يرها تزني....»

(قال المهلب: (أجمعوا على أنَّ الحر إذا قذف عبداً أو أمة لم يجب عليه الحلا ودل هذا الحديث على ذلك؛ لأنَّه لو وجب عليه في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة أوإنَّما خص ذلك بالآخرة تمييزا للحر من المملوك.)اهـ.

ومن تعقب حكاية الإجماع بما ورد عن ابنِ عُمر في أم الولد من أنَّ قاذفها يحد فقد وهم؛ لأنَّ مراده به بعد موت السيد..). (هوزات المثلة أخرى (۱۶۶۱) المثلة أخرى (۱۶۶۱)

<sup>(1557) 4/ 442</sup>ح 5531 وانظر 5/ 341

<sup>3299</sup> **2**45 /3 (1558)

<sup>(1559) 5/ 319</sup>ح7447

<sup>8724~143 /6 (1560)</sup> 

<sup>(1561)</sup> وهي : 1/ 311 5 5 5 2 / 503 أ 3/ 37 - 243 - 509 - 535 أ 5/ 42 - 234 منه

<sup>398-377-306-248-143/6</sup> 

وله مواقف يظهر من خلالها أنَّه يرى أنَّ خلاف الظاهرية معتبر

1 - كان إذا أراد أنْ ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة »

( ونقل ابنُ بطال الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ورد بأن مذهب داود أنَّ الغسل لا يجزى ء عن الوضوء للمحدث.)(1562)

كما أنَّ المناويَّ-رحمه الله- دقيق في نقل الإجماع ،وفي فهم مدلولات ألفاظه الدالة عليه

1-2 كان آخر ما تكلم به أنْ قال : «... لا يبقينَّ دينان بأرض العرب »

(وقال ابنُ جرير الطبري: ( يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين وإنّـما خص أرض العرب؛ لأنَّ الدين يومئذ لم يتعداها قال: ولم أر أحدا من أئمة الهدى خالف في ذلك.) اهـ

وهذا كما ترى إيماءٌ إلى نقل الإجماع فلينظر فيه وقال غيره: هذا الحكم لمن بجزيرة العرب يخرج منها بكل حال عذر أم لأ وأمَّا غيرها فلا يخرج إلاَّ لعذر كخوف منه .) (1961)

وهناك جملة وافرة من المسائل حكى فيه الإجماع من عند نفسه ولم يذكر سلفه.

1- « اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء . . . . »

(تتمة: أجمعوا على أنَّ الغال يجب عليه إعادة ما غلَّ قبل القسمة.) (١٥٥٠)

2 - « الثلث والثلث كثير »

(وقد أجمعوا على جواز الوصية بالثلث أوكذا بأكثر إن أجازها الورثة.) (وقد

3- «الجراد نثرة حوت في البحر »

(...وقد أجمعوا على حل أكله بغير تذكيةً لكنَّ المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته ُ ثمَّ اختلفوا في صفتها ْ فقالوا: يقطع رأســه ْ وقيل: يوضع في قدر أو ناراْ وقال ابنُ وهب:( أخذه ذكاة.)) \*\*\*\*

4- « كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد»

(1562) 4 /5 (1562)

7 190 ح 251 /5 (1563)

(1564) 1/ 123–124

3568 – 341 – 340 (1565)

3615<del>-</del>355/3(1566)

3

```
(أجمعوا على إجراء الجلد بهما، واختلفوا فيه بالسوط ....) المجمعوا على إجراء الجلد بهما،
```

5 - « ائت حرثك ... وأطعها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت....»

(وفيه: وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وهو إجماعٌ). (856)

6 - «إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله ....»

(وأنَّ الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة وهو إجماع.) (وواناً

7- «ومن بدل دينه» (في الظاهر مكرها أوعمومه يشمل الرجل أوهو إجماع أوالمرأة وعليه الأئمة الثلاثة ...) (١٥٠٥٠

8 - « الفطرة على كل مسلم » ( وعليه الإجماع إلاَّ من شذ.) (1571)

9- «كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة »

(فيه أنَّه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع.) (572)

ويرى أنَّ الخبر الضعيف لا يعارض ولا يُدفع به الإجماع.

1 - «إنَّ الشيطان يأتي أحدكم في صلاته ...فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين...»

(وفيه أنَّ سجود السهو سجدتان فقطأ وهو إجماع. وأمَّا الخبر الآتي «كل سهو سجدتان بعد ما يسلم» فضعيف لا يقاوم هذا الحديث الصحيح.) (درور)

وتارة يطلق الإجماع ويريد به طائفة معينة من العُلماء

1- « كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف»

(أي لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات وعليه إجماع الأربعة.) (1574)

7082~228-227/5(1567)

66 /1 (1568) ح 29

850 - 438 - 437 /1 (1569)

95/6(1570) 95/6

5985 463 /4 (1571)

7117 - 235 / 5 (1572)

2024 ع 351 / 2 (1573)

(1574) 5 / 141ح 6713

2 - «ردُّ سلام المسلم على المسلم صدقة» (أي يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة أوربما أفهم هذا أنَّ ه مندوبٌ لا واجبٌ أ والجمهور على الوجوبِ أو أفهم أنَّ الكافر لا يرد عليه أوهو إجماعُ الشافعية أنَّه غير حجة.) (١٥٢٥)

وقرر أنَّ الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

1- « الطواف حول البيت مثل الصلاة إلاَّ أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلاَّ بخير » (قال ابنُ عبد الهادي : (معناه أنَّ الطواف كالصلاة من بعض الوجوه، ويشبه أنَّ معناه أنَّ أجره كأجر الصلاة كها جاء في خبر « لا يـزال أحـدكم في صلاة ما انتظرها »)).

قال أهل الأصول: (والمسمى الشرعي للفظ أوضح من المسمى اللغوي فيحمل عليه فإنْ تعذر الشرعي حقيقة فهل يرد إليه بتجوز محافظة على الشرعي ما أمكن، أو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمَّى اللغوي أو يحمل على اللغوي تقديها للحقيقة على المجاز، أقوال اختار الأكثرُ منها الأول ومثلوا بهذا الحديث تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد إليه بتجوز بأن يُقال كالصلاة في اعتبار الطهارة ونحو النية أو يحمل المسمى على اللغوي وهو الدعاء بخير لاشتهال الطواف.)) (1970)

كما أنَّه يرى أنَّ القياس حجة ويعمل به.

1- « إنَّها جعل الاستئذان من أجل البصر » (أي جهته أي إنَّها احتيج إليه لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت، ولو لاه لم يشرع وهذا قاله لما اطلع الحكم بن العاص أو غيره في بابه وكان بيد النبي مدرا يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطلقت به في عينك ثمَّ ذكره قال في "المنضد" : وإذا كان هذا في النظر إلى الرجل فإلى النّساء آكد وأشد. وفيه: دليل على صحة التعليل القياسي فهو حجة الجمهور على نفاة القياس.) (1777)

2 - (قال ابنُ محمود شارح أبي داود : وتحصل سُنَّةُ الاكتحال بتوليه بنفسه، وبفعل غيره بأمره، وينشأ عنه جوازُ الوكالة في العبادة) اه وأقول: القياسُ الحصولُ، ولو بلا أمرِ، حيث قارنت نيتُه فعل غيره ،كما لو وضَّأه غيره بغير إذنه أولى). (١٥٠٥)

3-« فمن أعدى الأول» (قاله لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل وهو من الأجوبة المسكتة البرهانية التي لا يمكن دفعها، أن لو جلبت الأدواء بعضها لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فقطع التسلسل وأحال على حقيقة التوحيد

<sup>(1575) 4444</sup> ح 4449

<sup>292/4(1576) 5345</sup> 

<sup>574/2(1577)</sup> 

<sup>78/2(1578)</sup> 

الكامل الذي لا معدل عنه فهو جواب في غاية الرشاقة والبلاغة. قال ابنُ العربي: ( وهذا أصل عظيم في تكذيب القدرية وأصل حدث العالم ووجوب دخول الأولية له ودليل على صحة القياس في الأصل.)) (٢٠٥٠)

ويرى أنْ لا قياس مع النص.

1- « من استطاب بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع كن له طهورا» ( ومن استطاب بأقل من ثلاث أحجار أو ما في معناها كها صرح به في رواية مسلم بقوله: « ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار » وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا أنْ لا ينقص عن ثلاث مع رعاية الإنقاء إذا لم يحصل بهأ فيزاد حتى ينقى ويسَنُّ حينئذ الإيتار بقوله في حديث: « من استجمر فليوتر » وليس بواجب لزيادة في أبي داوداً وقال ابنُ حجر: حسنة الإسناد: « ومن لا فلا حرج » وبه يحصل الجمع بين الروايات فأما الاستدلال على عدم اشتراط العدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار؛ لأنَّه في مقابلة النَّص الصريح.)

2- «من مات لا يشرك بالله شيئا....» اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتصار واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله أومن كذب الله فهو مشرك وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يجب به الإيهان إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي « دخل الجنّة» أي عاقبة أمره دخو له أولا بد وإنْ دخل النار للتطهير وفيه دليل لجواز قياس العكس وهو إثبات ضد الحكم لضد الأصل ورد لمن خالف فيه من أهل الأصول.) (1851)

3- «نهى عن بيعتين» (بكسر الباء نظرا للهيئة وبفتحها نظرا للمرة وقال الزركشيُّ: (الأحسن ضبطه بالكسر في بيعة بأن يبيعه شيئا على أنْ يشتري منه شيئا آخر وأنْ يقول بِعْتُكه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة فخذ بأيِّها شئت). قال العراقيُّ: (هذا لا يقتضي اختصاص النَّهي بالمذكور حتى يدل انتفاء النَّهي عن بيعه ثالثة فإنَّ هذا مفهوم بعت وقد اختلف الأصول في أنَّ مفهوم العدد حجة وأمَّا هذا فسرًاه السبكيُّ مفهوم المعدود وليس بحجة اتفاقاً ويجيء مثله في النَّهي عن لبستين فلا يقتضي النَّهي عن لبست ثالثة.)) (دووا)

<sup>444/4(1579)</sup> 

<sup>8403 / 3 (1580)</sup> ع 8403

<sup>9039</sup> **2**27-226 /6 (1581)

<sup>9360</sup> \_ 308 /6 (1582)

كما أنَّه يرى نُسخ السنة بالسنة.

1- «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (أي على الفاعل والمفعول وإنْ لم يحصل إنزال كما صرح به في رواية فالموجب تغييب الحشفة والحصر في خبر إنَّما «الماء من الماء» منسوخ كما صرح به خبر أبي داوداً مثّل به أصحابنا في الأصول لنسخ السنة بالسنة كما يأتي وذكر الختان غالبي فيجب الغسل بدخول ذكر لاحشفة له في دبر أو فرج بهيمة عند الشافعية؛ لأنَّه في معنى المنصوص إذ هو جماع في فرج.) (وووا)

2-«إنَّما الماء من الماء» (وما دل عليه الحصر من عدم وجوبه بجماع لا إنزال فيه الذي أخذ به جمع من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وغيرهم كالأعمش وداود الظاهري أجيب بأنّه منسوخ بخبر الصحيحين: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثمَّ أجهدها فقد وجب الغسل» زاد مسلم: «وإنْ لم ينزل» لتأخر هذا عن الأول لما رواه أبو داود وغيره عن أبي بن كعب أنَّهم كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله في أول الإسلام أثمَّ أمر بالغسل بعدها هكذا قرّره صحبنا في الأصول ممثلين به نُسخ السنة بالسنة بالسنة). (١٥٥٥)

تنبيه: أفاد الخبرُ أنَّ بعض المنسوب إلى المصطفى من المقطوع بكذبه أوعلى ذلك جرى صحبنا في الأصول فقالوا: (ما فُتش عنه من الحديث ولم يوجدُ عند أهله من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله. وقيل: لا يقطع بكذب لتجويز العقل صدق ناقله.))(ووود)

وتارة يحيل على كتب الأصول، ولا يُفصِّل في المسألة.

1-«لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم أنْ يستاكوا ...»

(تمسَّك بهذا الخبر وما قبله من الأخبار من ذهب إلى أنَّ للمصطفى الحكم باجتهاده لجعله المشقة سبباً لعدم أمره أولو كان الحكم موقوفاً على النِّص كان سبب انتفاء أمره عدم ورود النِّص به لا وجود المشقة والخلاف في المسألة طويل الذيل مبيّن في الأصول.)

كما أنَّه تعرض لمسائل مختلفة في علم الأصول منها:

<sup>(1583) 1/1 (1583</sup> ح 488

<sup>(1584) 2557</sup> ح 2557

<sup>383/1(1585)</sup> 

<sup>(1586) 7513</sup> ح 341/5

ذكر مثالاً للتواتر المعنوي في الحديث.

1 - «ليس للقاتل من الميراث شيء» ؛ (لأنَّا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أنْ يقتل مورثه ْ فاقتـضت المـصلحة حرمانــه ْ وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي لاشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم يوصيكم الله. )(١٥٥٠)

وتعرض لمسائل في العام والخاص منها:

أ- أنَّ العام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه عند الأكثر

1- «إنَّ الماء في رواية طهور لا ينجسه شيء إلاَّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»

(الواو مانعة خلو لا جمع, وفيه كالذي قبله أنَّ الماء يقبل التنجيس وأنَّه لا أثر لملاقاته حيث لا تغير أي إن كثر الماء والتمسك بالأصل حتى نتيقن بتحقق رافعه.

تنبيه: هذا الحديث كالذي قبله قد مثَّل به أصحابنا في الأصول إلى أنَّ العام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه عند الأكثراً ولا يقصر على السبب لوروده فيهاً فإنَّ سبب الحديث ما تقرر

من أنَّه سئل أنتوضاً من بئر بضاعة وهي يلقى فيها ما ذكر؟ فقال: « إنَّ الماء طهور لا ينجسه شيء » أي مما ذكر وغيره أوقيل ما ذكر وهو ساكت عن غيره.) (\*\*\*!)

2 - «الولد للفراش»

ثمَّ إنَّ هذا الحديث قد مثَّل به أصحابنا في الأصول إلى أنَّ المقام الوارد على سبب خاص يعتبر عمومه وصورة السبب قطيعة الدخول فلا يخص منها باجتهاد كما فعله الحنفية فإنه وارد في ابن أمة زمعة المختصم فيه ابنُ زمعة وسعد بن أبي وقاص.) (١٥٥٠) ب- وقرَّر أنَّ الخاص لا يعارض العام .

3- «خيركم في المئتين كل خفيف اَخْاذ..» (ولا منافاة بينه وبين خبر: «تناكحوا تناسلوا» لأنَّ الأمر بالنكاح عام لكل أحد بشروطاً وهذا الخبر فيمن لم تتوفر فيه الشروطاً وخاف من النكاح التورط فيما يُخاف منه على دينه بسبب طلب المعيشة وبذلك حصل الجمع بين الحديثين وزعم النَّسخ جهل بقواعد الأصول. ) (١٥٠٥٠)

<sup>7651</sup> ح 377 /5 (1587)

<sup>(1588</sup> ح 2096 ح 2096

<sup>9688</sup> ح 378–378 ح 9688

<sup>4107</sup> ح 497 /3 (1590)

ج-وقرر أنَّ مذهب الصحابي لا يُخصص العام.

 $^{\circ}$ من بدّل دینه فاقتلوه $^{\circ}$ 

(أي بعد الاستتابة وجوباً كما جاء في بعض طُرق الحديث عن علي وهذا عام خص منه من بدل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر؛ لأنّه يجري على أحكام الظاهر أو «من بدل دينه» في الظاهر مكرها وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة. تنبيه: هذا الحديث مثّل به أصحابنا في الأصول إلى ما ذهبوا إليه من أنَّ مذهب الصحابي لا يخصص العام فإنَّ الحديث من رواية ابن عباس مع قوله إنَّ المرتدة لا تقتل.) (1991)

5 - (قال أصحابنا في الأصول: ومن البعيد تأويل الحنفية الحديث على القضاء والنذر الصحة غيرهما بنيّة من النهار عندهم المؤلك لأنَّ قصر العام النص في العموم على نادر لندرة القضاء اللندر بالسنة إلى صوم المكلف به في أصل.

تنبيه: قال ابنُ العربي: ( ألبست القدريةُ بهذا الحديث على سلفنا الأصوليين وأسكنتهم في ضنك من النظر ، فقالت لهم : إنَّ النفي بلا إذا اتصل باسم على تفصيل فإنَّه مجمل، وقاضوهم وناظروهم فيه، وما كان لهم أنْ يفعلوا ، فإنَّ المصطفى لم يبعث لبيان المشاهدات، فإذا نفى شيئا وأثبته، فإنَّما ينفيه ويثبته شرعاً فليس في كلامه بذلك احتمال فيدخله إجمال.) (١٥٠٥٠)

د-وأنَّ عطف الخاص على العام كعكسه لا يُخصص.

6-«لا يقتل مسلم بكافر»

(تنبيه: هذا الحديث رُويَ بزيادة ولفظه « لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده » وقد مثّل به أهل الأصول للأصح عندهم أنَّ عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص فقوله «ولا ذو عهد في عهده » يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، فقال الحنفي: يُقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمى.) (دوود)

هـ -وذكر أنَّ التخصيص بغير مخصص لا يُقبل.

95 /6 (1591) ع 95 /6

223/6(1592)

9981 - 453 /6 (1593)

7 - (وزاد الترمذي بعد «الغرباء الذين يصلحون ما أفسد النّاس بعدي من سنتي» وفي خبر آخر قيل: من الغرباء قال: «النزاع من القبائل» أي الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم قيل: وهم أصحاب الحديث يعني كون الإسلام غريب ليس منقصة عليهم بل سبب لتقريبهم في الآخرة الم وهو تخصيص بغير مخصص.) (4001)

و-وأنَّ السُّنَّة يخصص بعضها بعضاً.

8 - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (ما ادعي عليه به إلاَّ في القسامة فإنَّ الأيان فيها في جانب المدَّعي وبه أخذ الأئمة الثلاثة ،وخالف أبو حنيفة فأجراه على القاعدة وألحق الشافعية بالقسامة دعوى قيمة المتلفات وغير ذلك مما هو مُبيَّن في كتب الفقه. وعُلم مما تقرر أنَّ هذا الحديث محصص للحديث المتقدم.) (ووود)

9- «في كل ذات كبد أجر» (عام مخصص بحيوان محترم ، وهو ما لم يؤمر بقتله.) (١٥٥٥)

ز- وبيَّن أنَّ السُّنة تُخصص الكتاب.

10 - «كان إذا أراد أنْ يباشر امرأة وهي حائض أمرها أنْ تتزر ثمَّ يباشرها »

(وسطها بستر ما بين سرتها وركبتها كالسراويل ...فأفاد أنَّ الاستمتاع بها بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام وبه قال الجمهور وهو الجاري على قواعد المالكية في سد الذرائع ويجوز

بحائلً والحديث محصص لآية: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ ﴾(١٥٥٦) (١٥٥٥)

11 - «كان يباشر نساءه بغير جماع وهن حُيَّض »

وفيه جواز التمتع بالحائض فيها عدا ما بين السرة والركبة وكذا فيها بينهها إذا كان ثمَّ حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث

خصص لآية: : ﴿ فَٱعْتَرِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ ﴾ وودا (١٥٥٥)

322/2(1594)

(1595) 3 / 225ح 3226

5958 - 458 /4 (1596)

6549 - 95-94/5(1597)

(1598) من الآية رقم(222) من سورة البقرة

(1599) 5/ 198 ح 6955

ح- وقرَّر أنَّ خبر الواحد يُخصص الكتاب.

12-«لا يرث الكافر المسلم ،ولا المسلم الكافر»( لانقطاع الموالاة بينهما ،وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى أيُوصِيكُمُ

ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَـٰدِكُمۡ ﴾ (١٥٠١) الخ الشامل المولد الكافر، ففيه رد صريح على من منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد.) (١٥٠٥)

وتعرض لمفهوم الموافقة ، والمخالفة، ومفهوم اللقب، والعدد.

1 - «ائذنوا للنساء أنْ يذهبن بالليل إلى المساجد» (عام في كلهن, وعلم منه ومما قبله بمفهوم الموافقة على أنَّهم يأذنون لهن نهارا أيضاً؛ لأنَّه أذن لهن ليلا مع أنَّ الليل مظنة الفتنة فالنهار أولى فلذلك قدم مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة إذ شرط اعتباره أنْ لا يعارضه مفهوم الموافقة على أنَّ مفهوم الموافقة إذا كان للقب لا لنحو صفة لا اعتبار به أصلا كها قاله الكرماني كغيره وله فله قال بعض أكابر الشافعية :الليل هنا لقب لا مفهوم له ،وعكس بعض الحنفية فوقف مع التقييد بالليل محتجاً بأنَّ الفساق فيه في شُغل بنومهم أو فسقهم وينتشرون نهاراً أورده ابنُ حجر بأنَّ مظنَّة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم فيه ما يشغلهم، وأمَّا النَّهار فيفضحهم غالباً ، ويصدهم عن التعرض لهنَّ ظاهراً...) (1000)

2-«أسعد النَّاس بشفاعتي من قال لا إله إلاَّ الله » (أي مع محمَّد رسول الله، فجعل الجزء من كلمة الشهادة شعاراً لمجموعها ،فالمراد الكلمة بتهامها والمراد من قال ذلك من أنس وجن وملك ولا ينافيه التقييد بالنَّاس لأنَّه مفهوم لقب ولا حجة فيه عند الجمهور.) (١٥٥٥)

3-...بل مفهوم العدد غير حجة عند الأكثر. (600)

وتعرض للخلاف في حمل المطلق على المقيد.

<sup>(1600)</sup> من الآية رقم(222) من سورة البقرة

<sup>(1601)</sup> من الآية رقم (11) من سورة النِّساء

<sup>449/6(1602)</sup> 

<sup>70 /1 (1603)</sup> ع 37

<sup>(1604)</sup> الآية رقم (1) من سورة البقرة.

<sup>565-507/1(1605)</sup> 

<sup>390/321,3-503/4(1606)</sup> 

1- «كان أحسن النَّاس وجها ، وأحسنهم خلقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير »

«ليس بالطويل البائن» (بالهمزأ وجعله بالياء وهم أي الظاهر قوله، من باب ظهر أو المفرط طولا الذي بعد عن حد الاعتدال وفاق سواه من الرجال ولا بالقصير» بل كان إلى الطول أقرب كها أفاده وصف الطويل بالبائن دون القصير بمقابله وجاء مصرحًا به في رواية البيهقي، وزعم أنَّ تقييد القصير بالمتردد في رواية لوجوب حمل المطلق على المقيد يدفعه أنَّ حمله عليه في النفي لا يجب وفي الإثبات تفصيل. (١٥٠٠)

وقرَّر أنَّ خبر الواحد يجب العمل به.

1-«من مس ذكره» بغير حائل «فليتوضأ»

(...وهذا الخبر عام مخصوص بمفهوم خبر « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ»إذ الإفضاء مبالغة المس ببطن الكف، وبه رُدَّ قول أحمد ظهر الكف كبطنها، ومس المرأة فرجها كمس الرجل ذكره، كما يدل عليه رواية «من مسَّ فرجه»

ومس فرج غيره أفحش وأبلغ في اللذة فهو أولى بالنقض، هذا كله ما عليه الشافعية والحنابلة قالوا: (وخبر «هل هو إلا بضعة منك» بفرض صحته منسوخ، أو محمول على المس بحائل كها هو المناسب بحال المصطفى، ومنع الحنفية النسخ، وأخذوا به مؤولين للحديث المشروح بأنّه جعل مسَّ الذكر كناية عمَّا يخرج منه قالوا: وهو من أسرار البلاغة يكنون عن الشيء ويرمزون إليه بذكر ما هو من روادفه، فلها كان مسَّ الذكر غالبا يُرادف خروج الحدث منه ويلازمه عبَّر به عنه كها عبَّر عن المجيء من الغائط لما قصد الغائط لأجله اه ولا يخفى بعده.

ومنشأ الخلاف أنَّ خبر الواحد هل يجب العمل به ؟ فقال: الشافعية نعم مطلقاً، وقال الحنفية: لا فيها تعم بـ ه البلـوى ومثلـوا بمذا الحديث لأنَّ ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنه فتقضي العادة بنقله تواترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك.) (١٥٠٥)

وقد يتعرض لذكر بعض القواعد الفقهية.

1 - « إنَّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته ُفيأخذ بشعرة من دُبره ُفيمدُّها فيرى أنَّه أحدث، فلا ينصرف من صلاته...» وهذا أصل قاعدة عظيمة أوهي أنَّ التيقن لا يرفع بالشك أوالمراد بـه مطلـق الـتردد الـشامل للظـن والـوهم أفيعمـل بـاليقين

<sup>(1607) 5 / 70</sup> ح 6474

<sup>9046</sup> **2**28 /6 (1608)

استصحابا له فمن تيقن الطهر أوشك في ضده أخذ بالطهر هبه في صلاة أم لأ وإنَّما ذكر الصلاة لذكرها في سؤال سائل فلا يُعتبر في الحكم كما لا يعتبر فيه كونه في المسجداً كما جاء في رواية والكلام على القاعدة المذكورة مبسوط في كتب الفقه وهذا أصل قاعدة: إنَّ اليقين لا يرفع بالشك). ((100)

و قرَّر ذمَّه للتعصب للعُلهاء، ووجوب إحسان الظنّ بهم.

(وفيه رد على المتعصبين لبعض الأثمة على بعض وقد عمت به البلوى وعظم به الخطبا قال الذهبي: وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة أوإنّا أمرنا بإتباع أكثرهم صواباً ونجزم بأنّ غرضهم ليس إلا إتباع الكتاب والسنّة أوكل ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل. قال: وإذا رأيت فقيها خالف حديثاً أو ردَّ حديثاً أو حرَّف معناه فلا تبادر لتغليطه فقد قال علي كرم الله وجهه -لمن قال له: أتظن أنَّ طلحة والزبير كانا على باطل؟ -يا هذا إنّه ملبوس عليك، إنَّ الحق لا يُعرف بالرجال أعرف الحق تعرف أهله. وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله ،وأنَّه ليس كمثله شيء وأنَّ ما شرعه رسوله حق أوأنَّ كتابهم واحلاً ونبيهم واحلاً وقبيهم واحداً وإنّا وضعت المناظرة لكشف الحق، وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف أفإنْ داخلها زهوٌ من الأكمل، وانكسار من الأصغر فذاك دأب النفوس الزكية في بعض الأحيان غفلة عن الله في الظنَّ بالنفوس الشريرة المنطقية.) انتهى.) (1000)

المطلب الثاني: تعرضه للمسائل الفقهية.

كتاب" الجامع الصغير" كتاب موسوعي اشتمل على أكثر من عشرة ألاف حديث، ومن البدهي جداً أنْ تكون فيه أحاديث كثيرة اشتملت على أحكر المسائل الفقهية والتعرض لها أمر ضروري؛ لذا فقد بين المناويُّ – رحمه الله – كثيراً من هذه المسائل.

ومن خلال نظري في كتاب المناويِّ –رحمه الله- "فيض القدير" رأيتُ جوانب متعددة هي أشبه عندي بمنهج عام سار عليــه وهي على الإجمال:

1 - المناويُّ - رحمه الله - لا يرى التمذهب لغير الأئمة الأربعة ، لذلك نلاحظ في ذكره للخلاف يعتني غالباً - بــل أكــاد أقــول دائهاً -بالاقتصار على المذاهب الأربعة، بل حتى ذكره لخلاف وآراء الصحابة وغيرهم نادر.

<sup>2027&</sup>lt;del>-</del>352/2(1609)

<sup>169 /2 6210 /1 (1610)</sup> 

- 2 ذكره لأقوال بعض الصحابة والتابعين والمحدثين كالبخاري ممن ليست لهم مذاهب مستقلة ومتبعة.
- 3-كما أن للمناويَّ شخصيةٌ بارزةٌ في الفقه تتمثل في إضافته في نقل المذاهب، وعنايته بمذهب الشافعي خاصة.
- 4-ومن منهج المناويِّ-رحمه الله- في ذكره للمسائل الفقهية الاختصار في ذكر الخلاف وعدم التوسع إلاَّ إذا اقتضى المقام ذلـك -وقد يُزَّيف بعض الأقوال التي لا يراها،وأكثر ما يذكر من الأقوال في المسألة قول الشافعية :
  - 5-كما أنَّه يرد على بعض العُلماء من مذهبه كرده على السيوطيِّ:
    - 6-إحسانه الظنَّ بكبار أهل العلم والأئمة ودفاعه عنهم.
      - 7-بيانه شدة إشكال المسألة:
      - 8 ومن شخصيته أنَّ له اختيارات وترجيحات فقهية.
        - 9-بيانه لشناعة القول ومخالفته للنص.
- 10 وهناك نصوص شرعية صحيحة يفهم من ظاهر الأمر فيه ، أو النّهي أنَّ ذلك على بابه فيبيّن المناويُّ رحمه الله أنَّ ما دل عليه الظاهر غير مراد.
- 11-كما أنَّه له ملحظ مُهمَّ أوهو أنَّ القول الذي لا يعضده دليل أوليس له حظ من النظر لا يعباً به أولا يراه ينقض الإجماع أويعبر عنه بالشذوذ.

وهذا من حيث الإجمال، أمَّا من حيث التفصيل:

- 1-المناويُّ-رحمه الله- لا يرى التمذهب لغير الأئمة الأربعة ، لذلك نلاحظ في ذكره للخلاف يعتني غالباً
  - بل أكاد أقول دائماً بالاقتصار على المذاهب الأربعة، بل حتى ذكره لخلاف وآراء الصحابة وغيرهم نادر.
- 1-(....وهذا بالنظر لتلك الأزمنة وما قاربه أأما اليوم فلا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في قضاء ولا إفتاء لا لنقص في مقام
  - أحد من الصحب ولا لتفضيل أحد الأربعة على أولئك بل لعدم تدوين مذاهب الأولين وضبطها وإجماع شروطها.) (١٥١١) 2 - (قد عدوا من الكبائر ما فيه خلاف حتى بين الأئمة الأربعة الذين لا يجوز الآن تقليد غيرهم ). (١٥١٥)
    - 3- « إِنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا حائض »

507/4(1611)

147/1(1612)

(ومثلها النفساء فيحرم مكثُ كل منهم فيه عند الأئمة الأربعة، ويباح عبوره وهو حجة على المزني وداود وابن المنذر في زعمهم جوازه مطلقاً أو بشرط الوضوء على الخلاف بينهم.) (١٥١٥)

4- « في الرِّكار الخمس »

(مذهب الأئمة الأربعة أنَّ فيه الخمس لكنْ شرط الشافعي النصاب والنقدين لا الحول.)(١٥١٠)

5- «كان إذا استلم الركن اليهاني قَبَّله بغير صوت، ووضع خده الأيمن عليه »

( ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أنَّه يستلمه ويقبل يده و لا يقبله). (١٥١٥)

6- «نعمت الأضحية الجذع من الضأن »

(فالأضحية به مجزِئة محبوبة بخلاف الجذع من المعز فلا تجزىء التضحية به عند الأئمة الأربعة.)(١٥١٥)

7 « كان إذا أراد أنْ يعتكف صلى الفجر ثمَّ دخل معتكفَه »

(الذي ورد في عدة أخبار أنَّه كان يعتكف العشر بتهامه وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن يريد اعتكاف عشر أو شهر أوبه قال الأئمة الأربعة. ذكره الحافظ العراقي.) (١١٥٠٠)

8 - « زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى...»

(وأخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجبها على الأنثى ولو ذات زوج ً ومذهب الثلاثة أنَّ فطرتها على زوجها كالنفقة و عـلى ولي كــل صغير لم يحتلم من ماله إن كان لــه مال ً وإلا فعلى من عليه مؤنته ً وبه قال الأئمة الأربعة) ﴿١٥١٠

2- ذكره لأقوال بعض الصحابة والتابعين والمحدثين كالبخاري ممن ليست لهم مذاهب مستقلة ومتبعة.

 $^{\circ}$  العرس سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء  $^{\circ}$ 

(يكره الإجابة إليه على ما مر تقريره لكنْ ذهب البخاري إلى المنع وقال: لم يجعل المصطفى للوليمة وقتاً معيناً يختص بـ أ ...حيث ما ذهب إليه البخاريُّ ذهب المالكية أقال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كون الوليمة أسبوعاً) اهـ

<sup>2116</sup> ك 90 /2 (1613)

<sup>5926 450 /4 (1614)</sup> 

<sup>(1615) 5/ 100</sup>ح6568

<sup>9278</sup>**~**288/6(1616)

<sup>6554~96/5(1617)</sup> 

<sup>64 /4 (1618) 4559</sup> ح

وحاول ابنُ حجر التوفيق بين مقالة البخاري وما جرى عليه أصحابنا الشافعية من الكراهة حيث قال: إذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيحمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك ونزل الكلام على حالين )(واقا)

2 - « احفوا الشوارب وأعفوا اللحى....»

(واختلف السلف فيها طال منها فقيل: لا بأس أنْ يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة كها فعله ابنُ عُمر ثمَّ جمع من التابعين واستحسنه الشعبي وابنُ سيرين وكرهه الحسن وقتادة والأصح كراهة أخذ ما لم يتشعث ويخرج عن السمت مطلقاً كها مراً والكلام في غير لحية المرأة والخنثى أما هي فيندب إزالتها وكذا الشارب والعنفقة لهها.) (١٠٥٠)

3-كما أنَّ للمناويِّ شخصيةٌ في الفقه تتمثل في إضافته في نقل المذاهب وعنايته بمذهب الشافعي خاصة.

1 - (وفيه: أنَّه تجب الصلاة عليه بعد التشهد الأخير وإنْ لم يكن للصلاة تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة وبه قال عُمر وابنه وابنُ مسعود وأبو مسعود والشعبي وهو مذهب الشافعي أما التشهد الأول فهي فيه سنة لا واجبة.) (١٤٥١)

2 - «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع الواهب فيها» (أي إذا أقبضه إياها ،ومفهومه لـه الرجوع فيها وهبه لأجنبي وهو مذهب الحنفية ومذهب الشافعية أنَّ للأصل لا لغيره الرجوع فيها وهبه لفرعه لا لغيره.) (2012)

3 - (ومنه يعلم أنَّ هذا لا يعارض مذهب الشافعي في كراهة وضع فرش تحت الميت لأنَّ كلامهم في غير الأنبياء ممن يتغير ويبلى وما في" الاستيعاب" من أنَّها أُخرجت قبل إهالة التراب لم يثبت وعد المصنف الفرش له فيه من الخصائص ومراده أنَّه من خصائصه على أمته لا على الأنبياء بقرينة قوله: فإنَّ الأرض إلى آخره.) (١٥٥٥)

4- «أنْ يغسله بماء طهور سبع مرات أولاهن بالتراب» (كذا للأكثر وفي رواية إحداهن وطريق الجمع أنْ يُقال: إحداهن مبهمة وأولاهن معينة فإنْ كانت في نفس الخبر فللتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمله على إحداهن؛ لأنَّ فيه زيادة على الرواية المعينة ونص عليه في الأم والبويطي وصرح به المرعشي وغيره وغفل عنه من بحثه كالسبكيِّ وإنْ كانت شكاً من الراوي

<sup>266 /4 (1619)</sup> ح 5261

<sup>(1620) 1/8</sup> و 268 ح 268

<sup>327/1(1621)</sup> 

<sup>421/1(1622)</sup> 

<sup>21/2(1623)</sup> 

5- « أوصيكم بخصال أربع لا تدعهن... »

(..... وأوصيك بالوتر أي بصلاته ندباً مؤكدا عند الشافعية ووجوباً عند الحنفية ووقته بين العشاء والفجر أووقت اختياره إلى ثلث الليل إن أردت تهجدا أو لم تعتد اليقظة آخر الليل فحينئذ تصليه.) (قوداً)

4- ومن منهج المناويِّ-رحمه الله- في ذكره للمسائل الفقهية الاختصار في ذكر الخلاف وعدم التوسع - إلاَّ إذا اقتضى المقام ذلك -وقد يُزَّيف بعض الأقوال التي لا يراها،وأكثر ما يذكر من قول في المسألة قـول الشافعية:

1 - « آخر من يدخل الجنَّة ...»

(تنبيه: (ما ذكرته آنفا من أنَّ عذاب الكفار في جهنم دائم أبدا هو ما دلت عليه الآيات والأحاديث وأطبق عليه جمهور الأئمة سلفاً وخلفاً ووراء ذلك أقوال يجب تأويلها فمنها: ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين بن العربي أنَّهم يعذبون فيها مدة ثمَّ تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم فإنَّ الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد ...) (120)

2 - « اتقوا بيتا يُقال له الحام »

(وقد اختلف السلف والخلف في حكم دخول الحمام على أقوال كثيرة والأصح أنَّه مباح للرجال بشرط الستر والغض أمكروه للنساء إلاّ لحاجة، ولاختلاف أخباره اختلف الفقهاء في دخوله على أقوال متكثرة ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الإباحة للرجال بشرط الستر والغض والكراهة للمرأة حيث لا عذر .) (١٥٤٠)

3 - « التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة »

<sup>31/4-272/4(1624)</sup> 

<sup>77 – 78</sup> ح 2794 ح 2794

<sup>(1626) 7/ 39</sup> ح 3

<sup>(1627) 140</sup> ح 146 ح

(وقد اختلف فيها على أقوال: أحدها: أنَّها كانت ثمَّ رفعت. الثاني: أنَّها موجودة لكنْ في جمعة واحدة في السنة. الثالثة: أنَّها عغفية في جميع اليوم كليلة القدر في العشر. الرابع: أنَّها تنتقل في يومها ولا تلزم ساعة معينة ورجحه الغزالي والطبري. الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة. السادس: من الفجر إلى الشمس.)(1928)

4- « حُرِّم لباس الحرير...»

(وفيه حجة لقول الجمهور إنَّ الذهب والحرير محرمان على الرجال دون النِّساءُ وقد حكى عياض ثمَّ النوويُّ الإجماع عليه بعد الخلاف المتقدمُ وحكى ابنُ العربي فيه عشرة أقوال، بعضها لا أصل له.) (١٥٥٠)

5 - « ليس على مسلم جزية...»

( يعنى إذا أسلم ذمي أثناء الحول لم يطالب بحصة الماضي منه وقيل: أراد إذا أسلم وكان بيده أرض صولح عليها بخراج الوضع تسقط عن رقبته الجزية هذا أقرب ما قيل في توجيهه ووراء ذلك أقوال ركيكة.) (١٥٥٥)

6 - (المقام المحمود الموعود به النبي هو الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة ووراء ذلك أقوال هذا الحديث يردها.) (١٤٥١)

7 - (والغيبة تباح في نحو أربعين موضعاً ذكرها ابنُ العماد وغيره). (١٥٥٥)

8-« ائت حرثك ...وأطعهم إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت....»

(والواجب في النفقة عند الشافعي مدان على الموسر ومد ونصف على المتوسط ومد على المعسر حبا سليها من غالب قوت بلدها مع الأدم من غالب أدم البلدا وفي الكسوة قميص وسروال وإزار وخمار ونعل ويزاد في الشتاء جبة أو أكثر بحسب الحاجة ومحل بسطه كتب الفقه.) (دورا)

9- « أفضل الأعمال الصلاة لوقتها ...»

<sup>(1628) 2 / 157</sup> ح 1568

<sup>(1629) 3/ 379</sup>ح369

<sup>(1630) 5 / 371</sup> ح 7623

<sup>9228</sup> ح 275 /6 (1631)

<sup>115/1(1632)</sup> 

<sup>(1633) / 66</sup>ح29

(وتحصل المبادرة باشتغاله بأسبابها كطهارة وغيرها أول الوقت ثمَّ يصليها ولا تشترط السرعة خلاف العادة ولا يضر التأخير لقليل أكل. وكلامه شامل للعشاء وهو الأصح عند جمهور الشافعية وذهب كثير منهم إلى ندب تأخيرها إلى ثلث الليل لحديث آخراً ومحل ندب التعجيل ما لم يعارضه معارض مما هو مقرر في الفروع.) (١٤٥١)

10 - «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور ....»

(...وهل التحريم على الرجل للسرف ،أو الخيلاء أو التشبه بالكفار، أو النّساء وجوه أصحها الأخير أو أبعدها الأول أبل ليس عليه مُعول أكيف والسرف منهي عنه للفريقين. وللمسألة تفاريع طويلة الذيل محلها كتب الفروع .) (وووا)

11-«مروا بالمعروف وإنْ لم تفعلوه وانهوا عن المنكر»

(والنَّهي على الاجتناب لرفع الأمر بالمعروف وتعطل النَّهي عن المنكر أوانسد باب النصيحة التي حث الشارع عليها أسيًا في ذا الزمان الذي صار فيه التلبس بالمعاصي شعار الأنام ،ودثار الخاص والعام لكنْ للأمر والنَّهي شروط مقررة في الفروع أمنها: أنْ يكون مجمعاً على وجوبه أو تحريمه، وأنْ يعلم من الفاعل اعتقاد ذلك حال ارتكابه، وأنْ لا يتولد من الأمر ما هو أنكر أفإن على على ظنَّه تولد ذلك حرم الإنكار.) (١٤٠٥)

12 – (وأفاد أنَّ التسعير حرام لأنَّه جعله مظلمة. وبه قال مالكُّ والشافعيُّ أوجوزه ربيعةٌ وهو مذهب عُمر؛ لأنَّ به حفظ نظام الأسعار. وقال ابنُ العربي المالكي: (الحقُ جواز التسعير، وضبط الأمر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد من الطائفتين أوما قاله المصطفى حق وما فعله حكم لكنْ على قوم صحت نياتهم وديانتهم أما قوم قصدوا أكل مال النَّاس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى.) ((180)

13 – (... أقل الجهاعة اثنان إمام ومأموم فإذا صلى الشخص مع شخص آخر كزوجته أو خادمه أو ولده أو غيرهم حصلتْ له فضيلة الجهاعة التي هي خمس وعشرون أو سبع وعشرون هذا لا خلاف فيه عندنا ،وذهابه إلى المسجد لو فوَّتها على أهل بيته مفضول وإقامتها لهم أفضل وقالت الحنفية :من جمع بأهله لا ينال ثواب الجهاعة إلاَّ إذا كان بعذر.) (١٤٥٥)

14- (... يسن عندنا للمتوضىء أنْ يتوقى الرشاش المؤدي إلى الوسواس وينضم إلى ذلك مخالفة المجوس.) (وووا)

<sup>1235/2(1634)</sup> 

<sup>(1635) 3/ 379</sup>ح369

<sup>522 /5 (1636)</sup> ع 527 ح

<sup>266/2(1637)</sup> 

<sup>149/1(1638)</sup> 

15- (الولي لا يزوج موليته إلاَّ بإذنها الكنَّ الثيب يشترط نطقها والبكر يكفي سكوتها لما قام بها من شدة الحياء. (١٥٠٥) وهذا عند الشافعي في غير المجبر أما هو فيزوج البكر بغير إذن مطلقاً وقال الأئمة الثلاثة عقد الولي بغير إذن موقوف على إجازتها.)

16 - « السلام تطوع والرد فريضة »

(أي الابتداء بالسلام تطوع غير واجب ورد السلام على المسلم فريضة واجبة بشروط مبينة في الفروع.)(١٥٠١)

17 - « نعم الإدام الخل »

(واللام فيه للجنس ُ فالخبر حجة في أنَّ ما خلل من الخمر حلال طاهر أي بشرطه المعروف في الفروع ُ وقد كان المصطفى يحبــه ويشربه ممزوجا بالعسل.)(١642)

وهناك أمثلة كثيرة . (دوه ١٥٠٥)

5-كما أنَّه يرد على بعض العُلماء من مذهبه كرده على السيوطيِّ:

1-« اعتموا بهذه الصلاة : فإنكم قد فُضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم »

(وفيه: أنَّ تأخير العشاء أفضل، وإليه ذهب جمع منًّا ،فقالوا :تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل لكنَّ المفتى به خلافه لأدلة أخرى .

قال المؤلفُ: وفي خبر أحمد والطبراني ما يدل على نسخ التأخير بالتعجيل) ،قال المصنف: (وقوله «فضلتم بها» النح يبطل نقل الأسنوي عن" شرح مسند الشافعي" للرافعي « أنَّ العشاء ليونس» وقد أخرج الطحاوي عن عبد الله بن محمَّد بن عائشة « أنَّ أول من صلى العشاء الآخرة نبينا») اه وهو زللٌ فاحشُ.

```
114/1(1639)
```

$$-049 - 44 - 40 - 34 / 4^{\dagger} 554 - 450 - 435 - 433 - 401 - 381 - 379 - 225 - 196 - 123 - 50 / 3^{\dagger} - 555 - 531 - 527 - 477 - 348 - 42 / 28 - 196 - 123 - 196 - 123 - 196 - 123 - 196 - 123 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 196 - 1$$

-457-323-200-175-137

<sup>57/1(1640)</sup> 

<sup>(1641) 4848</sup> ح 4848

<sup>9267 - 285 /6 (1642)</sup> 

<sup>566-497-531-486-329-160-75 /1 (1643)</sup> 

 $<sup>388 - 285 - 245 - 195 - 1206 - 100 - 55/6 \</sup>stackrel{\text{\scriptsize $1$}}{-} 522 - 347 - 141/5$ 

أمّا أولا: فلأنّ الرافعيّ لم يقل ذلك من عنده، بل أورد فيه حديثاً، وبفرض أنّه لم يرد به خبر فها الذي يصنعه بقول جبريل حين صلى به الخمس «هذا وقت الأنبياء من قبلك» فهل يسعه أنْ يقول أثر الطحاوي هذا الضعيف الذي صرح بعض الأئمة بعدم ثبوته يبطل خبر الصحيحين أيضاً!،على أنّه قد روى ابنُ سعد في «استمتعوا بهذا البيت المار أنّ إبراهيم وإسهاعيل أتيا منى فصليا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح»

وأمَّا ثانياً: فإنَّ تعبيره بقوله يبطل نقل الأسنوي ركيك بل سقيم فاسد فإنه يبطل على زعمه منقوله لا نقله فإنَّ ما نقله الأسنويُّ عن "شرح المسند" موجود فيه وجلالةُ الإمامُ الرافعيُّ، ورفعة محله أشهر من أنْ تذكر، فالأدب معه متعين على كل من انتسب إلى مذهب الإمام الشافعي.

وأمّا ثالثاً: فلأنّ ظاهر حاله أنّه يزعم أنّ هذا من عندياته، وبنات أفكاره التي لم يُسبق إليها، ولم يعرج أحدٌ عليها، وهو قصور أو تقصير فقد تقدمه للكلام فيه العلامةُ الهرويُّ وجمعٌ صاروا إلى التوفيق بها حاصله : أنّ المصطفى أوّل من صلاها مُوّخِراً لها إلى ثلث الليل أو نحوه، وأمّا الرسل فكانوا يصلونها عند أول مغيب الشفق، ويدل لذلك بل يصرح به قوله في أثر الطحاويِّ نفسه « العشاء الآخرة» وبأنّ الرسل كانت تصليها نافلة لهم ولم تكتب على أعمهم ومن صرح بذلك القاضي البيضاوي في "شرح المصابيح" فقال: (التوفيق بين قوله «لم تصلها أمة قبلكم» وقوله في حديث جبريل «هذا وقت الأنبياء من قبلك» أنْ يُقال: إنّ صلاة العشاء كانت تصليها الرسل نافلة لهم ولم تكتب على أعمهم كالتهجد؛ فإنّه وجب على الرسول ولم يجب علينا، أو يجعل هذا إشارة إلى وقت الإسفار؛ فإنّه قد اشترك فيه جميع الأنبياء الماضية والأمم الدارجة بخلاف سائر الأوقات) إلى هنا كلامه) (\*\*\*)

(وشبه ذلك سواء نصبه الإمام أم لا «لم تجز صلاته أذنيه» أي لا يرفعها الله رفع العمل الصالح بل أدنى رفع فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف وكرهه الكل لذلك كما في الروضة ونص عليه الشافعي فإن كرهه أكثرهم كره لذلك وعلم من هذا التقرير أنَّ الحرمة أو الكراهة إنَّما هي في حقه أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلف أوظن بعض أعاظم الشافعية أنَّ المسألتين واحدة فوهم وخرج بقولنا أولا لأمريذم ما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم.) (دول)

6-إحسانه الظنَّ بكبار أهل العلم والأئمة ودفاعه عنهم-وتقدم قريباً دفاعه عن الرافعي-:

2 - (1 + 1) أم قوماً ولهم له كارهون...

<sup>1141</sup> ح 555 /1 (1644)

<sup>(1645) 3 / 139</sup> ح 2948

1-«نهى عن محاشِ النِّساء »

(أي عن إتيانهن في أدبارهن كنَّي به عن أدبارهن أكما كنى بالحشِّ عن محل الغائطا والنَّهي للتحريم بل هو كبيرة ووهم من نقل عن مالكٍ جوازه ومالك إنَّما جوز الوطء من الدُّبر لا في الدُّبر أولعل من نقله عنه أخذه من قياس قوله فغلطاً فإنَّ المجتهد قد يذكر مسألة ولا يطرد حكمها فيها يشبهها ولو سئل لأبدى فارق.) (١٩٠٥)

2 – وعندما تعرض لذكر الخلاف في أيهم أفضل فاطمة أم عائشة أم خديجة استطرد لنقل كلام عياض ودافع عن السهيلي،حيث قال عياض: (في "المطامح "(بنه والتحقيق: أنَّ الفضيلة رتبة ذاتية فعائشة لها الفضيلة الرتبية؛ لأنَّها رفيقته في الجنَّة وهو أعلى الخلق درجة فيها أو فاطمة فضيلتها بالذات والاتصال وكذا سائر أولاده قال: وقد زلّ قدَم البعض فقال: إنَّ فاطمة إنَّما شرفت بالمهدي الذي يخرج منها وهذا كفر لا غبار عليه وسمعت بعض شيوخنا يحكيه عن السُهيلي -عفا الله عنه - وقد كُفِّر وامتُحِن من أجلها فإنَّما قال ذلك من قلة الدين والاجتراء على الهوى والباطل) اه

وقد اجترأ -عفا الله عنه - على السُّهيليِّ ونسب إليه ما لم يقله فإنَّه لم يقل إنَّها شرفت بالمهدي كها زعمه أبل قال: إنَّ ذلك من جملة سؤددها وشتان ما بين التعبير وعبارة السُّهيليِّ في "روضه" عند كلامه على خبر: «إنَّها سيدة نساء أهل الجنَّة» ما نصه قد دخل في هذا الحديث أمها وأخواتها وقد تكلم النَّاس في المعنى الذي سادت به غيرها دون أخواتها وأمها؛ لأنَّهن متن في حياة رسول الله فكن في صحيفته ومحيفته ومميزاتها وقد روى البزار عن عائشة أنَّه عليه الصلاة والسلام قال لها: هي خير بناتي لأنَّها أصيبت بي ومن سؤددها أيضاً: أنَّ المهدي المبشر به في آخر الزمان من ذرِّيتها مخصوصة بذلك كله هذه عبارة بحروفها وليس فيها أنَّها إنَّها شرفت بالمهدي كها عزي إليه والتعصب يضيع (۱۰۰۰) العجائب.) (۱۰۰۰)

7-بيانه شدة إشكال المسألة:

1 - «لا يحرم الحرام الحلال...»

(فلو زنى بامرأة لم تحرم عليه أمها وبنتها وإلى هذا ذهب الشافعي كالجمهور أفقالوا: الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة وأثبتها به الحنفية أقال بعضهم: وهي مسألة عظيمة في الخلاف ليس فيها خبر صحيح من جانبنا ولا من جانبهم وعمَّن قال بقول أبي حنيفة الأوزاعي وأحمد

<sup>(1646) 6/339</sup> ح 3511

<sup>(1647)</sup> كتاب" مطامح الأفهام" هو للقاضي عياض.

<sup>(1648)</sup> كذا في "الفيض" ، والصواب: يصنع.

<sup>422/4(1649)</sup> 

وإسحاق وهي رواية عن مالكِ وحجة الجمهور: أنَّ النكاح في الشرع إنَّما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء والزنا لا مهر فيه ولا عدة ولا إرث وبالغ الحنفية فقالوا: (تحرم امرأته بمجرد لمس أمها والنظر لفرجها) أثمَّ هذا الحديث قد عُورض بحديث «ما اجتمع الحلال والحرام إلاَّ غلب الحرام» لأنَّ المحكوم به فيه إعطاء الحلال حكم الحرام احتياطا وتغليبا لا صيرورته في نفسه حراماً ذكره التاج السبكيُّ على أنَّ هذا الحديث. قال العراقيُّ في تخريج المنهاج: (لا أصل له ...)) (1550)

كما أنَّه يتأدب في الرد على الأئمة مثل الإمام أحمد.

2-( ذهب أحمد إلى أنَّه يجب غسل جميع الأنجاس سبعا تمسكا بالأمر بالتسبيع في نحو هذه الأحاديث ولا يخفى ما فيه). (١٥٥١)

8- وللمناويِّ- رحمه الله- اختيارات وترجيحات فقهية .

1- أحب الأعمال إلى الله أنْ تموت ولسانك رطب من ذكر الله »

(وفي الحديث: حث على الذكر حيث علق به حكم الأحبية أوكل مؤمن يرغب في ذلك كمال الرغبة ليفوز بهذه المحبة أفتتأكد مداومة ذكر الله تعالى في جميع الأحوال ألكن يستثنى من الذكر القرآن حال الجنابة بقصده فإنه حرام ويستثنى من عمومه أيضاً المجامع وقاضي الحاجة فيكره لهما الذكر اللساني، أما القلبي فمستحب على كل حال.) (1832)

2 - « إنَّ الصائم إذا أُكل عنده لم تزل تصلي عليه الملائكة....»

(وفي الحديث :شمول لصوم الفرض و النفل، وقصره على الفرض لا دليل عليه ولا ملجأ إليه)(دوو)

3- « الثالث معلون ... » (يعني على الدابة حرمة ركوب أي ثلاثة كانوا على أي دابة كانت فلو كانت تطيق الدابة حمل ثلاثة أو أكثر لقوتها أو خفة راكبيها أو قصر المسافة جاز كها ذكره النوويُّ وغيره أنَّه مذهبنا ومذهب الكافة وحكاية عياض عن البعض منعَه فاسدٌ. ثمَّ إنِّي أقول: قد ذكر الفقهاء أنَّ للسيد أنْ يكلف عبده في بعض الأحيان ما لا يطيقه إلاَّ بمشقة وأنَّ المنوع أنْ يكلف على الدوام ما لا يطيقه على الدوام فقياسه هنا كذلك ولم أر من تعرض له.) (١٥٥٠)

(1650) 447 ح 9957

273/4(1651)

198 / 166 / 1 (1652)

(1653) 2/ 359ح2038

(1654) 3 / 340 ح 3567

4- « فصل ما بين الحرام والحلال ضرب الدف....» (وفي الحديث: عموم يقتضي طلب ضرب الدف فيه حتى للرجال ولعله مراد كما قاله الحافظ ابنُ حجر: فإنَّ الأحاديث القوية فيها الإذن للنساء فلا يلحق بهن الرجال لعموم النَّهي عن التشبه بهن.)

5 - « كان إذا أراد أنْ يحرم يتطيب بأطيب ما يجد»

( ... فيندب التطيب عند إرادة الإحرام وكونه بأطيب الطيب وأنَّه لا بأس باستدامته ومنعه مالكٌ وفي الحديث رد عليه .)

6-« لا تجلس بين رجلين إلاَّ بإذنها» (واختصاص النَّهي بأول الإسلام لا دليل عليه.) (1657)

9- عدم تكراره الترجيح.

1- (وهذا نصٌ على حل الرقية ولو بغير أسماء الله، وكلامه،وصفاته لإطلاق الخبر بشرط معرفة معناها وخلوها عمَّا يخالف الشرع، وعلى خلافه تحمل أخبار النَّهي كما مر (١٥٥٥)

كذلك لم يكن للتقييد بالعدد معنى وتقييده بالسفر والمواطن التي لا يأمن المرء فيها على نفسه لا دليل عليه ومخالف للسياق بلا موجب ولا حجة لزاعمة في مشاورة المصطفى فاطمة رضي الله عنها عند أزواجه لأنَّ علَّة النَّهي إيقاع الرعب والمصطفى لا يتهمه أحدٌ على نفسه والنَّهي للتحريم عند الجمهور فيحرم تناجي اثنين دون الثالث أي بغير إذنه إلاَّ لحاجة.) (١٤٥٠)

10-بيانه لشناعة القول ومخالفته للنص.

1 - « نهى أنْ يبال في الماء الراكد...»

(واتفق العُلماء على أنَّ الغائط ملحق بالبول وأنَّه لا فرق بين البول في نفس الماء أو في إناء يصبه فيه أو يبول بقربه فيجري إليه أ وأنَّه لا فرق في نجاسة الماءين البائل وغيره أوزعم الظاهريةُ أنَّ كل من بال بهاء راكد وإنْ كثر امتنع عليه دون غيره استعماله في الطهارة وغيرها وأعظم النَّاس الشناعة عليهم.)(١٥٠٥)

<sup>5851 430 /4 (1655)</sup> 

<sup>(1656) 5 / 5</sup> و ح 6552

<sup>9746</sup> **–** 390 /6 (1657)

<sup>55/2(1658)</sup> 

<sup>431/1(1659)</sup> 

<sup>9521</sup> **3**41/6 (1660)

وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ في هذا السفر العظيم . (١٥٥١)

11-وهناك نصوص شرعية صحيحة يفهم من ظاهر الأمر فيه ، أو النَّهي أنَّ ذلك على بابه, فيبيّن المناويُّ-رحمه الله- أنَّ ما دل عليه الظاهر غير مراد.

1 - « صلوا عليَّ....» (ندباً وصرفه عن الوجوب الإجماع على عدمه خارج الصلاة والعطف على ما ليس بواجب ،ليس بواجب على الصحيح ودلالة الاقتراب على مقابله.) (قامان)

2- « أقيموا صفوفكم ،فوالله لتقيمن صفوفكم ....» (وتسوية الصفوف سنة مؤكدةاً وصرفه عن الوجوب الدال عليـه الوعيـد على تركه الإجماع فهو من باب التغليظ والتشديد تأكيدا أو تحريضا على فعلها.) (١٥٠٠)

4- « الشريك أحق بصقبه ما كان» (المراد هو الأحق بها بل يحتمل أنْ يكون المراد به أنَّه أحق بالبر والمعونة أوإنْ كان المراد منه الشفعة أفالمراد من الجار الشريك؛ لأنَّه يساكنه وجوار المساكن أقوى ومنه سميت المرأة جارة أوعليه تدل الأخبار الدالة على الختصاص الشفقة بالشريك أو أنَّه لو حمل على الجار لزم أنْ يكون المجاور أحق من الشريك وهو خلاف الإجماع.) (\*\*\*)

5 - « ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة.... » (قال القرطبي: أفاد منطوقه أنَّ الأجر في الانفاق إنَّما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحةً وأفاد مفهومه أنَّ من لم يقصد القربة لا يؤجر ألكنْ تبرأ ذمته من النفقة الواجبة؛ لأنَّما معقولة المعنى وأطلق الصدقة على النفقة مجازاً والمراد بها الأجر والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة.) (١٥٠٥)

<sup>388-385-369-313-258-249-201-154/5,407-333-280-260-56/3,384-351-76/2,524-312-53-66/1 (1661)</sup> 

<sup>375-341-330-211-160-74/66</sup> 

<sup>(1662)</sup> كذا في "الفيض" ،والصواب " الاقتران"

<sup>702</sup> ح 384 /1 (1663)

<sup>76 /2 (1664)</sup> ح 1369

<sup>(1665) 344 /2 (1665</sup> ح2007

<sup>(1666) 4937</sup>ح493

<sup>7824~423 /5 (1667)</sup> 

6 - « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم.... » (فإنْ كان المُسَلم فيه غير مكيل ، ولا موزون شُرط العدَّ أو الذرع فيما يليق به أوقد قام الإجماع على وجوب وصف المسلم فيه بها يميزه أولم ينص عليه في الخبر لعلم المخاطبين به أوقد وقع بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك خلاف في صحة السلم أوسببه: هل ذلك المنازع فيه مما تضبطه الصفة أم لا ؟ حم ق 4 في السلم عن ابنِ عباس قال: قدم النبي المدينة أوهم يسلفون في الثهار لسنة ولسنتين فذكره .) (۱۹۹۶)

12 – كما أنَّه له ملحظٌ مُهم, وهو أنَّ القول الذي لا يعضده دليل, وليس له حظ من النظر لا يعبأ به, ولا يراه ينقض الإجماع, ويعبر عنه بالشذوذ.

1 - « أدَّوا صاعاً من طعام في الفطر »ووجوبها مجمع عليه ،ولا التفات لمن شناً وفي إطلاق المصاع تأكيد لمذهب الأئمة الثلاثة أنَّ الواجب صاع تام من أي جنس كان خلاف ما عليه الحنفية كها يجيء تفصيله.) (۱۵۰۰)

2 - « نهى عن خاتم الذهب » (وذهب شرذمة في أنَّ النَّهي أيضاً في الذهب للتنزيه، وقضيته إثبات خلاف في التحريم وهو يناقض القول بالإجماع على التحريم للرجل ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتماً قال ابنُ حجر: والتوفيق أنْ يُقال: إنَّ القائل بالتنزيه انقرض، واستقر الإجماع بعده على التحريم...) (١٥٠٥)

وهناك أمثلة أخرى (1671)

## الباب الثالث:

# مصادر المناوي في كتابه

فيض القدير ومنهجه فيها، وفيه فصلان:

8433761/6(1668)

233/1(1669) 326 ح

328 /6 (1670) ع 3460 ع

306/6 497/5, 294-178/3, 347/1 (1671)

# الفصل الأول:

المصادر التي سمّاها وسَمّى مؤلفيها, وما في حكمها.

# الفصل الثاني:

عُلماء نقل من كتبهم ولم يسمِّها.

الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر.

المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن.

المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الكتب المؤلفة في الرجال.

المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث.

المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في شرح الحديث وغريبه.

المطلب الرابع: الكتب المؤلفة في تخريج الحديث ومصطلحه وما يُلحق بهما.

المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الاعتقاد.

المبحث الخامس: الكتب المؤلفة في الفقه وأصوله، وما يُلحق بهما.

المبحث السادس: الكتب المؤلفة في التاريخ, والسيرة النبوية, والشمائل المحمدية, ودلائل النبوة.

المبحث السابع: الكتب المؤلفة في اللغة العربية وفروعها.

المبحث الثامن: الكتب المؤلفة في التصوف والصوفية.

المبحث التاسع: الكتب المؤلفة في علوم أخرى.

## المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر.

#### تمهيد

لقد تقدَّم في ترجمة المناويِّ – رحمه الله – أنَّه كان منقطعاً للعلم مقبلاً عليه بكليته عازفاً عن الدنيا وملذاته الفكل ما كان للعلم فيه مدخل توجَّه إليه بقلبه وقالبه، فقد كان العلم أول وآخر اهتهاته فلَوْلَى جانب التأليف حياته كلَّها، لذا فقد أُتيح له أنْ يطلع على كثير من الكتب والمؤلفات بشتى أنواعها، وألوانها، وأصنافها.

وتقدَّم في ترجمته تنوّع العلوم التي درسها وبرز فيها وألّف، فهذا جعله يقف على كثير من المصادر القيِّمة، والكتب النادرة، في شتى ميادين العلم، من لغة وما يتصل بها، ومن فقه، وأصول على اختلاف المذاهب، وتنوعها، ومن كتب للحديث النبوي: من رجالًا وأحاديث مسندة، وأجزاء، وأيضاً ومن شروح للحديث، ومن علم التاريخ وما يتصل به، بل حتى علم الطب، والمنطق إبل إنَّ الكتاب الواحد مثل الجامع الصغير للسيوطي يقف على عشرات النُّسخ منه، من مسودًات (٢٥٠٠) بخط المُصنِّف كقوله:

- 1- (وما ذكر من أنَّ الرواية «أفضل الصدقة اللسان» هو ما وقفتُ عليه في خط المُؤَلف ْ وفي عامة النُسخ «أفضل الصدقة حفظ اللسان). (١٥٢٥) حفظ اللسان) فليحرر. ثمَّ راجعتُ "مسند الفردوس" الذي عزا المُصنِّف الحديث إليه فوجدتُه: حفظ اللسان). (١٥٢٥)
  - 2 (وما جرى عليه المؤلف من أن سياق الحديث هكذا هو ما وقفت عليه من خطه من نسخ هذا الكتاب) (١٥٦٠٠)
- 3 «إنَّ الله تعالى لم يفرض الزكاة إلاَّ ليطيب ما بقي من أموالكم؛ وإنَّما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، ألا أخبرك بخير ما يكثر المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سَرَّ تُه، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته» د ك هق عن ابنِ عبَّاس صح. (وهذا الحديث لم أره في نُسخة المُؤَلف التي بخطه).
  - 4- «إياكم والسَّمر بعد هدأة الرِجْل، فإنَّكم لا تدرون ما يأتي الله في خلقه»
  - « الرِجْل» (بكسر الراء وسكون الجيم وفي رواية «الليل» بدل «الرجل» ذكره المُؤَلف على حاشية نُسخته) (١٥٦٥).
- 5- «عليكم بهذه الشجرة المباركة...» (أي بثمرة هذه الشجرة «زيت الزيتون فتداووا به ،فإنَّه مصحة من الباسور» في كثير من النُسخ بباء موحدةً ورأيتُ في أصول قديمة صحيحة بالنون فليحرَّر). (١٥٦٥)

<sup>148/6.286/4.346/3.525-522-197/1(1672)</sup> 

<sup>40 /2 (1673)</sup> ح 1269

<sup>40/1(1674)</sup> 

<sup>(1675) 2891</sup> ح 2891

<sup>353 /4 (1676)</sup> ح 5582 ح

6- « إذا حَلَمَ أحدكم فلا يُحدثِّ الناس بتلعب الشيطان به» (كذا بخط المُؤَلف في هذا الكتاب ْلكنَّه قـال في "الكبير": بتقلب وهي ملحقة بخطه فيه «الشيطان» به ْكذا هي في رواية ابنِ ماجه ْ وألحقها المُؤَلف بخطِّه بالهامش)(١٠٥٠).

7 - «آخر من يدخل الجنَّة رجل من جُهينة أيُقال له: جُهينة ،فيقول أهل الجنَّة: عند جُهينة الخبر اليقين » (١٥٦٥).

8 - (وما جرى عليه المُؤلف من أنَّ سياق الحديث هكذا هو ما وقفتُ عليه من خطه من نُسخ هذا الكتاب والثابت في رواية الخطيب خلافه ولفظه «آخر من يدخل الجنَّة رجل من جهينة أيُقال له: جهينة فيقول أهل الجنَّة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه هل بقي أحدٌ من الخلائق يعذب؟ فيقول: لا.)

9- «إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحوَّل وليتفل عن يساره ثلاثا»(وروا).

(وهذا الحديث في نُسخ لا تحصى ولم أره في نُسخة المُؤَلف التي بخطه.)

10- « واطلبوا لي الدرجة والوسيلة فإنَّ وسيلتي عند ربي شفاعتي» (وفي نُسخ «شفاعته» فليحرّر ). (١٥٥٥)

وكذلك الأمر في بقية مصادر كتب الحديث والسنة المختلفة كـقوله:

1 - (ثمَّ الذي رأيتُه في نُسخ البيهقيِّ عقب قوله «فيكفرهم وأن لا يخصيهم فيقطع نسلهم» وليس قوله: " وألا يغلق" الخ بثابت في النُسخ التي وقفتُ عليها فليحرّر). (١٥٥١)

2 - (الذي وقفتُ عليه في أصول صحيحة قديمة من "تاريخ الخطيب" رشيد بدل سيداً وذلك لأنَّه سبحانه أثنى على من هذه صفته في عدة مواضع من التنزيل ً وقد ارتقى النَّبي في هذا المقام الغاية التي لا تُرتقى). (١٥٥٠)

- 3 اإنَّ الدين يشرٌ ولن يشادَّ الدينَ أحدٌ إلاَّ غلبه».

(واعلم أنَّ لفظة "أحَدُّ" ثابتة في خط المُؤَلف وهي ساقطة في جمهور نُسخ البخاريِّ قال ابنُ حجر: ( في روايتنا بإسقاط الفاعل أ وثبت في رواية ابنِ السكن، وفي رواية الأصيلي وعليه فالدين منصوب وأمَّا على رواية الجمهور فرُوي بنصبه على المفعولية أ وأضمر الفاعل للعلم به ورُوي برفعه وبناء «يشاد» لما لم يسم فأعلَّه أذكره في المطالع ورده النوويُّ بأن أكثر الروايات بالنصب))

<sup>332/1(1677)</sup> 

<sup>40/1(1678)</sup> ع 3

<sup>350/1(1679)</sup> م 350

<sup>(1680) 2 / 88</sup> ح 1406

<sup>(1681) 3 / 3 (73</sup> ح 2787

<sup>417/3(1682)</sup> 

(1683)

4- «التمس ولو خاتما من حديد» (-1684).

(وفي بعض نُسخ مسلم «ولو خاتم» أي لو هو خاتم أو ولو خاتم من حديد.)

-5 «أُمَّا أهل النَّار الذين هم...» وأمَّا أهل النَّار الذين -5

(في أكثر نُسخ مسلم «أهل النَّار» بحذف «أمَّا» وعليه فالفاء في «فإنَّهم» الآتية زائدة.)

6 - «أُوصي الخليفة من بعدي وأُوصيه بجماعة المسلمين أنْ يُعظم كبيرهم ويرحم صغيرهم ويوقّر عالمهم وأنْ لا يضربهم ولا يوحِّشهم فيكفِّرهم وأنْ لا يغلق بابه دونهم فيأكل قوِّيهُم ضعيفهم» (١٤٠٥).

(ثمَّ الذي رأيتُه في نُسخ البيهقيِّ عقب قوله «فيكفرهم-: وأنْ لا يخصيهم فيقطع نسلهم» وليس قوله «وألا يغلق »بثابت في النُسخ التي وقفت عليها فليحرّر.)

7 - «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (1687).

( الذي وقفتُ عليه في نُسخ الطبرانيِّ «يا أيها النَّاس إنَّما الطلاق بيد من أخذ بالساق».)

8- «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» (١٥٥٥).

( وفي رواية الجنازة «متبوعة لا تبع» قال الطيبيُّ: قوله «لا تبع» صفة مؤكدة أي متبوعة غير تابعة ليس مناً كذا قال هو في خط المُصنِّف أوفي نُسخ "للصابيح" و"المشكاة" وغيرها ليس معها وهو أوضح من تقدمها أي لا يعد مشيعا لها.)

9- «إذا أراد الله أنَّ يُوْتِغ ...» (وه ما الله عنه الله أنَّ يُوْتِغ ...)

(بضم التحتية وسكون الواو وكسر الفوقية وغين معجمة (عبداً» أي يهلكه والوتَغ محركا الهلاك كما في "الصحاح" أوفي

<sup>(1683) 2/ 329</sup> ح 1969

<sup>1564</sup> **–** 156 /2 (1684)

<sup>1600</sup> ح 169 /2 (1685)

<sup>73 /3 (1686)</sup> و 2787

<sup>293/4(1687) 3549</sup> ح

<sup>3637 - 360 /3 (1688)</sup> 

<sup>267/1(1689)</sup> م 405

رواية: بدل «يُوْتَغُ» «يوتر» وهو أن يفعل بالإنسان ما يضر أه «عمّى» بغير ألف أكذا بخط المُؤلف الكن الذي في نُسخ الطبراني واعمى» بألف عليه الحيل بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة تحت أي الاحتيال...وما ذكر من ضبط «يوتغ» ممّا ذكر هو ما في بعض الشروح الكن الذي رأيتُه في أصول صحيحة من "المعجم" أو "مجمع الزوائد" ( «يَزِيغ» بزاي معجمة فمثناة تحت أثمّ رأيت نُسخة المُصنّف التي بخطه من هذا الكتاب المشروح «يزيغ» بزاي منقوطة وهو مصلح بخطه على كشط ومعنى «يزيغ» يميل عن الحق ففي "القاموس" وغيره: أزاغه أماله وزاغ يزيغ مال.)

10-«أعرضوا عن النَّاس، ألم تر أنَّك إنِ ابتغيت الرِّيبة في النَّاس أفسدتهم...».

"إنِ ابتغيت» (بهمزة وصل فموحدة ساكنة فمثناة فوق فمعجمة للكنا بخط المُصنِّف في "الصغير" وجعله في "الكبير" (اتَّبَعْت» بفوقية فموحدة فمهملة من الاتباع والمعنى واحدا ولعلهما روايتان). (١٥٠٠)

وقبل البدء في ذكر مصادره أردتُ الحديث عن جوانب أراها مهمة جداً:

- 1) المحاعب التي واجهنت الباحث في هذا الباب. (١٥٠١)
- 2) عدد الصادر التي فيما يظهر للباحث رجوع المناوي إليها.
- 3) كيفية تعامل المناوي معها ،وهل رجع اهذه المصادر ونقل منها مباشرة ؟
  - 4) الصادر التي اعتمد عليها في كل فن
- 5) تقييم المناوي للمصادر التي ينقل منها، وبيان مكانتها، وقيمتها العلمية، وبيانه مكانة بعض العلماء بوصفهم بأوصاف جليلة
   تنبئ على علم وافر بهم ، وعلى ذوق رفيع.

(1690) 1/ 559 ح 513

(1691)

### الأول: المصاعب التي واجهت الباحث في هذا الباب.

ويمكن إجمال هذه المصاعب إلى سبعة أقسام:

- أ- أنْ يكون اسم المصدر الذي يذكره المناويُّ وينقل منه أكثر من اسم, وفي أكثر من فنِّ، ولا يترجح من خلال السياق والنقل الجزم بأي منها.
  - ب- أنْ يكون للكتاب أكثر من شرح.
  - ج- أنْ يصف المناويُّ العالمَ بوصف يشاركه فيه غيره, وهو في ذلك الغير أشهر منه في المراد به عنده.
    - د- خطأ المؤلف في نسبة عدة كتبٍ لأصحابها، ولم أجزم بخطئه إلاَّ بعد البحث.
- هـ كثرة التصحيف الواقع في الكتاب سواء في أسماء الكتب, أم في مؤلفيها, ممَّا تطلب عناءً زائدا وجهداً مُضنياً من الباحث لمعرفة الحقيقة, والاهتداء لمعرفة الصواب.
  - و- أنْ يكون للعالم الواحد أكثر من كتاب في الفنِّ الواحد.
    - ز- تصرُّفه في اسم المصدر.

أ- أنْ يكون اسم المصدر الذي يذكره وينقل منه المناويُّ أكثر من اسم, وفي أكثر من فنِّ، ولا يترجح من خلال السياق والنقل الجزم بأي منها.

المثال الأول: - مثال ذلك كتاب التنقيح فهناك عِدة كُتب ذكرها بهذا الاسم وهي:

- التنقيح للقرافي أبي العباس أحمد بن إدريس ت 884هـ. (١٥٥٥)
- التنقيح للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ. (دووه)
  - التنقيح لابن القيم.
  - تنقيح التحقيق = في أحاديث التعليق لابن الجوزي. (دوه)
  - التنقيح للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ. (١٥٩٥)
- التنقيح أغير منسوب أوكل هذه المواطن غير المنسوبة في ضبط وشرح ألفاظ الحديث. (١٥٠٠٠)

فهل هو أحد ما تقدم أم كتاب آخر ؟

#### المثال الثاني:

- شرح الأحكام لعبد الحق. (1698)
- شرح الأحكام لابن بزيرة. (ووه١)
- شرح الأحكام للزين العراقي. (1700)

- وفي أخرى: شرح الأحكام . (١٥٥٠٠) لم يَنْسِبُه، فهل هذا الكتاب أحد ما تقدم ؟ أم أنَّه مصدر جديد؟ فليس هناك من قرينة تدل على شيء ، وهذا ما يجعل تحديد المصادر بمؤلفيها، وبعددها الحقيقي أمرٌ عسيرٌ للغاية من دون مراجعة المصادر أ-هذا في حالة

```
211/1(1692)
```

<sup>64/4,136/3,302/1(1693)</sup> 

<sup>119/4(1694)</sup> 

<sup>113/6(1695)</sup> 

<sup>329 /6, 373 /5, 80 /4, 82 /3, 249 /2, 322 /1 (1696)</sup> 

<sup>367-360/6.77-64/5.293-184/4.455-443-398-206/3(1697)</sup> 

<sup>44/6,14/3(1698)</sup> 

<sup>174/5(1699)</sup> 

<sup>340 /5(1700)</sup> 

وقوفنا على مصادره إنْ كانت مطبوعة ، -ثمَّ إنَّ الباحث لو أراد مراجعة كل مصدر ينقل منه المناويُّ لتحديده وتعينه لكان هذا أمراً بتحقيق الكتاب أولى منه بدارسة منهجه- فكيف إنْ كانت هذه الكتب مخطوطة أم مفقودة-.

#### المثال الثالث:

- قال في الكشاف: عن القطان في النفس منه شيء انتهى.
- قال في محمد بن الصباح: قال في الكشاف: وثقه أبو زرعة ، له حديث منكر. (د٥١٠)

فهل المراد بالكشاف ، كتاب الزمخشري، أم أنَّه مصحف من الكاشف للذهبيِّ ، لكن الكاشف للذهبيِّ ليس فيه تخريج للحديث ؟!أمَّا عن الأول فالظاهر والله أعلم أمَّا أن يكون حصل سقط فيه، ويكون صواب العبارة:قال في تخريج الكشاف، أو يكون المناويُّ – رحمه الله – أجحف في الاختصار في اسم الكتاب، تخريج أحاديث الكشاف ، سواء أكان كتاب الحافظ ابن حجر ، أم الزيلعي. والله أعلم.

المثال الرابع: علم الهدى (1704)=هناك ثلاثة كُتب بهذا العنوان:

- 1- علم الهدى في أصول الدين للشيخ سعيد بن موسى الحلبي .
- 2 علم الهدى وإسرار الاهتداء للشيخ شهاب الدين السهروردى المتوفى سنة 586 هـ
- 3 علم الهدى وإسرار الاهتداء في فهم معنى سلوك أسهاء الله الحسنى للشيخ تقي الدين أبى العباس أحمد بن على القرشي البوني المتوفى سنة هـ 3 6 6(170)

ب- أنْ يكون للكتاب أكثر من شرح.

المثال الأول: كتاب الكشاف للزمخشريِّ مثلاً يقف المناويُّ له على أكثر من شرح وأكثر من تخريج وحاشية، فتارة يصرِّح بالمصدر المنقول منه بالمصدر المنقول المنافق ا

150/1(1701)

226/1(1702)

(1703)/ 242ح12، وهذا النص من كتاب الكاشف للذهبي 181/2–182 ترجمة 4910

417/4 451/2(1704)

(1705)كشف الظنون 2/1161

أشكال فيه وإنّا الإشكال في مثل قوله: (حواشي الكشاف). (١٧٥٠)، و الكشاف له من الحواشي الشيء الكثير فأيُّ هذه الكتب هو المراد؟ وليس هذا المثال فريدٌ لا يوجد له نظير، بل هذه ظاهرةٌ ومنهجٌ سار عليه المناويُّ -رحمه الله- في كثير من المصادر والموارد في كتابه هذا أهذا مما يجعل حصر مصادره ومعرفة المعني بالنقل منه أو التعقب عليه من الصعوبة والعسر بمكان. المثال الثاني: قوله: (حواشي المذهّب) (١٥٥٠)، والمذهب هو كتاب معتمد في الفقه الشافعي أبل إنَّ حواشيه والشروح التي عليه كثيرة جداً.

المثال الثالث: قوله: (شرح البخاريِّ). (١٥٥٠) و صحيح الإمام البخاريِّ مَن شَرَحه خلائقٌ لا يعلم حقيقة عددهم إلاَّ الله عز وجل. المثال الرابع: كتب الشروح المتعلقة بكتاب " مصابيح السنة" ، فنجده مثلاً يقول:

شرح المصابيح للبيضاوي. (١٧٥٠) هكذا قال، والبيضاويُّ هو: عبد الله بن عمر ت 691هـ وكتابه هو: تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة.

ومرة قال: (شرح المصابيح للقاضي). (١٦٦٥)

ومرة قال: (شرح المصابيح). المن فهل الكتاب الثاني هو الأول، والثالث ما هو؟ علمًا أنَّ كتاب المصابيح لـ ه شروح أخرى كثيرة جداً فبعضها سيَّاها وسمَّى أصحابها، وأخرى لم يسمَّها أفايُّ هذه الكتب المراد؟

وقد شرح المصابيح كلُ من ابن الأثير ، والراغب ، والخلخاي، والمظهري ، وغيرهم ، - وسيأتي في المصادرالتي اعتمد عليها في كل فنِّ أنَّ جل اعتهاده على شروح المصابيح -وقد ذكرهؤلاء دون تسمية شروحهم.

ج- أنْ يصف العالمَ بوصف يشاركه فيه غيرُه, وهو في ذلك الغير أشهر منه في المراد به عنده:

المثال الأول: فكثيرًا ما يقول: (قال القاضي).

فمن هو القاضي المعني به هنا؟ علماً بأنَّنا لو تتبعنا من وصفهم بالقاضي في الكتاب لوجدناهم:

<sup>-427-311-267-161-51/4,570-355-224-202-41/3,512-372-251-123-63/2,209-135-54-52-42/1(1706)</sup> 

<sup>424-339-270-194-120/6.505-385-294 555/1-250-138/5.545</sup> 

<sup>136/1(1707)</sup> 

<sup>519/5(1708)</sup> 

<sup>555/1(1709)</sup> 

<sup>365/6.331/5.555-53/1(1710)</sup> 

<sup>70/6(1711)</sup> 

1 - القاضي عياض بن موسى اليحصبي وهو الذي يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق وصف القاضي غالباً لاسيَّما في شرح الحديث. وقـد وصفه بالقاضي في موطنين. (١٦١٥)

وبدون وصف القاضي في مواطن كثيرة جداً منها(١٦١٥):

2 - القاضي أبو الطيب ابن الطبري وصفه بوصف القاضي في مواطن منها: (١٦١٠)وبدون وصف القاضي. (١٦١٠)

3 - القاضي البيضاويُّ.

وقد بحثتُ في طيَّات الكتاب أثناء قراءتي فيه لعلي أنْ أظفر بمقصوده، فلم أجد شيئاً، وزاد من حَيرتي نفاسةُ النقول التي ينقلها عنه، مع كثرتها، ثمَّ عاودتُ الكرة مرة أخرى لمقدمة كتابه لوإذا به ينصُّ فيها أنَّه إذا قال: قال القاضي فهو البيضاويُّ. (١٠٠٠)، ولو لا هذا النُّص لبقيَ الباحثُ في حيرةٍ من أمْره.

المثال الثاني: قوله: أحكام الطبري (۱۲۰۰) = قال الطبري في أحكامه: (وللكسوف فوائد منها: ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين ، وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظها، وليرى الناس أنموذج القيامة وكونها يفعل بها ذلك ثم يعادان، فيكون تنبيها على خوف المكر ، ورجاء العفو، والإعلام بأنّه قد يؤخذ من لا ذنب له، فكيف من له ذنب . وقال الزنخشري: قالوا: حكمة الكسوف أنّه تعالى ما خلق خلقاً إلا قيّض له تغييره أو تبديله؛ ليستدل بذلك على أنّ له مُسيِّراً ومبدلاً ؛ ولأنّ النيِّرين يُعبدان من دون الله تعالى فقضى عليها بسلب النور عنها؛ لأنها لو كانا معبودين لدفعا عن نفسها ما يغيرهما ويدخل عليها). (١١٠٠)

فانصرف الذهن إلى أنَّه محمد بن جرير الإمامُ المشهور صاحب التفسير ، وإنَّما هـ و محـب الـ دين أبـ وجعفر أحمـ د بـن عبـ دالله الطـبري ت 694هـ و كتابه هو: " خاية الإحكام في أحاديث الأحكام" ، وليس للطبري المفسر، والكتاب مطبوع.

مع أنَّه في غالب نقله عن المحب يميزه ويقول: قال: المحب الطبري (١٧١٠) إلاَّ في هذا الموطن.

<sup>50/6.148/4(1712)</sup> 

<sup>403-288-233-132-67/6</sup> 

<sup>16 /6 515-155 /1(1714)</sup> 

<sup>488-64/4 533-208/3(1715)</sup> 

<sup>3/1(1716)</sup> 

<sup>348/2(1717)</sup> 

<sup>(1718)2/ 348،</sup> وبنحو نقله وتغير يسير، في غاية الإحكام في أحاديث الأحكام 3/ 252-253

<sup>124-116-70-40/121.6-100/5.421-334-64/4.378-66-41/3.318-215-198/2.326-172-91/1(1719)</sup> 

د- خطأ المؤلف في نسبة عدة كتبٍ لأصحابها،ولم أجزم بخطئه إلاَّ بعد البحث ،فمن ذلك قال:

هـ كثرة التصحيف الواقع في الكتاب سواء في أسماء الكتب, أم في مؤلفيها, ممَّا تطلب عناءً زائداً، وجُهداً مضنياً من الباحث لمعرفة الحقيقة, والاهتداء لمعرفة الصواب.

المثال الأول:التحيف للدارقطني، هكذا وقع فيه أوبعد البحث تبيَّن أنَّه مصحف تصحيفاً شنيعاً للغاية فسقط حرف الصاد من الكلمة أ فذهب وَهَلُ الباحث إلى إمكان أنْ يكون للدارقطنيِّ كتاب بهذا الاسم وإنَّما هو: كتاب التصحيف للدارقطني. (١٧٤٠)

ومن التصحيف الواقع في أسهاء المصنِّفين أنَّه جاء في الكتاب:

المثال الثاني: تهذيب الآثار للطبراني= كذا وقع في الكتاب والمعروف أنَّه لابن جرير الطبري. (درر)

المثال الثالث: فضائل مكة للجُنيد= فيظهر أنَّه تصحيفاً فلم أجد بعد البحث كتابا للجُنيد بهذا الاسم وإنَّما هو للجَندي أبي سعيد المفضل بن محمد اليهاني ت 308 هـ. (1724)

المثال الرابع: كذلك وقع في الكتاب شرح التلخيص أبو علي السخي (ورده) فظننتُ أنَّ المراد كتاب تلخيص المفتاح ، لكني لم أجد اسماً لهذا العالم ، ثمَّ راجعتُ النص وإذا به كتاب في الفقه، فبحثتُ عن كتاب بهذا الأسم وإذا به كتاب: التلخيص هو كتاب في الفقه الشافعي واسمه التلخيص في الفروع لأبي العباس أحمد بن عمد بن القاص الطبري ت 355 هو وممن شرحه أبو علي السنجي وليس السخي وهو الحسين بن شعيب المروزي ت 430 هـ

المثال الخامس: تخريج أحاديث الهداية للديلمي هكذا ولعله الزيلعي أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي ت 762 هـ واسمه: نصب الراية لأحاديث الهداية . مطبوع.

<sup>263/1(1720)</sup> 

<sup>558-449/2(1721)</sup> 

<sup>522/1(1722)</sup> 

<sup>83/6(1723)</sup> 

<sup>(1724)</sup> فضائل مكة لمحمد الغبان 1/34-35، 2/409

<sup>421/4(1725)</sup> 

المثال السادس: شرح المنهاج الأوزاعي= المنهاج هو منهاج الطالبين للنووي وأنّى للاوازعي هذا ؟!وإنَّما هو الأذرعي هو شهاب الدين أحمد بن حمدان ت 3 7 وله شرحان قوت المحتاج، والغنية. (١٧٥٠)

ومثل هذا أدَّى إلى نتيجة عكسيَّة فجعل الباحث كلما مرّ عليه كتاب غريب يطرق سمعه لأول وهلة فَتَرَ عزْمه عن البحث عنه أظناً منه بوقوع تصحيف في اسم الكتاب أو على أقل تقدير بأنَّه من الكتب التي لم يوجد منه شيء ولم تتصل عنها إذُنٌ بخبر ولا عين بنظر أمثال ذاك:

1- وقع في الكتاب: شرح التعرف للقونوي "" فيُلاحظ غرابةُ اسم الكتاب وعدم العلم بهذا المؤلف الكثرة من يُسمَّى بالقونوي و وبعد توفيق الله وعونه ثمَّ البحث وتيسر م ظهر أنَّ هذا الكتاب هو التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي، أمَّا المؤلف القونوي فهو: على بن إسهاعيل بن يوسف ت 729 هـ.

و-أنْ يكون للعالم الواحد أكثر من كتاب في الفنِّ الواحد.

المثال الأول: الحافظ العراقي له على الإحياء ثلاثة تخاريج:

تخريج أحاديث الإحياء الكبيروهو: إخبار الأحياء بأخبار الإحياء.

وله تخريج وسط اسمه: الكشف المبين في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين.

والصغير: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار .

ولننظر في تصرُّف المناويِّ وتعبيراته عن هذا الكتاب فقال مرة: تخريج الإحياء المشهور (١٦٤١)فأي الكتب الثلاثة هذه؟

وقال مرة: تخريج الإحياء للعراقي. (١٦٥٥) فأي الكتب الثلاثة هذه؟ وقال مرة: تخريج أحاديث الإحياء الكبير

المثال الثاني: التخريج لابن حجر. (١٢٥١) فهل هو تخريج الرافعي أم تخريج الهداية أم غيرهما؟ وكذلك قوله في مثل العراقي وابن حجر: في أماليه ، وكلاهما له كثير من كتب الإملاء.

و- تصرُّفه في اسم المصدر،فتارة يختصر في اسم الكتاب اختصارا مجحفاً، وتارة يسم الكتاب بغير اسمه المشهور بل باسم آخر في نفس الفنِّ

<sup>438/6(1726)</sup> 

<sup>211-410/4(1727)</sup> 

<sup>50/4(1728)</sup> 

<sup>194/5(1729)</sup> 

<sup>241/1(1730)</sup> 

<sup>304 /6.443 /5.194 /4.138 /3.38 /2.396-170 /1 (1731)</sup> 

• فيسمِّي ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي بـ الضعفاء والمتروكين، وللذهبيِّ كتاب بهذا الاسم. أمَّا بخصوص هذا الكتاب فقد نبَّه عليـه الغهاريُّ في كتابه المداوي . (٢٥٤٠) وسمَّى " المغني في الضعفاء" بـ " الضعفاء والمناكير "(٢٥٤٠)

# 2-عدد المصادر التي فيما يظهر للباحث رجوع المناوي إليها.

عدد مصادره في الفصلين تقريباً فقد بلغت قرابة سبع مئة مصدر.

قد يستشكل بعض الناس لدى اطلاعه على هذا العدد من المصادر، هل رجع المناويُّ لكل هذه المصادر؟

الجواب من عدة أوجه:

أنَّ الأصل إذا قال عالم قولاً، ونسبه لغيره من كتاب أو شخص أنَّه وقف على ذلك النقل مباشرة بدون واسطة، ويُثْبِتُ هذا القول له حتى يدل الدليل على خلاف ذلك؛ لأنَّ العلماء مصدَّقون فيها نقلوه، ولو لا هذا لما حصل الوثوق بنقل عالم.

1- أنَّ المناويَّ كان منعز لاً عن الناس، منصر فاً للتأليف فهذا من أعظم الأسباب في كثرة مؤلفاته ،فغير مستكثر عليه هذا العدد من المصادر، وقد رأينا من هو أكثر انشغالاً منه بمناصب علمية، وتدريس و...و...والمؤلفات التي يذكرنها في كتبهم تربوا على العدد الذي ذكرناه عن المناويِّ.

إنَّ ما تقدم ذكره من عدد المصادر هو على وفق المنهج الذي رسمناه، والخطة التي سِرنا عليها، ولكن العدد المذكور ليس هو الصحيح لما تقدم أنَّ هناك عُلماء نقل من كتبهم، وقد سمَّى بعضها، وفي كثير من الأحيان لم يسمَّها، وبعض هؤلاء مكثرون من التأليف، وفي جوانب مختلفة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ولا سيَّما أنَّ ابن القيم اعتنى بضبط مؤلفاته، وقد كان عامل الاستقرار من العوامل التي ساعدته في ترتيب تراثه، وتنظيم مؤلفاته.

وقد اخترتُ الحديث والتمثيل بهذين العالمين - رحمها الله-لعدة أمور:

1- لأبيَّن للقارئ سعة اطلاع المناويِّ على الكتب والمؤلفين، سواء أكانوا من الموافقين له، أم ثَمَن يراهم مخالفين له،ولأنَّ العادة جرت أنَّ المخالف للمرء لا يعتني بقراءة كتبه.

ومع عدم ميل المناويِّ لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ونقله عن السبكيِّ ما قاله في ابن تيمية: ( ضالٌ مضلُّ). (١٢٠٠) بل للمناويِّ رأي في ابنِ القيم يقول فيه: (أقرب إلى الكفر منه إلى الإيهان) - نسأل الله السلامة والعافية - حيث نقل عنه كلاماً في فناء النارقال:

33/2(1732)

146/6(1733)

241/6(1734)

(وذهب بعضهم إلى إفناء النَّار دون الجنَّةُ وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية في الانتصار له في عدة كراريس وقد صار بذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيهان؛ لمخالفته نصَّ القرآنأ وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنانأ فكان من قبيل خبر: « إنَّ أحدكم يعمل بعمل أهل الجنَّة حتى ما يكون بينه وبينها إلاَّ قدر ذراعً فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وقد سلف عن الزمخشري في ذلك ما فيه بلاغً فراجعـهأ وقد قال السبكيُّ في ابن تيمية: (هو ضال مضل.))(وود،

ومع هذا فإنَّ المناويَّ– رحمه الله– كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً على كتبه وأقوالهأوله معرفة بآرائه وبمظانَّها، ولكنَّ الله يهدي من يشاء للحـقأ ويضل من يشاء فسبحانه ما أعظم شأنه.

2-ولأنَّ شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم من العلماء المحقيقين، والمشاركين الذين لم يقتصر جهدهم وعلمهم في علم واحد، بل في علـوم

3-ولأنَّه أكثر جداً من النقل عن ابن القيم وقلَّ أن يسمَّي كتاباً له.

وبعض هذه النقول لو تُأمِّلتَ لعُرفتْ مصادرها وإن لم يسمِّها كنقله عن ابن القيم في وصف الجنَّة وما فيها من النعيم المقيم أوما أعده الله لأوليائه فيها، فبمجرد قوله: قال ابنُ القيم كافٍ في معرفتنا أنه من كتابه حادي الأرواح ، لأنَّه من أوسع بل أوسع الكتب التي أفردت الحديث عن الجنَّة.

وكذلك في شرحه للأحاديث التي تتحدث عن الروح فإذا قال: قال ابنُ القيم ولم يُسم الكتاب علمنا أنَّه من كتاب الروح.

وبعد فهذه بعض الأمثلة في هذا مع توثيقها من كتب شيخ الإسلام وابن القيم- رحمها الله-

1 - «أحبُّوا العَرَب» بالتحريك خلاف العجم «لثلاث...»

(وأما قول السِّلَفي: (هذا حديث حسن فمراده به كها قال ابنُ تيمية حسن متنه على الاصطلاح العام لا حسن إسناده على طريقة المحدثين.))(المحدثين

2 - ((قال ابن جني مرّ بي دهراً وأنا أُسمي الاسم لا أدري معناه إلاَّ من لفظه أثمَّ أكشفه فإذا هو كذلك) أقال ابنُ تيمية: ( وأنا يقع لي ذلك كثيرا.)) (۲۶۶۰)

241/6(1735)

(1737) / 237وهذا النقل وجدته عند ابن القيم في كتابه تحفة المودود 146

<sup>(1736) / 178-179،</sup> كلام ابن تيمية كما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 158: فها أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. ويُلاحظ عدم التوافق

3-( وتمسك به الخطابيُّ على أنَّ الخسف والمسخ قد يكونان في هذه الأمة ْ كما كانا في الأمم الماضية ْ وزعم أنَّ مسخها إنَّما يكون بالقلوب لا بالصور لا دليل عليه.

قال ابنُ تيمية :(وإنَّما يكون الخسف والمسخ إذا استحلوا هذه المحرمات بتأويل فاسد فإنَّم لو يستحلوها مع اعتقاد أنَّ الشارع حرمها كفروا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بحرمتها لما عوقبوا بالمسخ كسائر من يفعل هذه المعاصي مع اعترافهم بأنَّما معصية.)) (357)

4- (قال ابنُ تيمية: (وقد أفاد الخبر أنَّ العرب أفضل من جنس العجم وأن قُريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن المصطفى أفضل من بني هاشم فهو أفضل الناس نفسا ونسبا وليس فضل العرب فقريش فبني هاشم بمجرد كون النبي منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك يثبت للنبي أنَّه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور.) (١٤٠٥)

5 – (قال ابنُ تيمية: (وقوله: «خلق الخلق» يحتمل شيئين: أحدهما: أنَّ الخلق هم الثقلانُ أو هم جميع ما خلق في الأرضُ وبنو آدم خيرهم وإن قيل بعموم الخلق حتى تدخل الملائكة أفاد تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة قال: والفريقان: العرب والعجم تُمَّ جعل العرب قبائل وجعل قُريشاً أفضلها أنَّ جعل قُريشاً بيوتاً وجعل بني هاشم أفضلها ويحتمل أنَّه أراد بالخلق بنو آدم فكان في خيرهم أبا في ولد إبراهيم أبي العرب أثمَّ جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق وجعل العرب عدنان وقحطان فجعل بني إسماعيل في بني عدنان أثمَّ جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل فجعل في خيرهم قبيلة وهم قريش وأبا ما كان فالحديث صحيح (١٠٠٠) والمرب على العجم......)) (١٠٠١)

6-(تنبيه: قال المجد ابن تيمية (١٠٠٠): (ليلة نصف شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما يقتضي أنَّها مفضلة ومن السلف من خصّها بالصلاة فيها وصوم شعبان جاءت فيه أخبار صحيحة أمَّا صوم يوم نصفه مفردا فلا أصل له أبل يكره قال: وكذا اتخاذه موسها تصنع فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه الزينة وهو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها.) (١٦٠١)

قال :قال أبو الفتح ابن جني: ولقد مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه ثمَّ أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه فذكرتُ ذلك لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وأنا يقع لي ذلك كثيرا وقد تقدم قوله أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله ولما أسلم وحشي عقاتل حمزة وقف بين يدي النبي.

410/1(1738)

(1739)2 / 210 وهو في اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 375

(1740)كذا وقع هنا ،و في المصدر: صريح.

(1741)2 / 232 وهو في اقتضاء الصراط المستقيم كما هوهنا تقريباً 1/ 80 3

(1742) كذا وقع في الفيض،وهوخطأ : والصوب:أنَّ الكلام لابن تيمية أبي العباس.

(1743) 2 / 317 قال ابنُ تيمية في" اقتضاء الصراط المستقيم" 1/ 302 : ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان فقد رُوي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنَّها ليلة مفضلةً وأنَّ من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعباناً قد جاءت فيه أحاديث صحيحةً ومن العلماء من السلف من أهل المدينة

- 7-( قال ابنُ تيمية: (وعائشة أم المؤمنين لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاداً واعتقادها بطلان معناهاً ولا يكون الأمر كذلك.) إلى هنا كلامه.)(1747)
- 8-( قال ابنُ تيمية: ( قوله: ﴿ إِياكِم والغلو في الدين ﴾ عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو مجاوزة الحدِّ ابأنْ يزاد في مدح الشيء أو ذمِّه على ما يستحق ونحو ذلك والنَّصارى أكثر غلوا في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن بقوله تعالى: ﴿ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾)) (١٧٠٠. ١٥٠٠)
- 9- (تتمة: قال ابنُ تيمية: ( الأنصار والمهاجرون اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سماهما بالمسلمين من برار.))(١٦٠٠)
- 10 ( وقال ابنُ تيمية: ( أجمع المسلمون إلاَّ من شذّ من المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع على أنَّ مواقيت الصوم والفطر والنسك إنَّها تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي يسلكه الأعاجم من روم وفرس وهند وقبط وأهل كتاب وقد قيل: إنَّ أهل

وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها كحديث: «إنَّ الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» وقال: لا فرق بينها وبين غيرها لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية وقد رُوي بعض فضائلها في المسانيد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخراً فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه وكذلك اتخاذه موسها تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل له أوكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية. فيظهر من هذا تصرف المناوي في النقل.

(1744) 2 / 397 ، قلتُ : هذا النقل من مجموع الفتاوى 24/ 370 قال : (وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها - لها مثل هذا نظائر ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد الاعتقادها بطلان معناه ولا يكون الأمر كذلك ومن تدبّر هذا الباب وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحدٌ بمثل هذا إلا كان مخطئاً.) فهذا النقل بالنص.

(1745)3 / 126 وكلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 106قال :وقوله: « إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال والغلو هـو اوزة الحلاً بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وإياهم نهى الله عـن الغلـو في القرآن في قولـه الى: ﴿ يَا أَهُلُ الكتابُ لا تَعْلُوا فِي دينكم﴾ فيظهر من هذا المطابقة التامة إلاَّ في لفظة الاعتقادات.

(1746) من الآية رقم 77 من سورة المائدة

والأنصار - اسهان شرعياناً والنقل من كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" 1/17:حيث قال أبو العباس :فهذان الاسهان -المهاجرون والأنصار السهان المهاجرون والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي عاء بهما الكتاب والسنة وسهاهما الله بهما كما سهانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي تصد به التعريف فقطاً كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى ثم مع هذا لما دعا كل واحد منها طائفة منتصرا هما أنكر النبي والله وإعانة المظلوم؛ ليبين النبي أن المحذور من ذلك عن الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم؛ ليبين النبي أن المحذور من ذلك في تعصب. فيظهر من هذا التطابق في النقل ، والنقل بالنص.

الكتاب أمروا بالرؤية لكنَّهم بدَّلوا)). (١٦٠٥)

11 - (وصوَّب ابن تيمية تفضيل ليلة القدر مطلقا؛ لأنَّ ليلة الإسراء وإن حصل للمصطفى فيها ما لم يحصل له في غيرها ،لكن لا يلزم إذا أعطى الله نبيه فضيلةً في زمان أو مكان أنْ يكون أفضل من غيره؛ هذا إنْ فرض أنَّ إنعامه عليه ليلة الإسراء أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وللتوقف فيه مجال.) (١٧٠٠)

وارتضى كلامه في الرد على الصوفية كما يشعر صنيعه بنقل كلامه دون تعقب؛ لأنَّ هذه عادته إذا نقل كلاماً ولم يتعقبه فقد رضي به،كما ظهر لي ذلك، وكما آخذ به غيره من العلماء.

1- «حسنوا القرآن بأصواتكم» (أي : رتلوه واجهروا به قال الطيبيُّ: (هذا الحديث لا يحتمل القلب كما يحتمله الحديث الآي: « زينوا القرآن بأصواتكم» لتعليله بقوله: « فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا») قال القشيري: (هذا دليل على فضيلة الصوت الحسن فالسماع لا بأس به) وتعقبه ابن تيمية بأنَّه إنَّما يدل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله لا بالغناء فمن شبه هذا بهذا فقد شبَّه الحق بالباطل.) (١٥٠٠٠) حتى إنَّه ينقل آرائه في النحو.

1- «خالفوا المشركين في زيهم أحفوا الشوارب وأوفروا اللَّحى »(بالضم والكسر اتركوها لتكثر وتغزر ولا تتعرضوا لها قال ابن أتيمية: (هذه الجملة الثانية بدل من الأولى؛ فإنَّ الأبدال تقع في الجمل كها تقع في المفردات كقوله ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُدُرِحُونَ أَبْنَآءَكُمۡ ﴾ (١٥٢١)(١٥٤١)
 يُذَرِحُونَ أَبْنَآءَكُمۡ ۚ ﴾ (١٥٤١)(١٥٤١)

<sup>4 (1748)</sup> إلى المتعرب المتعرب المتعرب المستقيم المستقيم المراع والفطر والفطر والفسل والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وفي الصحيحين عنه أنَّه قال: «من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد أخبر سبحانه أنَّها خير من ألف المراع والمستوان المراع فيها بالنبي وحصل له فيها ما لم يحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أنْ يشرع تخصيصها بقيام ولاعبادة فه لم يحيح وليس إذا أعطى الله نبيه فضيلة في مكان أو زمان يجب أنْ يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة هذا إذا قدر أنّه قام دليل على أنَّ إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم عليه بها والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلاً بوحي ولا يجوز لأحد أنْ يتكلم فيها بلا علم الم يعرف عن أحد من المسلمين أنّه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها لا سبيًا على ليلة القدر ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بامر من الأمور أولا يدكرونها لا يعرف أي ليلة كانت أون كان الإسراء من أعظم فضائلة أومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولاذلك المكان بعبادة شرعية بل غار حراء الذي ابتدئ فيه.

<sup>(1750)3 / 387،</sup> وهذا النقل من كتاب" الإستقامة" 1/ 290، قال:( دل هذا الخبر على فضيلة الصوت أقلت: هذا دل على فضل الصوت الحسن بكتاب الله ألم يدل على ضيلته بالغناء أومن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق.)

<sup>(1751)</sup>من الآية 49 من سورة البقرة.

<sup>(1752)3 / 431</sup> وقول ابن تيمية هو في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 58 قال : «وأوفروا الشوارب وأعفوا اللحى» وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإنَّ الإبدال يقع في المفردات كقوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾

وحرص على ذكر ترجيحه ورأيه في معاني الحديث و في الفقه:

1- (وقال ابنُ تيمية: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متفاوتة وكأنَّه رأى الوقف.))(دروتا

2- «كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم » (أي: يأخذ بالرخصة والعزيمة في الموضعين قط هـ ق عـن عائشة أرمز لحسنه أقال الدارقطنيُّ: ( إسناده صحيح) أوأقرّه ابنُ الجوزي وارتضاه الذهبي ُّوقال البيهقيُّ في السنن : ( له شواهدا ثمَّ عـدّ جملـة). وقـال ابـن حجـر: (رجاله ثقات) انتهى.

فقول ابن تيمية: ( هو كذب على رسول الله )مجازفة.) (١٦٥٠٠)

3-( قال المجد ابن تيمية (١٥٠٠): (وقد كان السلف يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمَّا اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلامُ ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادةً ويهجر العربية فهو موضوع النهي مع أنَّ اعتياد اللغة يؤثر في الخلق والدين والعقل تــأثيرا بيِّنـــأ ونفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإنَّ فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلاَّ بفهم اللغة العربية أوما لا يتم الواجب إلاُّ به فهو واجب.))(١٦٥٥)

4- (قال ابنُ تيمية: (وقد جعل الله سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكنى البادية كما أنَّ البادية توجب من صلابة البدنأ والخَلْقأ ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى ٰ هذا هو الأصل، وإن جاز تخلّف المقتـضي لمـانع فقــد يكــون سُكنى البادية أنفع من القرى.))((١٦٥٥)(١٦٥٥)

5 – ( قيل: دُبُر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهاً ورجح ابن تيمية كونه قبلهاً وفيه بعد ودبر الشيء كل شيء منه في دبر كدبر الحيـوان.)

(3 7 1)4/ 7 29، وهذا النقل لم يتيسر لي الوقوف عليه في كتب ابن تيمية،ولا تلميذه ابن القيم، لكنَّه موجود بواسطة ابن حجر في فتح الباري. 7/ 109

(557)كذا وقع في الفيض، وهو خطأ: والصوب: أنَّ الكلام لابن تيمية أبي العباس.

(1756) 6 / 38 من كتابه الصراط المستقيم 1/ 205-207 قال: ونقل عن طائفة منهم أنّهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة العجمية. قال أبو خلدة: كلَّمني أبو العالية بالفارسية. .... واعلم أنَّ اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بيناً ،ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق وأيضا فإنَّ نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإنَّ فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلاَّ بفهم اللغة العربية أوما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب أثمَّ منها ما هو واجب على الأعيان أومنها ما هو واجب على الكفاية.

(1757)6 / 402 ، وبنحوه مع التصرف 6/ 153

(1754)5 / 237، وكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/ 145

(1758) اقتضاء الصراط المستقيم 1/13

(1759)6 / 197، وهذا النقل من كتاب: زاد المعاد 1/ 305 قال :( ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعدهً وكان شيخنا يرجح أنْ يكون قبل السلام فراجعتُه فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان.) - وبعد فقد نقل المناوي عن ابنِ تيمية في الحكم على الحديث (١٦٥٠)وفي شرحه والكلام على معناه (١٦٥١)

وأما في كلامه عن أهل الكتاب والتحذير من مشابهتهم ففي الغالب أنَّه ينقل من كتاب اقتضاء صراط المستقيم (202)

والخلاصة مما تقدم: أنَّه نقل عن ابن تيمية من كتاب: الاستقامة، ومن اقتضاء الصراط المستقيم، ومن مجموع الفتاوى، ونقل عنه بواسطة تلميذه ابن القيم ولم يسمه، فهذه المصادر لم يصرح بأسمائها، مما يؤكد لنا أنَّ تحديد عدد المصادر تحديداً دقيقاً أمر في غاية الصعوبة.

- وكذلك ينقل عن ابنِ القيم ُقد نقل عنه في مائتين وتسعة وثهانين نصاً ما بين حكم على الحديث، وشرح لمعانيه، وكلام على فقهـ ه، وكـذلك نقـل عنه في الزهد والرقائق، وأعمال القلوب، مرتضياً لقوله.

وقد تتبعتُ بعض هذه النقول من كتب ابن القيم فوجدتُ مصادر لم يسمها المناويُّ في كتابه الفيض مما يؤكد ما تقـدم أنَّ حـصر المـصادر وعدَّها عداً صحيحاً فيه عسر من جهة، وتقليل من مكانة الشرح في الاقتصار على المصادر التي سَّاها.

#### وهذه بعض الأمثلة:

1-(وقال ابنُ القيم: ( يجب أنْ يكون أول ما يقرع سمعهم معرفة الله تعالى وتوحيدها وأنَّـه يـسمع كلامهـما وأنَّـه معهـم حيـث مـا كـانوااً وكذلك كان بنو إسرائيل يفعلون.)) (٢٠٥٠)

2-( قال ابنُ القيم: (فهذا يدل على أنَّه إنَّما يَكُنَّ في الجنَّة أكثر بالحور أوأما نساء أهل الدنيا فأقل أهل الجنَّة.) (١٠٥٠)

8-(1000) الله عن المنافقين)). 3-(1000) ويُكره تسميتها يثرب كراهة شديدة وإنها حكاه الله عن المنافقين)). 3-(1000)

4-( قال ابنُ القيم ٢٠٠٠:( وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظنَّ به أفإنَّ من أساء الظنَّ به ظنَّ به خلاف كماله الأقدس أوظنَّ به ما

186, 105/6, 345/5, 92-31/4, 174-37-26/3(1760)

408-333-185-102/6 نفيسلَ 6/ 346، 100-8/4 أ 246-1022-86/5 أ 246-1022-261-222-86/6 نفيسلَ 6/ 100-8/4، 369-294/3 (1761)

345-335-112-104/6,401/511,5-429-408/4(1762)

(1763) / 226 هذا النقل من كتابه تحفة المودودص 231 ، قال ابن القيم: وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده أوانًه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينها كانوا وكان بنو إسرائيل كثيرا ما يسمون أولادهم إله عهانويل) ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا . يُلاحظ أنَّ المناويَّ اختصر كلام ابن القيم، وحذف منه ما يتلق بإثبات العلو لله عز وجل موافقة من المناويِّ – رحمه الله – لمذهب الأشاعرة.

(1764)1/ 232 ، وهذا النقل من كتابه حادي الأرواح ص88قيل: هذا يدل على أنَّهن إنَّما كن في الجنَّة أكثر بالحور العين التي خلقن في الجنَّةُ وأقــل ســاكنيها نساء الدنياً فنساء الدنيا أقل أهل الجنَّةُ وأكثر أهل الناراً أمَّا كونهن أكثر أهل النار.

215/2(1765)

(1766)هذا النقل من كتابه الجواب الكافي ص96 قال ما نصه: إذا تبين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أنَّ أعظم الذنوب عند الله إساءة الظنَّ به به؛ فإنَّ المسيء به الظنَّ قد ظن به خلاف كهاله المقدس فظن به ما يناقض أسهاؤه وصفاته وبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنَّه بكل شيء عليم ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بها لم يتوعد به غيرهم كها قال تعالى: ﴿ عليهم دائرة السوء وغنضب الله عليهم

يناقض أسهاءه وصفاته أولهذا توعَّد عليه بها توعد به غيره فقال ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ١٠٠٠٠ وقال: ﴿ وَذَالِكُمْ ۚ ظَنُكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ ۗ أَرْدَىٰكُمْ ٓ ﴾) ١٠٠٠١ (١٠٠٠ عند الله عَلَيْهِمْ وَذَالِكُمْ ظَنُكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ ٓ ﴾) ١٠٠٠١ وقال: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُكُمُ لَأَلْذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ ۗ ﴾) ١٠٠٠١ وقال: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُكُمُ لَأَلَاهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَوْدَالْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَالَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَالِهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعْدَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْ

5-(قال ابنُ القيم: (ولولا سكرة عشّاق الدنيا لاستغاثوا من هذا العذاب على أنَّ أكثرهم لا يـزال يـشكو ويـصرخ منه أومن عذابهم اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا أومجاذبة أهلها إياها أومقاساة معاداتهم أومن أحب الـدنيا فليـوطِّن نفسه على تحمل المصائب أومحبُّ الدنيا لا ينفك من ثلاث: همُّ لازم وتعب دائم وحسرة لا تنقضي.)) (1770)

6− (قال ابنُ القيم: (والحديث نصٌ في أنَّ الميت يسمعُ ويدركُأُ وقد تواترتِ الأخبارُ عنهم بذلكاً وإذا كان يسمع قرع النعال فهو يسمع التلقين فيكون مطلوباً واتصال العمل به في سائر الأعصار والأمصار من غير إنكار كاف في طلبهاً وعورض بقوله تعالى:﴿ وما أنت بمسمع من في القبور﴾)('''')

7- (ثمَّ رأيتُ ابنَ القيم أجاب بنحوه فقال: (أمَّا الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه

ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا) وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ﴾ وقال تعالى عن خليله إبراهيم إنَّه قال لقومه: ﴿ ماذا تعبدون أَأِفكا آلهة دون الله تريدون فها ظنكم برب العالمين ﴾ أي فها ظنكم أي يجازيكم به إذا لقيتم وأَ وقـد عبـدتم غـيرهُ وماذا ظننتم به حين عبدتم معه غيرهُ وماظننتم بأسهائه وصفاته.

(1767)من الآية رقم 6 من سورة الفتح.

(1768) من الآية رقم 23 من سورة فصلت

312/2(1769)

(1770)2 / 369، وهذا النقل من كتابه إغاثة اللهفان 1/ 36حيث قال: ومن أبلغ العذاب في الدنيا تشتيت الشمل وتفريق القلب وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه ولو لا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب على أنَّ أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: يقول الله تبارك وتعالى: ابن آدم تفرغ لعبادي أملاً صدرك غنى، وأسد فقرك، وإن لا تفعل ملأتُ يديك شغلاً ولم أسد فقرك. وهذا أيضا من أنواع العذاب وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا، ومحاربة أهلها إياه ومقاساة معاداتهم كها قال بعض السلف :من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب، ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي . فيظهر من هذا النقل تصرف المناوي في النقل ةاختصاره.

كالمنفي بلعاناً فيُدعى به في الدنياأ فالعبد يدعى بها يدعى به فيهاأ من أب وأم.) إلى هنا كلامه). (٢٢٠٠

8- (قال ابنُ القيم: (كان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين لا تأخذه في الله لومة لائم وختم له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وحلفائه ووافق حكمه حكم الله من فوق سبع سموات ونعاه جبريل الله يوم موته فحق له أنْ يهتز العرش له. ))

9- (قال ابنُ القيم: ( والفرق بين المنافسة والحسدا أنَّ المنافسة المبادرة إلى الكهال الذي تشاهده في غيركاً لتنافسه فيه التلحقه أو تجاوزه افهو من شرف النفس أوعلو الهمة أوكبر القدر أوالحسد خلق نفس ذميمة أوضعيفة اليس فيها حرصٌ على الخير. )) (١٧٠٠)

10 - (فرَّق ابنُ القيم بين المبادرة والعجلة بأن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها فلا يتركها حتى إذا فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور في

(1772) 2/ 533 ،وهذا النقل من كتابه تحفة المودود ص149قال:والجواب أمَّا الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث وأما من انقطع نسبه من جهة أبيه فإنَّه يدعى بها يدعى به في الدنيا فالعبد يدعى في الآخرة بها يدعى به في الدنيا من أب أو أم. والله أعلم.

(1773) 6 / 64 وهذا النقل من كتابه حادي الأرواح ص 140، قال (ولا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههناً فإنّه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان لا يأخذه في الله لومة لائم وختم الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وخلفائه ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي وم موته فحق له أنْ تكون مناديله التي يمسح بها يديه في الجنّة أحسن من حلل الملوك.) قال الباحث يُلاحظ أنَّ المناويَّ اختصر كلام ابن القيم، وحذف منه ما يتعلق بإثبات العلو لله -عز وجل- موافقة من المناويِّ - رحمه الله- لمذهب الأشاع. ق

(1774) أو 123 قال الباحث: نقل المناويُّ من كتاب الروح ص 251-252 قال: فصل: والفرق بين المنافسة والحسلاً أنَّ المنافسة المبادرة إلى الكهال الذي تشاهد من غيركا فتنافسه فيه حتى تلحقها أو تجاوزه فهي من شرف النفس الوفي الفها وكبر القدر قال تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المنتافسون) وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبةا فينافس فيه كل من النفسين الأخرى وربها فرحت إذا شاركتها فيها كها كان أصحاب رسول الله يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه أبل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيها وهي نوع من المسابقة وقد قبال تعالى: (فاستبقوا الخيرات) وقبال تعالى: (هاسبقوا الخيرات) وقبال تعالى: (هاسبقوا الخيرات) وقبال تعالى: المسابقة أبدا وقال والله ما سبقته إلى خير إلاً وجدته قد سبقني إليه والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه فسيدهما يعجبه ذلك منها ويحثها عليه وكل منها يجب الآخر ويحرضه على مرضاة سيده .... والحسد خلق نفس ذميمة وضبعه ساقطة ليس فيها حرص على الخير فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها وتتمنى أن لوفاته كسبها حتى يساويها في العدم كها قبال ودوا لو تكفرون كها كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيهانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فالحسود عدو النعمة متمن زواها عن المحسود كها زالت عنه هو والنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويجب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل والحسود بحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة. فيلاحظ اختصار المناوي للنقل.

أدبارها ولا قبل وقتها بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته.) (ورود)

11- (قال ابنُ القيم: (وذكر الديوث في هذا وما قبله يدلّ على أنَّ أصل الدين الغيرة أمن لا غَيْرَة له لا دين لـه فالغيرة تحمي القلب فتحمى له الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة والغيرة في القلب كالقوة.))

(275)

12-( قال ابنُ القيم: (أنزه الموجودات وأظهرها وأنوَرها وأعلاها ذاتاً وقدراً عرشُ الرحمن وكل ما قرب إلى العرش كان أنْوَر وأَزْهَرا فلذا كان الفردوس أعلا الجنان وأفضلها...)) (سنه)

13-(قال ابنُ القيم: (وهذا أحسن الحدوداً فالزهد فراغ القلب من الدنيا الإفراغ اليد منها وقد جهل قوم فظنوا أنَّ الزهد تجنب الحلال فاعتزلوا الناس فضيّعوا الحقوق وقطعوا الأرحام وجفوا الأنام واكفهروا في وجوه الأغنياء وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال ولم يعلموا أنَّ الزهد إنَّما هو بالقلب وأنَّ أصله موت الشهوة القلبية فليًا اعتزلوها بالجوارح ظنَّوا أنَّهم استكملوا الزهد أفأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من الأئمة.)) (\*\*\*\*)

(1775) 3 / 193، وكلامه في كتابه الروح ص258 قال ابنُ القيم: والفرق بين بالمبادرة والعَجَلةُ أنَّ المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها حتى إذا فاتت طَلَبَها فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها بالرابيها وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كال نضلها وإدراكها والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته.

(1776) 3 / 327، ونقله من كتاب الجواب الكافي ص45 ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله والجنة عليه حرام وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه لغيره فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له ف الغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع البتة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فاذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك ومثلها مثل صياصي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وعن ولده فاذا تكسرت طمع فيها عدوه.

فنلاحظ التصرف الشديد في النقل.

(1777)3 / 61 وكلامه في كتابه الفوائد 1/ 27 فائدة: أنزه الموجودات وأظهرها وأنْوِرها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش السرحمن جل جلالماً ولذلك صلح لاستوائه عليه وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بَعُد عنه ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها وكل ما بَعُد عنه كان أظلم وأضيق ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير.

نلاحظ اختصار المناوي كلام ابن القيم ، وحذفه ما يتعلق باستواء الله سبحانه وتعالى.

(1778) 4/ 73، وكلام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين 1/ 226حيث قال: فالزهد فراغ القلب من الدنيا لإفراغ اليدين منها ويقابله الشح والحرص وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام وزهد في الشبهات والمكروهات وزهد في الفضلات فالأول: فرض والثاني: فضل والثالث: متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة وان قويت التحق بالأول وإلا فبالثالث وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنَّه لا بد منه وذلك لمن شّمر إلى الله والدار الآخرة فزهد الفضلة يكون ضرورة فإنَّ إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته و مطلوبه فلا ينقسم المطلوب ولا الطلب.

يظهر أنَّ كلاو ابن القيم انتهى عند قوله : لإفراغ اليد منها. والله أعلم.

عَ اللهِ عَلَى:﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى:﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ﴾ (١٢٠٠) وعلمتَ أنَّ الله يجبُ

عبادته أنتج أنَّ وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله أوإن أسقط الفرض عنه أفلا تفتح أبواب الجنَّة الثمانية لوضوئه)). (١٦٥١٠)

15-(قال ابنُ القيم: ( والفرق بين التواضع والمهانة أنَّ التواضع يتوالد نون من بين العلم بالله وصفاته ونعوت جلال أو محبت أو إجلال المراب القلب الله و وعد الله و التواضع والمهانة الذل والرحمة وبين معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها فتولد من ذلك خلق هو التواضع وانكسار القلب الله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق والمهانة الدناءة والجسَّة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها كتواضع الفاعل للمفعول به.) (١٥٠٠)

16 - (قال ابنُ القيم: (وهذا وأمثاله من المصطفى صيانة لحمى التوحيداً أنْ يلحقه الشرك ويغشاه وتجريدا لـه وغضبا لربه أنْ يعدل بـه سواه. قال الشافعي: أكره أنْ يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى الناس. قيل: ومحل الذم: أنْ يتخذ المسجد على القبر بعد الدفن فلو بنى مسجدا وجعل بجانبه قبر ليدفن به واقف المسجداً أو غيره فلا منع.))(1754)

وقد نقل عنه في التخريج والحكم على الحديث. (١٦٥٥)

وقد نقل عنه في شرح الحديث ، والكلام على معناه. (١٦٥٥)

(1779)،وكلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان 1/ 142، فإذا قرنتَ هذا الحديث بقوله تعالى:﴿إنَّ الله لا يحب المعتدين﴾ وعلمتَ أنَّ الله يحب عبادته أنتج لك من هذا أنَّ وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنَّة الثهانية لوضوئه . ويلاحظ تطابق النقل.

(1780)من الآية رقم (190) من سور البقرة.

130/4(1781)

(287)كذا في الفيض، ولعل الصواب: يتولد كما في كتاب الروح كما سيأتي.

(1783) 4/ 277 وكلام ابن القيم في كتابه الروح ص233، حيث قال: والفرق بين التواضع والمهانة أنَّ التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسائه أوصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع: وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده فلا يرى له على أحد فضلاً ولا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهد خلق إنَّما يعطيه الله عز وجل من يجبه ويكرمه ويقربه.

(1784)5 / 274 وهذا من كتابه إغاثة اللهفان 1/ 189، حيث قال: فإنَّ هذا وأمثاله من النبي رسي التوحيد أنْ يلحقه الشركُ ويغشاه وتجريد لــه وغضب لربه أنْ يعدل به سواه فأبى المشركون إلاَّ معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرَّهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلها كنتم أشد لها تعظيم وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبّاد يغوث ويعوق ونسر ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة.

-409-384-142-114-47/5.430-363-346-164-150-119-112-24/423.4-390-372-37-11/3.541-390/1(1785)

333-180-178-101-17-14/6.434

تبيَّن مما سبق وجود مصادر نقل منها المناويُّ لكنَّه لم يُسمِّها مثل: كتاب الروح ، حادي الأرواح، تحفة المودود،إغاثة اللهفان،عدة الصابرين ،الفوائد.

### ٤- كيفية تعامل المناوي مع الصادر ،وهل رجع ونقل منها مباشرة ؟.

والمقصود بهذا :هل ينقل بالنَّص أم بالمعنى؟ فممّا تقدم من ذكر الأمثلة من كلام شيخ الإسلام ، وابن القيم نجد أنَّه تارة ينقل بالنص ، وأخرى يتصرف ،وأمَّا بشكل عام ومنهج سار عليه المناويُّ فمن حيث نظري في الكتاب فإنَّ ما ينقله المناويُّ ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يستخدم عبارات،وجُمل تدل على أنَّه ينقل مباشرة .

القسم الثاني: وعبارات تدل على أنَّه يلخص وينقل بالمعنى ،وقد يفهم منها أنَّه نقل بواسطة.

القسم الأول: جمل وعبارات يستخدمها تدل على أنَّه ينقل مباشرة وهي:

1 - قوله: إلى هنا كلامه، فقد أستخدمها في 106 مرة منها (١٥٥٠):

2 - ومنها قوله: انتهى بنصه، 16 مرة منها: (١٦٥٥)

3 - ومنها قوله: انتهى بحروفه في عشرين موطناً منها: (١٦٥٠)

4 - ومنها قوله: انتهى، وذلك في أكثر من ثلاث مئة موطن، منها: (١٥٥٥)

5 - ومنها قوله:ما نصُّه، وذلك في عشرين موطناً، منها: (١٥٥١)

6 - وتارة يُعبِّر بقوله: ذكره كله فمن ذلك:

```
-162-106-73/4,419-366-219-203-193-44/3-545-217-182-51-48/2,424-337-207-119-104-94/1(1786)
467-301/6,518-502-81/5,297
```

 $-178 - 155 - /4 \\ \boxed{431 - 345 - 317 - 270 - 267/3} \\ \boxed{371 - 245 - 202 - 160 - 61 - 42 - /2} \\ \boxed{460 - 360 - 359 - 240 - 178 - 129/1(1787)} \\ -178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 - 178 -$ 

495-434-414-356-216-127/5 422-288-208

390-278-269-139-104-49/6

488-485-447-433/3 | 435-322-152-116-/2 | 490-156-105-43-1(1788)

277-129-122-62-40/6 329-287-286-161/5 457-428-418-391-95/4

 $412 - 40 - 38 / 6 \iota 399 - 313 - 286 - 41 / 5 \iota 366 - 134 - 88 - 60 / 3 \iota 226 - 91 / 2 (1789)$ 

 $-398 - 309 - 210 - 83 - 23/3 \ \, \iota - 522 - 423 - 320 - 223 - 130 - 119 - 54/2 \iota \ \, 466 - 359 - 263 - 183 - 176 - 85 - 46 - 43/1 (1790) + 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 12$ 

 $444 - 321 - 281 - 271 - 245 - 137 - 91 - 65/6 \iota 483 - 425 - 409 - 335 - 248 - 129 - 53/5 \iota 536 - 442 - 372 - 216 - 47/4 \iota 537 - 480$ 

239 /6.82 /467.5-364.422 /491.4-476 /3.350-496-236-61 /2.370-145-144 /1(1791)

```
    ذكره كله الز مخشري. (1792)
```

القسم الثاني: وعبارات تدل على أنَّه يلخص وينقل بالمعنى ،وقد يفهم منها أنَّه نقل بواسطة.

```
1 - حاصله، فقد ذكر هذه العبارة ثلاث عشر مرة منها: (١٥٥١)
```

```
2-وتارة يقول ويُعبِّر عمَّا يختصره: محصوله، وقد استخدم هذه العبارة سبع عشر مرة منها: (١٥٥٥)
```

```
280-272-219-14/5 (465-381-95-64/4) (528-575-382-355-268/3) (498) (119) (55/2) (354-215/1(1792) 473/5(1793)
```

224/6.427/4.133-123/2.556-126/1(1794)

440/6.12/3(1795)

501/5,56/3(1796)

498/3(1797)

247/5(1798)

180/5(1799)

43/4(1800)

424/6,387/5,178-158/4,252/3,240-116-182-52/2,555-259-179-100/1(1801)

285-267/5,179-145-126/3,473-468-455-359-339-335-321-292-101/2,595-433-148/1(1802)

428/6,464-85-44-4/1(1803)

5 - وأخرى يُعبِّر بقوله: شُراح الشهاب. (١٥٥١)

6-بعض شراح مسلم. (1806)

7-بعض شُراح الشفاء. (١٥٥٦)

8 - بعض شُرَّاح أبي داود. (١٥٥٥)

9-بعض شُرَّاح المصابيح. (١٥٥٥)

10 - بعض شُرَّاح الترمذي. (١٥١٥)

11-بعض شُرَّاح البخاريِّ. (١١١١)

12 - جمع من شُرَّاح الحديث. (1812)

13-وتارة يقول: شروح كقوله:

• وهذا الحديث كثير الفوائد فمن أرادها فليراجع شروح الصحيح. (١٥١٦)

• في بعض شروح مسلم. (١٤١٠)

• فإنَّ أصل الحديث كما في شروح الصحيحين وغيرهما.. (١٥١٥)

## 3-**المصادر التي اعتمد عليها في كل فن**.

148/6,463/3,473-465-167/2,444-77/1(1804)

419 /5, 52 /1(1805)

318-292/6,440/5,424/3,438-54/1(1806)

500-38/3,571-410/2,270/1(1807)

93/5,164/3,295/1(1808)

28/6,509/2,439/1(1809)

336-51/6,40/3(1810)

177/6.481/5.438/3(1811)

227/6(1812)

243/2(1813)

81/6(1814)

324/6(1815)

فهي تنقسم عدة أقسام:

القسم الأول: الحديث وما يتعلق به.

ما يتعلق بنثر الحديث وبيان المقصود منه وما دل عليه وكشف معناه فقد أكثر من اعتهاده على شروح مصابيح السنة، فتارة يسمّيها ويسمّي مؤلفيها ، وفي الغالب يسمَّى المؤلف فقط ،ومن أكثر هذه الكتب اعتهاداً:

أ- شرح القاضي عمر بن عبد الله البيضاوي في "تحفة الأبرار"، وقد نصَّ في مقدمة كتابه أنَّه إذا قال: قال القاضي فهو البيضاويُّ والمعتاد أو ما تعنَّى للحديث تنصيصه عليه أوعلى غيره من أهل العلم الذين سيأتي ذكرهم - إلاَّ لأنَّه يكثر من النقل عنهم كلُّ في مجال تخصصه أوما تعنَّى للحديث عنه؛ لذا فإنَّه إذا كان الحديث المشروح من أحاديث المصابيح وللقاضي البيضاويِّ كلام حوله إلاَّ وذكره وقد نقل عنه فيها يقرب من خمس مئة موطن -فنراه يقول: ذكره كله البيضاويُّ. (۱۱۵)

لكن لا يفهم من هذا أنَّه ينقل فقط دون أنْ تكون له شخصيَّة أوتدخل من توجهيه واعتراض كقوله:

(وقول القاضي البيضاويِّ: (هو الذي صرف عمره في طاعة الله أوماله في مرضاته اليس على ما ينبغي لاقتضائه أنَّه من صرف صدرا من عُمره في عمل المعاصي أثمَّ تاب توبة صحيحة أوسلك طريق السلوك أوقام بحقّ خدمة ملك الملوك لا يسمى صالحاً). ومن البيِّن أنَّه في حيِّز السقوط.

ويُبيَّن موارده واستمدادته فمن ذلك قوله: (وقال البيضاويُّ كالكرماني)(١٤١٤)، أو من استفاد منه كقوله: (ذكره الهرويُّ ملخصاً من قول البيضاويِّ) (١٤١٠)، وكقوله أيضاً:(وأصله قول البيضاويُّ وتبعه الولي العراقي)(١٤١١) وكقوله أيضاً:(وأصله قول البيضاويُّ وتبعه الولي العراقي)(١٤١١) وكقوله أيضاً:(وأصله قول البيضاويُّ (١٤١٥).

وتارةً يشير إلى أنَّ في الكلام وقفة ونظراً كقوله: (كذا قرَّره البيضاويُّ) (دوراً، وتارةً يذكر من أيَّده كقوله :(وأيده الطيبيُّ) (موراً

3/1(1816)

38/5,556/1(1817)

478/3(1818)

337/5(1819)

94/5(1820)

313/4(1821)

109/3(1822)

98/5(1823)

260/3(1824)

ومرَّة يبيَّن موارده واستمدادته كقوله: (ذكره القاضيُّ أخذاً من قول التوربشتيِّ.) (دوراه أو يقول: (ذكره القاضيُّ تلخيصاً من كلام التوربشتيِّ). (دوربشتي). (دوربشتي). (دوربشتي). (دوربشتي) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ) التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ) التوربشتيّ المنافق المنافق التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ المنافق المنافق المنافق التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ المنافق التوربشتيّ المنافق المن

ب- وقد أكثر جداً من النقل عن الطيبيِّ في شرحه لمشكاة المصابيح فيها يقربُ من ست مئة موطن .

ج- وعن التوربشتيِّ أكثر من مئة موطن ويبيَّن أحياناً من استفاد من شرحه كقوله: (ذكره جمع أخذاً من قول التوربشتيِّ) (١٥٥٥).

وهؤ لاء هم من أئمة علم البيان والمعاني الذين اعتنوا ببيان خفايا الألفاظ وما ورائها من المعاني الجليلة والعظيمة.

- وكذلك اعتمد على ما كتبه جدُّه من قبل أُمِّه الحافظ العراقيِّ، وعلى ولده أبي زرعة في كثير من مؤلفاتهم من كتب الشروح: كـــ شرح العراقيِّ على الترمذيِّ ، ومن كتب التخريج كتخريجه لأحاديث الأحياء .

وككتاب طرح التثريب بشرح التقريب وقد نص في مقدمة كتابه أنَّه إذا قال: (قال العراقي فجدُّنا من قبل الأمهات الحافظ الكبير زين الدين العراقي)(وووا)

- وكذلك اعتمد على ما كتبه عَلَمُ الحفاظ ابن حجر في كثير من مؤلفاته من كتب الشروح: كـ شرح صحيح البخاريِّ ، وعلى ما كتبه من كتب التخريج كتخريجه لأحاديث الرجال كتب التخريج كتخريجه لأحاديث الرجال كلسان الميزان ، فقد ذكر اسمه في 280 مرة.

- وكذلك اعتمد على ابن العربي المالكي في شرح الحديث فقد ذكره في أكثر من 270 موطناً.
  - وكذلك اعتمد على ابن القيم في أكثر من 250 موطناً في الحكم على الحديث وفي شرحه.
    - واعتمد على المنذريِّ في الحكم على الحديث في 393 موطناً.
    - واعتمد على السخاويِّ في الحكم على الحديث فقد ذكره 5 13 مرة.
- واعتمد كذلك على النوويِّ في الحكم على الحديث وفي شرحه وكذلك في الفقه في 511 مرةً

340/1(1825)

248/2(1826)

541/3(1827)

283/3(1828)

3/1(1829)

- وكذلك اعتمد على الحراليِّ والحرانيِّ (منه) فقد نقل عن الأول في أكثر من مئتين موطن أوعلى الثاني في أكثر من مئة موطن أوكلاهما اعتمد عليه في شرح الحديث وفي غريبه.

وأما ما يتعلق بالحكم على الحديث فمع اعتهاده على الحافظيين العراقيَّ وابن حجر،فقد اعتمـدعـلى كتـاب نــور الــدين الهيثمــي في كتابــه "مجمع الزوائد" وقلّ أنَّ يأتي حديثٌ وهو في المجمع إلاَّ ونقل كلام النور فقد نقل عنه في (1735).

وقد نص في كتابه" الدرر الطوالع في زوائد الجامع الأزهر على جمع الجوامع في الحديث النبوي" على السبب فقال: واعتمدتُ في بيان حال الأسانيد على ما حرَّره جدُّنا من قبل الأمهات، وواسطة عقد الحافظين زين الدين العراقي، وولده شيخ الإسلام ولي الدين العراقي، والحافظ الكبير نور الدين الهيثمي، ومن في طبقتهم، فهُم المرجع في ذلك والعُمدة، وعليهم الاعتهادُ والعُهدة. (دونا)

تنبيه - وإذا قال: قال المناويُّ: فلا يعني نفسه كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنَّما يعني صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي ت 803 هـــ صاحب كتاب كشف المناهج والتناقيح، وقد نقل عنه في الحكم على الحديث، وفي شرح الحديث، أكثر من 240 موطناً.

### القسم الثاني: علم اللغة العربية وفروعها.

وأما في علم اللغة فقد كان جلَّ اعتهاده على الزخشري في كثير من كتبه فقد ذكر اسمه في (587) سيَّما تفسيره "الكشاف" ليظهر لي من خلال تتبعي له أنَّه عمل فهرساً لكل شاردة ورادة من كلام الزخشريِّ، بل واطلع على كثير مما كتب حول "الكشاف" خاصة: من تخريج للحديث ومن حواشي لذا نراه في يقول: وفي "حاشية الكشاف" للسعد و "حاشية الكشاف" للطيبي ووقي العاشية الكشاف" للعراقي ووقي العراقي ووقي حواشي الكشاف ووقي حواشي الكشاف ووقي عواشي الكشاف و المعتمد من المعتمد من المعتمد والمعتمد والمع

<sup>(1830)</sup> وجدتُ في أحد المواطن من الفيض تعليقة فيها أنَّ الحراني مصحف من الحرالي، لكني لم أعتمد على ذلك لأنَّ المعلق على الكتاب غير معروف اسمه فضلاً عن حاله ، وكذلك لم يذكر دليلاً على ما قال، وأيضاً: كثرة التصحيف و السقط والتحريف مما يدل على عدم اعتنائه في الكتاب. .والله أعلم.

<sup>(1831)</sup>ص 30

<sup>153/1(1832)</sup> 

<sup>97/5(1833)</sup> 

<sup>248/4(1834)</sup> 

<sup>135/1(1835)</sup> 

<sup>(1836)</sup> من الآية رقم (36) من سورة آل عمران.

فالاستهلال تصوير وتخييل لطمع الشيطان كأنّه يمسه بيده وعليه فلا يرِدُ ما قيل: لو كان كذا لما خُصًا بالاستثناء؛ لأنّ الصالحين كلهم كذا ما ذاك إلاّ لأنّ المراد كما قال عياض: هما ومن في معناهما أمّا إذا أريد بالمس حقيقته وأنّه من الفضائل فلا مانع من اختصاصها حتى على المصطفى إذ اختصاص المفضول بشيء لا يوجد في الفاضل غير عزيزاً كذا قرّره بعض الأفاضل وهي زَلْقة أزلقها مما عملته أيدي الزخشري قال التفتازاني : (طعن الزخشري في صحة الحديث بمجرد أنّه لم يوافق هواه وإلا فأي امتناع في أنْ يمس الشيطان المولود حين يولد أبحيث يصرخ كما يرى ويسمع أفليست تلك المسّة للإغواء اليدفع بأنّه لا يتصور في حق المولود حين يولد.

قال: ثمَّ أوَّله الزنخشري على تقدير صحته بأنَّ المراد بالمس الطمع في إغوائه أواستثناءُ مريم وابنها لعصمته أولمًا لم يخص هذا المعنى بهما عمّ الاستثناء لكل من يكون على صفته أوهذا إمَّا تكذيب للحديث بعد صحته أوإمَّا قول بتعليل الاستثناء أوالقياس عليه.

قال: وليتَ شِعري من أين ثبت تحقّق طمع الشيطان ورجائه وصدقه في أنَّ هذا المولود محل لإغوائه؟! ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى إغوائه. فلعله يطمع في إغواء من سوى مريم وابنها ولا يتمكن منه.) إلى هنا كلام السعد). (١٤١٠)

- وكذلك اعتمد على الراغب الإصبهاني في (266) موضع تقريباً وأكثرها في التعريفات. وأحياناً في شرح الحديث. (ودوه)
- -أمَّا ما يتعلق بالرقائق والسّلوك والتصوّف فقد اعتمد على كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي وهـو وإنْ لم يـصرح في كشير من نقله باسم كتاب الإحياء لكن نوعيّة الكلام والموضوع دالة عليه، وقد نقل عنه في أكثر من أربع مئة موطن.

وكذلك اعتمد على ابن عربي الحاتمي الطائي كثيراً وقد شَانَ الكتاب بنقله عنه لما في كثير من نقله من مخالفة ظاهرة للكتـاب والـسنة، ولعل عذره في ذلك هو إحسان الظنَّ به، وقد تقدّم في مبحث عقيدته وفي المآخذ ذكر شيء من ذلك.

- وأما في الفقه فهو يرجع في ذكر الخلاف إلى كتب المذاهب أحياناً ، لكنَّه في غالب أمره لا يذكر مصدره في نقل الخلاف.
- وأما في السيرة النبوية فقد اعتمد على عدة كتب، لكن الذي يصرح باسمه كثيراً هو كتاب السهيلي " الروض الأنف".

## 5- تقييم المناويِّ للمصادر التي ينقل منها، وبيان مكانتها، وقيمتها العلمية،وبيانه مكانة بعض العلماء بوصفهم بأوصاف جليلة تنبئ على علم وافر بهم ، وعلى ذوق رفيع.

فمن ذلك أنَّه قال:

1 - ومحمد بن نصر الفقيه الكبيرا أحد رُفعاء الشافعية أوعظمائهم في كتاب الصلاة أوهو مؤلف مستقل حافل.

2-قال: عن كتاب شعب الإيهان للبيهقي: (كتاب نفيس، عزيز الفوائد في ستة أسفار).

3-(ابن جرير في تفسيره وهو محمد الطبري المجتهد المطلق أحد أئمة الدنيا علمًا ودينًا واجتهادًا.) (دده)

15/5(1837)

(38 18) كنتُ استغرب نقله عنه في شرح الحديث ، ثمَّ اتضح لي أنَّ للراغب شرحاً على المصابيح، وقد تقدم ذكرذلك.

144/1(1839)

4-(الحاكم في التاريخ المشهور. قال التائج السبكيُّ: (ولا نظير له)). (١٥٠٥)

5 – وقال أيضاً: (ولا أصل كما قال المؤلف لقول القرطبي إنَّ ظهوره (۱۰۵۰) يكون بالمغرب ولا حاجة للأطالة بإيراد ترجمته وأخباره؛ لأنَّ أعلام الأمة وحملة السنَّة المتقدمين اعتنوا بجمعها بما يتحصل منه في جملة مجلدات سيَّما ابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو داودا وابن حبيبا وابن دُريدا وجمع لا يحصون من عُلماء الرواية والدراسة. وأفردت أخباره بتآليف عشرة أو تزيد. وجاء ابن بريدة فجمع زبدها في مجلد حافل سماه "العواصم عن الفتن القواصم" فمن أكثر من أخباره في شرح هذا الحديث فيا أراد إلاَّ تكثير السواد لقلة الإمداد.) (1932)

6-(رواه الإمامُ أبو عمر ابن عبد البر الذي قال فيه ابن الصلاح عن الباجي: لم يخرج من الأندلس رجل أعلم بالحديث منه في كتاب العلم المؤلف الحافل). (دوواه)

7-وقال: عن الكامل لابن عدي: (وهو أصل من الأصول المعوّل عليها، والمرجوع اليها، طابق اسمه معناها ووافـق لفظـه فحـواه، مـن عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته حكم الحاكمون، وإلى ما قاله رجع المتقدمون والمتأخرون.)(۱۶۹۰)

8-ونُقل عن الحضرميِّ قوله في تاريخ بغداد : ( (ولعمري إنَّ تاريخه من المصنفات التي سارت ألقابها بخلاف مضمونها سهاه تاريخ بغداد وهو تاريخ العالم كالأغاني للأصفهاني سهاه الأغاني وفيه كل شيء)). (١١٤٠)

9-(وظاهر صنيع المُصنِّف أنَّه لا يوجد لغير الطيالسي ممن هو أشهر وأحق بالعزو أوهو تقصير أو قصور أبل رواه الصديق الثاني الإمامُ أحمد الشيباني والجاكم.) (۱۹۰۰)

10 - (مع أنَّ الإمام في هذا الفنِّ البخاريِّ خرّجه بمعناه في عدة مواضع كالتوحيد والقدر. (١٥٩٠٠)

11-قضية عدول المُصنِّف واقتصاره عليه ْأنَّه لم يتعرض أحد من الشيخين لتخريجه ْ وهو ذهول عجيب ْ فقـ د خرّجـ ه سـلطان الفـنِّ بـاللفظ المزبور من حديث أبي ثعلبة ْ ونقله عنه جمعٌ منهم الديلميُّ وغيره.) (١٤٠٤)

12 - (وبه يعرف أنَّ نسبة المُصنِّف تحسينه للترمذيِّ دون إمام الفنِّ قصوراً والمحسن إنَّها هو قاضي الفنِّ وحاكمها والترمذي ناقل.) (١٤٠٠)

.255 /2(1840)

(1841) 2أي : المهدي.

363/1(1842)

370/4(1843)

29/1(1844)

29/1(1845)

85/1(1846)

561/1(1847)

96/2(1848)

- 13 (ولعله ذهول فقد عزاه في مسند الفردوس إلى عظيم الفنِّ البخاريِّ.)(١٥٥٥)
- 14-إنَّ الشيطان» (في رواية مسلم: «إنَّ إبليس» وهو نص صريحٌ في أنَّ المراد بالشيطان هنا إبليس ولا اتجاه لترديد أمير المؤمنين في الحديث.) (دورا)
  - 15-(وظاهر تقريره له على تحسينه لكن علَم الحفّاظ ابن حجر جزم بضعفه أو تبعه السخاويُّ أوردّ تصحيح الحاكم له بأنَّه منتقد.)(15-(
    - 16 (وهو عجبٌ من هذا الإمام المطلع)-يقصد السيوطيّ (وووا
    - 17 (وهو عجبٌ من هذا المطلع السائر) يقصد السيوطيّ (١٥٥١).
- 18 (وإن تعْجَبُ فَعَجَبٌ رَمْزُه مع حكم الحافظ المنذريِّ بضعفه أوإعلال زينِ الحفاظِ العراقيِّ في شرح الترمذي لــه: بـأن في إسـناده جهالة. وقول الحافظ الهيثمي وغيره: في إسناده مجاهيل الكن المؤلف اغترَّ بتصحيح الضياء...) (١٥٠٥)
  - 19 (قال إمام الحرمين : ما من شافعي إلاَّ وللشافعي في عنقه منة إلاَّ البيهقي فله عليه المنة ( في شعب الإيهان ) بكسر أوله كتاب
  - نفيس، غزير الفوائد في ستة أسفار كبار ( هق له في السنن ) الكبرى الذي قال السبكيُّ : (لم يُصنف أحد مثله تهذيبا وترتيبا وجودة.))(اقتانا
- 20-(العلاَّمةُ الزمخشريُّ. (عنه) وقال في موطن آخر: (وهو العلاَّمةُ العديم النَّظير محمود بن عمر المضروب به المثل في علوم الأدب والقرآن، وديوان شعره مشهور.)) (350)
  - 21 قال العلاَّمةُ أقضى القضاة الجويني. (وودها)
    - 22 قال المحققُ أبو زرعة. (1860)

406/4(1849)

416 /4 (1850)

352/2(1851)

187/6(1852)

144/5(1853)

354/5(1854)

393/2(1855)

27/1(1856)

62-38/2(1857)

573/3(1858)

43/4(1859)

75/1(1860)

23 – وقال القشيريُّ في" الرسالة" هو (1967) من كبار الشيوخ وأطال في الثناء عليه ،وقال الحافظ أبو نعيم في "الحلية": له التصانيف الكثيرة في الحديث ،وهو مستقيم الطريقة ،تابع للأثر ،يرد على المرجئة وغيرهم ،وله حكمٌ عَليَّةُ الشأن ،منها قوله: (كفى بالمرء عيبا أنْ يسره ما يضره)، وقوله: (وقد سُئل عن الخلق فقال: ضعف ظاهرٌ، ودعوى عويضة). وقال الكلاباذي في "التعرف "هو من أئمة الصوفية إلى غير ذلك من الكلام في شأن هذا الإمام، وإنيًا أطلتُ فيه دفعاً لذلك الافتراء، فلا تكن من أهل المراء (1967)

24 - (والشيرازي أبو بكر في كتاب الألقاب وهو أجل كتاب ألف في هذا الباب قبل ظهور تأليف الحافظ ابن حجر.)

25 - الإمامُ الشهير المعروف بابن الأثير. (وهوه)

26-ونقل النووي عن الإمام الغزالي. (1866)

27 - وحكى عن الإمام قوام الدين الصفاري. (١٥٥٦)

28 - وأورده الحليميُّ الحسين بن الحسن الإمامُ أبو عبد الله أحد أئمة الدهر وشيخ الشافعية بها وراء النهر . (\*\*\*)

29- ابن السمعاني الإمامُ أبو سعد. (وه١٥)

0 3 - الفخر الرازيُّ ذلك الإمامُ الهام. (١٥٥٥)

1 3 - وعجب من الإمام الطيبيِّ مع كونه شافعياً وقع فيها ذهب إليه هذا القائل مع كون منقول مذهبه خلافه. (١٥٥١)

2 3 - ذكره الإمامُ البيهقيُّ. (1872)

3 3 - قاله الإمامُ الحليمي. (١٤٦٥)

```
445-343/6,337-156/5,393-250/4,480-256-85/3,350/2,212-149-103-75/1 (1861)
```

(1862) أي الحكيم الترمذي

116/1(1863)

116/1(1864)

144/1(1865)

198/1(1866)

205/1(1867)

212/1(1868)

430/3-225/1(1869)

358/2(1870)

424/2(1871)

466/3(1872)

150/6(1873)

```
4 3 - وقال الإمامُ عبد القاهر الجرجاني. (١٥٦٠)
```

366/6(1874)

401/6(1875)

442/6(1876)

(1877) / 37 - 45 - 45 ك أ 2/ 9 - 49 - 28 ك أ 2/ 9 - 28 ك أكثر من عقد أكثر من

وصفه بالأمام أكثر من أي عالم آخر، حتى على إمام مذهبه الشافعي ،ولعل ذلك لكون وصفه بذلك صار شعاراً واطلاقاً متعارفاً عليه عند أهل الكلام من الإشاعرة.

367/3(1878)

426/2(1879)

280/20.3/2(1880)

372/3(1881)

141/5(1882)

505/1(1883)

555/1(1884)

205/1(1885)

وبعد الفراغ من هذه المقدمة سأذكر منهجي في ذكر المصادر في هذا الفصل وهو كالتالي:

- 1- أذكر اسم الكتاب كما هو معروف باسمه الصحيح الذي سمَّاه به مؤلفه ما أمكن، أو المشهور ،وإذا تصرف المناويُّ في اسم الكتاب أذكر ذلك غالباً.
  - 2 أترجم لأصحاب الكتب بذكر اسمه, وسنة وفاته, في حال وقوفي عليه.
    - 3- إذا كان الكتاب مطبوعاً ذكرت ذلك.
    - 4-لا أذكر طبعة الكتاب أو طباعته إنْ تعددت.
  - 5 ولا أُبين حال الكتاب من حيث نقصه وتمامه، ولا من حيث حسن طبعته ولا رداءته.
  - 6- ربمًا يتجاذب الكتاب ذكره في أكثر من موطن فأضعه على ما ظهر لي أنَّه المكان المناسب.
    - -7 ربما لم يترجح لي أسم الكتاب ، أو اسم المؤلف ، فأقول: لعله ، ولا أجزم.

المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن .

- 1– أسرار التنزيل وأنوار التأويل= قال في : الأسرار للرازي(١٠٥٠ ومرة قال: أسرار التنزيل(١٠٥٠ والرازي هو:أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الحسين ت 606هــ .
- 2- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، قال: تفسير القاضي (\*\*\*)لعله البيضاوي بناء على شرطه في المقدمة وقـال مـرة :تفـسير البيـضاويِّ (\*\*\*)، والبيضاويُّ هو:عبدالله بن عمر بن محمد ت 585 هـ والكتاب مطبوع.
  - 3- تفسير ابن أبي حاتم (١٥٥١) ، وابن أبي حاتم هو: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ت 327 هـ والكتاب مطبوع.
    - 4- تفسير ابن مردويه (دووه)، أبو بكر أحمد بن موسى الأصبهاني ت 10 هـ
      - 5 تفسير ابن وكيع (دوها) سفيان بن وكيع بن الجراح ت 247 هـ

397/5(1886)

253/1(1887)

464 /3(1888)

76/5,125/4,557/2,209/1(1889)

146/6(1890)

53/540.5-465-77/129.4/1(1891)

(1892)1/ 49–200 ،2/ 63 ،3/ 504 ،4/ 79 ،6/ 199–234. وساق في بعض هذه المواطن أسانيد ابن مردويه مما قد يدل على وقوفه على الكتاب.

(1893)// 110ن وكذا وقع في الفيض: ابن وكيع ، والذي في المصادر أنَّ التفسير لوالده وكيع ت197هـ ، معجم مصنفات القرآن الكريم2/ 197 ،

برقم 1073

- 6- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١٥٠٠)، إسهاعيل بن كثير ت 774 هـ والكتاب مطبوع.
  - 7- تفسير عبد بن حميد (١٥٥٥) ، ت 249 هـ.
- 8 جامع البيان عن تأويل آي القران ، قال:تفسير الطبري (١٥٥٥ محمد بن جرير ت 310 هـ والكتاب مطبوع.
- 9- حاشية التفتازاني على الكشاف للزمخشري ، قال في : حاشية الكشاف للسعد (١٥٠٠) ، والمؤلف هو :مسعود بن عمر ت 3 79 هـ (١٥٠٠)
  - 10− حاشية الكشاف للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ (\*\*\*\*)
  - 11- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب للطيبيِّ ، قال في : حاشية الكشاف للطيبي والطيبيُّ هو شرف الدين الحسن بن محمد ت 743 هـ. ،
- 12 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، قال : الكشاف للزمخشري (١٥٥١) = أبي القاسم محمود بن عمر ت
- 13 الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، قال في : تفسير الثعلبي (١٥٥٥) والثعلبي هو :أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ت 427هـ والكتاب مطبوع.
  - 14 المصاحف لابن الأنباري (ووور) وابن الأنباري هو : أبو بكر محمد بن القاسم ، والكتاب مطبوع.
  - 15- المصاحف لأبي داود المصواب بن أبي دواد ، وابن أبي داود هو : أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ت 316 هـ والكتاب مطبوع.
    - 16 معالم التنزيل ، قال : تفسير البغوي (ووون) و والبغوي هو: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ت 10 5 هـ والكتاب مطبوع.

203/5.448/3(1894)

81/3,420/1(1895)

422/4,360/1(1896)

. 153/1(1897)

(1898)معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 64 ، برقم 1482

248/4(1899)

(1900) 5/ 97 ، معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 120-121 ، برقم 1692

444/367.6/5.79/4.63/3.202/2.144/1(1901)

218/6.283/4(1902)

59/1(1903)

68/4(1904)

17 - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، قال: تفسير الفخر الرازي (۱۳۰۰) ومرة قال: تفسير الرازي ومرة قال: تفسيره الكبير (۱۳۰۰)والكتاب مطبوع.

18- نواهد الأبكار، وشواهد الأفكار، قال في : حاشية البيضاويِّ للمؤلف (١٥٥١)، السيوطى جلال الدين عبدالرحمن ت 119هـ.

المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الرجال.

المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث.

المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في شرح الحديث وغريبه.

202-2(1905)

376/3,233/2,139/1(1906)

107/3(1907)

(1908) / 248، معجم مصنفات القرآن الكريم 3/ 166 ، برقم 1855

المطلب الرابع: الكتب المؤلفة في تخريج الحديث ومصطلحه وما يلحق بهما.

#### المطلب الأول: الكتب المؤلفة في الرجال.

- 1-الإرشاد في معرفة عُلماء الحديث ، قال :الإرشاد للخليلي (\*وه:) = والخليلي هو: أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني ت 446 هـ والكتاب مطبوع.
  - 2 1 الأسامي والكنى قال: الكنى للحاكم أبي أحمد 387 = 387 هـ والكتاب مطبوع.
  - 3 الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال: في الاستيعاب (١٥٠١)= يوسف بن عبد البر النمري ت 3 46 هـ والكتاب مطبوع.
    - 4 أسد الغابة (١٥٠٥)، ومرة قال: الأسد (١٥٠١) = لابن الأثير لأبي الحسن على بن محمدت 30 6هـ. والكتاب مطبوع.
- 5 أسهاء الصحابة الَّرواة وما لكل واحد من العدد ،قال في : الصحابة لابن حزم (١٠١٠) وابن حزم هو: أبو محمد علي بن محمد الظاهري تـ 6 5 4هـ والكتاب مطبوع.
  - 6 − أسهاء من روى عن مالك (١٩٠٥)= قال :الرواة عن مالك للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت ت 463 هـ والكتاب مطبوع.
    - 7 الإصابة في تمييز الصحابة (١٥١٥) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 5 2 8 هـ والكتاب مطبوع.
      - 8-الألقاب والكنى للشيرازي (١٩١٦)، قال في: الألقاب (١٩١٥)
      - 9 التاريخ الأوسط (ووود) = محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 هـ والكتاب مطبوع.
    - 10 التاريخ الكبير (١٥٥٠)= محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ ومرة قال: تاريخه(١٥٥١) والكتاب مطبوع.

418/3(1909)

94/1(1910)

220/5,373/4,417/3,21/2,90/1(1911)

264-200/5.44/2.184-90/1(1912)

323/2(1913)

5/6(1914)

413/5(1915)

6/6,71/5,9/4,519/3,349/2,90/1(1916)

415/6.441/5.119/4.103/1(1917)

116/1(1918)

567/3,536/1(1919)

205/6, 151-51/5, 462-288/4, 118/3, 561-378/2, 182/1(1920)

- 11- تجريد أسهاء الصحابة ، قال : التجريد للذهبي (221) وقال مرة: التجريد (221) وقال مرة : الصحابة (122) ، والندهبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ت 748 هـ والكتاب مطبوع.
- 12 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، قال في : المدارك (دوون) اللقاضي عياض بن موسى اليحصبو والكتاب مطبوع.
  - 13 تلخيص المشتبه (1926) للخطيب ، أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 460 هـ والكتاب مطبوع.
- 14 تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، قال في :التهذيب للمزي (دونا) = لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ت 742 هـ. والكتاب
  - 15 − الثقات قال في : ثقات ابن حبان حبان (وودور) = محمد بن حبان البستى ت 5 € 8 هـ والكتاب مطبوع.
    - 16 حاشية أسد الغابة لمغلطاي على الذيل. (١٥٤٥) مغلطاي بن قليج التركي ت 262 هـ
- 17 الحافل في تكملة الكامل (٥٥٠٠) لأبي العباس البناني أحمد بن مفرج البناني الأموي الإشبيلي المعروف: بابن الرومية ت3736هـ
  - 18 هـ . 18 مـ . 18
  - 19 ذخائر العقبي في فضائل ذوى القربي محب الدين الطبري (١٥٥٥) ت 4 6 9 هـ والكتاب مطبوع.

```
413/6,54/5,65/4,118/3(1921)
```

383/20866/1(1922)

532/2,553/3(1923)

174/6,290/5,436-102/4(1924)

19/6(1925)

526/2(1926)

209/3,336/4,101/1(1927)

236 /6 29 /5, 78 /4, 308 /2 208 /1(1928)

516/1(1929)

460/3(1930)

69/1(1931)

422-421/4,215/2,516/1(1932)

- 20 الذيل لأبي موسى (قون) = وتارة يقول: تاريخ الصحابة لأبي موسى. (فون) هو ذيل على كتاب معرفة الصحابة لأبي نُعيم، وأبو موسى هو المديني محمد بن عمر الأصبهاني ت 581 هـ. جاء في كشف الظنون (وون) أنَّ اسمه: تتمة معرفة الصحابة.
- 2 1 ذيل الضعفاء والمتروكين (١٠٥٠) ، وكثيراً ما يقول : الذيل للذهبي (١٠٥٠) = محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 3 4 8 هـ والكتاب مطبوع.
  - 22 ذيل ميزان الاعتدال (٥٤٠٥)، قال في : ذيل الميزان = للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ والكتاب مطبوع.
    - 2 3 الصحابة لابن السبكي (٥٤٥١) = كذا وقع في الكتاب، ولعله ابن السكن
    - 24 الصحابة لابن خزيمة (١٠٠٥)، وابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق ت 11 3 هـ
  - 25 الضعفاء الصغير ، قال في : الضعفاء للبخاري البخاري هو :محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ والكتاب مطبوع.
- 6 2 الضعفاء الكبير ،قال في : الضعفاء للعقيلي (٢٠٩٠)= لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى ت 22 3 هـ وسهاه باسمه هذا: كتاب الضعفاء الكبير (٢٠٩٠) والكتاب مطبوع.
  - 27 الضعفاء الكبير للبخاري (١٠٠٠)، والبخاري هو :محمد بن إسهاعيل البخاري ت 552 هـ والكتاب مطبوع.
    - 28 الضعفاء والمتروكين للأزدي (١٩٠٥) عبد الغنى بن سعيد ت 409هـ
- 29 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ ، تارة يقول : الطبقات الطبقات الشيخ (١٠٠٠) وهو : أبو محمد عبد الله بن محمد بن

```
5/6,418/5,328-263/4(1933)
```

<sup>336/6(1934)</sup> 

<sup>1739/2(1935)</sup> 

<sup>156/5,163/1(1936)</sup> 

<sup>83/6,244/5,94/4,281/3,83/2(1937)</sup> 

<sup>492/2(1938)</sup> 

<sup>548/3(1939)</sup> 

<sup>208/1(1940)</sup> 

<sup>323/6,288/5,37/4,281/3,524-5/2,187/1(1941)</sup> 

<sup>73/6,194/5,18/4,421/3,63/2(1942)</sup> 

<sup>146/4.82/3(1943)</sup> 

<sup>146/4.82/2(1944)</sup> 

<sup>52/6,164/4,326/1(1945)</sup> 

جعفر ت369 هـأوالكتاب مطبوع.

- 30- عنوان السير في ذكر الصحابة ،قال في : تاريخ الصحابة للذهبي (١٩٠٥)=والذهبي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ت 3 7 4 هـ .
  - 3 1 غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب (١٩٠٠)، أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 460 هـ والكتاب مطبوع.
- 2 3 الكامل في ضعفاء الرجال ،قال في : الكامل(٥٥٥)= لأبي أحمد بن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني ت 5 6 5 هـ والكتاب مطبوع.
  - 3 3 كتاب الصحابة لعبدان (١٩٥١) ، عبدالله بن محمد المروزي ت 3 29هـ
- 34 كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ،قال في : المضعفاء لابن حبان (دوَّوه) = محمد بن حبان البستي ت 354 هـ والكتاب مطبوع.
  - 5 3 كتاب من روى عن أبيه عن جده (دود) الكهال ابن أبي شريف ، وهو محمد بن محمد بن أبي شريف ت 906 هـ.
    - 6 3 الكمال في أسماء الرجال ، قال : في الكمال (١٥٥١) = وهولعبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي .
    - 37 لسان الميزان قال: في اللسان لا بن حجر (ووووا) = لأحمد بن على العسقلاني ت 852هـ والكتاب مطبوع.
    - 8 3 المؤتلف والمختلف، قال في : المؤتلف للدارقطني (٥٠٥٠)= لعلى بن عمر ت 8 5 هـ والكتاب مطبوع.
      - 9 5 المؤتلف (١٩٥٦) لعبدالغني بن سعيد الأزدي والكتاب مطبوع.

```
133/3(1946)
```

277 /6, 135 /4, 103 /3, 292 /2, 84 /1(1947)

491/1(1948)

239/3(1949)

380/6,166/5,104/4,34/3,116/2,90/1(1950)

5/6(1951)

329-41/6,331/5,114/270,4/3,176/1(1952)

350/4(1953)

(357/6(1954)

35/6,58/5,62/4,65/3,432/2,144/1(1955)

553/3(1956)

120/3(1957)

- 40- المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف، وقع في الفيض:المؤتلف والمختلف والصواب كها تقدم (ودونا) للخطيب أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ت 46 هـ.
  - 1 4-المتفق والمفترق (وووا)= أحمد بن علي بن ثابت ت 3 4 هـ والكتاب مطبوع.
  - 24 معجم الصحابة (١٥٠٥) لابن قانع، هو عبدالباقي بن قانع ت55 هـ والكتاب مطبوع.
    - 3 4- معجم الصحابة (١٩٥١) لابن منيع
- 44 معجم الصحابة (١٠٥٠)، وتارة يقول: معجم البغوي (١٠٥٠) عنظهر أنَّه كتاب الصحابة ، والبغوي هو: أبو القاسم عبدالله بن محمد ت 317هـ
- 45 معرفة الصحابة (۱۰۰۱)، ويقول أحياناً: الصحابة لأبي نعيم (۱۰۰۱)، وتارة يقول: المعرفة لأبي نعيم (۱۰۰۱)هو كتاب معرفة الصحابة أوقال في مواطن: المعرفة (۱۰۰۱)، وقال مرة: في ترجمة عثمان (۱۰۰۱) = لأحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 304هـ. والكتاب مطبوع.
  - 46 معرفة الصحابة ،قال في : كتاب الصحابة للعسكري (وووا) والعسكري هو: أبو أحمد لحسن بن عبد الله ت 282 هـ .
- 47 معرفة الصحابة لابن منده (١٥٥٥) ، ويختصر أحياناً فيقول: الصحابة لابن منده (١٥٥٥) في مواطن مختلفة: تاريخ الصحابة (١٥٥٥) = لأبي عبد الله محمد بن إسحاق 395 هـ.

```
188/4(1958)
```

<sup>23/4(1959)</sup> 

<sup>133/6,552/3,281-187-44/2(1960)</sup> 

<sup>203/2(1961)</sup> 

<sup>509/2(1962)</sup> 

<sup>417/3,324-91/2,92/5(1963)</sup> 

<sup>383/6(1964)</sup> 

<sup>368-338/6,190/5,92/2,92/1(1965)</sup> 

<sup>92/2(1966)</sup> 

<sup>92/2(1967)</sup> 

<sup>299-23/5(1968)</sup> 

<sup>313/5(1969)</sup> 

<sup>383/6.418/5(1970)</sup> 

<sup>270/5,518/3(1971)</sup> 

- 8 4 معرفة الصحاية للباوردي ووروره والمرة يقول: معجم الصحابة للباوردي وووردي عمد بن سعد ت 3 10 هـ
- 49 المغني في الضعفاء،قال في : المغني للذهبي والذهبي هو:محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ والكتاب مطبوع.
  - 0 5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال في : الميزان (١٥٠٥) = أمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ. والكتاب مطبوع.
    - 51 نزهة الألباب في الألقاب، قال: الألقاب (١٥٠٠) لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ والكتاب مطبوع.

#### المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث.

- 1- الأحاديث المختارة ، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، قال في : المختارة للضياء ومسلم في صحيحيهما ، قال في : المختارة للضياء ومسلم في صحيحيهما ، قال في : المختارة للضياء ومسلم في صحيحيهما ، قال في : المختارة للختارة للختارة ، المختارة بالمختارة بالمختار
  - 2- أخلاق حملة القرآن للآجري (١٠٠٠) ،أبي بكر محمد بن الحسين ت 360 هـ. والكتاب مطبوع.
    - 3- الآداب لأبي العباس الدغولي (١٥٥٠) = هو محمد بن عبد الرحمن ت 325 هـ
  - 4- الأدب المفرد (١٥٥١)= لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري ت 562هـ. والكتاب مطبوع.
  - 5- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ، قال في :الأذكار (دووا)= أبو زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ. والكتاب مطبوع.
  - 6- الأربعين لأبي أسعد القشيري (داوا) هو هبة الرحمن عبد الواحد بن شيخ الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن. ت 6 5 هـ
    - 7- الأربعين للحاكم (١٩٥٠) ، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري ت 405هـ

34/6,298/4(1972)

65/1(1973)

(1974)5/ 230 الرسالة المستطرفة 1/ 128 والباوردي هو : أبو منصور محمد بن سعد الباوردي نسبة الى باورد ويقال ابيورد بليدة بخراسان بين سرخس ونسا وهو من شيوخ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني المتوفى سنة إحدى وثلاثهائة

34/6,298/4,92/2,270/1(1975)

276/6.111/5.88/4.385/3.72/2.72/1(1976)

193/3(1977)

17/6,166/5,210/4,521/3,271/2,88/1(1978)

328/4(1979)

552/2(1980)

422/6, 199/5, 169/4, 312/3, 7/2, 112/1(1981)

432/6,97/5,96/4,276/3,182/2,137//1(1982)

204/6(1983)

- 8- الأربعين للرهاوي (١٩٥٠) = عبد القادر بن عبد الله الحنبلي أبو محمد ت 12 هـ
- 9- الأربعين للنووي (١٥٠٠) ، والنووي: أبو زكريا يحبى بن شرف ت 676 هـ والكتاب مطبوع.
  - 10 − 1 الأربعين الإدريسية = (1987)
- 11- الأربعين المسلسلة للمفضل المقدسي (١٥٠٠) لعل هذا تصحيف والصواب الأربعون الإلهية لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي ت
  - 12 اعتلال القلوب في التصوف أنه الخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر السامري ت 327هـ ومرة قال: اعتلال القلوب الخرائطي التعليم
  - 14 اقتفاء السنن (داورا) لعله اقتفاء السنن في انتقاء الأربعين من السنن لعلى بن محمد الرعيني الأشبيلي الشهير بابن الفخار ت 666 هـ
    - 15 أمالي ابن عبد السلام (وووه) عبى الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت 0 6 6 هـ
    - 16 أمالي المُصنَّف (\*\*\*\*) السيوطي جلال الدين عبدالرحمن ت 11 9هـ أله عدة أمالي في أكثر من علم.
      - 17 أمالي جدِّي ( و و و و صدر الدين محمد بن إبر اهيم السلمي المناويُّ ت 803 هـ.
    - 18- أمالي ابن حجر (١٠٠٠)= له أمالي كثيرة للحافظ هو ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 5 2 8هـ .
      - 19- أمالي ابن عساكر ١٩٠٠، أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر 571هـ.

```
163/5(1984)
```

98/1(1985)

432/6,295/5(1986)

.488/2(1987)

116/4(1988)

313/3,494/1(1989)

494/1(1990)

135/5,505-91/3,431/2,418-68/1(1991)

178/5(1992)

(1993) 3/ 3/8 ، 4/ 70 ، 5/ 105، له أمالي متعددة في الحديث والتفسير والفقه ، انظر مقدمة" الإمام في بيان أدلة الأحكام" ص42-43

252/4(1994)

310-216-17/5,503/2,313/1(1995)

168/6, 163/5, 500-115-88/4, 105/3, 85-67/2, 103/1(1996)

- 20 أمالي أبي الحسين بن بشران (وووو علي بن محمد بن عبدالله البغدادي ت 415 هـ والكتاب مطبوع.
- 21 أمالي الجرجاني (ودون) عبدالله بن محمد بن إبراهيم ت 808 هـ وهناك جرجاني آخر وهو :أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ت 371 هـ.
  - 22 أمالي الجوهري (٥٥٥٠)= أمالي حديثية لأبي محمد الحسن بن على، 454 هـ
- 23 الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة ، قال في : أمالي الرافعي (١٥٥٠) = وهو. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني ت 23 هـ
  - . أمالي العراقي  $^{(2002)}$  أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 008 هـ له عدة أمالي .
    - مالي العلائي ( $^{(200)}$  = صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدى ت 761 هـ له عدة أمالي.
    - 26 الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا (٢٥٥٠) عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ والكتاب مطبوع.
  - 27 البحر الزخار، قال: مسند البزار (و٥٠٠٠) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ت 292 هـ والكتاب مطبوع.
    - 28 البر والصلة لابن المبارك (عصصه عبد الله بن المبارك بن وضاح ت 181 هـ والكتاب مطبوع.
      - 29- الترغيب لابن شاهين (٥٥٠٠ لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ت 385 هـ والكتاب مطبوع.
    - 30- الترغيب للتيمي (٥٥٥)=قوام السنة إسهاعيل بن محمد بن الفضل ت 35 5 هـ والكتاب مطبوع.
      - 13- الترغيب والترهيب لابن زنجويه (و٥٥٠) حميد بن محمد الأزدي ت 251هـ والكتاب مطبوع.
- 2 3− الترغيب والترهيب ، قال في :الترغيب للمنذري (٥٠٥٠)= لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت 656 هـ. والكتاب مطبوع.

```
292/6(1997)
```

303/1(1999)

270/2(2000)

49 /5, 483 /2, 497 /1(2001)

23/6,113/5,42/4,100/3,97/2,374-368-235/1(2002)

536-188/1(2003)

399/2(2004)

307/6,307/5,252/4,174/3,431/2,383/1(2005)

538/1(2006)

30166/66/4(2007)

171/4(2008)

202/6,359/3(2009)

<sup>552/4(1998)</sup> 

- 33- الترغيب والترهيب للأصبهاني (١٠٥٠) = لعله يقصدأبا الشيخ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ أو قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل ت 535 هـ والكتاب مطبوع.
- 34- التهذيب للذهبي (2012) عله مصحف عن: المهذب في اختصار السنن الكبرى ، محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ أو اختصار الكبل في أسهاء الرجال، ويكون الصواب: التذهيب.
- 35- التوبيخ والتنبيه،قال في : التوبيخ لأبي الشيخ (٢٠٥٠)=، وأبو الشيخ هو : محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ والكتاب مطبوع.
  - 36- الثواب لأبي الشيخ (١٥٠٠)أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ
  - 78- ثواب الأعمال  $^{(2018)}$  = أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360هـ والكتاب مطبوع.
- 8 3− جامع الأصول في أحاديث الرسول، قال: جامع الأصول، لابن الأثير الجزري، المبارك بن محمد ت 606هـ (١٥٠٥) والكتاب مطبوع.
- 39- الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه،قال في :صحيح البخاري (١٥٥٠) ، محمد بن إسماعيل بن المغيرة تو 256هـ والكتاب مطبوع.
  - $^{-40}$  الجامع الكبير للسيوطي $^{_{(2102)}}$  جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن ت $^{-10}$  والكتاب مطبوع.
- 41- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، قال في : كتاب العلم لابن عبد البر (وده) = يوسف بن عبد البر النمـري ت463 هــ وقال في مدحه: كتاب العلم المؤلف الحافل (٥٠٥٠) . والكتاب مطبوع.
  - 42 جامع عبدالرزاق(٥٥٠٠ هو المطبوع آخر المصنف.

```
361/6.103/1(2010)
419-361/6.248/4.211/3.313/1(2011)
253/2(2012)
```

458-129/3(2013)

220/6,54/4,209/3,83/2,251/1(2014)

60/1(2015)

66-60/6.75/5.46/4(2016)

270/6.86/5.154/4.433/3.356/2.44/1(2017)

349/5,44/2,111/1(2018)

385/4,543-52/1(2019)

470/4(2020)

131/4(2021)

- 43- الجامع لشعب الإيهان،قال الشعب للبيهقي (2002)= والبيهقي هو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
  - 44 جمهرة الأمثال قال: الأمثال للعسكري (قده الحسن بن عبدالله ت 2 8 8 هـ. والكتاب مطبوع.
    - 45 الجوع لابن أبي الدنيا (٢٥٥٠)عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ
      - 46- حظائر القدس للطالقاني (2025) لأبي الخير ت
- 47- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،قال في: الحلية لأبي نعيم (2006) = لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430 هـ والكتاب مطبوع.
  - 48 الخائفين لابن أبي الدنيا (٢٥٥٥) عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ
  - 49- الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة (عدد) لابن حجر أحمد بن على » 528هـ والكتاب مطبوع.
- 50- خلاصة الأحكام من مهات السنة وقواعد الإسلام ، قال في : الخلاصة للنووي (دددد)=والنووي هو: يحيى بن شرف الدين ت 676 هـ والكتاب مطبوع.
  - 51 خلق أفعال العباد (٥٥٥٥) =، وتارة يقول: خلق الأعمال (٤٥٥١) = لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت 256 هـ أوالكتاب مطبوع.
    - 52- درر البحار في الأحاديث القصار (2002) للسيوطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ت 11 9 هـ.
      - 5.5 الدعاء (وده) أبو القاسم سليان بن أحمد الطبر اني ت0.0 هـ والكتاب مطبوع.
      - 54 الدعوات للمستغفري (١٥٥٠) = وهو:أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز ت 432 هـ

```
117/6, 164/5, 366/4, 291/3, 478/2, 86/1(2022)
```

464/2(2025)

109/6.299/5.172/4.211/3.144/2.353/1(2026)

452/5(2027)

204/6(2028)

344-303/6.427-216-93/5.313/1(2029)

146/4,556/2(2030)

476/4(2031)

122/4,292-44/2,52/1(2032)

437-145/5,143/2,360/1(2033)

<sup>439 /5, 263-114 /4, 51 /2, 213-141-53 /1(2023)</sup> 

<sup>527/2(2024)</sup> 

- 55- الدعوات الكبيرقال في: كتاب الدعوات للبيهقي (٥٥٥٥)= أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
  - 56 ذم البغي لابن أبي الدنيا (١٥٠٥عبدالله بن محمد بن عبيدت 281 هـ والكتاب مطبوع.
    - 57 ذم الحسد البن أبي الدنيا (300 عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ
  - 85- ذم الغضب لابن أبي الدنيا (300°) عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ. والكتاب مطبوع.
    - 59 ذم النجوم للخطيب (دوه) ، أحمد بن على بن ثابت ت 463 هـ
- 60- ذم النميمةو الغيبة لابن أبي الدنيا (١٠٥٠) ، قال :ذم الغيبة ، وابن أبي الدنيا هو :عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ. والكتاب مطبوع.
  - 6 1 رياض الصالحين قال في : الرياض للنووي = ومرة قال: الرياض (٢٥٠١ ومرة قال) رياضه والكتاب مطبوع.
    - 62 رياض المتعلمين لأبي نعيم (وموده) أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 30 4 هـ، ومرة قال: وفي الرياض (موده).
      - 63- رياضة المتعلمين للخطيب(١٥٠٥)،أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ت 460 هـ.
- 64- الزهد لابن المبارك (١٠٥٠) عبد الله بن المبارك بن واضح ت 181 هـ أ ، (١٥٠٠) ومرة قال: في كتاب الزهد لابن المبارك. (١٥٠٠) وتارة يقول: كتاب الزهد والرقائق (١٠٠٠) والكتاب مطبوع

```
105/2(2034)

132-121-116/2(2035)

21/4(2036)

126/4(2037)

414/6.294/2153/1(2038)

440/5(2039)

222/3(2040)

354/6.267/5.497/4.465/3.269/2.264/1(2041)

80/6.417/5.147/4.58/3.123/1(2042)

455/5.326/4(2043)

526/2(2044)

570/2(2045)

138/6.437/5.493/4.88/3.367-196/1(2046)

136/6(2047)
```

136/35666/1(2048)

```
65- الزهد للبيهقى (٥٥٥٥) وهو :أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ، وقال : وهو مجلد لطيف (١٥٥١) والكتاب مطبوع.
```

- 66- الزهد لأحمد (2052) ، أحمد بن محمد بن حنبل ت241هـ. والكتاب مطبوع.
- 67 زهر الفردوس (دون) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ والكتاب مطبوع.
  - 86- زوائد المسند لأحمد (٤٥٥٠) أحمد بن محمد بن حنبل ت 241هـ. والكتاب مطبوع.
- 69 زوائد كتاب الزهد لعبد الله (ووائد كتاب الزهد عبد الله ووائد كتاب مطبوع.
  - 70 سلسة الذهب للحازمي (٥٥٥٥) ، والحازمي هو: محمد بن موسى بن عثمان ت844هـ.
    - 71 السنة لأبي الشيخ (٢٥٥٠) أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ
    - 72 سنن ابن ماجه=(٢٥٥٥) محمد بن يزيد القزويني ت 273 هـ والكتاب مطبوع.
  - 73 سنن أبي داود (ووده) عسليان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ والكتاب مطبوع.
- 74 سنن الترمذي (٥٥٥٠) محمد بن عيسى بن سورة ت 279هـ، وتارة يقول: جامع الترمذي (١٥٥٠ والكتاب مطبوع.
  - 75- سنن الدارقطني (2002) على بن عمر ت 386 هـ والكتاب مطبوع.
  - 76 السنن الكبرى للنسائي (د٥٥٥) = لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت 303 هـ والكتاب مطبوع.

```
258/6(2049)
```

261-150/6,511/4,369-219/3,29/2(2050)

511/4(2051)

112-3/6,480/5,371-118/3(2052)

235/3,70/1(2053)

18/6(2054)

371/3,504/2(2055)

175/2(2056)

47/3(2057)

92/6,46/5,386/4,222/3,7/17,2/1(2058)

343/6,134/5,429/4,392/3,148/2,184/1(2059)

161/6,499/5,548/4,355/3,152/2,68/1(2060)

172/6(2061)

266/6,372/5,452/4,241/3,91/2,149/1(2062)

```
77 - السنن الكبرى (٢٥٠٠ للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
```

- 78 سنن سعيد بن منصور ت 227 هـ (2050) **والكتاب** مطبوع.
- 79 شعب الإيمان (2066) عبد الجليل القصري الأندلسي ت 808 هـ والكتاب مطبوع.
- 80- الصبر لابن أن الدنيا (١٥٥٠)= عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ والكتاب مطبوع
- -81 صحيح ابن خزيمة (2068) = 2مد بن إسحاق بن خزيمة ت 311 هـ والكتاب مطبوع.
- 82- الصمت لابن أبي الدنيا (١٥٥٠) =عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ والكتاب مطبوع.
  - 83- الطب لأبي نعيم (٢٥٥٠)= أحمد بن عبد الله الأصبهاني: ت 430 هـ والكتاب مطبوع.
  - 84 الطب النبوى للمستغفري(٢٥٥١)= أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز ت 432 هـ
- 85- الطبقات الكبرى = قال :طبقات ابن سعد (2072) لمحمد بن سعد كاتب الواقدى ت 200 هـ والكتاب مطبوع.
  - 86- العزلة للخطيب (٢٥٥٥)= أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 460 هـ والكتاب مطبوع.
  - 87 العزلة للخطابي (٢٥٥٠)= والخطابي هو: حمد بن محمد أبو سليمان ت 388 هـ والكتاب مطبوع.
  - 88- العشرة العشارية ، قال: عشاريات ابن حجر (٥٥٥٥ = ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ.
    - 89- العظمة لأبي الشيخ (٢٥٥٠) ، عبدالله بن جعفر بن حيان » 369 هـ ، والكتاب مطبوع.

```
153/6,493-/5,67/3(2063)
```

155 109 /3(2066)

235/4(2067)

```
140/5,337/4,567/3,541/2,260/1(2068)
```

7/5, 323-129/3(2069)

380/4,403/3,97/2,99/1(2070)

532/1(2071)

51/6.125/5.501/4.522/3.44/2.105/1(2072)

116/4(2073)

116/4(2074)

264/4(2075)

<sup>379 /6, 46 /5, 270 /4, 302 /3, 188 /2, 304 /1(2064)</sup> 

<sup>415/6,196/5,96/4,231/2,350/1(2065)</sup> 

- 90- عمل اليوم والليلة لابن السنى (٢٠٥٠)=أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري ت 364 هـ والكتاب مطبوع.
  - 9 9 عمل اليوم والليلة للنسائي ( $^{(8702)}$  = 1 + 1 والكتاب مطبوع.
- 92- غاية الإحكام في أحاديث الأحكام ،قال في : أحكام الطبري (وروه) = محب الدين أبي جعفر أحمد بن عبدالله الطبري ت496هـ والكتاب مطبوع.
  - 9 3 غرائب مالك للدارقطني (١٥٥٠) قال : الغرائب (١٥٥١) على بن عمر ت 8 8 هـ . والكتاب مطبوع.
- 94- الغيلانيات (2002) = فوائد حديثية من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه المعروف بالشافعي ت 354 هـ والكتاب مطبوع.
  - 95- الفتاوي الحديثية للسيوطي (٤٥٥٥) جلال الدين عبدالرحمن ت 11 9هـ والكتاب مطبوع.
    - 6 9- الفتن (١٥٥٠)=نعيم بن حماد المروزي، ت828هـ. والكتاب مطبوع.
  - 97 الفرج بعد الشدة (2005) لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ والكتاب مطبوع.
    - 98- فضائل الأعمال (2006) = لأبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ
  - 99- فضائل الصحابة للبيهقي (١٥٥٠)= وهو: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
    - 100 فضائل الصحابة لطرَّاد بن محمد الزينبي. (١٥٥٥) ت 49 هـ.

```
468/5,209/2,98/1(2076)
```

11/6.98/5.123/4.277/3.102/2.112/1(2077)

6/5:331-256/4:541/135:3/2:381/1(2078)

259/3,348/2(2079)

10/6.287-181/5.388/4.490-281/1(2080)

10/6,287/5(2081)

41/5,469/4,537/3,193/2,421/1(2082)

110/6.69/4.423/3.85/2(2083)

362/1(2084)

425/6,104/5(2085)

34/3(2086)

358/4(2087)

18/6(2088)

```
101- فضائل القرآن لأبي نعيم (٥٥٠) أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 304هـ والكتاب مطبوع.
```

- 102 فضائل مكة للجُنيد (١٥٥٠ يظهر أنَّه تصحيف فلم أجد بعد البحث كتابا للجُنيد بهذا الاسم ، وإنها للجندي أي سعيد المفضل بن محمد اللهان تعمد اللهانيت 308 هـ انظر فضائل مكة لمحمد الغبان (١٥٥٠).
  - 103- فضل الإخلاص في العمل لابن أبي الدنيا (١٥٥٠) عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ
  - 104 فوائد أبي الحسن الفراء تخريج السلفي (د٠٠٠٠)، والسلفي هو أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد ت 576 هـ.
    - 105 فوائد أبي نصر الشيرازي (١٥٥٠) ، محمد بن هبة الله الدمشقى ت 35 6 هـ.
      - 106- فوائد الخلعي (وووه) لأبي الحسن على بن الحسن بن الحسين ت 492 هـ.
  - 107 فوائد الخليلي (٥٠٠٠ تصحف في الفيض إلى الخليل، والخليلي هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني ت 446 هـ.
    - 108- فوائد العيسوي (٢٠٥٠) لأبي الحسن على بن إبراهيم الهاشمي ت 415 هـ.
    - 109 فوائد تمام (٥٩٥٥) لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي ت 414هـ والكتاب مطبوع.
      - 110- فوائد حرملة عن ابن وهب لابن المقرىء (ووود)
        - 111- فوائد محمد بن نصر (2100)
    - 112 القراءة خلف الإمام، ، قال: جزء القراءة (١٥١٥) محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ والكتاب مطبوع.

```
52-44/2(2089)
```

217/1(2092)

314/3(2093)

226/1(2094)

7/6,216/5,130/1(2095)

179/3(2096)

404/4(2097)

458-64/6,509/5,317/4,68/3,46/1(2098)

336/6(2099)

317/3(2100)

416/1(2101)

<sup>409/3(2090)</sup> 

<sup>35-34/1(2091)</sup> 

```
113 - قضاء حوائج الإخوان لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ (2012 والكتاب مطبوع.
```

- 114 كتاب الخائفين لابن أبي الدنيا (١٥٥ عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ
- 115 كتاب السرقة لأبي الشيخ (١٥٠٠) وهو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ
  - 116 كتاب العلم لأبي نُعيم (وادنه) = أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 463هـ.
- 117 كتاب ذم الملاهى لابن أبي الدنيا (١٥٥٠) =عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ والكتاب مطبوع.
- 118 لطائف المعارف لابن رجب (١٥٠٠)= لطائف المعارف فيها لموسم العام من الوظائف وقال مرة: وفي اللطائف (١٥٠٠)والكتاب مطبوع.
  - 119 المجتبى قال في : سنن النسائى (وماد) = لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت 303 هـ والكتاب مطبوع
    - 120 المجلس الثالث والأربعين بعد الخمس مئة من إملائه=لأبي زرعة العراقي. (120)
- 121- محجة القرب إلى محبة العرب،قال في: القرب في فضل العرب (2111) العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ ومرة قال القرب للعراقي. (2112) ، وتارة يقول: القرب في محبة العرب. (2112)
  - 122 مختصر الأذكار للسيوطي الله الدين عبدالرحمن السيوطي ت911 ه...
- 123 ختصر الدارقطني (211) وتارة يقول: حاشية مختصر الدارقطني (211)، وقال مرة: الأرغياني حاشية مختصر الدارقطني (211)، والغرياني

```
26/2,540/1(2102)
```

452/5(2103)

395/4(2104)

163/1(2105)

413/4(2106)

82/6(2107)

236/6,573/3(2108)

40/6,107/321,5/4, /3,99/2,337/1(2109)

17/2(2110)

364/6(2111)

276/3706-205/3(2112)

83/4(2113)

245/5(2114)

248-225-116/6,374-57/5,258-192/4,149/1(2115)

```
هو : شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن قاسم الغرياني ت 778 هـ
```

- 124 مختصر زوائد البزار ،قال : زوائد البزار (١١٥٠) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 5 5 هـ والكتاب مطبوع.
  - 125 المدخل إلى السنن الكبرى ،قال في : المدخل للبيهقي (١٥١٠)= أحمد بن الحسين ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
    - 126 مساوئ الأخلاق للخرائطي(١٤٥٥ وهو:أبو بكر محمد بن جعفر السامري ت 327هـ أوالكتاب مطبوع.
      - 127 المستجاد للطبراني (2212) = سليهان بن أحمد الطبراني ت 360هـ
- 128 − 1 المستجاد من فعلات الأجواد ، قال : المستجاد للدارقطني (212) على بن عمر الدارقطني ت 386 هـ والكتاب مطبوع
  - 129 المستخرج لأبي نعيم (212) أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ والكتاب مطبوع.
- 130- المستخرج على صحيح مسلم ،قال :صحيح أبي عوانة (2124) يعقوب بن إسحاق الإسفرايني ت 316 هـ والكتاب مطبوع.
  - 131 المستدرك (ووده) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ت 5 0 4 هـ والكتاب مطبوع.
  - 132 المسلسل لابن عساكر (2126)، وهو: أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر 571 هـ
    - 133 المسلسل للمستغفري (2127) ، جعفر بن محمد بن المعتز ت 432 هـ.
    - 134 مسند أبي داود الطيالسي  $(^{(2128)})$ ، سليهان بن داود ت 203 هـ والكتاب مطبوع.
  - 135 مسند أبي يعلى (<sup>2129</sup> أحمد بن على بن المثنى التميمي ت307 هـ والكتاب مطبوع.

```
375-273/6,368/5,516/3(2116)
```

115/5(2117)

61/3(2118)

295/5,509/3,105/2,212-209-53/1(2119)

142/1(2120)

33/5(2121)

138/4,209/2(2122)

377/3(2123)

13/5,141/4,324/1(2124)

253/6,469/5,339/4,258/3,112/2,205/1(2125)

417/2(2126)

417/2(2127)

371/6.189/5.187/4.78/3.35/70.2/1(2128)

- 136 مسند أحمد بن حنبل ووداء المحمد بن حنبل ت 141هـ. والكتاب مطبوع.
  - مسند الدارمي و عبدالله بن عبدالرحمن ت 255هـ و الكتاب مطبوع.
- 8 13 مسند الروياني (2012) عبدا لواحد بن إسهاعيل بن أحمد أبو المحاسن الطبري ت 2 0 5 هـ والكتاب مطبوع.
  - 139- مسند الشافعي (قوده) عجمد بن إدريس ت 204هـ والكتاب مطبوع.
- 140 مسند الشاميين (١٤٥٠) = وتارة يقول: مسند الطبراني (١٥٥٥) وهو: أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ والكتاب مطبوع.
  - 141 المسند الصحيح ،قال :صحيح مسلم (١٥٤٥) = مسلم بن الحجاج القشيري ت 261 هـ، والكتاب مطبوع.
- 142 المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ، قال :صحيح ابن حبان (١٤٠٠)، لأبي حاتم محمد بن حبـان البـستي ت 354 هـ والكتــاب مطبوع.
  - 143 المشيخة البغدادية للسلفي ووروده على السلفي على السلفي على الله الله الله الله الله على المسلفي المسلفي على السلفي على السلفي المسلفي على السلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي على المسلفي المس
    - 144- مشيخة الخليلي (ووده) والخليلي هو: أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني ت 446 هـ
- 145− مشيخة الرازي (140 عله مشيخة الشيخ الأجل أبي عبدالله محمد بن أحمد الرازي المعروف بابن الحطاب ت 525هـ والكتاب مطبوع.
- 146− مصابيح السنة ، قال :المصابيح للبغوي (١٠١٠)= وهو:أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء ت 510 هـ، وقال مرة: عده في الحسان (١٤٠٤)والكتاب مطبوع.

```
383/6,308/5,185/4,430/3,260/2,117/1(2129)
```

298/6.180/5.136/4.226/3.438/2.162/1(2130)

387/4,513/2,53/1(2131)

329 /4, 521 /3, 481 /2, 474 /1 (2132)

45/6,125/5,467/3,279/1(2133)

437/6(2134)

461/1(2135)

456/6,294/5,407/4,222/3,386/2,510/1(2136)

417/6,215/5,157/4,104/3,231/2,113/1(2137)

524/1(2138)

473/1(2139)

505/5(2140)

```
147 - المصنف عبد الرزاق(١٤٠٠ لأبي بكر بن همام الصنعاني ت 211 هـ والكتاب مطبوع.
```

- 148 مصنف قاسم بن أصبغ (144 ت 340 هـ -
- 149 المصنف (2145 = الأبي بكر بن أبي شيبة ت 235 هـ أو الكتاب مطبوع.
- 150 المطالب العالية (١٤٠٥) = للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت 11 9هـ.
- 151 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (١٤١٠) = وتصحف في موطن إلى المطالب العلية. (١٤٥٠) والكتاب مطبوع.
  - 152 المعجم الأوسط (ولا10) = أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360 هـ والكتاب مطبوع.
  - 153 المعجم الصغير (1500) = أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني ت 360 هـ والكتاب مطبوع.
  - 154 المعجم الكبير (١٤١١) = أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360هـ والكتاب مطبوع.
  - 155 معرفة السنن والآثار للبيهقى (دانه) أحمد بن الحسين بن علي ت 458هـ. والكتاب مطبوع.
    - 156 مكارم الأخلاق لابن لال(دورة) ، أحمد بن على بن أحمد أبو بكر الشافعي ت 398هـ.
- 157 مكارم الأخلاق للخرائطي أبو بكر محمد بن جعفر السامري ت 327هـ(١٥١٠)، وتارة يقول: المكارم (١٥٠٠) والكتاب مطبوع.

```
66/6,255-87-11/5,455/3,386/2(2141)
```

33/4(2142)

307/6,476-96/5,368/4,533/3,350/1(2143)

182/5,533/2(2144)

315-167 /6, 319 /5, 41 /4, 223 /3, 4 /2, 53 /1(2145)

107/3(2146)

432/5,341-156/4,156/4,20/2(2147)

341/4(2148)

199/6.313/5.270/4.43/3.87/2.62/1(2149)

199/6, 125/5, 43/3, 346/2, 197/1(2150)

199/6, 288/5, 130/4, 128/3, 47/2, 213/1 (2151)

283/5,512/4,467/3(2152)

542/4,318/2,51/1(2153)

20/6,24/4,79/3,526/2,399/1(2154)

14/6(2155)

- 158 مكارم الأخلاق للطبراني (150 أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360 هـ أوالكتاب مطبوع
  - 159− المنتخب من الفردوس (159°=؟
- 160 منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (٢٥١٥)، لأبي البركات مجد الدين عبدا لسلام بن تيمية، ت 652 هـ
  - 161 المهنب للنهبي (١٤٥٠) = المهذب في اختصار السنن الكبير، والذهبي هو محمد بن أحمد بن عثمان 784 هـ
    - 162 المواعظ للعسكري(١٥٥٠)هو: أبو أحمد لحسن بن عبد الله ت 382 هـ.
    - 163 مواعظ الخلفاء لابن أبي الدنيا الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ
      - 164 الموطأ للإمام مالك بن أنس (162 ت 179هـ ، والكتاب مطبوع.
      - 165 النصحية للآجري<sup>(و105)</sup>لأبي بكر: محمد بن الحسين الآجري ت360 هـ.
- 166 النوادر لابن عساكر (١٠٥٠ لم أقف له على كتاب بهذا الاسم ؟ والعبارة جاءت هكذا : ابن عساكر في تاريخه عن أنس، وكذا رواه في النوادر عنه. فهل يريد أنَّ النوادر لابن عساكر ، أم يريد أنَّ الحكيم رواه في النوادر عن ابن عساكر أو من طريق أنس.
- 167− نوادر الأصول في أحاديث الرسول ،قال :نوادر الأصول (١٥٥٠)= للحكيم الترمذي أبو عبد الله محمد بن علي ت 20 8هـ.والكتـاب مطبوع.

## المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في شرح الحديث وغريبه.

1- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريِّ قال: شرح البخاريِّ للقسطلاني (١٥٥٠) ، أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر تو 23 وهـ، والكتاب مطبوع.

```
441/5,110/3(2156)
```

152/5(2163)

208/2(2164)

524/5,461-12/4,313-39/1(2165)

142/5,98/4,149/1(2166)

<sup>210/6(2157)</sup> 

<sup>542-324-323/1(2158)</sup> 

<sup>300/6,100/5,398/4,329/3,538/2,199/1(2159)</sup> 

<sup>45/5،498 (2160) 45/5،498</sup> 

<sup>141/3(2161)</sup> 

<sup>314/6,375/5,283/4,247/3,278/2,85/1(2162)</sup> 

- 2- الإعلام بسنته عليه السلام، قال في: شرح ابن ماجه لمغلطاي بن قليج التركي ت 267 هـ (١٥٠٠) والكتاب مطبوع.
- 3- الإفصاح (1000 لعله كتاب ابن هبيرة أبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني ت 385 هـ واسمه الإفصاح عن معاني الـصحاح والكتـاب مطبوع.
  - 4- إكال المعلم بفوائد مسلم، قال: الإكال لعياض (١٥٥٠)=عياض بن موسى اليحصبي 4 0 5 هـ مطبوع.
  - 5- الإمام شرح الإلمام ،قال في : شرح الإلمام (٢٠١٥) شرح الإلمام ابن دقيق العيد ت 207هـ ،والكتاب مطبوع.
- 6- بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ،قال في : بحر الفوائد =(١٢١٠ ، لمحمد بن إسحاق الكلاباذي ت 384 هـ ومرة قال: وفي البحر الكلاباذي (١٦٠٠)
- 7- تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة ،قال في : شرح المصابيح للقاضي البيضاويِّ (217 وتارة يقول : شرح المصابيح للقاضي (217 =عبدالله بن عمرت 691هـ
  - 8- تكملة شرح الترمذي للعراقي والفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806هـ
  - 9- التوضيح شرح الجامع الصحيح،قال في: شرح البخاريِّ لابن الملقن (١٢٥٠ أبي حفص عمر بن علي ت 508هـ والكتاب مطبوع.
- 10- حواش وزيادات على مختصر سنن أبي داود ، قال في : حواشي السنن ((((القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ والكتاب مطبوع.
  - 11 الدلائل في غريب الحديث ، قال :الدلائل (2178) لقاسم بن ثابت السر قسطي ت 202هـ والكتاب مطبوع.

454/6,100/5,327/123,4/3,270/2,363/1(2167)

538-308/1(2168)

220/4(2169)

187/5,272/4,380/3,403/1(2170)

465-385-261/6,478/3(2171)

283/6.514-83/4.357/2.563/1(2172)

555/1(2173)

365/6,331/5,53/1(2174)

148/6.335/5.68/4.175/3.351/2.69/1(2175)

449/3(2176)

390/3(2177)

176/5,492/3(2178)

```
12 - شرح أبي داود ابن محمود (٢١٦٠) ، كذا في الفيض، والصواب أبي محمود وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي ت 765 هـ (١٤٥٠)
```

13 - شرح الأحكام الصغرى،قال في: شرح الأحكام لابن بزيزة (١٥١٥ = وهو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التميمي ت 662

۵

```
14 - شرح الأحكام لعبد الحق (2182) ، وهو :عبد الحق أبو محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي ت 581 هـ.
```

- 15- شرح الترغيب أبو الحسن المالكي (دوره) لعله الفاضل الفيومي. (١٥٥٠)
- 16 شرح الترمذي لابن حجر = أحمد بن علي العسقلاني ت 528هـ (1815)
  - 17- شرح الترمذي للحسني (2186)
- 18 شرح الجامع الصحيح، قال في: شرح البخاريِّ للمهلب (١٤٥٠) = بن أبي صفرة الأزدي ت 354 هـ
- 19− شرح الجامع الصحيح،قال في: شرح البخاريِّ لابن بطال نوا الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت444هـ والكتاب مطبوع.
  - 20- شرح السنة للبغوي (1850) أبو محمد الحسين بن مسعود ت 510 هـ والكتاب مطبوع.

    - $^{(2192)}$ . شرح العمدة العراقي $^{(2191)}$ هناك أكثر من كتاب بهذا الاسم

<sup>415-343-315/6,339-204-122/5,78/2,466-459-310/1(2179)</sup> 

<sup>(2180)</sup>ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته أنه شرع في شرح سنن أبي داود . الدرر الكامنة1/ 242

<sup>174/5(2181)</sup> 

<sup>(2182)3/ 14 ،6/ 44،</sup> وهناك أكثر من شرح ، جامع الشروح والحواشي 1/ 97

<sup>21/2(2183)</sup> 

<sup>(2184)</sup> انظر الرسالة المستطرفة ص 181

<sup>415-349/6(2185)</sup> 

<sup>222/4(2186)</sup> 

<sup>567/1(2187)</sup> 

<sup>351/5(2188)</sup> 

<sup>77/6,219/5,188/4,55/3,358/2(2189)</sup> 

<sup>422/6(2190)</sup> 

<sup>4/6(2191)</sup> 

<sup>(2192)</sup> جامع الشروح والحواشي2/ 1221

- $^{\circ \circ \circ}$  شرح المصابيح  $^{\circ \circ \circ \circ}$ للهروي أبو عبد اله عبد القاهر بن عبد الله ت  $^{\circ \circ \circ}$  هـ $^{\circ \circ \circ}$ 
  - 24- شرح سنن أبي داود (ووده) لمغلطاي بن قليج التركي ت 26 هـ
- 25 شرح سنن أبي داود للنووي (١٩٠٥) = أبو زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ.
- 26 شرح سنن أبي داود للولي العراقي (١٠٠٠ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ
- 27- شرح شهاب الأخبار في الحديث ،قال في : شرح الشهاب، وتارة يقول : شرح الشهاب للعامري (١٥٠١٠ أبو بكر محمد العامري الواعظ البغدادي (١٥٠١٠ العامري : محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب العامري أبو بكر الصوفي المتوفى سنة ت 5 3 0 هـ .
  - 28- شرح مسلم لابن الفضل التيمي (٥٥٠٠)إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ت 535 هـ.
  - 29 شرح مسند الشافعي للرافعي (200 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني ت 623هـ والكتاب مطبوع.
  - 30- طرح التثريب في شرح التقريب ، قال في : شرح الأحكام للعراقي (2002 أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
- 31- طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي = قال : شرح التقريب (2203 (2204 أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـــ والكتاب مطبوع.
- 32- عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ووده أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ت 543 هـ ومرة قال: شرح الترمـذي لابـن العـربي ووده ارة يقـول العارضة (ودده) ومرق قال: الأحوذي. (ودده والكتاب مطبوع.

```
136/1(2193)
```

<sup>(2194)</sup> جامع الشروح3 / 1713

<sup>272/6,206-203/5(2195)</sup> 

<sup>110/6.527-185/5.528-384/2(2196)</sup> 

<sup>315/6,225-127-93/5,136/1(2197)</sup> 

<sup>269-268/6,382-247-145/4,281/3(2198)</sup> 

<sup>297/6(2199)</sup> 

<sup>393/2(2200)</sup> 

<sup>376 /4,87 /2,555 /1(2201)</sup> 

<sup>340/5(2202)</sup> 

<sup>190/2(2203)</sup> 

<sup>340/5(2204)</sup> 

<sup>421/3(2205)</sup> 

- 33- فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ لابن حجر (٥٥٥٠) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 5 2 8هـ. والكتاب مطبوع.
  - 34 قوت المغتذي على جامع الترمذي قال في: شرح الترمذي للسيوطي (2210) والكتاب مطبوع.
- 35 المجتبى مختصر سنن أبي داود ، قال في : حواشي المنذري (٢٥١١)، وهو عبد العظيم بن عبد القوي ت 566هـ. والكتاب مطبوع.
- 36- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،قال في : شرح مسلم للقرطبي (2212) وهو: أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري ت 656هـ هو كها صرح بقوله المفهم في عدة مواطن. (2213) والكتاب مطبوع.
  - 37 منال الطلب (١٤١٠) لابن الأثير (٢١٥)، واسمه منال الطالب في شرح طوال الغرائب. والكتاب مطبوع.
- 38- المنجد الفصيح في شرح البخاريِّ الصحيح،وفي بعض المصادر: المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح،قال في: شرح ابن التين المدندين السفاقسي 11 6هـ (2216)
  - 39- المنضد شرح مسلم (2219) وقال مرة: المنضد شرح المجرد لمسلم (2219) ومرة: المنضد شرح مسلم (2199)
  - 40- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي، وهو: أبو زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ. والكتاب مطبوع.
  - 41- هدي الساري مقدمة فتح الباري ،قال في : المقدمة (2220) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 5 2 هـ. = والكتاب مطبوع.

```
196/5,361/4,466/1(2206)
```

65/6.448-391-84/514.5-40/4.301-252-123-122/3.31/2.396/1(2207)

244/3(2208)

334/6,206/5,206/4,247/3,7/376,2/1(2209)

298/1(2210)

444/6(2211)

446/6(2212)

(2213) 1/ 371 ،2/ 560،3 / 179 ،4/ 127 ،6/ 316 نسبه للقرطبي مرة3/ 179

(2214) وقع في الفيض" منار"، والصواب (منال الطالب).

.548/3(2215)

441/6(2216)

451-194-157/6,503-353/3,282-224/3,574/2,340-339/1(2217)

226/2(2218)

226/2(2219)

## المطلب الرابع: الكتب المؤلفة في تخريج الحديث ومصطلحه وما يلحق بهما.

- 1- إخبار الأحياء بأخبار الإحياء ،قال في : تخريج أحاديث الإحياء الكبير (2221) أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ
  - 2-أدب الإملاء أبو سعد ابن السمعاني (2222) أدب الإملاء والإستملاء ، والسمعاني هو عبد الكريم بن محمد بن منصور ت 562هـ والكتاب مطبوع.
    - 3- الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة (2223) وسماه: الأحاديث المتواترة (2224) = للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 وهـ والكتاب مطبوع.
    - 4- الأطراف (2225) لابن حجر، وتارة يقول: أطرافه (2226) ، لعل المقصود: كتابه: النكت الظراف على الأطراف، أحمد بن علي العسقلاني ت 852هـ والكتاب مطبوع
      - 5- الأطراف لابن عساكر (٢٥٥٠) ، هو: أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر 571هـ.
  - 6- تبصرة المبتديء وتذكرة المنتهي ،قال في : ألفية الحديث ،العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ والكتاب مطبوع.
    - 7- التبصرة والتذكرة ،قال في : شرح الألفية (2220) هو العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ. والكتاب مطبوع.
    - 8 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، قال في: الأطراف (وددد) للمزي أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ت 642هـ. والكتاب مطبوع
       9 التحقيق لابن الجوزي (ودده) في أحاديث الخلاف عبد الرحمن بن علي 597 هـ والكتاب مطبوع.

```
462/4(2220)
```

241/1(2221)

225/1(2222)

377-185/6(2223)

103/6,202/3,21/2(2224)

38/4,484-484/3,208/2,266/1(2225)

38/4.484/3(2226)

214/3(2227)

126-44/5,369/3(2228)

336/4.12/3(2229)

- 10 تخريج أحاديث الرافعي للزركشي (193 كشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 794 هـ.
- 11- تخريج أحاديث الهداية (وووده) للديلمي لعله الزيلعي أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي ت 762 هـ.
- 12 تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في منهاج البيضاويِّ، قال في : تخريج المنهاج للعراقي (((((()) المضل عبد الرحيم بن الحسين بـن عبـد الـرحمن ت 806 هـ والكتاب مطبوع.
  - 13 تخريج الإحياء المشهور ( ووقاية الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ واسمه: تخريج أحاديث الإحياء الكبر .
    - 14 تخريج الإحياء للعراقي (2250) أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
      - 15- تخريج الشفاء للسيوطي وودده جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن ت 11 9 هـ
    - 16 تخريج الكشاف الكهال ابن أبي شريف (دوده) ، وهو محمد بن محمد بن أبي شريف ت 906 هـ.
  - 17 تدريب الراوي وتقريب النواوي،قال في: شرح التقريب للمصنف (وددد) أي السيوطي التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للنووي جامع (وددد) والكتاب مطبوع.
  - 18 التذكرة في الأحاديث المشتهرة ،قال في : الأحاديث المشتهرة (2240) ، ويسمى اللآلىء المنتثرة في الأحاديث المشتهرة وسماه الـلاليء في عدة مواطن (2241) = شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللالىء للزركشي (2422) ت 4 7 هـ. والكتاب مطبوع.

```
261/6(2230)
179/6.103/2(2231)
11/2(2232)
447/6(2233)
50/4(2234)
44/6.7/5.443/4.459/1(2235)
401/3(2236)
193-49/6.71/4(2237)
418/3(2238)
618/1(2239)
212/1(2240)
187/5.268-232/4.547/3.15-14/2(2241)
14/2(2242)
```

- 19 التذكرة في الأحاديث الموضوعات ،قال في : التذكرة لابن طاهر (٢٠٤٠ محمد بن طاهر المقدسي ت 507 هـ. والكتاب مطبوع.
  - 20 التصحيف للعسكري (4240) أبو عبد الله الحسن بن محمد ت 28 3 هـ والكتاب مطبوع.
  - 21- تعقبات الموضوعات للسيوطي (٢٤٠٥) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 وهـ والكتاب مطبوع.
- 22- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،قال في : تخريج الشرح لابن حجر =(١٤٠٤)وتارة يقول : تخريج الرافعي (٢٤٠٠) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 2 5 8 هـ . والكتاب مطبوع.
  - 23 تلخيص العلل المتناهية قال: تلخيص الواهيات (١٤٤٥) للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 348هـ والكتاب مطبوع.
    - 24 تلخيص المستدرك ،قال في : التلخيص للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 348هـ (١٤٤٠). والكتاب مطبوع.
  - 25 التنبيه على حدوث التصحيف، قال في: التنبيه على التصحيف لحمزة بن الحسن الأصبهاني ت 60 هـ (٥٠٥٠) والكتاب مطبوع.
    - التنقيح (الله القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ.
    - 27 التنقيح للذهبي (2522) محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ والكتاب مطبوع.
    - تنقيح التحقيق (2253) = تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، محمد بن أحمد بن عبدالهادي ت747هـ.
    - الجامع الكبير، قال في : الأصل (١٤٥٠) للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ= والكتاب مطبوع. -29
  - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ،قال في : الجامع للخطيب ووده أحمد بن على بن ثا بت ت 463هـ والكتاب مطبوع. -30

```
153/6.424/1(2243)
```

432/6,237/5,370/4,286/3,430-149/1(2247)

542/1(2248)

113/6,12/5,302/4,309/3,308/2,253/1(2249)

235/3(2250)

(367-194-47/119(6/4(2251)

329 /6, 373 /5, 80 /4, 82 /3, 249 /2, 322 /1(2252)

113/6,294/1(2253)

19 /2, 339 /1(2254)

.286 /5 .239 /3(2255)

<sup>186/2(2244)</sup> 

<sup>144/1(2245)</sup> 

<sup>174/3(2246)</sup> 

- 31 الدراية في تخريج أحاديث الهداية، قال: تخريج الهداية (2250 لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 5 5 8 هـ والكتاب مطبوع.
- 32 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ،قال في : الدرر (روده) ، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ والكتـاب مطبوع.
  - 33 الذيل للصغاني (ويده الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصغاني) ويقال: (الصاغاني ) ت 50 هـ ) ت 50 5 هـ
    - 34 الرد على الصاغاني في رسالته الدُّر الملتقط ، جاء في الكتاب:الرد على الصنعاني (ووده) = كذا وقع فيه والـصواب: الـرد على الصاغاني للعراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ والكتاب مطبوع.
  - 35 زيادات الموضوعات (2260) = لعله النكت البديعات للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
    - 36 سفر السعادة ١٠٥٠ للفيروز آبادي وهو: مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817 هـ والكتاب مطبوع.
      - 37 العلل للترمذي (2022 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 279هـ والكتاب مطبوع.
  - 38 العلل ومعرفة الرجال، قال في : العلل لأحمد (ومورد العلم المعرد) عمد بن حنبل ت 241هـ والكتاب مطبوع، وتارة يقول : العلل لعبدالله بن أحمد (ومورد العبدالله بن أحمد (ومورد العبد) (ومورد العبدالله بن أحمد (ومورد العبد) (ومورد
    - 39 علل الترمذي الكبير، قال في: العلل الكبرى (226) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 279هـ والكتاب مطبوع.
      - 40 علل الحديث، قال في: العلل لابن أبي حاتم (2000) والكتاب مطبوع.

```
407-376-45/458.6-375-204-186-175/5.22/4.310-50/3.462-58/2.153/1(2256)
```

105/6.436/5.268/4 357/3.94/2.496/1(2257)

(2258) 1/ 294،أقرب ما وجدته من مؤلفاته لهذا الاسم هو " تذييل العزيزي" تاريخ الإسلام وفيات 641-650 ص 445

103/1(2259)

107/1(2260)

515/3 394/3(2261)

78/6,397/5,162/4,27/3,260/2,341/1(2262)

64/6(2263)

35/4(2264)

62/6(2265)

98/5,35/4,467/3,95/2,243/1(2266)

- 41 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ،قال في : العلل المتناهية (٢٥٥٠) عبد الرحمن بن علي 597 هـ والكتاب مطبوع. واسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . وتارة يسميه: العلل لابن الجوزي(٢٥٥٥)
  - 42 العلل المفردة (و200 محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت 279 هـ والكتاب مطبوع.
  - 43 العلل الواردة في الأحاديث النبوية، قال في : العلل للدارقطني (٥٤٥ على بن عمر 85 5 هـ 55 5 أوالكتاب مطبوع.
    - 44 القول المسدد في الذب عن المسند (٢٥٥٠) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ والكتاب مطبوع.
- 45- الكافي الشاف في تخريج الكشاف، قال: تخريج الكشاف (2772) = ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 5 5 8 هـ. والكتاب مطبوع.
  - 46 كتاب التصحيف (دروه) وقع تصحيف في اسم الكتاب حيث جاء: التحيف للدار قطني على بن عمر ت 86هـ
- 47 كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح ،قال في : المناهج (٢٥٠٠) المناوي صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي ت 803 هـ والكتاب مطبوع.
- 467 الكفاية في علم الرواية ،قال في : الكفاية للخطيب البغدادي (٢٥٠٥ و الخطيب هو أحمد بن علي بـن ثابـت ت 463 هـ والكتـاب مطبوع.
  - 49- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ٥٠٠٥ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
    - 50 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد = نور الدين الهيثمي ت 708هـ. (٢٥٢٠ والكتاب مطبوع.
      - 51 مختصر المدخل للذهبي (<sup>2278)</sup> محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ .

```
466/6,56/5,541/4(2267)
```

<sup>3/6,57/5,76/4,145/3,104/2,79/1(2268)</sup> 

<sup>556/1(2269)</sup> 

<sup>331/6,276/5,55/4,133/3,482/2,116/1(2270)</sup> 

<sup>205/6,25/4(2271)</sup> 

<sup>248/4.370/3(2272)</sup> 

<sup>532/1(2273)</sup> 

<sup>370/6,194/5,225/4,375/2,203/1(2274)</sup> 

<sup>463/6(2275)</sup> 

<sup>540/1(2276)</sup> 

<sup>281/6.97/5.265/4.465/3.311/2.85/1(2277)</sup> 

<sup>242/1(2278)</sup> 

- 52 مختصر الموضوعات (وردد) للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع. والكتاب هو اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة.
  - 53 مختصر الموضوعات ،قال في : مختصره الكبير للمؤلف وهني السيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 و هـ
- 54 معرفة علوم الحديث ، قال :علوم الحديث للحاكم (1820 مولغاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري ت405هـ والكتاب مطبوع.
- 55 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ،قال في : المغني للعراقي (2000) = أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ أو الكتاب مطبوع.
  - 56- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة،قال في : المقاصد (دهوي)= في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي محمد بن عبد الرحمن ت 02 وهـوالكتاب، مطبوع.
    - 57 المنار(284) = كتاب المنار للحافظ المحدّث الجمال يوسف بن عبدالهادي الشهير بـ (ابن المبرد) المتوفى سنة 909 هـ وووي
- 58 موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر ،قال في : تخريج المختصر (١٥٤٥)=هو كتاب مختصر ابن الحاجب أبن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 852هـ. والكتاب مطبوع.
  - 59 الموضوعات (2857) للنقاش، وهو أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الحنبلي ت414 هـ
    - 60 الموضوعات (١٤٥٤) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 و هـ والكتاب مطبوع.
    - موضوعات المصابيح وودين = قال : السراج القزويني على المصابيح وودين الكتاب مطبوع = 6.1

```
237/6,343/5,216/4,461/3,286/2,74/1(2279)
```

159/4(2280)

102-85/3(2281)

464/6.86/5.89/3.553/2.522-103/1(2282)

95/6(2283)

173/6,371/5,403/4,150/3,200/2,223/1(2284)

(2285) فهرس مكتبته ومؤلفاته أبتحقيق محمد خالد الخرسة طبع مكتبة دار البيروني (ص 35 / برقم 429 .

. 284 /6. 375 /5. 76 /4. 9 /3. 562 /2. 227 /1(2286)

285/5(2287)

92/2(2288)

(2289)هكذا سهاه المباركفوري في مقدمة " تحفة الأحوذي "1/ 291

- 62 الموضوعات لابن الجوزي (١٩٥٠) وهو أبو الفرج عبدالرحمن ت 597 هـ والكتاب مطبوع.
- 3 6 ميزان المعدلة في شأن البسملة قال في : الميزان للسيوطي (2002). جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 1 1 9 هـ
- 64 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، قال :أمالي الأذكار لابن حجر (دوده)، وتارة يقول: تخريج الأذكار لابن حجر (دوده) المحسلة المنافذة المناف
  - 65- النكت البديعات على الموضوعات (وودد) للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
  - 66- هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة ،قال في : تخريج المشكاة (2290-ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 528هـ.والكتاب مطبوع.

المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الاعتقاد.

- 1 1 الأسهاء والصفات = أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ، وتارة يقول : الأسهاء (١٠٥٠) والكتاب مطبوع.
- 2- التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ،قال في : تذكرة القرطبي (ووده)= أبو عبد الله محمد بن أحمد بـن أبي فـرح الأنـصاري ت 671 هـ.، والكتاب مطبوع.
- 3- توثيق عرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن (وودء) قال: توثيق عرى الإيمان لشرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المعروف بابن البارزي الحموي الشافعي المتوفى سنة 838 ثمان وثلاثين وسبعمائة وهو مجلد. (ووده)
  - -4 الجواهر لحجة الإسلام(1062) أبو حامد محمد بن محمد 0.505 هـ والكتاب مطبوع.

```
411/6.521/2(2290)
```

410/6,137/5,208/4,268/3,347/2,100/1(2291)

365/4(2292)

161/5(2293)

249/4(2294)

529/1(2295)

197/6(2296)

219/3(2297)

333/5,84/2(2298)

32/6(2299)

(2300)كشف الظنون 1/ 503

69/2,511/1(2301)

- 5 1الدرة الفاخرة (2002) = للغزالي أبو حامد محمد بن محمد 505 هـ والكتاب مطبوع.
  - 6- الرسالة الأشعرية للبيهقي. (ووده) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ
- 7- الرسالة الوضعية ، قال في: الرسالة العضدية (٢٥٥٠) للعضد الإيجى عبدالرحمن بن أحمد ت 756 هـ.
  - 8- السنة لأبي الشيخ. (ووود) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت 369 هـ
- 9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة قال في: السنة اللالكائي (٥٥٠٥= وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن ت 418 هـ والكتاب مطبوع.
  - 10- شرح الرسالة العضدية . (٥٠٥٠) =شرحها الشيخ زروق شرحين وشرحها عصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفرايني ت 944. (2308°) وهناك عدة شروح (2309°).
    - 11- شرح السنة لأبي الشيخ. (٥١٥٥) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ت 369هـ.
  - 12- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور قال: شرح الصدور (١١٤٥)= للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
  - 13- شرح المقاصد (2132 هناك كتب المقاصد في التوحيد للنووي ، وكتاب مقاصد الطالبين في أصول الدين لسعد الدين التفتازاني ت 793 هـ أوعليها شروح عدة (193 هـ أوعليها

300/5(2302)

212/1(2303)

417/2(2304)

47/2(2305)

110/3,245/2(2306)

575/3 (287/2(2307)

(2308)كشف الظنون 1 / 878-878

(2309) جامع الشروح والحواشي 2/ 80

201/5(2310)

309/4.547/3(2311)

365/3,112/1(2312)

(2313)انظر جامع الشروح والحواشي 3 / 1790-1792

```
14- شرح المواقف (١٤٠٤)، المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي عبدالرحمن بن أحمد ت756 هـ.، وعليها عدة أكثر من أربعين شرح وحاشية. (١٤٤٠)
```

- 15- العظمة الأبي الشيخ. (arcio) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ت 369 هـ والكتاب مطبوع.
- 16 العقائد لابن قدامة. (١٥٠٠) هناك: أكثر من كتاب له في العقيدة.،وابن قدامة هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ت 20 6هـ
  - 17- كتاب الإمامة (2318) لعبد القاهر الجرجاني ت 471 أو 474هـ.
  - 18- كتاب البعث والنشور (١٥٥٥)= للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
    - 19- كتاب التفرقة بين الإيهان والزندقة (3200 وهو: أبو حامد الغزالي محمد بن محمد ت 505 هـ
      - 20- كشف علم الآخرة (2321)= هو أبو حامد محمد بن محمد ت505 هـ والكتاب مطبوع.
  - 21- لوامع البينات في شرح أسهاء الله والصفات (٢٥٤٥)=قال في : لوامع البينات لفخر الدين الرازي (٢٥٥٥) والكتاب مطبوع.
- 22- المطالب العالية من العلم الإلهي ،قال في : المطالب للرازي(٤٥٥٠-لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت 606هـ والكتاب مطبوع. (٤٥٥٠-
  - 23 المنهاج للحليمي وودده أبي عبد الله الحسين بن الحسن ت403هـ والكتاب مطبوع.
    - 24 المنهاج للغزالي (٢٥٤٠٠) أبي حامد محمد بن محمد ت 5 0 5 هـ. والكتاب مطبوع.

178/1(2314)

(2315) جامع الشروح والحواشي 3/1961

468/5,209/2,98/1(2316)

210/1(2317)

366/6(2318)

79/4(2319)

127-79/4(2320)

489/4(2321)

511/1(2322)

(2323)كشف الظنون 2/ 1569

487/5(2324)

(2325) ينظر كشف الظنون 2/ 1014-1714

536/4,46/1(2326)

267/4(2327)

- 25 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية،قال في: الرد على الرافضة لابن تيمية. وودد.
- 26 ميزان العلم والعمل، قال في: الميزان للغزالي (ووووو) =: أبي حامد محمد بن محمد ت 505 هـ والكتاب مطبوع.

المبحث الخامس: الكتب المؤلفة في الفقه وأصوله، وما يلحق بهما.

- 1 1 الأحكام السلطانية، قال : كتاب الأحكام للماوردي (٥٤٠٥) على بن محمد بن حبيب ت450 هـ والكتاب مطبوع.
  - $^{(232)}$  احكام النظر  $^{(232)}$  لابن القطان= هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ت  $^{(232)}$  هـ والكتاب مطبوع.
- 3- الأحكام لعبد الحق =عبد الحق أبو محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي ت 581 هـ. وله ثلاثة كتب في الأحكام منه الكبرى والوسط والصغرى وثلاثتها مطبوعة. ذكر تعقب ابن القطان 6/77 فهل الكبرى.
  - -4 آداب القضاء للكرابسي وووده أدب القضاء لأبي على الكرابيسي الحسين بن علي بن يزيد ت 248 هـ والكتاب مطبوع.
- 5- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار عُلماء الأقطار فيها تنضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كلمه بالإيجاز والاختصار،قال في: الاستذكار (ووده)=لأبي يوسف بن عبد البر النمري ت 463هـ
  - 6- الإستقصاء (١٤٠٠) ، كذا وقع فيه ، وفي المصادر: التقصي لحديث الموطأ ، أو لما في الموطأ من حديث رسول الله على المبرى عبد البر، يوسف بن عبد البر النمرى ت 463 هـ.
    - 7- الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف (١٤٤٥) ابن عبد البر ، يوسف بن عبد البر النمري ت 463 هـ.
      - 8- الأم (ووده)=محمد بن إدريس الشافعي ت 204 هـ. والكتاب مطبوع.
        - 9- الإملاء(١٤٥٤)=محمد بن إدريس الشافعي ت 204 هـ.

440/5(2328)

417-46/2(2329)

328/6, 358/3(2330)

386/6.326/1(2331)

238/2(2332)

104/1(2333)

344/6(2334)

(2335) ترتيب المدارك 2/ 809 ،جذوة المقتبس ص 268 ، تاريخ الإسلام وفيات460-470 ص139

378/5(2336)

272/299.4-137/1(2337)

339/5(2338)

- 10 أنوار البروق في أنواء الفروق،قال في: القواعد (قدده) للقرافي ، وهو المطبوع بعنوان: الفروق العباس أحمد بن إدريس ت 84 هـ والكتاب مطبوع.
- 11- إيضاح التنبيه لللأصبحي (١٠٤٠)=الأصبحي هذا هو محمد بن بكر بن منصور ت 691 هـ لكن اسم كتابه شرح التنبيه (١٠٤٠) ،انظر جامع الشروح والحواشي وهناك كتاب الإيضاح على تحرير التنبيه للنووي لابن النفيس علاء الدين بن أبي الحزم القرشي الدمشقي ت 887 هـ انظر جامع الشروح والحواشي (١٩٤٠)
  - 12 إيضاح المحصول من برهان الأصول ،قال في : البرهان للمازري (دودة) = لأبي عبد الله محمد بن علي ت 36 5 هـ والكتاب مطبوع.
  - 13- البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لأبي البقا محمد بن أحمد بن الضيا المكي العمري القرشي الحنفي المتوفى سنة 54 هـ
- 14- بحر المذهب في الفروع ،قال في : البحر للروياني (١٠٤٠) ،وتارة يقول : البحر (١٠٤٠) فخر الإسلام =وهو شرح لمختصر المزني ، والرُّوياني هو: أبو المحاسن فخر الإسلام عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد ت 502هـ.
  - 15- البرهان في أصول الفقه. ،قال في: البرهان (١٠٠٠ لأمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478هـ والكتاب مطبوع.
    - 16- بسط الكف في إتمام الصف (١٤٥٠) للسيوطى جلال الدين ت11 9هـ والكتاب مطبوع.
    - 17 التحرير لابن جعفر السمناني(١٩٠٤)= أحمد بن محمد ت 444هـ وقع في الفيض: ابن حجر ، بدل ابن جعفر.
  - 18- التحقيق في أحاديث الخلاف ،قال في : التحقيق (١٤٠٠)= لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت 597 هـ والكتاب

## مطبوع

148/6(2339)

108/5(2340)

655/1(2341)

655-654/1(2342)

263/1(2343)

95/2,312/1(2344)

95/2(2345)

558-449/2(2346)

146/1(2347)

390/3,524/2(2348)

261/6(2349)

- 19- التحقيق في فروع الشافعية ،قال في : التحقيق للنووي (٥٤٤٠) أبو زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ ومرة قال: التحقيق (١٤٤٠٠ ولم ينسبه، وتارة يقول : التحقيق للشافعية (١٤٤٤٠) والكتاب مطبوع.
  - 20- تعليقة القاضي حسين (ووود) القاضي حسين ابن محمد بن أحمد الخراساني أبو على ت 2 6 4 هـ.
  - 21 تكملة شرح المنهاج (١٤٥٤)، قال في: التكملة للزركشي (١٥٥٤)، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 794 هـ.
  - 22- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ،قال في : التمهيد (350)= لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري ت 463 هـ والكتاب

مطبوع.

- 23- التنبيه (ووده) الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الشهير بالشيرزاي ت 476 هـ ومرة قال: صاحب التنبيه (ووده) ، وتارة يقول: التنبيه (ووده) والكتاب مطبوع.
  - 24 التنقيح للنووي(١٥٥٥)= النووي هو أبو زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ التنقيح شرح به الوسيط للغزالي.
- 25- تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ،قال في : التنقيح القرافي(١٥٤١)= وهـو: أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس ت 844هـــ والكتاب مطبوع.
  - 26 تهذيب الآثار (2362)= لابن جرير محمد بن جرير الطبري ت وتارة في تهذيبه (2363) وتارة يقول :التهذيب (1364) والكتاب مطبوع.

138/5(2350)

293/4,391/1(2351)

279/3(2352)

351/1(2353)

(4 3 2 2)شرح الأسنوي منهاج النووي في كتاب سماه "كافي المحتاج في شرح المنهاج" وصل فيه إلى المساقاة فتوفي ، ثمَّ أكمله الزركشي.

139/6(2355)

457-217 /5,227 /4,227-133 / 3(2356)

171/6(2357)

43/2(2358)

206/4(2359)

302/1(2360)

211/1(2361)

134/5,186/1(2362)

142/5(2363)

368/5(2364)

- 27 تهذيب الآثار للطبراني (وهود) = كذا وقع في الكتاب والمعروف أنَّه للطبري لابن جرير محمد بن جرير الطبري.
  - 28- تهذيب البغوي (٥٥٠٤)= هو أبو محمد الحسن بن مسعود الفراء ت 516 هـ والكتاب مطبوع.
  - 29 جامع الآثار (١٥٠٥)= لابن جرير = يظهر أنَّه تهذيب الآثار محمد بن جرير الطبري ت 10 3هـ
- 30- جامع الفصولين (وهوده) للسيوطي، كذا وقع في الفيض، والذي وجدته هو أنَّ هذا الكتاب من تأليف : قاضي سيهاو : بدر الدين محمود بن القاضي إسرائيل بن عبد العزيز السيهاوي الرومي الفقيه الحنفي يعرف بابن قاضي سيهاونة كها ذكره صاحب جامع الفصولين في الفروع مطبوع (وهوده) .
  - 31- جواهر البحر اختصر فيه كتاب البحر المحيط في شرح الوسيط،قال في: جواهر القمول (٢٥٠٠)=والقمولي هو: أحمد بن محمد بن بكر القشى المخزمي ت 727 هـ
    - 32- حلية المؤمن في الفروع،قال في: الحلية للروياني والرُّوياني ابو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمدت 502هـــ فخرالإسلام
    - 33- الحتان لابن أبي جمرة (درود) ابن أبي جمرة اثنان الأب والابن ، أمَّا الأب فهو: أبو العباس أحمد بن عبد الله المرسي المالكي ت 533 هـ، والابن هو: محمد بن أحمد ت 599هـ ولم أجد في ترجمته كتاباً بهذا.
      - 34 الخلافيات للبيهقي (454 هـ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ والكتاب مطبوع.
      - 35- رؤوس المسائل (2375)= للنووي وهو: أبو زكريا يحيى بن شرف ت 376هـ والكتاب مطبوع.
        - -36 الرسالة ( $^{(2376)}$  محمد بن إدريس الشافعي ت $^{(204)}$  هـ والكتاب مطبوع.

83/6(2365)

416/4(2366)

232/5(2367)

36/2(2368)

(2369)معجم المطبوعات 1/210

(2370)هدية العارفين1/ 868

451/1(2371)

312/1(2372)

116/1(2373)

344/6.453-371/5.259/4.173-83/3(2374)

104/2(2375)

- 37 روضة الطالبين وعمدة المفتين ،قال في : الروضة للنووي (((ده:)=النووي وهو أبو زكريـا يحيـى بـن شرف ت 676هـ والكتـاب
  - مطبوع.
- 38- الرونق (375) للمحاملي أبو الحسن أحمد بن محمد الضبي ت 415هـ، وينسب الكتاب لأبي حامد صاحب التعليقة. (975) النقل في
  - فوائد السواك
  - 39 الشافعي في حرملة <sup>(2380)</sup>
  - 40- شرح التقريب (1381)=للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن 911 هـ.
  - 41- شرح التقريب (2382)=للعراقي عبدالرحيم بن الحسين ت 807 هـ
- 42- شرح التلخيص أبو علي السخي (ووود) التلخيص هو كتاب في الفقه الشافعي واسمه التلخيص في الفروع لأبي العباس أحمد بن محمد بن القاص الطبري ت 335 هـ وممن شرحه أبو علي السنجي وليس السخي وهو الحسين بن شعيب المروزي ت 430 هـ
  - 43- شرح الرسالة للجزولي (١٤٥٤) ، ومرة قال: شرح الرسالة للفاسي المالكي (١٥٥٤) = هو أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الفاسي ت 741هـ لـ ه ثلاثة شروح على الرسالة. (١٥٥٤)
    - 44- شرح الرعاية (٢٤٥٥) هناك كتابان أحدهما للحارث المحاسبي والثاني الرعاية في فروع الحنابلة وعليهما عدة شروح. (١٥٥٥)،
- 476 شرح اللمع «فننه كتاب شرح اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الـشهير بالـشيرزاي 476 هـ. والكتاب مطبوع.

```
299/1(2376)
```

413/1(2377)

82/2(2378)

(2379)انظر المذهب عند الشافعية ص 106 - 107

272/4(2380)

418/3(2381)

517/3(2382)

421/4(2383)

102/2(2384)

50/3(2385)

(2386)انظر اصطلاح المذهب عند المالكية ص 424 ، وجامع الشروح والحواشي2/252

453/1(2387)

(2388) انظر جامع الشروح2/ 87 9-88

```
46 - شرح المختصر (٥وووه)= مختصر المحرر واسم شرح السبكي الابتهاج لكنَّه لم يتمه للسبكي.
```

47 شرح المنهاج الأوزاعي (١٠٠٠) كذا وقع فيه والصواب في اسم المؤلف: الأذرعي ، المنهاج هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين

للنووي والأذرعي هو شهاب الدين أحمد بن حمدان ت 783هـ وله شرحان قوت المحتاج إلى شرح المنهاج، والغنية . (دودت

```
48- الشفاء للسبكي ((ووده على بن عبد الكافي 771هـ شفاء السقام في زيارة خير الأنام . الكتاب مطبوع في الشفاء ا
```

49- فتاوى ابن حجر (قودة) ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ

-50 فتاوى البازري ( $^{(998)}$  لعله أبو محمد عبد الواحد بن الحسين بن عبد الواحد ت  $^{(998)}$ 

51 - فتاوى السبكى (٢٥٠٠)على بن عبد الكافي 771هـ.

52- الفتاوى السراجية= لسراج الدين الاوشى. (ووود)

53- فتاوى المؤلف (ووود) =السيوطى ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت11 9هـ.

54- فتاوى النووي (٥٠٠٠)= أبو زكريا يجيى بن شرف الدين 676هـ والكتاب مطبوع.

55- فتاوى جدي الشرف (٢٠٠٠= نص في المقدمة أنَّه إذا قال: جدي فهو قاضي القضاة يحيى المناويُّ

56 - فتاوى حافظ الدين . <sup>(2402)</sup>

205/1(2402)

57 فتح القدير ، قال في: الفتح (١٥٠٥ الكهال ابن الههام،(١٥٠٠ أي ولم يسم المؤلف ومرة سهاه: فتح القدير (١٥٥٠ والكتاب مطبوع.

```
156/2(2389)

227/1(2390)

438/6(2391)

1912/3 بامع الشروح والحواشي 2/2392)

140/6(2393)

140/6(2393)

1161/2 شف 2394)

419/5-170-112-46/3 .264-231/2(2395)

186/1(2396)

127/4(2397)

1224/2398)

110/381.6-96/4.423/3.130-85/2(2399)

117/6.517/5.529/1(2400)

402/5.3/1(2401)
```

```
8 5- قضاء الأرب في أسئلة حلب ،قال في : الحلبيات (عود) تقى الدين السبكى ت 5 5 7هـ والكتاب مطبوع.
```

59- قواطع الأدلة في الأصول،قال في : القواطع (٢٥٠٠)=أبو المظفر بن السمعاني منـصور بـن محمـدبن عبـد الجبـار ت 489 هــ والكتــاب مطبوع..

- 60- قواعد الأحكام في مصالح الأنام ،قال في : قواعد ابن عبد السلام (١٥٥٠=عبد العزيز بن عبد السلام ت 660هـ والكتاب مطبوع.
  - 6 1 كتاب الحمام لابن كثير (ومونه) إسماعيل بن كثير ت 774 هـ.
- 62 كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين ، قال: شرح المنهاج للجلال المحلي (١٥٠٥)= والمحلي هو: محمد بن محمد ت 864 هـ.
  - 63- المبسوط للحنفية (٢٠١١)=للسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل ت 848هـ والكتاب مطبوع.
  - 64- المجموع النووي (٢٠١٥)= أبي زكريا يحيى بن شرف ت 76 هد، وتارة يقول: شرح المهذب (٢٠١٥) والكتاب مطبوع.
  - 65- المحلى بالآثار، قال في: المحلى (١٠١٠)= لابن حزم أبو محمد علي بن محمد الظاهري ت 456هـ والكتاب مطبوع.
- 66- المحيط للحنفية (١٤٠١)=، ولم ينسبه لعله المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر الشريعة ت
  - 616 هـ، وهو مطبوع.
  - 67 المختصر للشافعي (٢٥٠٥) عمد بن إدريس الشافعي ت 204 هـ
  - 8 6 مختصر البويطي (٢٠١٠) والبويطي هو يوسف بن يحيى البويطي ت 1 3 2 هـ.

```
145/1(2403)
145/1(2403)
145/1(2403)
145/1(2403)
1430/6(2404)
1430-103/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6, 145/6
```

```
69- مختصر المزني (٢١٥٥)=أبو إبراهيم إسهاعيل بن يحيى ت 264هـ والكتاب مطبوع.
```

70- المستخرجة من الأسمعة ، قال : العتبية (١٤٠٠ علحمد العتبي القرطبي 552هـ والكتاب مطبوع.

71 - مشكل الوسيط لابن الصلاح (١٤٠٥) ، وابن الصلاح هو :عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري ت 643 هـ

-72 مطامح الأفهام في شرح الأحكام (2421) = للقاضى عياض بن موسى اليحصبى ت447 هـ -72

73 - المطلب البن الرفعة (و242) نجم الدين أحمد بن محمد ت710هـ

74 - المغني لابن قدامة (٤٤٠٠) = هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ت 20 6هـ والكتاب مطبوع.

75- المهذب (عدد) العداد الله الله المعالى الشيرازي إبراهيم بن على ت 476هـ والكتاب مطبوع.

76- النقاية مختصر الوقاية ،قال في : النقاية (٤٤٠٠= لعبيدالله المحبوبي ت 747 هـ اختصر فيه وقاية الرواية في مسائل الهداية .

77- نكت التنبيه للنووي (٢٤٠٠)=أبي زكريا يحيى بن شرف ت 76 هه.

78 - النهاية الإمام الحرمين (١٤٤٠) أبى المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى ت 478هـ والكاب مطبوع.

79 - الوسيط للغزالي (و242) أبو حامد محمد بن محمد ت505 هـ (و2430)، والكتاب مطبوع.

المبحث السادس: الكتب المؤلفة في التاريخ, والسيرة النبوية, والشمائل المحمدية,ودلائل النبوة.

1- أخبار مكة ،قال في : تاريخ مكة للفاكهي ((وفه) محمد بن إسحاق الفاكهي ت بعد 272 هـ والكتاب مطبوع.

```
244/5، 299/1(2417)
62/2(2418)
269/6(2419)
248/4، 547/1(2420)
412-206-56/6، 460، 400/5، 418-232/4، 407-193/3، 555-276/2، 145-79/1(2421)
1718/2 كشف الظنون 2422)
124/3، 414-85/1، 197/4، 85/1(2423)
519/4(2424)
150/1(2425)
464/3(2426)
18/6(2427)
```

496-413-209-156/1(2428) 509/3,496/1(2429)

186/1(2430)

- - 3- الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ الخلفاء من بعده قال: سيرة مغلطاي (دوده) = ابن قليج التركى ت 267هـ
  - 4- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ،قال في : شرح الشمائل للهيتمي. (١٠٤٠) ، والهيتمي هو أحمد بـن محمـد بـن عـلي ت74 وهــ.والكتـاب مطبوع.
    - 5- الإكليل للحاكم (ووده) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن محدويه النيسابوري ت 405هـ
      - 6- البداية والنهاية (٥٠٤٠)= لابن كثير إسهاعيل بن عمر ت 774 هـ والكتاب مطبوع.
    - 7- تاريخ أصبهان (٢٤٠٥)= لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 30 4 والكتاب مطبوع.
    - 8- تاريخ الرسل والملوك،قال في: تاريخ الطبري (١٤٠٥) محمد بن جرير ت310 هـ والكتاب مطبوع.
    - 9- تاريخ الشام (ودود) تاريخ دمشق لابن عساكر أبو القاسم على بن الحسن ابن عساكر 71 5هـ والكتاب مطبوع.
      - 10- تاريخ الطالبين للجعابي (٢٠٠٥). = وهو محمد بن عمر بن محمد أبو بكر التميمي ت 55 هـ
        - 11 تاريخ القطب.
      - 12 تاريخ المدينة لابن النجار (٢٠٠٠ وهو أبو عبد الله محمد بن محمود ت 43 هـ والكتاب مطبوع.

```
96/5(2431)
```

216/5(2432)

176/5(2433)

113/1(2434)

101/1(2435)

506 / 1(2436)

268/1(2437)

547/3(2438)

225/6,219/5,373/4,382-335/3,290/2,413-204/1(2439)

172/6,291/5,575/3(2440)

126/2(2441)

286/6(2442)

- 13- تاريخ المدينة للسمهودي (۱۹۰۰ عله نور الدين علي بن عبد الله ت 11 و هـ، ولعل الكتاب هـو: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. والكتاب مطبوع وتارة يقول: تاريخ السمهودي (۱۹۰۰ عله ثلاثة تواريخ ، أحدها مطبوع.
  - 14- تاريخ المسبحى (ولوم) عصد بن عبيد الله بن أحمد الجندي ت 400 هـ.
- 15- تاریخ النیسابورین ،قال فی: تاریخ نیسابور للحاکم (۱۹۰۰) نقل مباشرة ذکر السند (۱۹۰۰) والحاکم هـ و محمد بـ ن عبـ د الله بـن محمد بـ ن محمد بـ ن
  - 16 تاريخ بغداد الخطيب البغدادي (١٤٠٤) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت 463هـ. والكتاب مطبوع.
    - 477 تاريخ جرجان للسهمي (۱۲۰۰۰ تاريخ جرجان للسهمي) تاريخ عند السهمي (۱۲۰۰۰ تاريخ جرجان السهمي)
  - - 19- تذكرة المقريزي (٢٠٤٠) ، أحمد بن علي بن عبدالقادرت845 هـ (٢٠٤٠)
- 20- توضيح ما يخفى من ألفاظ الشفا،قال في : حاشية الشفاء للحجازي (ووده) شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد القليوبي ت 849 هـ جامع الشروح . (ووده)
  - 21- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام (وَوَهُ اللهِ القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ والكتاب مطبوع.

```
405-230/5(2443)
```

65/4(2453)

1092/2(2454)

254/1(2455)

<sup>405-230/5.42-41/1(2444)</sup> 

<sup>140/1(2445)</sup> 

<sup>489/4(2446)</sup> 

<sup>489 /4, 313 /3(2447)</sup> 

<sup>360/6,244/5,361/4,66/3,83/46,2/1(2448)</sup> 

<sup>354/5(2449)</sup> 

<sup>428/4,533/3,321/2,427/1(2450)</sup> 

<sup>448-117/5,408-301-297/3,422/84,2/1(2451)</sup> 

<sup>(2452)</sup>له مؤلفات عدة تزيد على المأتين، ولم أقف له على كتاب بهذا الاسم.

- 22 حاشية الشفاء للسيوطي (٤٠٥٠) = جلال الدين عبد الرحمن ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
- 23 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (٢٤٠٠) = للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 11 9 هـ والكتاب مطبوع.
  - 24 الخصائص للبارزي. (حدوه الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي لحموي ت 338 هـ
- 25- الخصائص النبوية الكبرى، قال: الخصائص للسيوطي= وتسمى: كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب والكتاب مطبوع. (ووده
  - 26- الخصائص للجلال(١٩٥٥) لعل المقصود هو السيوطي.
  - 27 الدرة الثمنية في أخبار المدينة ،قال في : تاريخ المدينة (١٥٠٠ عمر بن شبة والكتاب مطبوع
  - 28 الدرة الثمينة في أخبار المدينة،قال في: تاريخ المدينة (٢٠٥٠)= لابن النجار محمد بن محمود ت 643 هـ واسم الكتاب أمطبوع.
- 29- الدرر السنية في نظم السيرة ،قال في : ألفية السيرة النبوية للعراقي (وموده) أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ والكتاب مطبوع.
  - 30− دلائل النبوة ،قال في : الدلائل (مهود) لقاسم بن ثابت السرقسطي ت 302هـ والكتاب مطبوع.
  - 31- دلائل النبوة لأبي نعيم ،قال في : الدلائل (وعاد) أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ والكتاب مطبوع.
    - 2 3 دلائل النبوة للبيهقي (١٩٠٥) أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 3 4 5 هـ والكتاب مطبوع.
  - 33- ذيل تاريخ بغداد قال: تاريخ بغداد لابن النجار (٢٠٥٠) = كذا وقع فيه! وتكرر فيه هذا أكثر من موطن والصواب: ذيل تاريخ بغداداً والكتاب مطبوع.

```
60/1/2456
```

60/1(2456)

81/3,522/2(2457)

203/4(2458)

366/6,294/5,504/3,518/2,522/1(2459)

376/6(2460)

91/1(2461)

286/6(2462)

247/5(2463)

176/5,492/3(2464)

53/5(2465)

119-75/5,422/4,179/3,84/1(2466)

244/3,524/1(2467)

- 34 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، الروض الأنف (١٥٠٥ اللسهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد الخثعمي ت 581 هـ والكتـاب مطبوع.
  - 35- زاد المعاد في هدي خير العباد ، قال : الهدي (١٠٠٠) = لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُّرعي الدمشقى ت 751 هـ والكتاب مطبوع.
    - 36 سيرة ابن حبان (٢٠٥٠) محمد بن حبان بن أحمد البستى ت 54 هـ وهو جزء من كتابه الثقات. والكتاب مطبوع.
    - 37 سيرة الملا (٢٠١٠)= كذا وقع فيه والصواب: الملائى: وهو أبو حفص عمر الموصلي زمن السلطان نور الدين الشهيد. (٢٠٤٠)
      - 38− السيرة النبوية ، قال :سيرة الدمياطي (<sup>(2473)</sup>=عبد المؤمن بن خلف ت 705 هـ
  - 39- شرح الهمزية (474) الهمزية للبوصيري شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن سعيد ت 696 هـ في مدح النبي الله واسمها:
    - أم القرى في مدح خير الورى.
    - 40- شرف المصطفى (٤٠٦٥) = أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري ت 406 هـ
    - 41- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، قال في: الشفاء لعياض (٩٦٥)= عياض بن موسى اليحصبي ت 544 هـ والكتاب مطبوع.
- 42 الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقرىء. (٢٠٠٠)، وتارة يقول : كتاب الشمائل (٢٠٠٠ أبو الحسن بن المضحاك بن المقرى، ووقع في موطن: كتاب الشمائل للضحاك. (٢٩٦٥)
  - 43- الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية ،قال في : الشمائل للترمذي (١٥٤٥) = محمد بن عيسى بن سورة ت 279هـ والكتاب مطبوع.

548-447-92-83-19/3,115/2,185/1(2468)

176/5,188-65/4,166/1(2469)

111/5(2470)

77/4(2471)

(2472) الرسالة المستطرفة. ص 108

422/5(2473)

356/4(2474)

248/6(2475)

440 /5-569 /3(2476)

407/5.337/4(2477)

407/5(2478)

337/4(2479)

149-119/5,119/3(2480)

- 44- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، قال في : السيرة اليعمرية (١٥٠١) لأبي الفتح : محمد بن سيد الناس اليعمري الشافعي 743هـ
  - المبتدأ لأبي حذيفة. (206 هـ : بشر بن محمد بن عبد الله أبو حذيفة البخاري ت 206 هـ
    - 45 مختصر تاريخ الشام للذهبي. (قاهه عند الله عنصر التاريخ (الله عند الله عند الله عند الله الله عنه عنه الله ع
  - 46- المرقاة العلية في شرح الأسهاء النبوي (٢٩٥٥)ة، قال في: المرقاة السيوطي (٢٩٥٥)= جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت11 9هـ.
- 47 مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا ،قال في : حاشية الشفاء للشمني (٢٥٥) أحمد بن كهال الدين محمد بن الحسن المصري ت 372هـ

(2488)

- 48- المقامة السندسية في النسبة الشريفة المصطفوية،قال في: السندسية (١٤٠٥) السيوطي = . (١٩٠٥) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي تا 1 9هـ
  - 49- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ،قال في : خطط المقريزي (١٩٠٠)=، تقى الدين أحمد بن على ت 845 هـ والكتاب مطبوع.
  - 50- المواهب اللدنية في المنح المحمدية، قال: المواهب القسطلانية (٢٠٥٠)=أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ت 2 2 9هـ. والكتاب مطبوع.
    - المبحث السابع:الكتب المؤلفة في اللغة العربية وفروعها .

20/4(2481)

58/1(2482)

348/5(2483)

382/5(2484)

(2485)كشف الظنون 2 / 1657

337/6.44/3(2486)

188/4(2487)

(2488)جامع 2/ 2488

77/4(2489)

(2490)معجم المطبوعات 1 / 1084

140/1(2491)

113/1(2492)

- 1- ارتشاف الضرب في لسان العرب ،قال في : الارتشاف (ووه على حيان، وهو محمد بن يوسف بن علي ت 745 هـ والكتاب مطبوع.
  - -2 أمالي ابن دريد (404) = 2مد بن أبي بكر اللغوي ت 2 3 هـ والكتاب مطبوع.
- 3- أمالي الجرجاني . (ووه أبوعبد الله عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن جعفر ت 408 هـ وهناك جرجاني آخر وهـ و أبـ و بكـر أحمـ د بـن إبراهيم ت 371 هـ
  - 4- أمالي القالي (هُ وَهُ عَلَي إسماعيل بن القاسم بن هارون البغدادي ت 356 هـ والكتاب مطبوع.
    - 5- أمالي المفصل (٢٠٠٠)=لابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن عمر ت 7 7 هـ والكتاب مطبوع.
      - 6- الانتصاف لابن الأنباري. (892)
- 7- البارع (ووده) لعل المقصود البارع في اللغة لأبي طالب مفضل بن سلمة اللغوي ت 290هـ أو البارع في اللغة للقالي. وهناك كتب أخرى. (وهوه)
  - 8 تذكرة أبي حيان في العربية (٢٥٥٠) قال: تذكرة أبي حيان (٢٥٥٠) = الأثير الدين محمد بن يوسف ت 745 هـ والكتاب مطبوع.
    - 9- التذكرة الحمدونية (وووي هو أبو المعالي محمد بن الحسن البغدادي الكاتب ت 2 6 5 هـ. والكتاب مطبوع.

```
54/2(2493)
```

546/4(2494)

303/1(2495)

145/4(2496)

465/3(2497)

542/4(2498)

325/2(117/1(2499)

(2500) انظر كشف الظنون 1/ 216-217

(2501)كشف الظنون 1/ 393

466/5(2502)

39 /1(2503)

459 /4(2504)

(2505) انظر كشف الظنون 1/ 405

- 11- جامع القزاز (2506)= أبو عبد الله محمد بن جعفر االتيمي ت 412 هـ
- 12- درة الغواص في أوهام الخواص (٥٥٥٠ لأبي محمد قاسم بن علي الحريري 516هـ والكتاب مطبوع.
  - 13 دلائل الإعجاز في المعاني والبيان (ووود)=عبد القاهر الجرجاني ت 474 هـ والكتاب مطبوع.
- 14 ذيل فصيح ثعلب . (2000) هناك كتاب ذيل الفصيح لموفق الدين البغدادي المعروف بابن اللباد. (2510)
- 15 ربيع الأبرار ،قال في : الربيع (2511) = لعله للزمخشري وهو: أبو القاسم محمود بن عمر ت 3 3 3 هـ والكتاب مطبوع.
  - 16 روضة العقلاء و نزهة الفضلاء لابن حبان حبان عاتم محمد بن حبان البستي ت 54 3 هـ والكتاب مطبوع.
- 17- ساجعة الحرم ،قال في : الساجعة (2513) وهي من مقامات السيوطي. (2514) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت11 وهـ
  - 15 شرح التسهيل لابن مالك. (ووده الله جمال الدين بن أبي عبدالله المعروف بابن مالك ت 672 هـ.. والكتاب مطبوع.
    - 19 شرح التسهيل لأبي حيان. (١٥٥٥) لأثير الدين محمد بن يوسف ت 745 هـ
- 20- شرح التلخيص للسبكي (171 هـ واسمه: عروس على الدين على بن عبدالكافي السبكي ت 771 هـ واسمه: عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان . (200 ما
- 21 شرح السقط (ودونه) لعله كتاب سقط الزند لأبي العلاء المعري شرحه أحمد بن عبد الله بن سليهان ت 449 هـ وهناك عـدة شروح.

235/5(2506)

5/6(2507)

65/5(2508)

287/1(2509)

(2510)فوات الوفيات 2/ 386

542/2,98/1(2511)

214-73-52/6,240/4,345/3(2512)

299/6,405/5,293-83/4,489-410-94/3(2513)

(2514)كشف الظنون 1/ 34 9

434-423/6,420/5,471/3(2515)

196/6.420/5(2516)

296/2(2517)

(2518) جامع الشروح 1/ 233

103/2(2519)

- شرح الكافية لابن مالك. (252 لأبي عبد الله جمال الدين بن أبي عبد الله المعروف بابن مالك ت 2 7 6 هـ.
  - شرح المشارق (2522) هناك أكثر من شرح للمشارق
- شرح المفصل للاندلسي ( و و اللز محشري أبو القاسم محمود بن عمر ت 8 3 3 هـ والكتاب مطبوع.
- شرح المقامات للشربيني وووده لعله أبو القاسم أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي ت 19 6 هـ والكتاب مطبوع. (ووده)
- شرح حاشية المفتاح للشريف(يف(يفورية). والمفتاح هو مفتاح العلوم لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ت 816 هـ واسمه المصباح شرح المفتاح . (2528)
  - شرح سيوبه للسيرافي. (قديه أبي سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان ت 368 هـ والكتاب مطبوع.
    - الصحاح (٥٥٥٥)= للجوهري إسهاعيل بن حماد التركي ت 393 هـ والكتاب مطبوع.
- عقود الجهان في علم المعاني والبيان ،قال في : أرجوزة السيوطي جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت11 وهـ (١٤٥٠) نظم فيه: تلخيص المفتاح وله عليه شرح ، والكتاب مطبوع. (2532)
  - العين (وودوء)=للفراهيدي الخليل بن أحمد ت 175 هـ والكتاب مطبوع
  - الفائق في غريب الحديث (٤٤٥٠) وهو للزمخشري: أبي القاسم محمود بن عمر ت 38 5 هـ والكتاب مطبوع.

```
250/5,160/3,167/2(2521)
              275/4(2522)
(2523) انظر كشف الظنون2/ 1689
       196/6,166/3(2524)
            77-73/5(2525)
    (2526)جامع الشروح3/ 1796
                35/5(2527)
  (2528)جامع الشروح. 3/ 1773
```

(2520) انظر جامع الشروح2/ 1035–1037 ، 2/ 103

266/6, 266/5, 218/4, 339-35/3, 35/2, 67/1(2530)

97/5(2529)

374-373/2(2531)

(2532)معجم المطبوعات 1/280

62/6,106/2,128/1(2533)

258/6,116/5,232/4,219/3,177/2,56/1(2534)

- 22 القاموس المحيط قال في: القاموس (قدود) مجد الدين الشيرازي أبو الطاهر محمد بن يعقوب ت 847 هـ والكتاب مطبوع.
- 33- كتاب الزاهر (ودده) = لابن الأنباري أبي بكر محمد بن الفاسر بن بشار البغدادي ت 328 هـ تتمة في معاني كلمات الناس والكتاب مطبوع.
  - 34 كتاب الفكاهة (وودية اللزبير بن بكار بن عبد الله القرشي ت 256 هـ
  - 35-كتاب المنهاج (١٤٥٥ للزمخشري وهو أبو القاسم محمود بن عمرت 538 هـ والكتاب مطبوع.
  - 36 المجالسة وجواهر العلم ،قال في : المجالسة (ووده على المجالسة (ووده على المجالسة وجواهر العلم ،قال في : المجالسة (ووده على المجالسة ووده على المجالسة (ووده على المجالسة ووده المجالسة ووده على المجالسة ووده المحالسة ووده على المجالسة ووده على المجالسة ووده على المجالسة ووده المجالسة ووده على المجالسة ودع المجالسة ووده على ووده على المجالسة ووده على المجالسة ووده على المجالسة ووده على المجالسة ووده على ا
    - 37- مجمع الأمثال (٥٠٤٥) = لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ت 18 5 هـ والكتاب مطبوع.
    - 35- المجمل لابن فارس (١٠٤٠)= ابن فارس هو:أبو الحسين أحمد بن فارس ت 395 هـ والكتاب مطبوع.
- 39- المحكم والمحيط الأعظم ،قال في : المحكم (٢٥٠٥)= لابن سيده وهو: أبو الحسين علي بن إسهاعيل الأندلسي ت 458 هـ والكتـاب مطبوع.
  - -40 ختار الصحاح (دورون الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت 666 هـ والكتاب مطبوع.
  - 41 المصباح المنير،قال في: المصباح المصباح المنير، ومؤلفه هو:أحمد بن محمد الفيومي المقري ت 770 هـ والكتاب مطبوع.
    - 4- مطول للتفتازاني (معد الدين مسعود بن عمر ت 297 هـ والكتاب مطبوع.
- 34- المغرب للجواليقي (١٠٥٠)= أبي منصور موهوب بن أحمد ت539 هـ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. والكتـاب مطبوع.

```
424/6,78/5,529/4,181/3,206/2,119/1(2535)
```

180 /5(2537)

534/4(2538)

406/6,459/4,454/3,58/1(2539)

281/6(2540)

74/5,437/4(2541)

344/6,358-148/4,55/3,249/1(2542)

22/3,496-136/1(2543)

451-139/6,220-70/5,366/4,49/3,93/2,54/1(2544)

383/3(2545)

444 /6, 199-74-70 /5, 386 /4, 142 /2, 249-117 /1(2546)

<sup>464-40/6.416/5.535/4.567-187/2.537/1(2536)</sup> 

- 44- المغرب (٢٠٤٠)= هناك المغرب في ترتيب المعرب مستقى من المعرب كلاهما لأبي الفتح ناصر الخوارزمي ت 610 هـ و الأصل مطبوع.
- 45 المغني ( ومن النقول أنَّه مغني اللبيب لجمال الدين بن هشام أبي محمد عبد الله بن يوسف ت 761 هـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب والكتاب مطبوع.
  - 46 المفاخر (١٠٠٠ للضبى لعله كتاب لأبي الفضل محمد بن أبي جعفر الهروي ت 325 هـ (٥٠٠٠ وهناك كتب أخرى.
  - 47 مفردات ألفاظ القرآن ،قال في : المفردات (دودة) للراغب الأصبهاني أبي القاسم حسين بن محمد ت 502هـ والكتاب مطبوع
    - 48- المفصل (2522) لم ينسبه وهو للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ت 38 5 هـ والكتاب مطبوع.
      - 49- مقامات الحريري (ودودة)= لأبي محمد القاسم بن علي ت 516 هـ والكتاب مطبوع.

## المبحث الثامن: الكتب المؤلفة في التصوف والصوفية.

- 1-1 إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي  $\frac{1}{2}$  أبو حامد محمد بن محمد  $\frac{1}{2}$  هـ والكتاب مطبوع.
- $^{(2)}$  التنوير في إسقاط التدبير، قال في : التنوير  $^{(2)}$  التنوير عطاء الله أحمد بن عبدا لكريم الشاذلي ت $^{(2)}$  هـ .
- 3- الحكم (ودون المعلى العطائية لتاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء الله الأسكندراني الساذلي المالكي ت 709 هـ
  - 4 الرسالة للقشيري (2552) = عبد الكريم بن هوازن ت 465هـ، والكتاب مطبوع.
    - 5 الرعاية (2559) هناك أكثر من كتاب. (2559)

```
444/6,70/5,386/4,552/3,124/2,54/1(2547)
```

129 /1(2555)

109/6.325/5.429/4.473/3.134115-130-119-/2.250/1(2556)

116/1(2557)

30/6,196/2(2558)

<sup>15/4,138/1(2548)</sup> 

<sup>59/3(2549)</sup> 

<sup>(2550)</sup>كشف الظنون 2/877

<sup>163/5,339/4,87/1(2551)</sup> 

<sup>516-95/5,465/3,274/1(2552)</sup> 

<sup>386/6,169/1(2553)</sup> 

<sup>246/6.122/5.265/4.315/3.345/312.2-198/1(2554)</sup> 

- 6- الرعاية في التصوف ،قال في : الرعاية للمحاسبي (٥٥٥)=للحارث بن أسد المحاسبي ت 243 هـ
- 7- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، قال في : الشجرة (٢٥٤٠) ، ابن عبدالسلام ، عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي ت 660 هـ
- 1- شرح التعرف للقونوي (عَنَّنَات هو التعرف لمذهب التصوف للكلاباذي ، أمَّا المؤلف القونوي فهو: علي بن إسهاعيل بن يوسف ت 729 هـ أوهو كتاب مطبوع.
  - 8- شرح الحكم . (2563)=هناك عدة شروح. (4554)
    - 9- شرح العوراف (2565)
- 10- صفة الصفوة،قال في: الصفوة لابن الجوزي (وهو كتاب مختصر من حلية الأولياء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ت 597 هـ والكتاب مطبوع.
  - 11 صفوة صفة التصوف (معدد) البن طاهر محمد بن طاهر المقدسي ت 507 هـ
  - $^{(8052)}$  طبقات الصوفية ،قال في : الطبقات للسلمي  $^{(8052)}$  لأبي عبد الرحمن ت  $^{(412)}$  هـأوالكتاب مطبوع.
- 13 العوراف (وهويه عوراف المعارف لشهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي ت 3 2 6هـ والكتاب مطبوع.
  - 2570) عين العلم الملخص من الإحياء

```
(2559)كشف الظنون 1 / 808
```

300/5(2560)

394-79/6(2561)

410-211/4(2562)

239 /6, 458 /4,57-47 /5(2563)

(2564)كشف الظنون 1/ 675-676

470/4(2565)

35/3(2566)

188/5(2567)

116/1(2568)

213-176/6,437-412-364/5,376-137/4,307/3,519/2,224/1(2569)

60/5,320/2(2570)

- 15- الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالية والملكية ،قال في : الفتوحات . (٢٥٠٠)وهو كتاب لمحي الدين محمد بن علي المعروف بابن عربي الطائى المالكى ت 3 8 6 هـ . (٢٥٠٠)
  - 16 الفجر المنير في بعض ما ورد على لسان الغوث الجليل السيد أحمد الرفاعي الكبير ،قال في : الفجر المنير (2573) =مطبوع
    - 17 كتاب الأولياء (2574) لابن الجنيد
      - 18 مطارحات الصوفية (2576) مطارحات الصوفية
  - 19- نشر الروض لليافعي (٢٥٥٠) = أقرب ماوجدته هو نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية وأصحاب العالية ، واليافعي: هـو عبد الله بن أسعد بن على ت 768 هـ

المبحث التاسع: الكتب المؤلفة في علوم أخرى.

- 1- الآداب الشريفة، والأخلاق الحميدة لابن جرير (6556)
- 2 أدب الملوك للماوردي (وروي) الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت 450هـ
- 3- أزهار الافكار في جواهر الأحجار ، قال في : كتاب الأحجار للنقاش-(٥٥٥٠٠)، وهو تصحيف، وإنها هو التيفاشي=صباح الدين أبو العباس أحمد بن يوسف التيفاشي القيسي 5 5 الموجد لأرسطو.
  - 4- إسبال الكساء على النساء للسيوطي. (دهوي الله الدين عبدالرحمن السيوطي ت 11 9هـ والكتاب مطبوع.

<sup>519-415/5,36/4,396-167-40/3</sup>\_298/2,537/1(2571)

<sup>(2572)</sup>انظر كشف الظنون 2/ 1238 - 1239

<sup>467/5(2573)</sup> 

<sup>126/4(2574)</sup> 

<sup>(2575) 3/ 461 ،</sup> انظر كشف الظنون 2/ 1713

<sup>1713/2(2576)</sup> 

<sup>274/3(2577)</sup> 

<sup>533/3(2578)</sup> 

<sup>385/3(2579)</sup> 

<sup>329/6(2580)</sup> 

<sup>(2581)</sup>معجم المطبوعات 1/165أ-/1385

<sup>(2582)/ 286</sup> قال المناويُّ : وألف فيه المؤلف تأليفا سياه استدل فيه بأخبار وآثار ضعيفة لا يحتج بها.

- - 6- الأوائل للمؤلف. = السيوطي (ووود) جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت11 9هـ والكتاب مطبوع.
    - 7- بحر الكلام (٤٥٥٥)= ميمون بن محمد النسفي 508 هـ. (٤٥٥٥)
  - 8- بدائع الفوائد ،قال في : البدائع (٥٥٠٥)= لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ والكتاب مطبوع.
    - 9- بستان العارفين للنووي (وودي) أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ والكتاب مطبوع.
      - 10- التبيان في آداب حملة القرآن للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ. (٥٥٥٥)
  - 11- تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، قال في: تحفة الألباب (ووده) عمد بن عبد الرحيم بن سليان القيسي أبو عبد الله الغرناطي الأندلسي المالكي (ووده) ت 564هـ
    - 12 تضييع العمر والأيام، قال في : تضييع العمر ((ووده)= لأبي موسى المديني ت 1 8 5 هـ. ((ووده)
- 13- تهذيب الأسهاء واللغات ،قال في : التهذيب للنووي للنووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ وصرح باسمه ومرة قال: تهذيب النووي والكتاب مطبوع.
  - 14- الجفر الأكبر للبسطامي<sup>(2598)</sup>=. (2598)

```
248/6.359/3(2583)
```

(2584)كشف الظنون

187/2(2585)

309/4(2586)

(2587)كشف الظنون 1/ 225

309/4.329/6(2588)

466 /6,300 /5,270 /4, 101 /3, 393 /2, 279 /1(2589)

65/2(2590)

310/3(2591)

(2592)هدية العارفين1/ 694

241/3(2593)

(2594)كشف الظنون1/ 415

396-276-235,176/5,470/3,553/2(2595)

246/6,321-176/5,3/3,440-90/1(2596)

```
15- جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي (وووي) نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله السمهودي،
                                                                                               والكتاب مطبوع.
```

- 16- الروض الأنور (٥٥٥)
- 17 الزواجر عن اقتراف الكبائر ،قال في : الزواجر (١٥٥٠)= للهيتمي أوالهيتمي هو أحمد بن محمد بن علي ت74 وهـ والكتاب مطبوع.
  - 18 سراج المريدين ،قال في : السراج لابن العربي 18
  - 19-سلك الجواهر ونشر الزواهر (ده عاد الدين أبي القاسم محمود بن أحمد الفارسي
  - $^{(2005)}$  الشامل  $^{(4005)}$  ابن نفيس علي بن أبي الحزم علاء الدين بن النفيس الطبيب المصري  $^{(2005)}$
  - - 22 العروة للقزويني (2607)
    - 23 العواصم عن الفتن القواصم ابن بريدة. (2008)
    - 24 الكبائر للذهبي (٥٥٥٠) محمد بن أحمد بن عثمان ت 748 هـ والكتاب مطبوع.
      - 25 كتاب تهذيب الأخلاق لابن سينا(٥١٥٥)

465-278-277/66539-84-81/3(2597)

-26 كتاب الأخلاق لعبد الوهاب الشعراني(110) بن أحمد بن علي ت973 هـ

```
(2598)كشف الظنون 1 / 744
          512-544/4(2599)
               210/2(2600)
               236/2(2601)
        251/4,159/5(2602)
               515/3(2603)
(2604)أبجد العلوم 3/ 115 4/ 45
                45/4(2605)
```

43/3(2607)

(2608) / 363، قال فيه المناوى: مجلد حافل.

187/6.271/5.311/4.428/3.199/471.2/1(2609)

417/2(2610)

61/2(2611)

- 27 كتاب القبور لابن المبارك. (2612)
- 28 كتاب اللمحة في الرد على ابن طلحة (ووقاعة الله القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ
- 29- معجم ما استعجم (٤٠١٠) ، وتارة يقول: معجم البلدان (٤١٥٠)= لأبي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز ت 87هـ.
  - 30 مفتاح الجفر الأكبر (2616)
  - 31 نظم درر السبطين جمال الدين الزرندي. (2617)
  - 22 نور البستان في التعبير ،قال في : البستان للقيرواني العابر (١٥٥٥) = لعلي بن أبي طالب
    - 33 ينابيع العلوم الجويني. (1939)

تهمة: هناك كتب سهاها – المناويُّ – رحمه الله – لكنَّه لم ينسبها لأحد، وتوجد عدة مؤلفات لأكثر من عالمٌ وقد تكون في أكثر من فن، رأيتُ أنَّه من الأفضل فصلها عمّا سبق.

- 1. الأدب (2620).
- 2. أدب الملوك. (2621)
  - الإرشاد (2622)
- 4. أصول الديانة . (2623)
  - الأطراف (2624).

446/5(2612)

116/1(2613)

331/5(2614)

322/5,25/4(2615)

547/3(2616)

175/2(2617)

36/3(2618)

43/4(2619)

267/1(2620)

385/3(2621)

155-61/2,178/1(2622)

288-261/1(2623)

371/1(2624)

```
6. الأفراد (2625)
```

108/6505/4.91/3.431/2.68/1(2625)

283/6.454/5.83/4.265/4.280/1(2626)

85/2(2627)

462/4457/3(2628)

536/4.390/3(2629)

245-523/5(2630)

191/6(2631)

227/410.1/6(2632)

208/1(2633)

464 /6, 535 /4, 567 - 187 /2, 464 /6, 416 /5, 535 /4, 187 /2, 537 /1(2634)

313/2(2635)

339-319/5,190/2(2636)

(2637) / 329 /3، 158 صح رو جع

20. علم الاهتداء (2640)(2639)

30. المدخل (2651)

318/5(2638)

274/4(2639)

269/3(2644)

414/3(2645)

347/5(2647)

236/4(2648)

295/4(2649)

305/2(2651)

63/5,219/3,306/2,487/1(2650)

(2640)

```
21. علم الهدى (2641)
22. العنوان السعادة (٢٥٠٥)=أكثر من كتاب ولعله عنوان السعادة (٢٥٠٥)
                       23. فتاوى بعض أكابر الحنفية (464)
                                 24. فتاوى بعضهم (2645)
                                         25. الفتح. (2646)
                                    26. فتح العزيز. (2647)
                                27. فضائل القدس. (2648)
                                  28. كتاب السرقة (2649)
                                       29. الكشف (2650)
```

```
2641)2/151/451 هناك ثلاثة كتب بهذا العنوان:
                                                                             - علم الهدى في أصول الدين للشيخ الإمام سعيد بن موسى الحلبي المتوفى سنة
                                                                        --علم الهدى وإسرار الاهتداء للشيخ شهاب الدين السهروردي المتوفي سنة 586 -
- علم الهدى وإسرار الاهتداء في فهم معنى سلوك أسياء الله الحسني للشيخ تقى الدين أبي العباس أحمد بن على القرشي البوني المتوفى سنة 30 6 انظر كشف الظنون ج2/ 1161
                                                                                                                      562/1 451/2(2642)
                                                                                                     (2643) كشف الظنون 2/ 174 - 175 / 451
                                                                                        220 /6,41/5,77 /4,277/3,11/2,40/1(2646)
```

31. المرشد لابن صورة. (2652)

.32 العالم

403/1(2652)

98/1(2653)

```
.33 معجم
```

34. معجم بلدان العرب (2655)

35. الملل والنحل (2656)

36. المنهاج (2657)

37. النهر(2658)

38. النوادر (ووووو)

39. الوشاح. (666)

355/1(2654)

322/5(2655)

510/1(2656)

414/3(2657)

543/4(2658)

15/6, 19/515,4-423/2,35/1(2659)

17/6.325-99/1(2660)

## الخاتمة

بعد أن منَّ الله -عز وجل -بإنهاء البحث ظهر للباحث جملة من النَّتَائج وَالتَّوْصِيَات وهي:

- 1- ظهرَ للباحثِ أنَّ كتابَ "فيضِ القديرِ بشرحِ الجامعِ الصغيرِ" منَ الكتُبِ القيِّمَةِ جدًّا والتِي ينبغِي لطالبِ العلمِ اقتناؤهَا والعنايةُ بهَا.
- 2- تبيَّنَ للباحثِ أنَّ الاسمَ الصحيحَ للكتابِ هوَ: "فيضُ القديرِ بشرحِ الجامعِ الصغيرِ" أوليسَ مَا جَاءَ عَلَى كثير من النُّسَخِ المطبوعةِ بحذفِ حرفِ الباءِ منْ كلمةِ (بشرْح).
- 3- تبيَّنَ للباحثِ أنَّ للمناوِيِّ -رحمه الله ثلاثة شروحٍ على "الجامعِ الصغيرِ" أكبيرٍ أووسطٍ أوصغيرٍ أوليسَ كما اشتهرَ أنَّ لهُ شرحينِ فقطْ أكبيرٌ وصغيرٌ.
- - 5- ظهرَ للباحثِ سعةُ اطلاعِ المناويِّ-رحمه الله- عَلى الكتبِ العلميّةِ أو كثرةُ المصادرِ التي رَجَعَ إليها.
  - 6- تبيّنَ للباحثِ دقّةُ المناويِّ-رحمه الله- وأمانتُهُ العلميّةُ حيثُ كانَ يرجعُ لعدةِ نُسَخِ منَ "الجامع الصغير".
    - -7 ظهر للباحث أنَّالمناويَّ -رحمه الله <math>-3
  - 8- للمناويِّ-رحمه الله- مقدرةٌ كبيرةٌ في اختصارِ الكلامِ وحسْنِ سَبْكِهِ وفي هذا دلالةٌ على مَا يتمتَّعُ بهِ منْ قدرةٍ علميَّةٍ.
  - 9- للمناويِّ رحمه الله ذوقٌ رفيعٌ في حسنِ اختيارِ ما يريدُ التعبيرَ عنهُ في شرحِ الحديثِ وفيها يستشهِدُ بهِ منْ شعرٍ وحِكمٍ أوأمثالٍ.
  - 10- تَأَثَّرَ المناويُّ-رحمه الله- بالبيئةِ التي عاشَ فيها سيَّما في مجالِ العقيدةِ حيثُ إنَّهُ أشعريُّ وفي السلوكِ فيهِ ميلٌ واضحٌ للمتصوفةِ.
    - 11- كثيرًا ما يتصرَّفُ المناويُّ-رحمه الله- في اسمِ المصادرِ التي ينقلُ منها.
    - 12 كان المناويُّ معتنياً عناية كبيرة بكتب السيوطي رحمه الله وآرائه.
- 13- كتاب فيض القدير مليء بالتصحيف والتحريف الذين يفسدان المعنى ، ويقلبان الحقائق؛ لذا فهو بحاجة ماسة للتحقيق على نسخ معتمدة.

| رقم    | رقمها | السورة | الآية |
|--------|-------|--------|-------|
| الصفحة |       |        |       |

| آلم ذلك الكتاب                  | البقرة   | 1   | 444   |
|---------------------------------|----------|-----|-------|
| فإذا قضيتم مناسككم              | البقرة   | 200 | 3 3 8 |
| فاعتزلوا النساء                 | البقرة   | 222 | 443   |
| نساؤكم حرث لكم                  | البقرة   | 223 | 410   |
| فأتوا حرثكم                     | البقرة   | 223 | 367   |
| وإن تخفوها وتؤتوها              | البقرة   | 271 | 3 3 7 |
| كلها دخل عليها                  | آل عمران | 37  | 407   |
| ليس لك من الأمر شيء             | آل عمران | 120 | 403   |
| ويعلمهم الكتاب والحكمة          | آل عمران | 164 | 297   |
| يوصيكم الله                     | النساء   | 11  | 443   |
| ولو شئنا لرفعنا بها             | الأعراف  | 176 | 364   |
| إن الذين اتقوا                  | الأعراف  | 201 | 3 2 5 |
| قل بفضل الله وبرحمته            | يونس     | 58  | 422   |
| ولا يكاد يسيغ                   | إبراهيم  | 17  | 3 3 8 |
| وننزل من القرآن                 | الإسراء  | 8 2 | 3 3 8 |
| قالت نملة                       | النمل    | 18  | 420   |
| ومن آيته يريكم البرق            | الروم    | 24  | 349   |
| أقم الصلاة وأمر بالمعروف        | لقمان    | 17  | 372   |
| إنا من المجرمين منتقمون         | السجدة   | 22  | 334   |
| وما أنفقتم من شيء               | سبأ      | 39  | 338   |
| إنما يخشى الله من عباده العلماء | فاطر     | 28  | 351   |
|                                 |          |     |       |

| 368   | 30  | فصلت    | إن الذين قالوا ربنا الله |
|-------|-----|---------|--------------------------|
| 360   | 3   | النجم   | وما ينطق عن الهوى        |
| 418   | 29  | الرحمن  | كل يوم هو في شأن         |
| 370   | 10  | الجمعة  | فإنتشروا في الأرض        |
| 3 5 9 | 6   | المزمل  | إن ناشئة الليل           |
| 401   | 5 1 | القلم   | وإن يكاد                 |
| 407   | 16  | الإنسان | قوارير من فضة            |

| رقم الصفحة  | الحديث أو الأثر                        |
|-------------|----------------------------------------|
| 413-396-329 | ائت حرثك                               |
| 157         | ائتدموا من هذه الشجرة                  |
| 333-270-188 | ائتَزِروا كها رأيت الملائكة تأتزر      |
| 404 - 235   | ائذنوا للنساء أنْ يذهبن                |
| 5 5         | الأبدال بالشام                         |
| 223-49      | الأبدال من الموالي                     |
| 155         | أبردوا بالظهر                          |
| 282         | أَبْشِروا                              |
| 156         | أبشروا وبشِّروا مَن ورائكم             |
| 386         | أبعد الناس من الله                     |
| 143         | أبغض الحلال إلى الله                   |
| 217         | ابن آدم أطع ربك                        |
| 3 2 5       | ابن آدم عندك ما يكفيك                  |
| 211         | ابن السبيل أول شارب                    |
| 235-212     | اَبِنْ القدح عن فيك                    |
| 3 5 8       | أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم        |
| 228         | أبو بكر صاحبي ومؤنسي                   |
| 46          | أبو بكر وعمر                           |
| 172         | أبو سفيان بن الحارث سيد شبان أهل الجنة |
| 316-166     | أتاني جبريل                            |
| 199         | أتاني جبريل فقال: يا محمد              |
| 232         | أتاني ملك                              |
| 356-321     | اتبعوا العلماء فإنهم سُرُج الدنيا      |

| اتخذوا السودان فإنَّ ثلاثة         |
|------------------------------------|
| اتخذوا عند الفقراء                 |
| اتركوا الترك                       |
| اتق الله حيثها كنت                 |
| اتق الله يا أبا الوليد             |
| اتق الله، ولا تحقِرَنَّ من المعروف |
| اتقوا الحديث                       |
| اتقوا الظلم                        |
| اتقوا بيتا يقال له الحمام          |
| اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً  |
| اتقوا محاش النساء                  |
| اتقوا هذه المذابح                  |
| أتموا الركوع والسجود               |
| آتي باب الجنة                      |
| اثنان لا تجاوز صلاتهما             |
| اثنتان                             |
| اجتمعوا على طعامكم                 |
| اجتنبوا التكبر                     |
| اجتنبوا دعوات                      |
| اجتنبوا ما أسكر                    |
| اجتنبوا مجالس العَشِيرة            |
| اجعلوا أئمتكم خياركم               |
| اجعلوا بينكم وبين الحرام           |
| اجعلوا بينكم وبين النار            |
| أجوع الناس طالب العلم              |
| أجيبوا الداعي                      |
|                                    |

| 78              | أحب الأديان                   |
|-----------------|-------------------------------|
| 419             | أحب الأعمال إلى الله أنْ تموت |
| 3 5 4           | أحب أهلي إلي فاطمة            |
| 171             | أحب بيوتكم بيت فيه يتيم       |
| 245             | اُحْثُوا فِي أَفُواه          |
| 79              | احذروا زلة                    |
| 382             | احذروا صفر الوجوه             |
| 237             | احذروا فراسة المؤمن           |
| 79              | أحسنوا الاصوات                |
| 3 2 6           | أحسنوا إلى محسن الأنصار       |
| 148             | احفظ لسانك                    |
| 410             | أحفوا الشوارب                 |
| 371-216         | أحقّ ما صليتم على أطفالكم     |
| 196             | احلفوا بالله وبرُّوا          |
| 282-143         | آخر قرية من قُرى              |
| 144             | آخر ما تكلم به إبراهيم        |
| 143             | آخر من يحشر راعيان من مزينة   |
| 426-412-289-301 | آخر من يدخل الجنة             |
| 163             | اخْفَضِي ولا تَنهكي           |
| 166             | أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك    |
| 79              | أدبوا أولادكم                 |
| 271             | أدخل الله                     |
| 340             | ادرؤوا                        |
| 325-161-143     | ادْرَؤُوا الحدود عن المسلمين  |
| 346             | أدنى أهل الجنة                |
| 422             | أدَّوا صاعاً من طعام في       |

| 255-192        | إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه        |
|----------------|-----------------------------------|
| 205            | إذا أتى أحدكم الغائط              |
| 254            | إذا أتى أحدكم أهله                |
| 290            | إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما |
| 301            | إذا أثنى عليك جيرانك              |
| 213            | إذا اجتمع الدَّاعيان فأجب         |
| 8 4            | إذا أحب الله عبدا                 |
| 167            | إذا أحب الله عبداً ابتلاه         |
| 314            | إذا أخذ المؤذن في أذانه           |
| 188            | إذا أخذت مضجعك من الليل           |
| 309            | إذا أديتَ زكاة مالك               |
| 80             | إذا أراد أحدكم                    |
| 428-345-301-80 | إذا أراد الله أن يُوْتِغ          |
| 80             | إذا أراد الله بعبيد               |
| 80             | إذا أراد الله بقوم                |
| 80             | إذا أراد الله بقوم نماء           |
| 368            | إذا أراد الله خلق شيء             |
| 60             | إذا أردت أن يلين قلبك             |
| 177            | إذا استجمر أحدكم فليوتر           |
| 239            | إذا استيقظ أحدكم من               |
| 171-80         | إذا اصطحب رجلان                   |
| 236            | إذا أقبل الليل                    |
| 319            | إذا اقْشَعَرَّ جِلْدُ العبد       |
| 369            | إذا أقيمت الصلاة                  |
| 369            | إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء      |
| 400            | إذا التقى الختانان                |

| 220     | . 1                            |
|---------|--------------------------------|
| 239     | إذا انتصف شعبان                |
| 241     | إذا انتعل أحدكم                |
| 222     | إذا بال أحدكم                  |
| 320     | إذا بلغ الماء قلتين            |
| 117     | إذا تزين القوم                 |
| 346     | إذا تغوَّلت لكم الغيلان        |
| 211     | إذا تمنى أحدكم فليكثر          |
| 219     | إذا توضأتم فابدءوا             |
| 359     | إذا توفي أحدكم                 |
| 242-231 | إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل   |
| 144     | إذا جامع أحدكم فلا ينظر        |
| 400     | إذا جلس بين شعبها              |
| 316     | إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر |
| 372     | إذا حكم الحاكم                 |
| 332-109 | إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم    |
| 242     | إذا دخل شهر رمضان              |
| 175     | إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه |
| 145     | إذا دعا العبد بدعوة            |
| 219     | إذا ذلَّت العرب                |
| 211     | إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة    |
| 426-302 | إذا رأى أحدكم رؤيا             |
| 172     | إذا رأيتم الحريق فكبروا        |
| 221     | إذا رأيتم الذين                |
| 377     | إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد  |
| 361     | إذا رأيتم هلال ذي الحجة        |
| 5 0     | إذا سأل أحدكم                  |

| 202     | ( 11 m = 12)                    |
|---------|---------------------------------|
| 382     | إذا سبقت للعبد                  |
| 296     | إذا سبقت للعبد من               |
| 210-205 | إذا سجد أحدكم فليباشر           |
| 347     | إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب |
| 199     | أذا سرتك حسنتك                  |
| 231     | إذا شرب أحدكم                   |
| 220-167 | إذا شربتم فأشربوا مصاً          |
| 245     | إذا ضرب أحدكم خادمه             |
| 246     | إذا طبختم اللحم                 |
| 377     | إذا طلب أحدكم من أخيه           |
| 172     | إذا ظهرت الفاحشة                |
| 308     | إذا عَطِس أحدُكم                |
| 283     | إذا قال الرجل لأخيه المسلم      |
| 431     | إذا قام أحدكم                   |
| 3 5 3   | إذا قام العبد في صلاته          |
| 351     | إذا قُمت في صلاتك فصل صلاة مودع |
| 296     | إذا كان أحدكم في الشمس          |
| 48      | إذا كان يوم القيامة             |
| 413     | إذا كانت الهبة لذي              |
| 216     | إذا كتبتم الحديث                |
| 392     | إذا كسفت الشمس                  |
| 145     | إذا كنتم ثلاثة                  |
| 396     | إذا مات ابن آدم انقطع           |
| 383     | إذا مرض العبد                   |
| 380-108 | إذا مرض العبد المؤمن ثلاثة أيام |
| 274     | إذا مرض العبد أو سافر           |

| 5 1         | اذكروا الله ذكرا            |
|-------------|-----------------------------|
| 183         | الأذنان من الرأس            |
| 8.0         | أراد الله بعبد              |
| 356-203     | أربع لا يصِبْنَ إلا بعجب    |
| 252-249     | أربع من أعطيهن              |
| 153         | أربع من الشقاء              |
| 223         | أربى الربا شتم              |
| 187-183     | الأرض كلها مسجد             |
| 3 5 2       | أرقاؤكم إخوانكم             |
| 197         | الإسبال في الإزار والقمص    |
| 178-122-188 | استعد للموت قبل نزول الموت  |
| 315         | استنثروا                    |
| 158         | استَووا تَسْتَوِ قلوبكم     |
| 405         | أسعد النَّاس بشفاعتي        |
| 241         | الإسلام أن تشهد             |
| 283         | الإسلام يزيد ولا ينقص       |
| 194         | أسوأ الناس سرقة             |
| 169         | اشفعوا تؤجروا               |
| 381         | أصدق الحديث ما عطس          |
| 392         | أطفال المؤمنين في جبل       |
| 416         | اعتموا بهذه الصلاة          |
| 178         | اعتموا تزدادوا حلماً        |
| 211         | أعجز الناس من عجز عن الدعاء |
| 111         | اعربوا القرآن               |
| 428-302     | أعرضوا عن الناس             |
| 201         | اعروا النساء يلزمن الحجال»  |

| , o a , f , g , g                |
|----------------------------------|
| أُعطيت أمتي شيئاً لم يُعْطَه     |
| أعظم الظُّلْم ذراع               |
| أعلنوا هذا النكاح                |
| اعمل لوجه واحد                   |
| اغزوا قَرْوين                    |
| اغسلوا ثيابكم                    |
| آفة الظرف الصلف                  |
| آفة العلم النسيان                |
| افترقت اليهود                    |
| افرشوا لي قطيفتي                 |
| أفشوا السلام                     |
| أفضل الأعمال الصلاة              |
| أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها |
| أفضل الأعمال الصلاة لوقتها       |
| أفضل الصدقة                      |
| أفضل الصدقة اللسان               |
| أفضل الصدقة حفظ                  |
| أفضل الصدقة سرُّ إلى فقير        |
| أفضل الصدقة ماتصدق               |
| أفضل الصلاة الرباط               |
| أفضل العبادة انتظار الفرج        |
| أفضل الغزاة في سبيل الله         |
| أفضل المؤمنين إيهانا             |
| أفضل أيام                        |
| أفضل عبادة أمتي قراءة القرءان    |
| اقتلوا الأسودين                  |
|                                  |

| 232-189    | اقتلوا الحيَّة                   |
|------------|----------------------------------|
| 161        | اقرءوا على موتاكم يس             |
| 415        | أقل الجماعة                      |
| 356        | أقِلُّوا الدخول على الأغنياء     |
| 145        | أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم       |
| 421        | أقيموا صفوفكم                    |
| 248        | أكبر الكبائر سوء الظن بالله      |
| 220        | أكثر الناس خطايا                 |
| 251-49-220 | أكثر الناس ذنوبا                 |
| 4.5        | أكثر عذاب القبر                  |
| 237        | أكثر من الدعاء فإن الدعاء        |
| 241        | أكرموا حملة القرآن               |
| 246        | أكلُ كلِّ ذي ناب                 |
| 145        | آكل كها يأكل العبد               |
| 246        | اكلفُوا من العلم                 |
| 178        | اَلُ محمّد كلُّ تَقِيِّ          |
| 266-247    | ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن   |
| 243        | ألا أخبركم بأسير العبادة         |
| 272        | ألا أخبركم بخير الناس            |
| 313        | إلا أن تطوع                      |
| 288        | إلا قُرْبًا                      |
| 377        | ألحدو                            |
| 3 5 3      | ألك حاجة                         |
| 299        | أمًّا أهل النار                  |
| 152        | أما بعد فو الله إني              |
| 335-324    | أما علمت أن ألإسلام يهدم ما قبله |

| 348         | الأمانة غِني                |
|-------------|-----------------------------|
| 185         | امرؤ القيس صاحب لواء الشعر  |
| 252         | أمراً بين أمرين             |
| 349         | أمرت بالوتر وركعتي          |
| 363         | إن أبر البر أن يصل الرجل    |
| 221         | إنَّ أحب ما يقول العبد      |
| 350         | إن أُحدا جبل يجبنا ونحبه    |
| 3 5 6       | إنَّ أحدكم إذا كان في صلاته |
| 265         | إنَّ أحدكم ليُجمَع خَلْقه   |
| 378         | إن أحق الشروط               |
| 304         | إنَّ أدنى أهل الجنة منزلة   |
| 367         | إن أفضل عمل المؤمن          |
| 363         | إن الأرض لتعج إلى الله      |
| 6 3         | إن الأعمال                  |
| 268-106     | إن الدين النصيحة            |
| 427-289-268 | إنَّ الدِّين يسر            |
| 159         | إنَّ الرجل ليصلي الصلاة     |
| 216         | إنَّ الشيطان حسَّاس لَّحَاس |
| 406         | إنَّ الشيطان ليأتي          |
| 397         | إن الشيطان يأتي             |
| 419-381     | إِنَّ الصائم إذا أُكل عنده  |
| 185         | إنَّ الصدقة على ذي القرابة  |
| 3 8 2       | إن الفخذ عورة               |
| 390-201     | إنَّ الله أجاركم من ثلاث    |
| 369         | إن الله إذا قضى على عبد     |
| 174         | إنَّ الله أذن لي أن أحدث    |

| 145     | إنَّ الله أيدني بأربعة               |
|---------|--------------------------------------|
| 393     | إن الله تعالى أجاركم                 |
| 162     | إنَّ الله تعالى استخلص               |
| 323     | إن الله تعالى بني الفردوس بيده       |
| 291     | إنَّ الله تعالى جميل                 |
| 265     | إنَّ الله تعالى حرم على النار        |
| 3 3 0   | إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات |
| 189     | إن الله تعالى قد أعطى                |
| 2 4 3   | إنَّ الله تعالى كره لكم              |
| 157     | إنَّ الله تعالى لم يجعل شفائكم       |
| 425-300 | إنَّ الله تعالى لم يفرض              |
| 3 3 6   | إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين        |
| 45      | إنَّ الله تعالى يبسط يده             |
| 281     | إنَّ الله تعالى يبعث لهذه            |
| 5 5     | إن الله تعالى يحب                    |
| 235     | إنَّ الله تعالى يحب الرفق            |
| 51      | إن الله تعالى يحب أن يرى             |
| 275     | إنَّ الله تعالى يحب أنَّ يعمل        |
| 281     | إنَّ الله تعالى يحب من عباده         |
| 2 5 4   | إنَّ الله تعالى يعافي الأميين        |
| 359     | إن الله لا ينظر إلى صوركم            |
| 3 4 9   | إن الله ليتبع                        |
| 3 3 3   | إن الله يقبل الصدقات فيربيها         |
| 401     | إن الماء لا ينجسه                    |
| 409     | إنَّ المسجد لا يحل                   |
| 366     | أن المصطفى أمر الشمس                 |

| 234         | إنَّ الملائكة لتضع                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 156         | إنَّ الميت ليعذب                          |
| 249         | إنَّ النَّاس لكم تَبَع                    |
| 189         | إنَّ أمين هذه الأمة أبو عبيدة             |
| 5 3         | إن أناسا من أمتي                          |
| 240         | إنَّ بين يدي الساعة                       |
| 311         | أن تعتصموا بحبل الله جميعا                |
| 44          | إن صاحبي الصور                            |
| 318         | إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته              |
| 193         | إنَّ في الجمعة ساعة                       |
| 404         | إن في المال حقا سوى الزكاة                |
| 287         | إنَّ في مال الرجل                         |
| 295         | إن قامت الساعة                            |
| 3 5 5       | إن قضى الله تعالى لَيَكُونَنَّا وإن عزل   |
| 247         | إنَّ لصاحب الحق                           |
| 356 - 185   | إنَّ للشَّيطان كُحْلا ولَعُوقًا ونَشُوقًا |
| 376-367-203 | إنَّ للطاعم الشاكر من الأجر               |
| 373-363     | إن للمؤمن في الجنة                        |
| 198         | إنَّ لله تعالى ملائكة                     |
| 202         | إنَّ لله ملائكة ينزلون في كل ليلة         |
| 348         | إن من أعظم الفِّرى                        |
| 360         | إن من البيان سحرا                         |
| 143         | إنَّ ناركم هذه جزء من سبعين               |
| 241         | إنَّ هذا المال                            |
| 411         | أنْ يغسله بماء طهور                       |
| 383         | أنا أبو القاسم                            |
| <u>L</u>    | <u> </u>                                  |

| 271       | أنا النبي                       |
|-----------|---------------------------------|
| 242       | إِنَّا أَمة أَمية               |
| 177       | أنا دار الحكمة وعليٌّ بابُها    |
| 234       | أنا دعوة إبراهيم                |
| 199       | أنا سابق العرب                  |
| 348       | الأناة                          |
| 238-186   | انتظار الفرج عبادة              |
| 233 – 176 | أنزل القرآن                     |
| 248       | أنزلوا الناس منازلهم            |
| 3 2 1     | انصر أخاك                       |
| 355 – 159 | انظري أين أنت منه               |
| 310       | أَنْفِقْ على عباد الله          |
| 291       | إنَّكم تدعون يوم القيامة        |
| 203       | إنَّكم لا ترجعون إلى الله تعالى |
| 241       | إنكم لا تسعون                   |
| 392       | إنها الربا في النسيئة           |
| 400       | إنها الماء من الماء             |
| 393       | إنها المدينة كالكير             |
| 375       | إنها أنا بشر                    |
| 3 5 4     | إنها جزاء السلف                 |
| 398       | إنها جعل الاستئذان              |
| 3 8 5     | إنها سميت جمعة                  |
| 144       | إنها يكفيك من جمع المال         |
| 4 4       | إنه ليس أحد                     |
| 265       | إنّي رأيتُ البارحة عجباً        |
| 147       | إني لا أصافح النساء             |

| 271                             | إني لأدخل في الصلاة وأريد                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228                             | إني لأعرف حجراً                                                                                                                              |
| 358 – 318                       | إني لأعطي رجالا                                                                                                                              |
| 150                             | إني لم أُبعث بقطيعة الرحم                                                                                                                    |
| 3 6 4                           | إني نهيت عن زبد المشركين                                                                                                                     |
| 387                             | أهل بيشة                                                                                                                                     |
| 108                             | أهون أهل النار                                                                                                                               |
| 145                             | أوسعوا مسجدكم تملؤه                                                                                                                          |
| 427                             | أوصي الخليفة من بعدي                                                                                                                         |
| 227                             | أوصيك بتقوى الله                                                                                                                             |
| 411                             | أوصيكم بخصال أربع                                                                                                                            |
| 364                             | أوفوا بحلف الجاهلية                                                                                                                          |
| 203                             | أول الوقت رضوان                                                                                                                              |
| 288                             | أول زُمْرة تَدْخل الجنَّة على صورةِ القمر                                                                                                    |
| 246                             | أولُ شيء يحشر                                                                                                                                |
| 231                             | أول ما يُوضع في ميزان العبد                                                                                                                  |
| 367                             | أول من أشفع له                                                                                                                               |
| 203                             | إياكم والتعريس                                                                                                                               |
| 215                             | إياكم والجلوس في الشمس                                                                                                                       |
| 425-301                         | إياكم والسَّمر بعد هدأة                                                                                                                      |
| 3 1 5                           | إيّاكم والظن فإن الظنَّ أكذبَ الحديث                                                                                                         |
| 165                             | إياكم ودعوة المظلوم وإن كانت                                                                                                                 |
| 3 5 1                           | آية الإيمان حب الأنصار                                                                                                                       |
| 148                             | آية بيننا وبين المنافقين                                                                                                                     |
| 236                             | الآيتان من آخر سورة البقرة                                                                                                                   |
| 242                             | أيُّها امرأةٍ خرَجَتْ من بيت                                                                                                                 |
| 315<br>165<br>351<br>148<br>236 | إيّاكم والظن فإن الظنَّ أكذبَ الحديث إياكم ودعوة المظلوم وإن كانت آية الإيهان حب الأنصار آية بيننا وبين المنافقين الآيتان من آخر سورة البقرة |

| 417 | أيها رجل أم قوماً ولهم له   |
|-----|-----------------------------|
| 189 | أيها رجل كسب مالا من حلال   |
| 234 | أيما عبد جاءته              |
| 288 | الإيهان بالنيَّة واللِّسان  |
| 286 | الإيان نصفان                |
| 285 | الإيمان والعمل أخوان»       |
| 286 | الإيمان والعمل قرينان       |
| 240 | الأيمن فلأيمن               |
| 349 | بادروا بالأعمال سبعا        |
| 182 | البركة مع أكابركم           |
| 184 | البركة مع أكابركم           |
| 188 | بريء من الشح                |
| 279 | بعمل أهل الجنة حتى          |
| 146 | بول الغلام ينضح             |
| 177 | بيع المحفلات                |
| 143 | بين الرجل وبين الشرك        |
| 144 | بين كل أذانين صلاة لمن      |
| 403 | البينة على المدعي واليمين   |
| 249 | التأني من الله              |
| 392 | تجب الصلاة على الغلام       |
| 155 | تختموا بالعقيق              |
| 159 | تَدَاوَوا بِأَلْبان البقر   |
| 268 | التدبير نصف العيش           |
| 162 | تَرِّبوا صُحُفَكم فإنه أنجح |
| 169 | تزوجوا النساء فإنهن         |
| 394 | تسموا باسمي                 |

| 205     | تعاد الصلاة من قدر الدرهم         |
|---------|-----------------------------------|
| 275     | تعلموا القرآن واقرؤوه             |
| 386     | تعلموا من أنسابكم                 |
| 204     | تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله    |
| 145-56  | تقول النار للمؤمن                 |
| 427-299 | التمس ولو خاتما من حديد           |
| 412     | التمسوا الساعة التي ترجي          |
| 362     | توضئوا مما مست النار              |
| 419     | الثالث معلون                      |
| 266     | ثلاث من الإيمان                   |
| 303     | ثلاث من فعلهن فقد أجرم            |
| 189     | ثلاثة لا تؤخر                     |
| 203     | ثلاثة لا يقبل الله تعالى لهم صلاة |
| 166     | ثلاثةٌ يؤتون أجرهم مرتين          |
| 349     | ثلاثون خلافة نبوة                 |
| 396     | الثلث والثلث كثير                 |
| 3 1 5   | ثمانية أبعض خليقة الله            |
| 311     | ثنتان                             |
| 3 3 5   | جار الدار أحق بدار الجار          |
| 154     | الجار قبل الدار                   |
| 224     | الجالب إلى سوقنا                  |
| 396     | الجراد نثرة حوت                   |
| 362     | جعلت قرة عيني الصلاة              |
| 173     | الجمعة واجبة في كل قرية           |
| 427-299 | الجنازة متبوعة                    |
| 246     | الجنَّة تحت أقدام الأمهات         |

| الجنة لها ثمانية أبواب                         |
|------------------------------------------------|
| الجنة مئة درجة                                 |
| الحاج في ضَمان الله مُقْبلا                    |
| حب قريش إيمان وبغضهم كفر                       |
| حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب               |
| حبذا المتخللون من أمتي                         |
| حبك الشيء                                      |
| حج عن أبيك واعتمر                              |
| حُجَّ عن نفسك ثم حجَّ عن                       |
| حدالجوار                                       |
| حدُّ الساحر ضربة بالسيف»                       |
| حرم لباس الحرير                                |
| حسنُ الخلق نصفُ الدِّين                        |
| حق الوالد على الولد                            |
| الحلال بيِّن ، والحرم بيِّن                    |
| الحلال بيّن ،والحرام بيّن                      |
| الحلال ما أحلَّ الله في كتابه والحرام ما حرَّم |
| حوضي من عدن                                    |
| الحياء خير كله                                 |
| الحياء من الإيمان                              |
| الحياء هو الدين كله                            |
| حياتي خير لكم                                  |
| خذوا من شعر عرض                                |
| خرجتُ من لدن آدم                               |
| الخضر في البحر                                 |
| خلق الله جنة عدن                               |
|                                                |

| 170     | خللوا بين أصابعكم                 |
|---------|-----------------------------------|
| 172     | خياركم الذين إذا رُءُوا ذكُر الله |
| 372-334 | الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى    |
| 292     | خير الأضحية الكبش الأقرن          |
| 3 2 1   | خير البقاع المساجد                |
| 307     | خير الدواء القرآن                 |
| 328     | خير المسلمين من سلم المسلمون      |
| 162     | خير تمركم البَرْني                |
| 328     | الخير معقود بنواصي الخيل          |
| 288     | خير يوم طلعت فيه                  |
| 402     | خيركم في المائتين                 |
| 3 3 7   | خيركم قرني                        |
| 268     | الخيل مَعْقُود في نواصيها         |
| 205     | دباغ كل إهاب طهوره                |
| 375     | دخل الجنة فرأيت                   |
| 371     | دخلت الجنة                        |
| 190     | دخلت العمرة في الحج               |
| 274     | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك       |
| 207     | دعاء الوالد لولده                 |
| 244     | الدعاء جُنْدٌ من أَجْناد الله     |
| 307     | الدعاء يرد                        |
| 370     | دفن البنات من المكرمات            |
| 392     | الدنيا سجن المؤمن                 |
| 362     | الدنيا متاع                       |
| 213     | الدواء من القدر                   |
| 195     | دية الذميِّ دية المسلم            |

| <b>&amp;</b>               |
|----------------------------|
| الديك الأبيض صديقي         |
| الذباب كله في النار        |
| ذبيحة المسلم حلال          |
| الذي تفوته صلاة العصر      |
| الرؤيا الصالحة جزء من ستة  |
| رؤيا المؤمن                |
| رأس العقل بعد الإيمان      |
| راصّوا صفوفكم              |
| الراكب يسير خلف الجنازة    |
| رأيتُ رأس الحسين حين       |
| رُبَّ عذق                  |
| رجب شهر الله               |
| الرجل الصالح يأتي بالخبر   |
| الرجل على دين خليله        |
| رد سلام المسلم             |
| ركعتان بسواك خير           |
| ركعتان بعمامة              |
| زكاة الفطر على             |
| الزكاة في هذه              |
| زملوهم بدمائهم             |
| الزهد في الدنيا يريح القلب |
| زين الصلاة الحذاء          |
| زينوا أصواتكم              |
| سبحان الذي لبس العز        |
| ستخرج نارٌ من حضر موت      |
| السحور بركة                |
|                            |

| 415         | السلام تطوع والرد فريضة  |
|-------------|--------------------------|
| 251-238-196 | السلام قبل السؤال        |
| 253-199-180 | السلام قبل الكلام        |
| 165         | سلامة الرجل في الفتنة أن |
| 172         | سلمان سابق الفرس         |
| 217         | سلوا الله ببطون          |
| 346         | سلوا الله لي الوسيلة     |
| 248         | السِّواك شفاء            |
| 197-179     | السواك مطهرة للفم        |
| 379         | سووا القبور              |
| 181         | سيِّد الأدهان البنفسج    |
| 280         | سيكون بعدي قوم من        |
| 113         | سيكون في أمتي            |
| 281         | السيوف مفاتيح الجنة      |
| 381         | سيوقد المسلمون           |
| 276         | شربته                    |
| 421         | الشريك أحق بصقبه         |
| 275         | شفاعتي                   |
| 162         | الشَّفَقُ الْحُمْرة      |
| 182         | الشيخ في أهله كالنبي في  |
| 384         | الصائم إذا أكل           |
| 116         | صاحب العلم               |
| 222         | صدقة الفطر على كل        |
| 231         | صدقة تصدق الله           |
| 3 9 2       | صغاركم دعاميص الجنة      |
| 297-272     | صلاة الرجل في جماعة      |

| 312                             | صلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى                                                                                                                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234                             | صلاة بسواك                                                                                                                                                 |
| 197                             | الصلاة خلف رجل ورع مقبولة                                                                                                                                  |
| 191                             | الصلاة عليّ نور على الصراط                                                                                                                                 |
| 199                             | الصلاة عهاد الدين                                                                                                                                          |
| 192                             | الصلاة عمود الدين                                                                                                                                          |
| 365                             | الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف                                                                                                                           |
| 376-222                         | صلاة في مسجدي هذا                                                                                                                                          |
| 204-164                         | صلوا خلف كل بر وفاجر                                                                                                                                       |
| 421                             | صلواعلي                                                                                                                                                    |
| 310                             | صلُّوا في بيوتكم ولا تتركوا                                                                                                                                |
| 195                             | صلوا قراباتكم                                                                                                                                              |
| 403                             | الصهر القبر                                                                                                                                                |
| 44                              | صوم يوم عرفة                                                                                                                                               |
| 252                             | صُومَا فإن الصيام جُنَّة                                                                                                                                   |
| 430                             | صوموا لرؤيته                                                                                                                                               |
|                                 |                                                                                                                                                            |
| 3 5 1                           | الضحك ضحكان                                                                                                                                                |
| 3 5 T<br>1 6 3                  | الضحك ضحكان<br>الضحك ينقض الصلاة                                                                                                                           |
|                                 |                                                                                                                                                            |
| 163                             | الضحك ينقض الصلاة                                                                                                                                          |
| 163                             | الضحك ينقض الصلاة<br>ضعي يدك                                                                                                                               |
| 163<br>303<br>403               | الضحك ينقض الصلاة<br>ضعي يدك<br>الضيافة ثلاثة أيام                                                                                                         |
| 163<br>303<br>403<br>173        | الضحك ينقض الصلاة<br>ضعي يدك<br>الضيافة ثلاثة أيام<br>الطابعُ معلقٌ بقائمة العرش                                                                           |
| 163<br>303<br>403<br>173<br>333 | الضحك ينقض الصلاة<br>ضعي يدك<br>الضيافة ثلاثة أيام<br>الطابعُ معلقٌ بقائمة العرش<br>الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء                               |
| 163 303 403 173 333 317         | الضحك ينقض الصلاة ضعي يدك ضعي يدك الضيافة ثلاثة أيام الضيافة ثلاثة أيام الطابعُ معلقٌ بقائمة العرش الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء الطاعون وَخْزٌ |

| 161         | طلاقُ الأمَةِ تطليقتان             |
|-------------|------------------------------------|
| 302         | الطلاق بيد من أخذ                  |
| 427-299-214 | الطلاق بيد من أخذ بالساق           |
| 284-157-154 | طلب العلم فريضة على كل مسلم        |
| 277         | طهور إناء                          |
| 397         | الطواف حول البيت                   |
| 235         | طوبي لعيش بعد المسيح               |
| 244         | العُتُلُّ الزَّنِيم                |
| 351         | عجلوا الركعتين                     |
| 147         | عَرامة الصبي في صغره               |
| 176         | عرض علي ربي ليجعل                  |
| 194         | عُرَى الإسلام وقَوَاعد الدين ثلاثة |
| 224         | عريشا كعريش موسى                   |
| 5 2         | عزمة على أمتي                      |
| 271         | عسى رجل يحدث الناس                 |
| 149         | عِظَم الأجر عند عِظَم المصيبة      |
| 3 5 5       | عفو الله أكبر من ذنوبك             |
| 271         | العلم أفضل من العمل                |
| 244-116     | العلم ثلاثة                        |
| 153         | العلماء أمناء الرسل                |
| 303-101     | على كل مسلم صدقة                   |
| 147         | عليك بالصوم فإنه مخصي              |
| 146         | عليكم بالإثمد                      |
| 430         | عليكم بألبان الإبل                 |
| 394         | عليكم بالسواك                      |
| 6 0         | عليكم بالصدق                       |

| 217     | عليكم بهذه الخمس                 |
|---------|----------------------------------|
| 426-276 | عليكم بهذه الشجرة المباركة       |
| 309     | عليه                             |
| 147     | عُمر بن الخطاب سراج أهل الجنة    |
| 348     | العمري جائزة لمن أعمرها والرقبي  |
| 403     | الغرباء الذين يصلحون             |
| 201     | الغسل صاعٌ والوضوء مد            |
| 5 9     | الغيبة تنقض الوضوء               |
| 309     | فإن الشيطان                      |
| 356     | فرخ الزنا                        |
| 420     | فصل ما بين الحرام والحلال        |
| 352     | فضل الشاب العابد الذي تعبد       |
| 361     | فُضِّلتْ سورة الحج               |
| 397     | الفطرة على كل                    |
| 398-321 | فمن أعدى الأول                   |
| 367     | في الجنة مئة درجة                |
| 409     | في الرِّكاز الخمس                |
| 184     | في الضبع كبش                     |
| 164     | في العسل في كل عشرة أَزِقٌّ زِقٌ |
| 404     | في كل أربعين من الإبل            |
| 403     | في كل ذات كبد أجر                |
| 279     | فيقال له: يرحمك الله             |
| 289     | فيكفرهم وأن لا يخصيهم            |
| 304     | قاضِيان في النّار                |
| 146     | قد أفلح من أخلص قلبه لله         |
| 331-268 | قلْ اللهم اجعل سَريرتي خيرا      |

| 3 3 8   | قل اللهم إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي   |
|---------|------------------------------------|
| 329     | قلبُ الشَّيخ شابُّ على حبِّ اثنتين |
| 114     | قيدوا العلم                        |
| 367     | كان أحب الشهور                     |
| 310-216 | كان أحب الصبَّغ إليه الصُّفرة      |
| 405     | كان أحسن الناس                     |
| 395     | كان آخر ما تكلم                    |
| 409     | كان إذ أراد أن يعتكف               |
| 196     | كان إذ أراد أن يودع الجيش          |
| 196     | كان إذ استسقى                      |
| 179     | كان إذ توضأ حرَّك خاتمه            |
| 269     | كان إذا أخذ مضجعه                  |
| 421     | كان إذا أراد                       |
| 218     | كان إذا أراد الحاجة                |
| 404     | كان إذا أراد أن يباشر              |
| 420     | كان إذا أراد أنْ يحرم يتطيب        |
| 412-232 | كان إذا أراد أنْ يعتكف             |
| 395     | كان إذا أراد أن ينام               |
| 187     | كان إذا استسقى قال                 |
| 409     | كان إذا استلم الركن اليماني        |
| 206     | كان إذا اشتد البرد                 |
| 368     | كان إذا اشتكى نفث                  |
| 210     | كان إذا أصابه رمد                  |
| 206     | كان إذا افتتح الصلاة               |
| 307     | كان إذا أكل أو شرب                 |
| 150     | كان إذا التقى الختان اغتسل         |

| 350     | كان إذا تكلّم بكلمة                  |
|---------|--------------------------------------|
|         | '                                    |
| 214     | كان إذا تلا قوله                     |
| 183     | كان إذا توضأ أخذ كفاً                |
| 233     | كان إذا حلف                          |
| 197     | كان إذا خرج من بيته قال              |
| 224     | كان إذا دخل المرفق                   |
| 397     | كان إذا رمى جمرة العقبة              |
| 172     | كان إذا سأل الله تعالى               |
| 242     | كان إذا سمع بالاسم القبيح            |
| 3 0 4   | كان إذا قدم من سفر                   |
| 320     | كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه        |
| 375     | كان إذا مر                           |
| 3 5 6   | كان إذا هاجت ريح اسقبلها             |
| 144     | كان أشد حياء من العذراء              |
| 237     | كان رسول الله أبيض مليحا             |
| 326-322 | كان كلامه كلاما فصلا                 |
| 176     | كان لا يصلي قبل العيد                |
| 60      | كان لا يغدو                          |
| 146     | كان لا يواجه أحداً                   |
| 404     | كان يباشر نساءه بغير جماع وهن حُيَّض |
| 161     | كان يتختم في يمينه                   |
| 376     | كان يجمع بين الظهر والعصر            |
| 314     | كان يحب الدُبَّاء                    |
| 253     | كان يحب الزُّبد                      |
| 276     | كان يحب من الفاكهة العنب             |
| 5 8     | كان يدير العمامة                     |

| 241     | كان يركع قبل الجمعة                     |
|---------|-----------------------------------------|
| 239-204 | كان يركع قبل الجمعة أربعا               |
| 280     | كان يستحب أنَّ يسافر يوم                |
| 313     | كان يستحب أن يصلي                       |
| 238     | كان يشرب ثلاثة أنفاس                    |
| 381     | كان يصلي والحسن والحسين                 |
| 396     | كان يضرب في الخمر                       |
| 280     | كان يطوف على جميع نسائه                 |
| 3 2 5   | كان يعجبه الفأل الحسن                   |
| 308     | كان يعجبه أن يلقى العدو                 |
| 397     | كان يغتسل يوم الجمعة                    |
| 3 6 8   | كان يفلي ثوبه                           |
| 165     | كان يكره الكي والطعام الحار             |
| 377     | كان يكره المحاريب                       |
| 293     | كان يلحظ في الصلاة يمينا                |
| 149     | كان يمصُّ اللسان                        |
| 215     | الكذب يسَوِّد الوجه                     |
| 243     | الكرسي لؤلؤ                             |
| 227     | كفارة النذر إذا لم يسم                  |
| 213     | كفي بالمرء من الشر                      |
| 265     | كل المسلم على المسلم حرام: ماله ، وعرضه |
| 299     | كل أُمتي معافى                          |
| 146     | كل أمر ذي بال                           |
| 404     | كل بسـم الله                            |
| 137     | کل بنی آدم                              |
| 229     | كل بني آدم حَسُود                       |

| 159     | كل جسدٍ ينبتُ من              |
|---------|-------------------------------|
|         | , -                           |
| 251-223 | کل دعاء محجوب                 |
| 366     | کل سبب ونسب                   |
| 3 5 9   | کل مشکل                       |
| 366     | كل نائحة تكذب إلا             |
| 366     | كل نادبة كاذبة                |
| 195     | كل نعيم زائل                  |
| 275     | كلوا السَّفَرْ جَل فإنه       |
| 348-273 | كلوا واشربوا وتصدقوا          |
| 168     | کہا تدین تدان                 |
| 188     | لا بد من عَرِيف               |
| 3 3 2   | لا تتخذوا بيوتكم قبوراً       |
| 423     | لا تجلس بين رجلين إلا بإذنهما |
| 369     | لا تجلسوا على القبور          |
| 164     | لا تزال أمتي بخير ما عجَّلوا  |
| 391     | لا تزال طائفة من أمتي         |
| 375     | لا تزول قدما عبد              |
| 171     | لا تسبُّوا تبعاً              |
| 269     | لا تُظْهِر الشَّمَاتة لأخيك   |
| 3 5 2   | لا تغبطن فاجرا بنعمة          |
| 359-362 | لا صلاة بحضرة طعام            |
| 393     | لا صلاة بعد الصبح             |
| 196-180 | لا ضرر ولا ضرار               |
| 181     | لا ضان على مؤتمن              |
| 205     | لا قَوَدَ إلا بالسيف          |
| 184     | لا نكاح إلا بولي              |

| 398     | لا يبقين دينان                  |
|---------|---------------------------------|
| 418-199 | لا يحرم الحوام الحلال           |
| 404     | لا يرث الكافر المسلم            |
| 4 5     | لا يزال هذا الأمر               |
| 403     | لا يقتل مسلم بكافر              |
| 193     | لا يقرأ الجنب ولا الحائض        |
| 159     | لعن الله الرّاشي والمرتَشي      |
| 168     | لعن الله العقرب ما تدع          |
| 184     | لقد هَمَمْتُ أن لا أقبل هدية    |
| 282     | لكل بابٍ من أبوابِ البِّرِّ     |
| 287     | للعلم رعاة                      |
| 248     | للنار باب لا يدخل منه           |
| 378     | لم ير رسول الله صائعا           |
| 320     | الله الله في حق أصحابي          |
| 181     | اللهم أحيني مسكينا              |
| 316     | اللهم أَعْظِم لي نورا           |
| 310-272 | اللهم إني أسالك الثبات          |
| 3 2 7   | اللهم إني أسألك العفة           |
| 267     | اللهم إني أسألك من الخير        |
| 197     | اللهم إني أعوذ بك من الجوع      |
| 174     | اللهم إني أعوذ بك من يومِ السوء |
| 158     | اللهم أهد قريشاً فإن            |
| 173     | اللهم بارك لأمتي في بكورها      |
| 280     | اللهم بعلمك الغيب               |
| 349     | اللهم طهِّر قلبي من النفاق      |
| 3 3 4   | اللهم عافني في بدني             |

| 354         | اللهم لك الحمد شكرا              |
|-------------|----------------------------------|
| 379         | لو تعلمون ما أعلم                |
| 382         | '                                |
|             | لو تعلمون ما أعلم لضحكتم         |
| 357         | لو تعلمون ما لكم                 |
| 394         | لو خشع قلب هذا                   |
| 108         | لو عاش                           |
| 138         | لو لم تذنبوا                     |
| 400         | لولا أن أشق على أمتين            |
| 289         | ليأتين                           |
| 313         | ليأتين على القاضي العدل          |
| 42          | ليأتين على أُمتي                 |
| 323         | ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه |
| 372         | ليدخلن الجنة                     |
| 180         | ليس الخبر كالمعاينة              |
| 194         | ليس المؤمن بالذي يشبع            |
| 357         | ليس بحكيمٍ من لم يعاشِر بالمعروف |
| 175         | ليس على المختلس قطع              |
| 413         | ليس على مسلم جزية                |
| 190         | ليس على مقهورٍ يمين              |
| 193         | ليس على ولد الزنا                |
| 164         | ليس في الإبل العوامل             |
| 194         | ليس في العبد صدقة                |
| 191         | ليس في القطرة                    |
| 361-207-148 | ليس في المال حق سوى              |
| 401         | ليس للقاتل من الميراث            |
| 3 5 5       | ليس منا من خصى أو اختصى          |

| 357     | ليَنتَهِيَنَّ أقوام عن رفع أبصارهم      |
|---------|-----------------------------------------|
| 309     | ما أرسل على                             |
| 430     | ما أسكر منه الفرق                       |
| 362     | ما أصبنا من دنياكم                      |
| 422     | ما أطعمت زوجتك                          |
| 175     | ما أكرم شاب شيخاً لسنه                  |
| 357     | ما الدنيا في الأخرة إلا                 |
| 358     | ما الذي يعطي من سعة بأعظم               |
| 197     | ما أُمرت كلما بلتُ أن أتوضأ             |
| 297     | ما أنعم الله على عبد نعمةً فقال         |
| 244     | ما أنفِقَتِ الورق                       |
| 364     | ما بين مصراعين من مصاريع                |
| 362     | ما حبست الشّمس على بشر قطُّ             |
| 249     | ما حسدتكم اليهود                        |
| 293     | ما خالطت الصدقة                         |
| 403     | ما رأيته صامه                           |
| 212-158 | ما زال جبريل يوصيني بالجار              |
| 293     | ما شئت أنَّ أرى                         |
| 171     | ما عُبِد الله بشيء أفضل                 |
| 117     | ما كان الفحش                            |
| 164     | ما من أحد يدخله الله الجنَّة            |
| 195     | ما من أحد يكون على                      |
| 112     | ما من أيام                              |
| 378-108 | ما من أيام أحب إلى الله                 |
| 217     | ما من شيء إلا يعلم أنَّي رسول           |
| 430     | ما من مسلم يزرع                         |
| 430     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| 170   | ما من نبي يموت فيقيم في قبره    |
|-------|---------------------------------|
| 182   | ماء زمزم                        |
| 185   | ماء زمزم لما شرب له             |
| 371   | مات إبراهيم                     |
| 239   | الماهر بالقرآن                  |
| 337   | مثل المؤمن كمثل البيت الخرب     |
| 190   | المدينة قبة الإسلام             |
| 3 4 8 | مُرُوا                          |
| 414   | مروا بالمعروف                   |
| 198   | المساجد                         |
| 214   | المستشار مؤتمن                  |
| 3 3 6 | المسلم                          |
| 3 5 3 | المعتدي                         |
| 156   | مفتاح الصلاة الطهور             |
| 143   | الملحمة الكبري وفتح القسطنطينية |
| 217   | ملعون من أتى                    |
| 46    | من أتى كاهناً                   |
| 293   | من أحبّ أنَّ يُكثر              |
| 146   | من احتجم يوم الأربعاء أو        |
| 272   | من احتكر طعاما على              |
| 227   | من أحسن ما بينه وبين الله       |
| 215   | من أحسن منكم                    |
| 3 3 9 | من أراد أهل المدينة             |
| 164   | من أسبغ الوضوء                  |
| 402   | من استجمر فليوتر                |
| 229   | من استحل بدرهم                  |

| 399     | من استطاب بثلاثة أحجار           |
|---------|----------------------------------|
| 210     | من استطاع منكم أن يقي            |
| 197     | من استعاذ بالله فأعيذوه          |
| 422     | من أسلف في شيء                   |
| 194     | من أصاب حداً فعجّل عقوبته        |
| 158     | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم    |
| 202     | من أفتى                          |
| 205     | من أفتي بغير علم                 |
| 323     | من أفْرَى الفِرى أن يدّعيَ الرجل |
| 375     | من أقرض درهمين                   |
| 5 9     | من أكل في قصعة                   |
| 429     | من أكل مع قوم تمرا               |
| 294     | من الذنب كمن لا ذنب              |
| 3 0 4   | من آوی یتیما أو یتیمین           |
| 3 2 4   | من تحلم في منامه                 |
| 200     | من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان   |
| 310     | من توضأ كما أمر                  |
| 250     | من جعل قاضيا                     |
| 250     | من جلب على الخيل الرهان          |
| 179     | من حدث بحديث فعطس                |
| 168     | من خير خصال الصائم               |
| 285-156 | من رآني في المنام                |
| 235     | من رُزِق في                      |
| 374-297 | من رمانا بالقسي ليلا             |
| 378     | من رمانا بالليل                  |
| 374     | من روع مؤمنا                     |
| L       |                                  |

| 169     | من زار قبري                  |
|---------|------------------------------|
| 395     | من زنى بأمة                  |
| 414-289 | من سب العرب                  |
| 282     | من سبق إلى ما لم يسبقه       |
| 340     | من ستر                       |
| 379-332 | من ستر على مسلم              |
| 238     | من صبر على القوت الشديد      |
| 177     | من ضَارَ ضَارَ الله به       |
| 176     | من قرأ ثلاث آيات من أول      |
| 297-192 | من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة |
| 320-163 | من قرأ في يوم قل هو الله أحد |
| 327     | من قرأ قل هو الله أحد        |
| 391     | من كذب علي متعمدا            |
| 429     | من لعب بالنرد                |
| 236     | من لقي الله                  |
| 187     | من لم يؤمن بالقدر فأنا       |
| 201     | من لم يخلل أصابعه بالماء     |
| 399     | من مات لا يشرك               |
| 393     | من مات وعليه صيام            |
| 295     | من مثَّل بحيوان فعليه        |
| 406     | من مسَّ ذکره                 |
| 162     | من ولد له ثلاثةٌ من الولد    |
| 175-161 | موت الفجاءة أخْذَةُ أسفٍ     |
| 200     | الموت كفارة لكل مسلم         |
| 324-253 | نُصرت بالصبا                 |
| 160     | نضَّر الله امرأ سمع منا      |

| 415     | نعم الإدام الخل                   |
|---------|-----------------------------------|
| 202     | نعم العبد الحجَّام                |
| 409     | نعمت الأضحية الجذع                |
| 184     | نهى أن تكسر سِكَّة المسلمين       |
| 198     | نهى أن نستقبل القبلتين ببول       |
| 420     | نهى أنْ يبال في الماء الراكد      |
| 305     | نهي أنَّ يشرب الرجل               |
| 212     | نهى أن يضع الرجل أحدى رجليه       |
| 294     | نہی أنَّ يمسح                     |
| 279     | نهى أنَّ ينفخ في الشَّراب         |
| 191-186 | نهى عن أكل الضَّب                 |
| 404     | نهي عن الترجل                     |
| 348     | نهي عن الرقبي                     |
| 352     | نهي عن الرقي                      |
| 240     | نهى عن السدل                      |
| 360     | نهي عن الشرب                      |
| 429     | نهي عن الشغار                     |
| 391     | نهي عن المتعة                     |
| 107     | نهي عن النهبي                     |
| 399     | نهى عن بيعتين                     |
| 422     | نهي عن خاتم الذهب                 |
| 224     | نهي عن قتل الخَطَاطِيف            |
| 417     | نهي عن محاشِ النساء               |
| 186     | نهى عن محاشِ النساء<br>نوم الصائم |
| 174     | هدايا العَمَّال غلول              |
| 176     | هدايا العمال غُلول                |

| 314     | وإذا وقعتَ في وَرْطة         |
|---------|------------------------------|
| 426-286 | واطلبوا لي الدرجة            |
| 279     | وأقنيت وهديت واجتبيت         |
| 319     | والخيَّالون                  |
| 387     | والزنج                       |
| 316     | والسكينة                     |
| 350     | والمؤمن يسأل سبعا            |
| 294     | وأن تكلم أخاك                |
| 250     | الواهب أحق بِهِبَته          |
| 279     | وحط عنه بها خطيئة            |
| 279     | وخُروا الطعام والشراب        |
| 308     | وُزِن حبرُ العلماء بدم       |
| 115     | وسائلو العلماء               |
| 166     | الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر |
| 309     | وغَيْرَة الله أن يأتي المؤمن |
| 402     | ولا يستنج أحدكم              |
| 430     | الولاء لم أعطى الورق         |
| 401     | الولد للفراش                 |
| 402-396 | ومن بدل دینه                 |
| 310     | ومن طاعتك ما تبلِّغُنا       |
| 280     | اليتيم والمرأة               |
| 234     | يدور المعروف                 |
| 287     | يزحف أحياناً ويحبوا أحياناً  |
| 302     | يستطيب                       |
| 283     | يسروا                        |
| 195     | يوزن يوم القيامة مداد        |

|   |   | 7 |
|---|---|---|
| J | J |   |

| رقم الصفحة | العلم                            |
|------------|----------------------------------|
| 20         | أبو بكر بن محمد السيوطي          |
| 109        | أحمد بن روح الله                 |
| 133        | أحمد بن علي بن يوسف البوني       |
| 38         | أحمد بن عيسي الكلبي              |
| 2 3        | أحمد بن محمد = تقي الدين الشمني  |
| 6 6        | أحمد بن محمد بن سليمان           |
| 3 9        | تاج الدين محمد بن عبد الرؤوف     |
| 3 6        | تاج العارفين بن علي              |
| 9 9        | حسن بن علي أفندي                 |
| 3 6        | حسين الرومي المنتشوي             |
| 3 8        | زين العابدين بن المناوي          |
| 102        | سالم بن محمد السنهوري            |
| 37         | سليهان البابلي                   |
| 22-21      | صالح بن عمر = علم الدين البلقيني |
| 6 4        | عبد الحي الكتاني                 |
| 101        | عبد الرؤوف أفندي                 |
| 3 6        | عبد الرؤوف المناوي               |
| 19         | عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي    |
| 36-35      | عبد الوهاب الشعراوي              |
| 6.6        | علي بن أبي الحسن                 |
| 38-37      | علي بن زين العابدين الأجهوري     |
| 34-33      | علي بن محمد بن علي               |

| عيسى بن محمد الثعالبي   64   35   34   عمد البكري الصديقي = أبو الحسن   63   63   عمد الطيب القادري   63   32   عمد بن أحمد = الشمس الرملي   32   34   عمد بن أحمد = النجم الغيطي   34   37   36   37   36   37   36   37   36   37   36   37   37 |                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| عمد الطيب القادري 63 عمد بن أحمد = الشمس الرملي 32 عمد بن أحمد = النجم الغيطي 48 عمد بن سالم الطبلاوي 36–37 عمد بن سعد شمس الدين الحنفي 12 عمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي 133 عمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101 مدين بن أحمد                     | عيسى بن محمد الثعالبي              | 64    |
| عمد بن أحمد = الشمس الرملي 34 عمد بن أحمد = النجم الغيطي 34 عمد بن سالم الطبلاوي 36–37 عمد بن سعد شمس الدين الحنفي 13 عمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي 133 عمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101 مدين بن أحمد                                          | محمد البكري الصديقي = أبو الحسن    | 35-34 |
| عمد بن أحمد = النجم الغيطي 34 عمد بن سالم الطبلاوي 37-36 عمد بن سعد شمس الدين الحنفي 12 عمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي 133 عمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101 مدين بن أحمد                                                                        | محمد الطيب القادري                 | 6 3   |
| عمد بن سالم الطبلاوي 21                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن أحمد = الشمس الرملي        | 3 2   |
| عمد بن سعد شمس الدين الحنفي 133<br>عمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي 133<br>عمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101<br>مدين بن أحمد                                                                                                                       | محمد بن أحمد = النجم الغيطي        | 34    |
| عمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي 133<br>عمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101<br>مدين بن أحمد                                                                                                                                                          | محمد بن سالم الطبلاوي              | 37-36 |
| محمد بن عمر سراج الدين الحنفي 101<br>مدين بن أحمد                                                                                                                                                                                                  | محمد بن سعد شمس الدين الحنفي       | 21    |
| مدين بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                       | محمد بن علي بن عربي الحاتمي الطائي | 133   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | محمد بن عمر سراج الدين الحنفي      | 101   |
| يحيى بن محمد = شرف الدين المناوي                                                                                                                                                                                                                   | مدين بن أحمد                       | 6 6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | يحيى بن محمد = شرف الدين المناوي   | 23-22 |

| رقم الصفحة | الشــعر                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 347        | إذا احتاج الكريم إلى اللئيم فقد طاب الرحيل إلى الجحيم          |
| 337        | إذا أكل الجراد حرث قوم فحرثي همه أكل الجراد                    |
| 346        | إذا القوت يأتي لك والصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن |
| 345-109    | إذا ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه           |
| 347        | إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة بتقرير إيضاح لمشكل صورة          |
| 346        | إذا ما كساك الدهر ثوب مصحة ولم يخلو من كوت يحلى ويعذب          |
| 298        | أصول الإسلام ثلاثة إنها الأعمال بالنيات وهي القصد              |
| 3 4 5      | إلى كم يكون العتب في كل ساعة ولما لا تملين القطيعة والهجرا     |
| 345        | إن الطبيب لذو عقل ومعرفة ما دام في أجل الإنسان تأخير           |
| 346        | بقدر الكد تعطى ما تروم ومن طلب العلا ليلا يقوم                 |
| 346        | بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي              |
| 346        | بمن يثق الإنسان فيها ينوبه ومن أين للحر الكريم صحاب            |
| 346        | سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الأرواح لا للألسن             |
| 71         | صبت على كل الأنام غموم أوعلى العموم جميعهم مغموم أ             |
| 70         | قد توفي شيخنا كان عالم الإسلام كان                             |
| 347        | لا تحسبن الموت موت البلاء وإنها الموت سؤال الرجال              |
| 347        | لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مصدره يفضي إلى الندم         |
| 347        | لبست الصوف مرقوعا وقلتا أنا الصوفي وليس كها زعمتا              |
| 71         | لقد توفى الحبر بحر التقى اللوذعي العمدة الفاضل                 |
| 348        | لو قيل لي خذ أماناً من الحدثان لما أخذت أماناً إلا من الإنسان  |

| 347 | عوضا ولا نال الغنى بسؤال    | ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 71  | العابد الزاهد عين الزمان    | مات الإمام العالم المتقي    |
| 315 | نحوا ولا له آلات            | مثل الطالب الحديث ولا يحسن  |
| 134 | فويق الرسول ودون الولي      | مقام النبوة في البرزخ       |
| 104 | فائز من يغوصه بدُّر كثير    | هو بحر للغائصين غزير        |
| 134 | سواء علينا نثره ونظامه      | وكل كلام في الوجود كلامه    |
| 390 | من الهم والأكدار رام محالا  | ومن رام في الدنيا حياة خلية |
| 346 | ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة | يا من تقاعد عن مكارم خلقه   |

- 1- القرآن الكريم
- 2- الأحاديث المختارة ، أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ت 643 هـ.
  - 3- الأحكام السلطانية، للماوردي على بن محمد بن حبيب ت450هـ.
  - 4- أحكام النظر لابن القطان= لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الملك ت 2 2 6 هـ.
- 5- الأحكام لعبد الحق =عبد الحق لأبي محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي ت 581 هـ. وله ثلاثة كتب في الأحكام منه الكبرى والوسط والصغرى وثلاثتها مطبوعة.
  - 6- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي لأبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
  - 7- إخبار الأحياء بأخبار الإحياء ، تخريج أحاديث الإحياء الكبير لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
    - 8- أخبار مكة ،للفاكهي محمد بن إسحاق الفاكهي ت بعد 272 هـ.
    - 9- أخلاق النبي ﷺ وآدبه لأبي الشيخ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
      - 10- أخلاق حملة القرآن للآجري ،أبي بكر محمد بن الحسين ت 360 هـ. .
        - -11 الآداب لأبي العباس الدغولي = محمد بن عبد الرحمن ت 325 هـ.
          - 12 الآداب الشريفة، والأخلاق الحميدة لابن جرير ت310هـ
      - 13 آداب القضاء للكرابسي لأبي على الحسين بن علي بن يزيد ت 248 هـ.
    - 14 أدب الإملاء والإستملاء ، للسمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور ت 562 هـ.
      - 15 الأدب المفرد = لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري <math>= 256 هـ.
      - 16 أدب الملوك للماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت50 4 هـ.

- 17 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار لأبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ. .
- 18 الأربعين لأبي أسعد القشيري هبة الرحمن عبد الواحد بن شيخ الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن. ت 456هـ.
  - 19 الأربعين للحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري ت405هـ.
    - -20 الأربعين للرهاوي= عبد القادر بن عبد الله الحنبلي أبو محمد -20
      - 21 الأربعين للنووي، لأبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ.
        - 22 الأربعين الإدريسية
      - 23 الأربعون الإلهية لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي ت 611 هـ.
  - 24 ارتشاف الضرب في لسان العرب ، لأبي حيان، محمد بن يوسف بن على ت745 هـ.
  - 25 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريِّ أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ت23 9هـ.
    - 26 الإرشاد في معرفة عُلماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد ت 446 هـ.
    - 27 أزهار الافكار في جواهر الأحجار للتيفاشي= أبي العباس أحمد بن يوسف 516هـ
    - 28 الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن ت 11 9 هـ.
      - 29- الأسامي والكنى للحاكم أبي أحمدت 387 هـ.
      - 0 3 إسبال الكساء على النساء للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ت11 9هـ.
- 31- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار عُلماء الأقطار فيها تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز
  - والاختصار لأبي يوسف بن عبد البر النمري ت 3 4 6هـ.
  - 32 الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد البر النمري ت 463 هـ.
    - 33- أسد الغابة لابن الأثير لأبي الحسن علي بن محمد ت 630هـ. .
  - 34 أسرار التنزيل وأنوار التأويل للرازي لأبي عبد الله محمد بن عمر الحسين ت 606هـ. .
  - 35 أسهاء الصحابة الَّرواة وما لكل واحد من العدد لابن حزم علي بن محمد الظاهري ت654هـ.
    - 36 أسهاء من روى عن مالك للخطيب البغدادي أحمد بن على بن ثابت ت 3 4 6 هـ.
      - 37 الأسهاء والصفات = لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
    - 8 3- الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ الخلفاء من بعده مغلطاي بن قليج التركي ت 262 هـ.
      - 39 الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف يوسف بن عبد البر النمري ت 3 4 6 هـ.

- 40 أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، للهيتمي أحمد بن محمد بن على ت974هـ.
  - 41 الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ.
  - 42- الأطراف لابن عساكر، لأبي القاسم على بن الحسن ابن عساكر 571هـ.
- 43 اعتلال القلوب في التصوف للخرائطي أبي بكر محمد بن جعفر السامري ت 327 هـ.
  - 44 الإعلام بسنته عليه السلام، لمغلطاي بن قليج التركي ت 262هـ.
  - 45 الأفراد والغرائب من حديث رسول للدارقطني على بن عمر 385 هـ.
  - 46 الإفصاح عن معاني الصحاح لأبي المظفر يحيى بن محمد الشيباني ت 385 هـ.
- 47 اقتفاء السنن في انتقاء الأربعين من السنن لعلى بن محمد الرعيني الأشبيلي الشهير بابن الفخار ت 666 هـ.
  - 48- الإكليل للحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري ت 405هـ.
    - 49 إكمال المعلم بفوائد مسلم، لعياض عياض بن موسى اليحصبي 504 هـ.
      - 50- الألقاب والكنى للشيرازي ت 476 هـ.
      - 51 الأم محمد بن إدريس الشافعي ت204 هـ.
      - 52- أمالي السيوطي جلال الدين عبدالرهن ت 119هـ.
    - 53 أمالي ابن عبد السلام محي الدين عبد العزيز بن عبد السلام ت660 هـ.
      - 54 أمالي صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المناويُّ ت 803 هـ. .
      - 55- أمالي ابن حجر للحافظ ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ.
        - 56 أمالي ابن دريد محمد بن أبي بكر اللغوي ت 321هـ.
        - 57 أمالي ابن عساكر لأبي القاسم علي بن الحسن 571هـ.
  - 58 أمالي أبي الحسين بن بشران وهو علي بن محمد بن عبدالله البغدادي ت 415 هـ.
- 59 أمالي الجرجاني عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن جعفر ت 408 هـ. وهناك جرجاني آخر وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم ت 371
  - هـ.
  - 60 أمالي الجوهري لأبي محمد الحسن بن على، 454 هـ.
  - 6- الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة للرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني ت 23 هـ.
    - $^{-62}$  أمالي العراقي لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت $^{-62}$  هـ.

- 63 أمالي العلائي صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي ت 761 هـ.
- 64 أمالي القالى أبي على إسهاعيل بن القاسم بن هارون البغدادي ت 356 هـ.
  - 65- أمالي المفصل لابن الحاجب لأبي عمرو عثمان بن عمر ت672هـ.
    - 66 الإمام شرح الإلمام ابن دقيق العيد ت 702 هـ.
  - 6- الأمر بالمعروف لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 1 2 8 هـ.
    - 68 الإملاء محمد بن إدريس الشافعي ت204 هـ
    - 69 الانتصاف لابن الأنباري أبي بكر محمد بن الفاسر ت 328 هـ
- 70 أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي ، أبي العباس أحمد بن إدريس ت 84 هـ.
- 71- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي عبدالله بن عمر بن محمد ت 85 هـ.
  - 72 الأوائل للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن ت119هـ.
  - 73 إيضاح التنبيه محمد بن بكر بن منصور الأصبحي ت 691 هـ
- 74- إيضاح المحصول من برهان الأصول، للمازري لأبي عبد الله محمد بن على ت 36 5 هـ.
- 75 البارع لعل المقصود البارع في اللغة لأبي طالب مفضل بن سلمة اللغوي ت 290هـ
  - 76 البحر الزخار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ت 292 هـ.
- 77 البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لأبي البقا محمد بن أحمد بن محمد بن النضيا المكي العمري القرشي
  - الحنفي المتوفى سنة 458هـ.
  - 78 بحر الفوائد المشهور بمعانى الأخبار ، لمحمد بن إسحاق الكلاباذي ت 384 هـ.
    - 79 بحر الكلام ميمون بن محمد النسفى 808 هـ.
  - 80- بحر المذهب في الفروع فخر الإسلام لأبي المحاسن فخر الإسلام عبد الواحد بن إسهاعيل بن أحمد ت 502هـ.
    - 81 بدائع الفوائد لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ.
      - 82 البداية والنهاية لابن كثير إسهاعيل بن عمر ت 774 هـ.
      - 83 البر والصلة لابن المبارك عبد الله بن المبارك بن وضاح ت 181هـ.
    - 84 البرهان في أصول الفقه لأمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ت 478 هـ.
      - 85 بستان العارفين للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ.

- 86 بسط الكف في إتمام الصف للسيوطى جلال الدين ت11 9هـ.
- 87 تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت30 4
- 88- التاريخ الأوسط = محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.
- 89- تاريخ الرسل والملوك للطبري محمد بن جرير ت310 هـ.
- 0 9- تاريخ الطالبين للجعابي = وهومحمد بن عمر بن محمد أبو بكر التميمي ت 55 3 هـ.
  - 91 تاريخ القطب.
  - 29- التاريخ الكبير محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.
  - 93 تاريخ المدينة لابن النجار لأبي عبد الله محمد بن محمود ت 643 هـ.
- 94 تاريخ المدينة للسمهودي لعله نور الدين علي بن عبد الله ت 911 هـ. ، ولعل الكتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. و وتــارة
  - يقول تاريخ السمهودي له ثلاثة تواريخ
  - 9 5 تاريخ المسبحي محمد بن عبيد الله بن أحمد الجندي ت 400 هـ.
  - 6 9- تاريخ النيسابورين للحاكم و محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه ت504هـ.
  - 97 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ت 463هـ. .
    - 98 تاريخ جرجان للسهمي ت 477 هـ.
    - 99- تاريخ دمشق لابن عساكر لأبي القاسم علي بن الحسن 571هـ
  - 100 تبصرة المبتديء وتذكرة المنتهي ، ألفية الحديث ،العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
    - 101- التبصرة والتذكرة ، شرح الألفية العراقي أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
      - 102 التبيان في آداب حملة القرآن للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ.
        - 103- تجريد أسهاء الصحابة ، للذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمد ت 748 هـ.
          - 104- التحرير لابن جعفر السمناني أحمد بن محمدت 444هـ.
      - 105- تحفة الأبرار في شرح مصابيح السنة البيضاويِّ للقاضي عبد الله بن عمر ت 195هـ.
      - 106- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن ت 642هـ.
  - 107 تحفة الألباب ونخبة الإعجاب لمحمد بن عبد الرحيم بن سليهان القيسي أبو عبد الله الغرناطي الأندلسي المالكي ت 564 هـ.
    - 108 التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن ت 597 هـ.

- 109 التحقيق للنووى أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
- 110 تخريج أحاديث الإحياء الكبير أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ.
- 111 تخريج أحاديث الرافعي للزركشي شمس الدين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ت 194 هـ.
  - 112 نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي ت 262 هـ.
- 113 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاويِّ ، للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
  - 114 تخريج الإحياء للعراقى أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
    - 115 تخريج الشفاء للسيوطي جلال الدين لأبي الفضل عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 116 تخريج الكشاف للكمال ابن أبي شريف محمد بن محمد بن أبي شريف ت 906 هـ.
  - 117 تدريب الراوي وتقريب النواوي، للسيوطى جلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت11 وهـ
    - 118 التدوين في أخبار قزوين للرافعي عبد الكريم بن محمد ت 23 هـ.
    - 119 تذكرة أبي حيان في العربية = لأثير الدين محمد بن يوسف ت 745 هـ.
    - 120 التذكرة الحمدونية أبو المعالي محمد بن الحسن البغدادي الكاتب ت 562 هـ. .
      - 121 تذكرة المقريزي ، أحمد بن علي بن عبدالقادرت 845 هـ.
    - 122 التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ، للقرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد ت 671 هـ.
      - 123 اللآليء المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ت 794 هـ.
    - 124 التذكرة في الأحاديث الموضوعات لابن طاهر محمد بن طاهر المقدسي ت 507 هـ.
  - 125 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت44 هـ
    - 126 الترغيب لابن شاهين لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ت 385 هـ.
    - 127 الترغيب للتيمي قوام السنة إسهاعيل بن محمد بن الفضل ت 535 هـ.
      - 128 الترغيب والترهيب لابن زنجويه حميد بن محمد الأزدي ت 251هـ.
- 129 الترغيب والترهيب للأصبهاني لعله يقصدأبا الشيخ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ. أو قوام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل ت 535 هـ.
  - 130 الترغيب والترهيب للمنذري لزكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ت 656 هـ.
  - 131- تسهيل الفوائد وتكميل الفوائد لأبي عبد الله جمال الدين بن أبي عبد الله المعروف بابن مالك ت 27 6 هـ.

- 132 التصحيف للعسكرى أبي عبد الله الحسن بن محمد ت 382 هـ.
- 133- تضييع العمر والأيام، تضييع العمر لأبي موسى المديني ت81 هـ.
- 134 تعقبات الموضوعات للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
- 135 تعليقة القاضي حسين ،حسين ابن محمد بن أحمد الخراساني أبو علي ت 62 4هـ.
  - 136 تفسير ابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ت 327 هـ.
    - 137 تفسير ابن مردويه، هوأبو بكر أحمد بن موسى الأصبهاني ت 410 هـ.
      - 138- تفسير ابن وكيع سفيان بن وكيع بن الجراح ت 247 هـ.
      - 139 تفسير القرآن العظيم لابن كثير، إسهاعيل بن كثير ت 774 هـ.
        - 140 تفسير عبد بن حميد ، ت 249 هـ.
- 141 التقصى لحديث الموطأ، أو لما في الموطأ من حديث رسول الله رضي البن عبد البر، يوسف بن عبد البر النمري ت 463 هـ. .
  - 142 تكملة شرح الترمذي للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ.
  - 143 تكملة شرح المنهاج للزركشي ، شمس الدين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ت 794 هـ.
  - 144 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر أحمد بن على ت 528هـ.
    - 145 تلخيص العلل المتناهية للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ.
      - 146 تلخيص المستدرك للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ.
    - 147 تلخيص المشتبه للخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 460 هـ.
    - 148 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البرت 3 46 هـ.
      - 149 التنبيه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي ت 476 هـ.
      - 150 التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الأصبهاني ت360هـ.
        - 151 التنقيح لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقى ت 751 هـ.
          - 152 التنقيح للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ.
          - 153 التنقيح للنووي لأبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
      - 154 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، محمد بن أحمد بن عبدالهادي ت747هـ.
    - 155 تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول للقرافي أحمد بن إدريس ت 84 هـ.

- 156 التنوير في إسقاط التدبير، لابن عطاء الله أحمد بن عبدا لكريم الشاذلي ت709 هـ.
  - 157 تهذيب الآثار للطبراني كذا وقع في الكتاب.
  - 158- تهذيب الآثار لابن جرير محمد بن جرير الطبري ت 310هـ
  - 159 تهذيب الأسهاء واللغات للنووي= أبي زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ.
    - 160 تهذيب البغوي لأبي محمد الحسن بن مسعود الفراء ت 516 هـ.
- 161 تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ت 742 هـ.
  - 162 التوبيخ والتنبيه، لأبي الشيخ محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
- 163- توثيق عرى الإيمان في تفضيل حبيب لشرف الدين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المعروف بابن البارزي
  - الحموي الشافعي المتوفى سنة 838 هـ
  - 164- التوضيح شرح الجامع الصحيح، لابن الملقن أبي حفص عمر بن علي ت 805هـ.
  - 165- توضيح ما يخفى من ألفاظ الشفا للحجازي شمس الدين محمد القليوبي ت 849 هـ.
    - 166- الثقات محمد بن حبان البستي ت 354 هـ. .
    - 167 الثواب لأبي الشيخ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
      - 168- ثواب الأعمال لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
  - 169 جامع الآثار لابن جرير = يظهر أنَّه تهذيب الآثار محمد بن جرير الطبري ت 310 هـ.
  - 170- جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ، المبارك بن محمد ت 606هـ.
    - 171 جامع البيان عن تأويل آي القران ، محمد بن جرير ت 310هـ.
- 172 الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله وسننه وأيامه، صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن المغيرة ت 256هـ.
  - 173 جامع الفصولين قاضي سيهاو: بدر الدين محمود بن القاضي إسرائيل بن عبد العزيز السيهاوي الرومي الفقيه الحنفي
    - 174- جامع القزاز لأبي عبد الله محمد بن جعفر التيمى ت 412 هـ.
    - 175- الجامع الكبير للسيوطي جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 176 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله لابن عبد البر النمري ت 3 4 6 هـ.
      - 177- جامع عبدالرزاق؟.

- 178 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب أحمد بن على بن ثا بت ت 463هـ.
  - 179 الجامع لشعب الإيهان للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
    - 180- الجفر الأكبر للبسطامي
- 181 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي الدمشقي ت 751 هـ.
  - 182 جهرة الأمثال للعسكري الحسن بن عبدالله ت 382هـ. .
  - 183- الجواهر لحجة الإسلام لأبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
  - 184- جواهر البحر القمولي أحمد بن محمد بن بكر القشى المخزمي ت 727 هـ.
  - 5 18 جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله السمهودي.
    - 186 الجوع لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ.
      - 187 حاشية أسد الغابة مغلطاي بن قليج التركي ت 262 هـ.
    - 188- حاشية التفتازاني على الكشاف مسعود بن عمر التفتازاني ت 793 هـ.
      - 189 حاشية الشفاء للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 11 9 هـ.
    - 190 حاشية الكشاف للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
- 191 الحافل في تكملة الكامل لأبي العباس البناني أحمد بن محمد بن مفرج البناني الأموي الإشبيلي المعروف بابن الرومية ت37 6هـ.
  - 192 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 193- حظائر القدس للطالقاني؟
- 194- الحكم العطائية لتاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن عطاء الله الأسكندراني الشاذلي المالكي ت
  - 709 هـ.
  - 5 P- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 3 4 3 هـ.
    - 196 حلية المؤمن، للرُّوياني "أبي المحاسن عبد الواحد بن إسهاعيل بن أحمد ت 502 هـ.
  - 197 حواش وزيادات على مختصر سنن أبي داود لابن القيم محمد بن أبي بكر ت 751 هـ.
  - 8 19- حواشي التجريد ابن أبي شريف = محمد بن محمد كمال الدين أبوالمعالي ت 906 هـ.
    - 199 الخائفين لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.

200- الختان لابن أبي جمرة ابن أبي جمرة اثنان الأب والابن ، أمَّا الأب فهو أبو العباس أحمد بن عبد الله المسرسي المالكي ت 533 هـ.. والابن هو محمد بن أحمد ت 599هـ.

- 201 الخصائص للبارزي. شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي الحموي ت337 هـ.
  - 202 الخصائص النبوية الكبرى جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت 911 هـ.
  - 203 الخصائص للجلال لعل المقصود هو السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 204 الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة لابن حجر أحمد بن على 528هـ.
- 205- خلاصة الأحكام من مهات السنة وقواعد الإسلام للنووي يحيى بن شرف الدين ت 676 هـ.
  - 206 الخلافيات للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
  - 207 خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.
  - 208 الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار محمد بن محمود ت 643 هـ.
  - 209 درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد قاسم بن علي الحريري 16 5هـ.
    - 210 الدرة الفاخرة للغزالي أبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
  - 211 درر البحار في الأحاديث القصار للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
- 212 الدرر السنية في نظم السيرة أو ألفية السيرة النبوية للعراقى أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
  - 213 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 214 الدعاء لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
    - 215 الدعوات للمستغفري أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز ت 432 هـ.
      - 216 الدعوات الكبير للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ.
        - 217 دلائل الإعجاز في المعاني والبيان عبد القاهر الجرجاني ت 474 هـ.
          - 218 دلائل النبوة لقاسم بن ثابت السرقسطي ت 302هـ.
          - 219 دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ.
        - 220 دلائل النبوة للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
        - 221 الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ت 302هـ.
      - 222 ذخائر العقبي في فضائل ذوي القربي محب الدين الطبري ت 94 هـ.

- 280 ذم البغى 4 الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 182 هـ.
- 224 ذم الحسد لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.
- 225 ذم الغضب لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ.
  - 226 ذم النجوم للخطيب أحمد بن علي بن ثابت ت 463 هـ.
- 227 ذم النميمة و الغيبة لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 182 هـ.
- 228- الذيل لأبي موسى وتارة يقول: تاريخ الصحابة لأبي موسى. هو ذيل على كتاب معرفة الصحابة لأبي نُعيم، وأبو موسى
  - المديني محمد بن عمر الأصبهاني ت 1 8 5 هـ في كشف الظنون أنَّ اسمه : تتمة معرفة الصحابة.
    - 229 ذيل الضعفاء والمتروكين للذهبي= محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ.
      - 230 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار لأبي عبد الله محمد بن محمود ت 643 هـ.
  - 1 2 2 ذيل فصيح ثعلب. هناك كتاب ذيل الفصيح لموفق الدين البغدادي المعروف بابن اللباد.
- 232 الذيل للصغاني رضي الدين أبي الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري الصغاني ويقال ( الصاغاني )
  - 3 2 2 ذيل ميزان الاعتدال للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 8 0 6 هـ.
    - 234 رؤوس المسائل للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
    - 235- ربيع الأبرار للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ت 538 هـ.
  - 236 الرد على الصاغاني في رسالته الدُّر الملتقط ، للعراقي لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ت 806 هـ.
    - 237 الرسالة للقشيري عبد الكريم بن هوازن ت 465 هـ.
    - 238 الرسالة الأشعرية للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ت 458 هـ.
    - 239 الرسالة الوضعية يقال: الرسالة العضدية للعضد الإيجي عبدالرحمن بن أحمد ت556 هـ.
      - 240 الرسالة محمد بن إدريس الشافعي ت204 هـ.
      - 241 الرعاية في التصوف للمحاسبي للحارث بن أسدت 243 هـ.
        - 242 الرعاية هناك أكثر من كتاب.
    - 243 الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، للسهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد الخثعمي ت 581 هـ.
      - 244 الروض الأنور ؟

ت 5 5 6هـ.

- 245 روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للنووى أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
- 246 روضة العقلاء و نزهة الفضلاء لابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان البستى ت 354 هـ.
  - 247 الرونق للمحاملي أبي الحسن أحمد بن محمد الضبي ت 415هـ.
  - 248 رياض الصالحين للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
  - 249 رياض المتعلمين لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430 هـ.
  - 250 رياضة المتعلمين للخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت460 هـ. .
- 251 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعى الدمشقى ت 751 هـ.
  - 252 الزهد لابن المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح ت 181 هـ.
  - 253 الزهد للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
    - 254 الزهد لأحمد بن محمد بن حنبل ت241هـ. .
  - 255 زهر الفردوس ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ.
    - 256 زوائد المسند لأحمد بن محمد بن حنبل ت241هـ.
  - 257 زوائد كتاب الزهد لعبد الله = عبدالله بن الإمام أحمد ت290هـ.
  - 8 25 الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي أحمد بن محمد بن علي ت974هـ.
  - 259 زيادات الموضوعات لعله النكت البديعات للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت110 هـ.
    - 260 ساجعة الحرم وهي من مقامات السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن ت11 9هـ.
      - 261 سراج المريدين لابن العربي لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري ت 543 هـ
        - 262 سفر السعادة للفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب ت 817 هـ.
          - 263 سلسة الذهب للحازمي محمد بن موسى بن عثمان ت84 هـ.
      - 264 سلك الجواهر ونشر الزواهر لعماد الدين أبي القاسم محمود بن أحمدالفارسي
        - 265 السنة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
          - 266 سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني ت273 هـ.
        - 267 سنن أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني ت 275 هـ.
          - 268 سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة ت279هـ.

- 269 سنن الدارقطني علي بن عمر ت 386 هـ.
- 270 السنن الكبرى للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
- 271 السنن الكبرى للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت 303هـ.
  - 272 سنن سعيد بن منصور ت 227 هـ.
  - 273 سيرة ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد البستى ت 354هـ.
    - 274 سيرة الملائى لأبي حفص عمر الموصلي 622 هـ.
  - 275 السيرة النبوية للدمياطي عبد المؤمن بن خلف ت 705 هـ.
    - 276- الشافعي في حرملة
- 277 الشامل لابن نفيس على بن أبي الحزم علاء الدين بن النفيس الطبيب المصري
- 278 شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال عبدالعزيز بن عبدالسلام ت 660 هـ.
  - 279 شرح أبي داود أبي محمود أحمد بن محمد بن إبراهيم المقدسي ت 765 هـ.
  - 280 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة اللالكائي لأبي القاسم هبة الله بن الحسن ت 418 هـ.
  - 281 شرح الأحكام الصغرى لابن بزيزة عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي ت 662 هـ.
    - 282 شرح الأحكام لعبد الحق أبي محمد بن عبد الرحمن الأشبيلي ت 581 هـ.
      - 283- شرح الترغيب لأبي الحسن المالكي
      - 284- شرح الترمذي لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 852هـ.
        - 285- شرح الترمذي للحسني
    - 286 شرح التسهيل لابن مالك لأبي عبد الله جمال الدين بن أبي عبد الله ت 672 هـ.
      - 287 شرح التسهيل لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف ت 745 هـ.
      - 288- شرح التعرف للقونوي علي بن إسهاعيل بن يوسف ت 729 هـ.
        - 289- شرح التقريب للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن 911 هـ. .
          - 290 شرح التقريب للعراقي عبدالرحيم بن الحسين ت 807 هـ.
      - 291 شرح التلخيص لأبي على السنجي الحسين بن شعيب المروزي ت430 هـ.
        - 292 شرح الجامع الصحيح للمهلب بن أبي صفرة الأزدي ت 435 هـ.

- 293 شرح الجامع الصحيح لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ت444هـ.
  - 294 شرح الحكم. هناك عدة شروح.
  - 295 شرح الرسالة للجزولي، هو أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الفاسي ت 741هـ.
- 6 29- شرح الرسالة العضدية . شرحها الشيخ زروق شرحين وشرحها عصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفرايني ت 44 9هـ.
  - 297 شرح الرعاية هناك كتابان أحدهما للحارث المحاسبي والثاني الرعاية في فروع الحنابلة وعليهما عدة شروح.
- 8 29- شرح السقط لعله كتاب سقط الزند لأبي العلاء المعري شرحه أحمد بن عبد الله بن سليمان ت 449 هـ. وهناك عدة شروح.
  - 299 شرح السنة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ت 369هـ.
    - 300 شرح السنة للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود ت 510 هـ.
      - 301- شرح الشهاب لابن الجوزي عبد الرحمن بن على 597 هـ.
  - 202- شرح الصدور بشرح حال الموتى للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 303- شرح العمدة للعراقي عبدالرحيم بن الحسين ت 806 هـ
      - 304- شرح العوراف؟
  - 305 شرح الكافية لابن مالك. أبي عبد الله جمال الدين بن أبي عبد الله المعروف ت 672 هـ
  - 306 شرح اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الفيروز آبادي الشهير بالشيرزاي 476 هـ.
    - 307 شرح المختصر مختصر المحرر واسم شرح السبكي الابتهاج لكنَّه لم يتمه للسبكي.
      - 308 شرح المشارق هناك أكثر من شرح للمشارق.
      - 309 شرح المصابيح للهروي لأبي عبد اله عبد القاهر بن عبد الله ت 563 هـ.
        - 310- شرح المفصل للاندلسي
- 311- شرح المقاصد هناك كتب المقاصد في التوحيد للنووي ، وكتاب مقاصد الطالبين في أصول الدين لسعد الدين التفتازاني ت
  - 793ھــ.
  - 312 شرح المقامات للشربيني لعله لأبي القاسم أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي ت 619 هـ
- 313- شرح المنهاج الأذرعي ، المنهاج هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي والأذرعي هو شهاب الدين أحمد بسن حمدان ت
  - 783هـ. وله شرحان قوت المحتاج إلى شرح المنهاج، والغنية .
  - 314 شرح المواقف، المواقف في علم الكلام للعضد الإيجي عبدالرحمن بن أحمد ت756 هـ.

في مدح خير الورى.

315 - شرح الهمزية الهمزية للبوصيري شمس الدين لأبي عبد الله بن محمد بن سعيد ت 696 هـ. في مدح النبي ﷺ واسمها أم القرى

- 316 شرح سنن أبي داود للنووي لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ.
- 317 شرح سنن أبي داود للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ.
  - 318 شرح سنن أبي داود لمغلطاي بن قليج التركى ت 762هـ.
- 319 شرح سيوبه للسيرافي. أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ت 368 هـ.
- 320 شرح شهاب الأخبار في الحديث ،للعامري أبي بكر محمد الواعظ البغدادي ت530 هـ.
- 321 شرح مسلم لابن الفضل التيمي إسهاعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ت 355 هـ.
- 222 شرح مسند الشافعي للرافعي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني ت 23 6هـ.
  - 323 شرف المصطفى لأبي سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري ت 406 هـ.
    - 324 شعب الإيان عبد الجليل القصري الأندلسي ت 808 هـ.
  - 325 الشفا بتعريف حقوق المصطفى، لعياض عياض بن موسى اليحصبي ت 544 هـ.
    - 326 شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكي على بن عبد الكافي 771هـ
- 327 الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقريء. وتارة يقول كتاب الشمائل لأبي الحسن بن الضحاك بن المقري
  - 828- الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية للترمذي محمد بن عيسى بن سورة ت 279هـ.
    - 329- الصبر لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ.
    - 0330 الصحابة لابن السبكى = كذا وقع في الكتاب، ولعله ابن السكن
      - 331- الصحابة لابن خزيمة محمد بن إسحاق ت311هـ.
      - 332 الصحاح للجوهري إسهاعيل بن هماد التركي ت 393 هـ.
      - 333- صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ت 311هـ.
    - 334 صفة الصفوة، الصفوة لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن على ت 597 هـ.
      - 335 صفوة صفة التصوف لابن طاهر محمد بن طاهر المقدسي ت 507 هـ.
        - 336 الصمت لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.
        - 337 الضعفاء الصغير للبخاري محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.

- 328 الضعفاء الكبير للعقيلي لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى ت 322 هـ
  - 339 الضعفاء الكبير للبخاري محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.
    - 340 الضعفاء والمتروكين للأزدي عبد الغني بن سعيد ت 409هـ.
      - 341 الطب لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430 هـ.
- 342 الطب النبوي للمستغفري أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز ت 432 هـ.
  - 343- طبقات الصوفية للسلمى أبي عبد الرحمن ت 412 هـ.
  - 344 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي ت 230هـ.
- 345 طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ عبد الله بن محمد ت 369 هـ.
- 346 طرح التثريب في شرح التقريب للعراقى أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ.
- 347 عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري ت 543 هـ
  - 348 العاقبة في ذكر الموت والآخرة لعبد الحق الأشبيلي ت 581 هـ.
    - 349 العروة للقزويني؟
- 350 عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للسبكي شهاب الدين لأبي حامد أحمد بن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي ت 771 هـ. واسمه .
  - 351 العزلة للخطيب أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت460 هـ.
    - 352 العزلة للخطابي حمد بن محمد أبو سليمان ت388 هـ.
  - 353 العشرة العشارية ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 852هـ.
  - 354 العظمة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان ت 369هـ.
  - 355 العقائد لابن قدامة لأبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ت200هـ.
  - 6 5 5- عقود الجمان في علم المعاني والبيان جلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت 1 1 9هـ
    - 357 العلل للترمذي محمد بن عيسى بن سورة 279هـ.
    - 358- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن محمد بن حنبل ت 241هـ.
  - 359 علل الحديث لابن أبي حاتم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي ت 327 هـ.
    - 360 العلل الكبرى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 279هـ.

- 361 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ، لابن الجوزى عبد الرحمن بن على 597 هـ
  - 362 العلل المفردة محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت279 هـ.
  - 363 العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني على بن عمر 385 هـ.
  - 364 عمل اليوم والليلة لابن السنى أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري ت 364 هـ.
    - 365 عمل اليوم والليلة للنسائي لأبي عبد الرحن أحمد بن شعيب ت 303هـ.
- 366 عنوان السير في ذكر الصحابة ، تاريخ الصحابة للذهبي = محمد بن أحمد ت 748 هـ.
  - 367 العواصم عن الفتن القواصم ابن بريدة.
  - 868- عوراف المعارف لشهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي ت 326هـ.
    - 369- عين العلم الملخص من الإحياء؟
    - 370 العين للفراهيدي الخليل بن أحمد ت 175 هـ.
- 371 عيون الأثر في فنون المغازي والشهائل والسير لأبي الفتح محمد بن سيد الناس 743هـ.
  - 372 غاية الإحكام في أحاديث الأحكام محب الدين أحمد بن عبدالله الطبري ت496هـ.
    - 373- غرائب مالك للدارقطني على بن عمر ت386هـ.
  - 374 غنية الملتمس إيضاح الملتبس للخطيب،أحمد بن على بن ثابت البغدادي ت 460 هـ.
- 375 الغيلانيات فوائد حديثية من حديث أبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه المعروف بالشافعي ت 354 هـ.
  - 376 الفائق في غريب الحديث للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ت 538 هـ.
    - 377 فتاوى ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 258هـ.
  - 378 فتاوى البازري لعله لأبي محمد عبد الواحد بن الحسين بن عبد الواحد ت 256هـ.
    - 379 الفتاوى الحديثية للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن ت 119هـ.
      - 380 فتاوى السبكي على بن عبد الكافي 771هـ.
      - 188 1 الفتاوى السراجية = 1 18 الدين الاوشى.
    - 282 فتاوى الشرف يحيى المناويُّ صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمى ت 803 هـ.
      - 83 8- فتاوى المؤلف السيوطي ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ت11 9هـ.
        - 384 فتاوى النووى لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين 676هـ.

- 385 فتاوى حافظ الدين .
- 386 فتح الباري بشرح صحيح البخاريِّ لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 258هـ.
  - 387 فتح القدير الكهال ابن الهام،
  - 388- الفتن نعيم بن حماد المروزي، ت882هـ.
  - 389- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب للطيبيِّ الحسن بن محمد ت 743 هـ.
- 990 الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالية والملكية لمحى الدين محمد بن على المعروف بابن عربي الطائي المالكي ت 38 6 هـ.
  - 391- الفجر المنير في بعض ما ورد على لسان الغوث الجليل السيد أحمد الرفاعي الكبير
    - 292 الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ.
      - 393 فضائل الأعمال لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
        - 394 فضائل الصحابة للبيهقى أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
          - 395 فضائل الصحابة لطرَّاد بن محمد الزينبي. ت 491 هـ.
        - 396 فضائل القرآن لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ.
      - 397 فضائل مكة للجندي أبي سعيد المفضل بن محمد اليهاني ت 308 هـ.
    - 8 9 3 فضل الإخلاص في العمل لابن أبي الدنياعبد الله بن محمد بن عبيدت 1 28 هـ.
  - 399 فوائد أبي الحسن الفراء تخريج السلفي والسلفي هو أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن أحمد ت 576 هـ.
    - 400 فوائد أبي نصر الشيرازي، محمد بن هبة الله الدمشقى ت 5 3 6 هـ.
    - 401- فوائد الخلعي لأبي الحسن على بن الحسن بن الحسين ت 492 هـ.
    - 2 0 4 فوائد الخليلي ، هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني ت 446 هـ.
      - 403- فوائد العيسوي لأبي الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي ت 415 هـ.
        - 404 فوائد تمام لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي ت 414هـ.
          - 405 فوائد حرملة عن ابن وهب لابن المقرىء
            - 406- فوائد محمد بن نصر
    - 407 القاموس المحيط مجد الدين الشيرازي أبو الطاهر محمد بن يعقوب ت 847 هـ.
      - 408 القراءة خلف الإمام محمد بن إسهاعيل البخاري ت 256 هـ.

- 409- قضاء الأرب في أسئلة حلب ، تقى الدين السبكي ت 756هـ.
- 410 قضاء حوائج الإخوان لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.
- 411- قواطع الأدلة في الأصول، أبي المظفر بن السمعاني منصور بن محمد ت 489 هـ.
- 412 قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام عبد العزيز بن عبد السلام ت 660هـ.
  - 413 قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطى جلال الدين عبدالرحمن ت 119هـ.
    - 414 القول المسدد في الذب عن المسند ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 258هـ.
    - 415 الكافي الشافي في تخريج الكشاف ، ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528 هـ.
  - 416 الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد بن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني ت 365هـ.
    - 417 الكبائر للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت748 هـ.
      - 418 كتاب تهذيب الأخلاق لابن سينا
    - 419 كتاب الأخلاق لعبد الوهاب الشعراني بن أحمد بن على ت973 هـ.
    - 420 كتاب الأعداد لابن سراقة محمد بن محمد الأنصاري الشاطبي المالكي ت 662 هـ
      - 421- كتاب الإمامة لعبد القاهر الجرجاني ت 711أو 474هـ.
        - 422 كتاب الأولياء لابن الجنيد
      - 423 كتاب البعث والنشور للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن على ت 458 هـ.
        - 424 كتاب التصحيف للدارقطني على بن عمر ت88هـ.
      - 425 كتاب التفرقة بين الإيهان والزندقة للغزالي أبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
        - 426 كتاب الحمام لابن كثير إسهاعيل بن كثير ت 774 هـ.
        - 427 كتاب الخائفين لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيد ت 281 هـ.
  - 428 كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري أبي بكر محمد بن الفاسر ت 328 هـ
    - 429 كتاب السرقة لأبي الشيخ لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ت369 هـ.
      - 430 كتاب الصحابة لعبدان، عبدالله بن محمد المروزي ت 293هـ.
      - 431 كتاب العلم لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 463هـ.
      - 432 كتاب الفكاهة للزبير بن بكار بن عبد الله القرشي ت 256 هـ.

- 3 3 4- كتاب القبور لابن المبارك.
- 434 كتاب اللمحة في الرد على ابن طلحة = لابن القيم محمد بن أبي بكر الزُرعي ت 751 هـ.
- 435 كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان البستي ت 354 هـ.
  - 436 كتاب المنار للجمال يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد المتوفى سنة 909 هـ.
    - 437 كتاب المنهاج للزمخشري لأبي القاسم محمود بن عمر ت 538 هـ.
    - 438 كتاب ذم الملاهى لابن أبي الدنياعبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.
  - 439 كتاب من روى عن أبيه عن جده الكهال ابن أبي شريف ، محمد بن محمد ت 906 هـ.
- 440 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ت 385هـ.
- 441 كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح للمناوي صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي ت 803 هـ.
  - 442 كشف علم الآخرة لأبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
  - 443 الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي لأبي إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري ت 427هـ.
    - 444 الكفاية في علم الرواية للخطيب أحمد بن على بن ثابت ت 463 هـ.
    - 445 الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ت000هـ.
    - 446 كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين ، للجلال المحلي محمد بن أحمد ت 864 هـ.
    - 447 اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
      - 448- لسان الميزان لا بن حجر لأحمد بن على العسقلاني ت 852هـ.
      - 449 لطائف المعارف فيها لموسم العام من الوظائف لابن رجب ت795هـ
    - 0450 لوامع البينات في شرح أسهاء الله والصفات لفخر الدين الرازي محمد بن عمر ت606هـ.
      - 451 للؤتلف عبدالغني بن سعيد الأزدي ت409هـ.
      - 452 المؤتلف والمختلف للدارقطني = لعلى بن عمر ت86هـ.
      - 453 المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف، للخطيب أحمد بن على بن ثابت ت 460 هـ
        - 454 المبتدأ لأبي حذيفة بشر بن محمد بن عبد الله أبو حذيفة البخاري ت206 هـ
          - 455 المبسوط للحنفية للسرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل ت 483هـ.
            - 456 ملتفق والمفترق = أحمد بن علي بن ثابت ت 463هـ.

- 457 المجالسة وجواهر العلم للدينوري أبي بكر أحمد بن مروان ت 298 هـ.
  - 458 المجتبى، سنن النسائى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت 303 هـ.
  - 459 المجتبى مختصر سنن أبي داود عبد العظيم بن عبد القوي ت 656هـ.
- 0 460 المجلس الثالث والأربعين بعد الخمس مئة من إملائه= لأبي زرعة العراقي.
  - 461 مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ت 518 هـ.
    - 462 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد = نور الدين الهيثمي ت807هـ.
    - 463 المجمل لابن فارس لأبي الحسين أحمد بن فارس ت 395 هـ.
      - 464 المجموع النووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676 هـ.
- 465 عجة القرب إلى محبة العرب، للعراقي أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين ت 806 هـ.
- 466 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده أبي الحسين على بن إسهاعيل الأندلسي ت 458 هـ.
  - 467 المحلى بالآثار لابن حزم لأبي محمد على بن محمد الظاهري ت456هـ.
  - 468 المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد ت 616 هـ.
    - 469 مختار الصحاح زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت666 هـ.
      - 470 المختصر محمد بن إدريس الشافعي ت204 هـ.
    - 471 مختصر الأذكار للسيوطى جلال الدين عبدالرحمن ت11 وهـ.
    - 472 مختصر البويطي والبويطي يوسف بن يحيى البويطي ت 31 هـ.
- 3 47 مختصر الدارقطني وتارة يقول حاشية مختصر الدارقطني، وقال مرة : الأرغياني حاشية مختصر الدارقطني ، والغرياني هو شهاب
  - الدين أحمد بن على بن محمد الغرياني ت 778 هـ.
  - 474- مختصر المدخل للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ.
    - 475 ختصر المزني لأبي إبراهيم إسهاعيل بن يحيى ت 264هـ.
  - 476 ختصر الموضوعات للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
  - 477 ختصر الموضوعات للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 478 ختصر تاريخ الشام للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 784هـ.
    - 479 ختصر زوائد البزار ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 852هـ.

- 480 المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين ت845 هـ.
- 181- المرقاة العلية في شرح الأسهاء النبوية للسيوطى جلال الدين عبدالرحمن ت119هـ.
- 482 مزيل الخفاعن ألفاظ الشفا للشمني أحمد بن كمال الدين محمد بن محمد بن ت 872 هـ.
  - 483- مساوئ الأخلاق للخرائطي لأبي بكر محمد بن جعفر السامري ت 327هـ.
    - 484 المستجاد للطبراني سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
  - 485 المستجاد من فعلات الأجواد للدارقطني على بن عمر الدارقطني ت 386 هـ.
    - 486 المستخرج لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ.
  - 487 المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني ت 316 هـ.
    - 488- المستخرجة من الأسمعة ، لمحمد العتبى القرطبي 255هـ.
    - 489 المستدرك للحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله ت405هـ.
    - 490 المسلسل لابن عساكر أبي القاسم على بن الحسن ابن عساكر 571هـ.
      - 491 المسلسل للمستغفري جعفر بن محمد بن المعتز ت432 هـ.
        - 292 مسند أبي داود الطيالسي سليهان بن داود ت 203 هـ.
        - 493- مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي ت307 هـ.
          - 494 مسند أحمد بن حنبل ت241هـ.
          - 495- مسند الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن ت 255هـ.
    - 6 49- مسند الروياني عبدا لواحد بن إسهاعيل بن أحمد أبو المحاسن الطبري ت 2 0 5 هـ.
      - 497 مسند الشافعي محمد بن إدريس ت204هـ.
      - 8 49- مسند الشامين لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
        - 499 المسند الصحيح ، مسلم بن الحجاج القشيري ت 261 هـ.
  - 000- المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لأبي حاتم محمد بن حبان البستى ت 354 هـ.
    - 501 مشكل الوسيط لابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري ت 643 هـ.
- 202- المشيخة البغدادية للسلفي، =هو أبو طاهر عهاد الدين أحمد بن محمد بن أحمد ت 576 هـ.
  - 503 مشيخة الخليلي هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني ت 446 هـ.

- 504 مشيخة الرازي لعله مشيخة أبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن الحطاب ت 525هـ.
  - 505 مصابيح السنة للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ت 510 هـ
    - 506 المصاحف لابن الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم ت 328 هـ
- 507 المصاحف لابن أبي دواد أبي بكر عبد الله بن سليهان بن الأشعث السجستاني ت 316 هـ.
  - 508 المصباح المنير، للفيومي أحمد بن محمد الفيومي المقري ت 770 هـ.
  - 509- المصباح شرح المفتاح لعلى بن محمد بن على الجرجاني ت 816 هـ.
    - 510 المصنف عبد الرزاق لأبي بكر بن همام الصنعاني ت 211 هـ.
      - 511 مصنف قاسم بن أصبغ ت 340هـ.
      - 512 المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة ت235هـ.
        - 513 مطارحات الصوفية ؟
  - 514 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ابن حجر أحمد بن على ت 528هـ.
    - 515 المطالب العالية للسيوطي، جلال الدين عبدالرحمن ت119هـ.
  - 616- المطالب العالية من العلم الإلهي للرازي لفخر الدين محمد بن عمر ت606هـ.
  - 517 مطامح الأفهام في شرح الأحكام للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت544 هـ.
    - 518 المطلب لابن الرفعة نجم الدين أحمد بن محمد ت710هـ.
    - 519 المطول للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر ت 792 هـ.
    - 520 معالم التنزيل للبغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ت 510 هـ.
      - 521 المعجم الأوسط لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
        - 522 معجم الصحابة لابن قانع عبدالباقي بن قانع ت551هـ.
          - 523 معجم الصحابة لابن منيع أحمد بن منيع ت244هـ
      - 524 معجم الصحابة للبغوي، أبي القاسم عبدالله بن محمد ت 317هـ.
      - 525 المعجم الصغير أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
        - 526 المعجم الكبير أبي القاسم سليهان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
    - 527 معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز ت 487هـ.

- 528- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم.
- 529 معرفة السنن والآثار للبيهقي أحمد بن الحسين بن على ت458هـ.
- 0530 معرفة الصحابة ،ويقول أحياناً: الصحابة لأبي نعيم، وتارة يقول: المعرفة لأبي نعيم كتاب معرفة الصحابة الأحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 430هـ.
  - 531 معرفة الصحابة ،وتارة: كتاب الصحابة للعسكري= لحسن بن عبد الله ت 382 هـ.
  - 532 معرفة الصحابة لابن منده وقال في مواطن مختلفة: تاريخ الصحابة =لأبي عبد الله محمد بن إسحاق 395 هـ. .
    - 333 معرفة الصحابة للباوردي ، وتارة يقول: معجم الصحابة للباوردي محمد بن سعد ت310 هـ.
      - 34 b عرفة علوم الحديث للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري ت 5 0 4 هـ.
        - 535 المغرب للجواليقي أبي منصور موهوب بن أحمد ت539 هـ.
    - 536 المغرب هناك المغرب في ترتيب المعرب مستقى من المعرب كلاهما لأبي الفتح ناصر الخوارزمي ت 610 هـ
      - 537 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام عبد الله بن يوسف ت 761 هـ
- 538 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد
  - الرحمن ت 806 هـ.
  - 539 المغني في الضعفاء للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ.
    - 540 المغنى لابن قدامة أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ت 206هـ.
  - 541 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير الرازي لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت606هـ.
    - 542 المفاخر للضبي أبي الفضل محمد بن أبي جعفر الهروي ت 325 هـ.
      - 543 مفتاح الجفر الأكبر
    - 544 مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني أبي القاسم حسين بن محمد ت 502 هـ.
      - 545 المفصل للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمر ت 538 هـ.
  - 546 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، للقرطبي أبي العباس أحمد بن عمر ت 656هـ.
  - 547 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي محمد بن عبد الرحمن ت 902هـ.
    - 548 مقامات الحريري لأبي محمد القاسم بن علي ت 516 هـ.
    - 549 المقامة السندسية في النسبة الشريفة المصطفوية جلال الدين عبدالر حمن السيوطي ت11 9هـ.

- 550 مكارم الأخلاق لابن لال أحمد بن على بن أحمد لأبي بكر الشافعي ت898هـ.
  - 551 مكارم الأخلاق للخرائطي لأبي بكر محمد بن جعفر السامري ت 327هـ.
  - 552 مكارم الأخلاق للطبراني أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ت 360هـ.
- 553 منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير مجد الدين أبي السعادات المبارك بن أحمد ت 606 هـ
  - 554 المنتخب من الفردوس ؟
- 555- المنجد الفصيح في شرح البخاريِّ الصحيح،وفي بعض المصادر: المخبر الفصيح في شرح الجامع الصحيح عبد الواحد بن التين السفاقسي 11 6هـ.
  - 556 المنضد شرح المجرد لمسلم ومرة: المنضد شرح مسلم ؟
  - 557 المنهاج للحليمي أبي عبد الله الحسين بن الحسن ت 403هـ.
    - 558 المنهاج للغزالي أبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
  - 559 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لابن تيمية ت 728هـ
  - 560 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين ت 676هـ.
    - 166- المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان 184 هـ.
      - 562 المهذب لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن على ت 476هـ.
      - 563 المواعظ للعسكري لأبي أحمد لحسن بن عبد الله ت 382 هـ.
      - 564 مواعظ الخلفاء لابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد بن عبيدت 281 هـ.
    - 565 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار تقي الدين أحمد بن علي ت 845 هـ.
    - 666 موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر أحمد بن علي العسقلاني ت 258هـ.
    - 567 المواهب اللدنية في المنح المحمدية، أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد ت299هـ.
  - 568 الموضوعات للنقاش، لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الحنبلي ت414 هـ.
    - 569 موضوعات المصابيح للسراج القزويني
    - 570 الموضوعات جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت 911 هـ.
    - 571 الموضوعات لابن الجوزي لأبي الفرج عبدالرحمن ت 597 هـ.
      - 572 الموطأ للإمام مالك بن أنس ت 179 هـ.

- 573 ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الميزان محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 748 هـ. .
  - 574 ميزان العلم والعمل للغزالي أبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
- 575 ميزان المعدلة في شأن البسملة الميزان جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ت 911 هـ.
- 576 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ، لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 528هـ.
  - 577 نزهة الألباب في الألقاب لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 852هـ.
- 578 نشر الروض لليافعي أقرب ماوجدته هو نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية وأصحاب العالية ، واليافعي عبدالله بن أسعد بن على ت 768 هـ.
  - 579 النصحية للآجري لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري ت360 هـ.
    - 80 5 نظم درر السبطين جمال الدين الزرندي.
    - 581 النقاية مختصر الوقاية لعبيدالله المحبوبي ت 747 هـ.
  - 582 النكت البديعات على الموضوعات للسيوطى جلال الدين عبد الرحمن ت 911 هـ.
    - 583 نكت التنبيه للنووي أبي زكريا يحيى بن شرف ت 676هـ.
    - 584 النكت الظراف على الأطراف، أحمد بن علي العسقلاني ت 528هـ.
    - 585 النهاية لإمام الحرمين أبى المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى ت 478هـ.
      - 586 النوادر لابن عساكر أبي القاسم ت 571هـ
    - 587 نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي محمد بن على ت 320هـ.
    - 888 نواهد الأبكاروشواهد الأفكار للسيوطى جلال الدين عبدالرحمن ت 119هـ.
      - 589 نور البستان في التعبير للقيرواني العابر لعلي بن أبي طالب
  - 990 هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة ، ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني ت 528هـ.
    - 1 59- هدي الساري مقدمة فتح الباري ابن حجر أحمد بن على العسقلاني ت 2 5 8 هـ.
      - 592 الوسيط للغزالي لأبي حامد محمد بن محمد ت505 هـ.
      - 593 ينابيع العلوم للجويني أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ت 478هـ.

- 1- القرآن الكريم.
- 2- أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ، صديق بن حسن ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1420 هـ تحقيق عبد الجبار زكار.
  - 3 آداب الزفاف في السنة المطهرة ،محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي بيروت 1409
    - 4- الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، محمد السيد الكيلاني، دار الفرجاني- القاهرة طرابلس 8 8 19 م
      - 5- الأذكار من كلام سيد الأبرا، للنووي، الناشر دار المنهاج ،الطبعة الأولى 5 142 هـ
- 6- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني الناشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانيـة 1405 – 1985
  - 7- الأزهر في ألف عام ، محمد عبدالمنعم الخفاجي، المطبعة المنيرية، الطبعة الأولى ، 1374هـ.
- 8- الاستقامة ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود المدينة المنورة الطبعة
   الأولى ، 1403 تحقيق د. محمد رشاد سالم
  - 9- أعظم علماء المسلمين في كل قرن ، ، أحمد معمور العسيري، الناشر: مطابع الإبتكار ، الطبعة الأولى 1419 هـ
- 10- إعلام الحاضر والبادي بمقام الشيخ عبدالرؤف المناوي لمحمد تاج الدين المناوي ، مخطوط مصور بمكتبة عارف حكمت، برقم 3758.
  - 11 الأعلام لخير الدين لركلي، الناشر دار العلم للملايين بيروت الطبعة العاشرة.
- 12- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية ، 1395 – 1975 تحقيق محمد حامد الفقى
- 13- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر مطبعة السنة المحمدية القاهرة الطبعة الثانية، 1369هـ تحقيق: محمد حامد الفقي
- 14- الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث وعلومه، لبديع السيد اللحام ، الناشر دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق، الطبعة الأولى 1415 هـ
- 15 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في علوم القرآن لمحمد بن يوسف الشربجي، الناشر دار المكتبي، الطبعة

الأولى 1421 هـ.

- 16 الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات الناشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني
  - 17 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، إسهاعيل باشا.، الناشر دار الفكر.
  - 18- بدائع الزهورفي وقائع الدهور ، محمد بن إياس الحنفي ، تحقيق محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1402هـ
- 19- بدائع الفوائد ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله،الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة الطبعة الأولى ،
  - 1416 1996 تحقيق هشام عبد العزيز عطا عادل عبد الحميد العدوي
    - 20- البداية والنهاية لا بن كثير ، الناشر دار الفكر.
  - 21 بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبدالمتعال الصعيدي ، الناشر مكتبة الآداب، 1420هـ
    - 22 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.
      - 23 البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث لا بن حمزة الحسيني
    - 24- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول، صديق حسن خان، الناشر شرف الدين الكتبي.
- 25- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان ، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت 748هـ ، الناشر دار الكتاب العربي، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري الطبعة الأولى 1422 هـ
- 26- تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين ، نقله على العربية د- محمود فهمي حجازي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1403هـ
  - 27- تاريخ الحركة القومية، عبدالرحمن الرافعي ، الناشر دار المعارف ، الطبعة الخامسة، 1401هـ.
  - 28 تاريخ الخلفاء للسيوطي ، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ، الناشر مطبعة السعادة مصر 52 19 م.
    - 29 تاريخ الدولة العثمانية لعلي حسون ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية 1402 هـ
  - 30 التحدث بنعمة الله للسيوطي، تحقيق إليزابث ماري سارتين ، المطبعة العربية الحديثه القاهرة 1972م
  - 1 3 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ، محمد ناصر الدين الألباني الناشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الرابعة
- 32 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا الناشر دار الكتب العلمية بيروت.

- 33- تحفة المودود بأحكام المولود ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر مكتبة دار البيــان دمــشق الطبعــة الأولى ، 1391 - 1971 تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.
  - 4 3 تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين –على هامش كتاب فتوح الشام للواقدي ، عبدالله الشرقاوي.
- 35- ترتيب المدراك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، للقاضي عياض بن موسى، الناشر دار مكتبة الحياة بيروت، دار مكتبة الفكر طرابلس.
  - 36- تشنيف الأسهاء بشيوخ الإجازة والسهاع محمود سعيد الناشر دار الشباب، 1984.
  - 37 تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد الباكستاني، الناشر دار العاصمة.
    - 8 3- تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ، محمد ناصر الدين الألباني
- 39- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لا بن عبدالهادي محمد بن أحمد الحنبري تحقيق الدكتور عامر حسن صبري الناشر المكتب الحديثة الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى 1409هـ.
- 40- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبدالرحمن أبو الحجاج المزي الناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 1400 – 1980 تحقيق د. بشار عواد معروف
  - 41- التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي ، مكتبة الإمام الشافعي، الطبعة الثالثة 8 140 هـ
  - 42- الثمر المستطاب في فقه السنة و الكتاب، محمد ناصر الدين الألباني الناشر غراس للنشر والتوزيع الطبعة الأولى.
    - 43 جامع الشروح والحواشي ، عبدالله محمد الحبشي، الناشر المجمع الثقافي ، أبو ظبي.
      - 44- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي، الناشر دار الكتب العلمية.
    - 45 جامع كرامات الأولياء، تأليف وسف بن إسهاعيل النبهاني ، الناشر دار الفكر 1412 هـ.
- 46- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي أبـو بكـر النـاشر مكتبـة المعـارف -الرياض، 1403 تحقيق د. محمود الطحان.
- 47 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبدالله محمد بن فتوح الحميدي ت 488 هـ تصحيح محمد بن تاويت ، الناشر مكتبة الخانجي، تقدم محمد زاهد الكوثري.
- 48- حاشية السندي على النسائي، نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب الطبعة الثانية، 1406 1986 تحقيق عبدالفتاح أبو غدة.

- 49- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 1967.
  - 50 حقائق الأخبار ، سرهنك ، الناشر المطبعة الأميرية مصر 1310هـ.
- 51 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الاصبهاني ت 430هـ الناشر دار الكتاب العربي الطبعة الثالثة 1400هـ
  - 2 5 الخطط لتوقفية ، علي مبارك باشا، الهيئة المصرية للكتاب مصر 80 19 م.
  - 3 5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ، الناشر دار الكتاب الإسلامي القاهرة.
  - 54- دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر الماليك ،الملاعلي القاري، دار المعارف القاهرة 3 198م.
  - 55- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت.
- - 57- الدول الإسلامية ، ستانلي لين بول، ترجمة محمد فرزت، مكتب المطوعات الإسلامية دمشق 38 19م.
- 58 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة ، محمد بن جعفر الكتاني الناشر دار البشائر الإسلامية بيروت الطبعة الرابعة ، 1406 1986 تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني
- 59- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، محمد بن إسهاعيل الأمير الصنعاني الناشر المكتب الإسلامي بـيروت الطبعـة الأولى – 1405
  - 60- الروح محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر دار الكتب العلمية بيروت ، 1395 1975
  - 6 1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، محمود الألوسي أبو الفضل الناشر دار إحياء التراث العربي بيروت
    - 26- الروضة الندية شرح الدرة البهية لصديق حسن خان.
    - 3 6- رياض الصالحين للنووي تحقيق محمد ناصر الألباني الناشر المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1406هـ.
      - 64- السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني الناشر مكتبة المعارف الرياض
      - 5 6- السلسلة الضعيفة ،محمد ناصر الدين الألباني الناشر مكتبة المعارف الرياض
      - 66 سنن ابن ماجه بشرح السندي ، تحقيق خليل مأمون شيحا، النتاشر دار المعرفة، الطبعة الأولى 1416هـ

- 67 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي الشوكاني تحقيق محمد صبحي حلاق الناشر دار ابن كثير الطبعة الأولى 1421هـ.
  - 68- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف، الناشر دار الفكر.
- 69 شذرات الذهب في أخبار من ذهب لا بن العماد الحنبلي، تحقيق عبدالقادر الأرنوؤط، ومحمود الأرنؤوط، الناشر دار ابن كثير، الطبعة الأولى 1414هـ.
  - 70- شرح سنن ابن ماجه، السيوطي تحقيق عبدالغني فخر الحسن الدهلوي الناشر قديمي كتب خانة كراتشي
- 71 صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تأليف أحمد بن علي القلقشندي ت 821 هـ، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1407 هـ
  - 72 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي، الناشر مكتبة الحياة بيروت.
  - 73- طبقات المحدثين بإصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبدالله بن جعفر بن حيان ت 369 هـ تحقيق عبدالغفور البلوشي، الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1412هـ
- 74- الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر المعاصرة، ، زكريا سليهان البيومي، الناشر رابطة الجامعات الإسلامية ، الطبعة الأولى 1412 هـ
  - 75 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر دار الكتب العلمية بيروت تحقيق زكريا علي يوسف
    - 76- عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبي ، مكتبة الآداب مصر 1947م.
  - 77 عون المعبود شرح سنن أبي داود ، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ، 1415
    - 78- غاية الأحكام في أحاديث الأحكام، محب الدين الطبري دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
      - 79 الغزو العثماني ،محمد السيد ، الناشر شباب الجامعة.
  - 80- الفتاوى الكبرى ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ، 1386 تحقيق حسنين محمد مخلوف
    - 8 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لا بن حجر العسقلاني،مع تعليقات الشيخ ابن باز ، الناشر المكتبة السلفية.

- 2 8 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني، الناشر دار الكتاب العربي.
- 83- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي ، محمد بن عبدالرحمن السخاوي، تحقيق الشيخ علي حسين علي ، الناشر دار الإمام الطبري، الطبعة الثانية ،1413 هـ
  - 84- فهرس الفهارس والأثبات عبد الحي الكتاني، تحقيق الدكتور حسين عباس- الناشر دار الغرب، الطبعة الثانية 1402هـ.
  - 85 الفوائد ،محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله الناشر دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ، 3 139 1973
    - 86 فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي ، الناشر دار الفكر
    - 87 فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي ، الناشر دار المعرفة.
    - 8 8 فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمناوي ، تحقيق حمدي الدمر اداش، الناشر مكتبة نزار الباز.
      - 89 القاموس المحيط للفيروزآبادي ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 1407 هـ
- 90- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، للسيوطي، تحقيق خليل لميس،الناشر المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1405 هـ
  - 91 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان ت 748هـ.
- 92- كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر دار الكتب العلمية - بيروت
- 9 كتاب الديباج المذهب لمعرفة أعيان علماء المذهب ، برهان الدين إبراهيم بن فرحون ، الناشر دار الكتب العلمية ، بيروت.
  - 94- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل العجلوني
  - 95- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى الشهير بالملا الحلبي ، الناشر دار الفكر.
    - 96- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقى الهندي، الناشر مؤسسة الرسالة 1409هـ
- 97- كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق للمناوي ، خرج أحاديثه صلاح محمد عويضة ، الناشر دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ،1417هـ
- 98- الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للغزي تحقيق جبرائبيل سلمان جبور، الناشر دار الأفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية 1979 م
  - 99- الكوكب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي تحقيق عبدالحميد صالح حمدان ، الناشر المكتبة الأزهرية للثراث
    - 100-لسان العرب، قل بن منظور الناش دار إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي- الطبعة الثانية 1418هـ

- 101-اللاليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، للسيوطي، الناشر دار المعرفة ، 1403هـ
- 2 10 مجالس السلطان الغوري ، عبدالوهاب عزام، لجنة التأليف والترجمة القاهرة، 1 4 19 م.
- 103-مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر دار عالم علم الكتب1412 هـ
- 104- المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، خصائصه وسماته، إعداد محمد المختار المامي ، الناشر مركز زايـد للـتراث والتـاريخ ، الطبعة الأولى1422هـ.
- 105- المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم، تأليف محمد الطيب بن محمد بن يوسف اليوسف. الناشر مكتبة دارالبيان الحديثية، الطبعة الأولى 1421هـ.
  - 6 10 مسند الإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني الناشر مؤسسة قرطبة القاهرة
- 107-مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الناشر المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة 1405 1985 تحقيق تحقيق محمد ناصر الدين الألباني
  - 108- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، تأليف عبدالله بن محمد الحبشي، الناشر المكتبة العصرية، 1408هـ
    - 109-مصر الحديثية لجلال يحيى، الناشر الهيئة العامة للكتاب الأسكندرية، 282 م
  - 110-معجم الألفاظ والأعلام القراء نية ، لمحمد إسهاعيل إبراهيم، الناشر دار الفكر العربي مصر 1418هـ
- 111-معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، زامباور، ترجمة زكي حسن ن الطبعة الثانية، دار الرائد العربي بيروت 1983م.
  - 112 معجم المؤلفينن عمر رضا كحالة، اعتنى به مكتب تحقيق التراث ، مؤسسة الرسالة بيروت
  - 113-معجم المطبوعات العربية والمعربة جمع يوسف إليان سركيس الدمشقي الناشر دار صادر 1346هـ.
    - 114- معجم مصنفات القرآن الكريم، للدكتور: علي شواخ إسحاق ، الناشر: دار الرفاعي، الطبعة الأولى 1404 هـ
- 115- مفردات ألفاظ القران، للراغب الأصفهاني تحقيق صفوان عدنان داودي الناشر دار القلم -الدار الشامية- الطبعة الأولى
  - 2 ا <del>4</del> ا هــ.
  - 116 مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني الطبعة الخامسة 48 و1.
  - 117 مكتبة الجلال السيوطي لأحمد الشرقاوي إقبال ، الناشر دار المغرب الرباط 1977م

- 118- منهاج السنة النبوية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى ، 1406 تحقيق د. محمد رشاد سالم
  - 119 المهذب في اختصار السنن الكبير ، محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي دار الوطن ، الطبعة الأولى 1422 هـ
    - 120 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي، الناشر مكتبة المثنى بغداد.
    - 121- ميزان الاعتدال في نقد الرجال = محمد بن أحمد للذهبي تحقيق على محمد البجاوي الناشر دار المعرفة.
- 122 نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، لا بن الطيب القادري، تحقيق محمد حجبي، الناشر مكتبة الطالب الرباط، الطبعة الأولى
  - 140*7*ھــ
  - 123 نظم العقيان في عيان الأعيان للسيوطي ، تحقيق فيليب صن
  - 124 نظم المتناثر في الحديث المتواتر سيدي محمد بن أبي الفيض مولانا الحسنى الأدريسي
  - 125 نظم دولة الماليك ورسومهم في مصر عبدالمنعم ماجد ، مكتبة الأنجلو المصرية 1964م.
- 126 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر إدارة الطباعة المنيرية مع تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقى
  - 127 هدية العارفين أسهاء الكتب و، ين وآثار المصنفين ، اسهاعيل باشا، دار الفكر، 1410 هـ.
- 128 الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط قسم الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله الناشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية.
- 129 الوابل الصيب من الكلم الطيب ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر دار العربي بيروت الطبعة الأولى ، 1405 198 تحقيق محمد عبد الرحمن عوض.

| 11-1 | المقدمة                 |
|------|-------------------------|
| 2-1  | أهمية البحث.            |
| 3-2  | أسباب اختيار الموضوع.   |
| 4-3  | الدراسات السابقة.       |
| 11-4 | خطة البحث ومنهج الباحث. |

| 140-12 | الباب الأول: تعريف بالسيوطي والمناوي و"الجامع                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | الصغير" وشرحه "فيض القدير"، وفيه فصلان:                                  |
| 70-14  | الفصل الأول: تعريف بالسيوطي والمناوي, وفيه مبحثان:                       |
| 16-15  | المبحث الأول: تعريف بالسيوطي ٌ وفيه ستة مطالب:                           |
| 19-15  | المطلب الأول: وصف الحالة السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية.         |
| 21-19  | المطلب الثاني: اسمه ونسبه.                                               |
| 28-21  | المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.                                           |
| 24-23  | المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية .                              |
| 30-25  | المطلب الخامس: مكانته، وثناء العُلماء عليه.                              |
| 26-25  | المطلب السادس: وفاته.                                                    |
| 73-27  | المبحث الثاني: تعريف بالمناويِّ وفيه سبعة مطالب:                         |
| 31-28  | المطلب لأول: وصف الحالة السياسية والاجتهاعية والدينية والعلمية .         |
| 32-31  | المطلب الثاني: اسمه ونسبه.                                               |
| 39-32  | المطلب الثالث: شيوخه وتلامذته.                                           |
| 40-39  | المطلب الرابع: ذكر أهمَّ مؤلفاته الحديثية .                              |
| 60-41  | المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي.                                     |
| 64-61  | المطلب السادس: شخصيته ومكانته العلمية، وثناء العُلماء عليه.              |
| 69-64  | المطلب السابع: وفاته.                                                    |
| 136-70 | الفصل الثاني: التعريف بـ"الجامع الصغير" وشرحه "فيض القدير", وفيه مبحثان: |
| 94-72  | المبحث الأول: كتاب "الجامع الصغير" وفيه أربعة مطالب:                     |
| 83-72  | المطلب الأول: التعريف بكتاب "الجامع الصغير".                             |
| 85-83  | المطلب الثاني: منهج المؤلف والرموز المستعملة فيه.                        |

| 78-85   | المطلب الثالث: الفرق بين "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".  |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 94-88   | المطلب الرابع: اعتناء العُلماء به وفيه أربعة فروع:          |
| 93-89   | الفرع الأول: الشروح والحواشي .                              |
| 93      | الفرع الثاني: مختصراته .                                    |
| 94-93   | الفرع الثالث: كتب اعتنت بتخريجه ، والحكم عل حديثه .         |
| 94      | الفرع الرابع: كتب اعتنت بترتيبه.                            |
| 136-95  | المبحث الثاني: كتاب "فيض القدير" أوفيه ستة مطالب:           |
| 103-96  | المطلب الأول: التعريف بكتاب "فيض القدير".                   |
| 119-103 | المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية.                         |
| 120-119 | المطلب الثالث: الفرق بين كتاب "فيض القدير" وبين كتاب        |
|         | "التيسير".                                                  |
| 126-120 | المطلب الرابع: مخطوطات الكتاب وطبعاته.                      |
| 129-126 | المطلب الخامس: مدى استفادة من جاء بعده منه.                 |
| 136-129 | المطلب السادس: المآخذ على الكتاب.                           |
| 422-137 | الباب الثاني: منهج المناوي في كتابه "فيض القدير"، وفيه      |
|         | فصلان:                                                      |
| 256-140 | الفصل الأول: منهجه في أحاديث الجامع وفيه خمسة مباحث:        |
| 146-143 | المبحث الأول: منهجه في تخريج الحديث وفيه مطلبان:            |
| 145-143 | المطلب الأول: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها |
|         | السيوطيُّ.                                                  |
| 146-145 | المطلب الثاني: زيادته على المصادر التي ذكرها السيوطيُّ.     |
| 151-146 | المبحث الثاني: عنايته بضبط المشكل من الأسماء وترجمته لهم.   |
|         |                                                             |

| 207-151 | المبحث الثالث: منهجه في الحكم على الحديث.                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 253-208 | المبحث الرابع: مآخذ المناويِّ على السيوطيِّ في الحكم على الحديث وفيه أربعة |
|         | مطالب:                                                                     |
| 210-210 | المطلب الأول: أحاديث بيض لها السيوطيُّ ولم يحكم عليها وهي ضعيفة            |
|         | أو موضوعة.                                                                 |
| 220-211 | المطلب الثاني : مخالفته للسيوطي في الحكم على الحديث وفيه خمسة              |
|         | فروع:                                                                      |
| 212-211 | 1 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ترتقي للصحة عند                  |
|         | المناويِّ.                                                                 |
| 214-212 | 2- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالحسن وهي ضعيفة عند المناويِّ.              |
| 216-214 | 3 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي موضوعة عند                       |
|         | المناويِّ.                                                                 |
| 219-216 | 4- أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالصحة وهي ضعيفة عند المناويِّ.              |
| 220-219 | 5 - أحاديث حكم عليها السيوطيُّ بالضعف وهي حسنة أو صحيحة                    |
|         | عند المناويِّ.                                                             |
| 225-221 | المطلب الثالث: تعقبه للسيوطي في علل الأحاديث وفيه فرعان:                   |
| 222-221 | الفرع الأول: عدم ذكره لعلة الحديث مع ذكر صاحب المصدر لها .                 |
| 225-222 | الفرع الثاني: أنْ يكون الحديث فيه علتان فيقتصر السيوطيُّ على               |
|         | إحداهما.                                                                   |
| 253-226 | المطلب الرابع: تعقبات المناويِّ على السيوطيِّ في عزو الأحاديث وألفاظهاأ    |
|         | وفيه ثلاثة فروع:                                                           |
| 228-227 | الفرع الأول: تنبيهه على اختصاره لمتن الحديث.                               |
| L       | -                                                                          |

| 229-228 | الفرع الثاني: تنبيهه على سقوط ألفاظ من الحديث.                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 253-230 | الفرع الثالث: تنبيهه على ذهوله في عزو الأحاديث وفيه ثلاث عشر         |
|         | مسألة:                                                               |
| 232-213 | المسألة الأولى: أنْ يكون الحديث في الكتب الستة أو في غالبها فيعزوه   |
|         | لبعضهم .                                                             |
| 233-232 | المسألة الثانية: أنْ يكون الحديث عند بعض أصحاب الكتب الستة           |
|         | فيعزوه لغيرهم.                                                       |
| 235-233 | المسألة الثالثة: يعزو الحديث لمصدر متأخر رتبة وشهرة مع وجوده عند     |
|         | متقدم رتبة وشهرة.                                                    |
| 236-235 | المسألة الرابعة: يعزو الحديث لأحد الصحيحين مع وجوده عندهما.          |
| 237-236 | المسألة الخامسة: يعزو الحديث لبعض أو أحد أصحاب السنن مع              |
|         | وجوده عند جميعهم أو أكثرهم .                                         |
| 239-237 | المسألة السادسة: أنْ يكون الحديث في مصادره التي ذكرها قي المقدمة     |
|         | فيعزوه لغيرهم.                                                       |
| 241-239 | المسألة السابعة: يعزو الحديث لجماعة من المخرجين بما يوهم أنهم اتفقوا |
|         | على لفظه وهم لم يتفقوا على لفظه، أو ذكره كاملاً،أو لم يروه جميعهم.   |
| 242-241 | المسألة الثامنة: يعزو الحديث لفرع مع وجوده في الأصل.                 |
| 244-242 | المسألة التاسعة ذكره لأحاديث وآثار مرسلة مع وجودها موصلة.            |
| 249-244 | المسألة العاشرة: يعزو الحديث لمصدر لم يشترط الصحة مع وجوده في        |
|         | مصدر اشترط الصحة.                                                    |
| 248-248 | المسألة الحادية عشرة: يعزو الحديث لمصدر بها يوهم أنَّه فيه موصول     |
|         | وهو بدون إسناد.                                                      |
|         |                                                                      |

| المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للجديث أو الأثر طريق صحيحة واغزوه للأخير.  وأخرى غير صحيحة فبعزوه للأخير.  المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.  253-252  المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.  (الفصل الثاني: صنهج المناوي في شرح الحديث، وفيه:  التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  262-259  البحث الأول: معالم عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  البحث الأول: معالم عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  البحث الأول: معام عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه للمصادر الحديث المنافع الصغير "أوبيانه الملطلب الثاني: دكره لمن الحديث كاملاً.  305-303  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث.  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  310-306  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  المطلب الأول: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  310-306  المسألة الأولى: العناية بالنعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثانية: عنايته بالنعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثانائة: عنايته بالنعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثالثة: عنايته بالنعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.  المحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.  المفصل الثاني: منهج المناوي في شرح المديث، وفيه:  التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  و262-259  المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  المبحث الثاني: عنايته بتصحيح الفاظ الحديث أوفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه المؤوق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ.  المطلب الثاني: ككره لمن الحديث كاملاً.  305-303  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث.  غالباً وفيه عشرة مطالب:  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الثانية: عنايته بالنعو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بالنعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252-249 | المسألة الثانية عشرة: أنْ يكون للحديث أو الأثر طريق صحيحة      |
| المنصل الثاني: منهج المناوي في شرح المديث، وفيه:  المنصل الثاني: منهج المناوي في شرح المديث، وفيه:  التمهيد وأربعة مباحث:  التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  262-259  المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث وفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه المفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيً.  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث عنايته بالباً وفيه عشرة مطالب:  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: اعتايته باللغة بالموبية والصوف.  المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  310-337  المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | وأخرى غير صحيحة فيعزوه للأخير.                                 |
| الفصل الثاني: منهج المناوي في شرح المديث، وفيه:    تمهيد وأربعة مباحث:   التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.   262-259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253-252 | المسألة الثالثة عشرة: أنْ يتعدد الاسم في الرواة ولا يميزه.     |
| التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  262-259  التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناوي في شرح الحديث.  المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث وفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير "أوبيانه الفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ.  المطلب الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث عاملاً.  389-305  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  310-306  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  337-318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256-253 | المبحث الخامس: كشفه عن قضايا في المصطلح.                       |
| التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  297-263  المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويً في شرح الحديث.  المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث أوفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه  المطلب الثاني: رجوعه نسخ مضبوطة بخط السيوطيً.  المطلب الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث الملك.  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث الملك.  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  310-306  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثائلة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 422-257 | الفصل الثاني: منهج المناوي ّ في شرح الحديث، وفيه:              |
| التمهيد: وفيه بيان أدوات الشرح، وأنواعه.  297-263  المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويً في شرح الحديث.  المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث أوفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه  المطلب الثاني: رجوعه نسخ مضبوطة بخط السيوطيً.  المطلب الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث الملك.  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث الملك.  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  310-306  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثائلة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | تمهيد وأربعة مباحث:                                            |
| المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث وفيه ثلاثة مطالب:  المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق .  300-298 عنايته المصادر الحديثية للتثبت والتحقق .  المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" وبيانه الفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ .  المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً .  305-305 عنالباً وفيه عشرة مطالب :  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث .  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل :  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف .  المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنة .  310-337 عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 262-259 |                                                                |
| المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق . 300-298 . 303-300 المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" أوبيانه المفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ . المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً . 305-303 المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب: عالباً وفيه عشرة مطالب: المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث . 310-306 المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل: المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف . 318-311 المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنة . 337-318 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية . 341-337 المسألة الثائة الثائة المنابقة المؤلة الثائة المؤلة الثائة المؤلة الثائة المؤلة الثائة المؤلة الثائة المؤلة المؤلة الثائة المؤلة الم | 297-263 | المبحث الأول: معالم عامة في منهج المناويِّ في شرح الحديث.      |
| المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" وبيانه للفروق بينها واعتياده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيّ. المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً. 305-305 المطلب الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب: غالباً وفيه عشرة مطالب: المطلب الأول: اعتياده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث. 310-306 المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل: 341-311 المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف. 337-318 المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة المُسُنَّة. 341-337 المسألة الثانية: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305-298 | المبحث الثاني: عنايته بتصحيح ألفاظ الحديث وفيه ثلاثة مطالب:    |
| للفروق بينها واعتهاده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيِّ.  المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب:  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة الشُنَّة.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300-298 | المطلب الأول: رجوعه للمصادر الحديثية للتثبت والتحقق.           |
| المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.  389-305  المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث غالباً وفيه عشرة مطالب:  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنة.  341-337  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303-300 | المطلب الثاني: رجوعه لنسخ متعددة من "الجامع الصغير" وبيانه     |
| المعتب النالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث عالباً وفيه عشرة مطالب:  عالباً وفيه عشرة مطالب:  المطلب الأول: اعتهاده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.  المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة الشُنّة.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.  311-337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | للفروق بينها واعتماده على نسخ مضبوطة بخط السيوطيِّ.            |
| المطلب الأول: اعتباده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.    310-306   المطلب الأول: اعتباده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.   341-311   المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها أوفيه أربعة مسائل:   318-311   المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف .   337-318   المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.   341-337   المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.   341-341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305-303 | المطلب الثالث: ذكره لمتن الحديث كاملاً.                        |
| المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.         341-311         المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:         المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.         المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.         المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389-305 | المبحث الثالث: القضايا الأساسية التي يتعرض لها في شرح الحديث   |
| المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل:       341-311         المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.       337-318         المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.       341-337         المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.       341-337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | غالباً وفيه عشرة مطالب:                                        |
| المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.  المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.  المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 310-306 | المطلب الأول: اعتماده على الآيات والأحاديث في شرح الحديث.      |
| المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة. 337-318 المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة. 341-337 المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية. 241-337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 341-311 | المطلب الثاني: عنايته باللغة العربية وفروعها وفيه أربعة مسائل: |
| المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية. 341-337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 318-311 | المسألة الأولى: العناية بالنحو والصرف.                         |
| المسالة الثالثة. حيايته بالتعريفات و بالفروق التعوية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337-318 | المسألة الثانية: عنايته بإبراز بلاغة السُّنَّة.                |
| المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341-337 | المسألة الثالثة: عنايته بالتعريفات و بالفروق اللغوية.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344-341 | المسألة الرابعة: الاستشهاد بالشعر والأمثال والحكم.             |
| المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 353-344 | المطلب الثالث: شرح الغريب وضبط المشكل.                         |

| 355-354                                                        | المطلب الرابع: ذكره لسبب ورود الحديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 358-355                                                        | المطلب الخامس: ذكره لما يستفاد من الحديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 372-358                                                        | المطلب السادس: موقفه من مختلف الحديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 381-372                                                        | المطلب السابع: الاختيار والترجيح في معاني الحديث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 384-381                                                        | المطلب الثامن: تنبيهاته واعتراضاته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 385-384                                                        | المطلب التاسع: عنايته بالأماكن والبلدان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 389-385                                                        | المطلب العاشر: الاستطرادات التي يذكرها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 422-390                                                        | المبحث الرابع: تعرضه للمسائل الفقهية والأصولية، وفيه مطلبان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 407-390                                                        | المطلب الأول: تعرضه للمسائل الأصولية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 422-407                                                        | المطلب الثاني: تعرضه للمسائل الفقهية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 543-423                                                        | الباب الثالث: مصادر المناويِّ في كتابه "فيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                | القدير"،ومنهجه فيها، وفيه فصلان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 526-424                                                        | القدير"، ومنهجه فيها، وفيه فصلان:<br>الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 526-424                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 526-424<br>460-425                                             | الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في<br>حكمها, وفيه تسعة مباحث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460-425                                                        | الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 460-425<br>462-461                                             | الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر. المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن.                                                                                                                                                                                                            |
| 460-425<br>462-461<br>496-463                                  | الفصل الأول: المصادر التي سمَّاها وسمَّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر. المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن. المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب:                                                                                                                                           |
| 460-425<br>462-461<br>496-463<br>469-464                       | الفصل الأول: المصادر التي سمّاها وسمّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر. المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن. المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الكتب المؤلفة في الرجال.                                                                                                      |
| 460-425<br>462-461<br>496-463<br>469-464<br>480-469            | الفصل الأول: المصادر التي سمّاها وسمّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر. المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن. المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الكتب المؤلفة في متون الحديث. المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث.                                                    |
| 460-425<br>462-461<br>496-463<br>469-464<br>480-469<br>489-480 | الفصل الأول: المصادر التي سمّاها وسمّى مُؤلفيها وما في حكمها, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: كيفية استفادته من المصادر. المبحث الثاني: الكتب المؤلفة في التفسير وعلوم القرآن. المبحث الثالث: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: الكتب المؤلفة في متون الحديث. المطلب الثاني: الكتب المؤلفة في متون الحديث. المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في شرح الحديث وغريبه. |

| 499-496 | المبحث الرابع: الكتب المؤلفة في الاعتقاد.                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 507-499 | المبحث الخامس: الكتب المؤلفة في الفقه وأصوله، وما يلحق بهما.     |
| 513-507 | المبحث السادس: الكتب المؤلفة في التاريخ والسيرة النبوية والشمائل |
|         | المحمدية ودلائل النبوة.                                          |
| 518-513 | المبحث السابع: الكتب المؤلفة في اللغة العربية وفروعها.           |
| 520-518 | المبحث الثامن: الكتب المؤلفة في التصوف والصوفية.                 |
| 526-520 | المبحث التاسع: الكتب المؤلفة في علوم أخرى.                       |
| 543-527 | الفصل الثاني: علماء نقل من كتبهم ولم يُسمِّها.                   |
| 544-544 | الخاتمة:                                                         |
| 625-545 | الفهارس العامة                                                   |
| 546-545 | 1 - فهرس الآيات .                                                |
| 580-547 | 2 – فهرس الأحاديث والآثار .                                      |
| 582-581 | 3 - فهرس الأعلام المترجم لهم.                                    |
| 584-583 | 4 - فهرس الأشعار.                                                |
| 609-585 | 5 - فهرس مصادر المناويِّ.                                        |
| 618-610 | 6 - فهرس المصادر والمراجع .                                      |
| 625-619 | 7- فهرس الموضوعات.                                               |